# امًا لِمَا لِيَالِيْكُوعَ الْمُعْلِينِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

هبة الله بن على بن عد بن حمزة الحسنى العلوى د ١٤٥٠ - ١٥٥٠)

> هنیة دودنه الدکنو رمحمودتحم الطناحی

> > الج ن الأول

المستباسق مهدّة انخا بخلطية واليواليونية





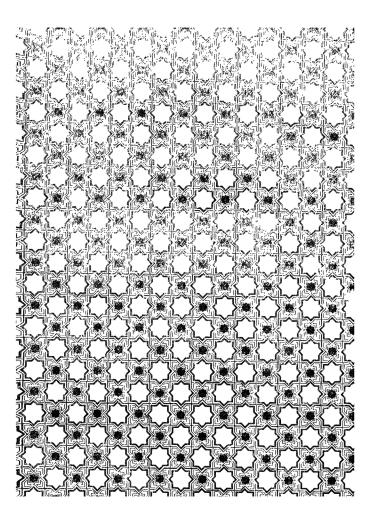

## ٳ ٳۼٳڵڒٳڋڶۺ*ڿڮ*

تحقيق ودراسة

الدكنورمحمودجم الطناحى

الجبيزه الأول

النايشر مكتبثه الخانجى بالفاهرة

## بسسابنا إرحمن ارحيم

تشتمل الأمالى على أربعة وثمانين مجلساً ، تقدّمتُ بتسعة وأربعين مجلساً منها ، مع دراسة بعنوان ( ابن الشجرى وآراؤه النحوية ) إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه ، من قسم النحو والصرف والعروض ، بها . وقد تُوقشت الرسالة يوم الأربعاء ١٨ من شوال ١٣٩٨ هـ = ٢٠ من سبتمبر ١٩٧٨ م .

#### وناقشها الأساتذة :

الدكتور عبد الله درويش - رحمه الله – مشرفا ، والدكتور حسن عون -رحمه الله – عضوا ، والدكتور محمد بدوى المختون – حفظه الله – عضوا . .

وأجيزت الرسالة بمرتبة الشرف الأولى .

هذا ، وقد كان أمر تلك الرسالة فى مراحلها الأولى بيد أستاذى الفاضل النبيل الدكتور تمام حسان . ثم حال سفرُه دون أن يمضى بها إلى نهايتها ، فحُرِمْتُ خيراً كثيراً :

مدحُّتُك بالحقِّ الذي أنت أهلُه ومِن مِدَح الأقوام حتَّى وباطلُ

## بشَرِالِنَوَالِيَّةِ الْحَيْرَا

الحمد لله ذى البِرَّة والجلال ، والطَّول والإنعام ، أحمده سبحانه على تولل مِنَنه ، حمَّا يبلُغ رضاه ، ويوافى يَعمَه ويُكافئ مزيده . وأصلَّى وأسلَّم على خيرِ خلق الله ، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ، اللهم صلَّ وسلم وبارك عليه ، وعلى إخوانه المُصْطَفَيْنَ الاُخيار ، وآلِه الأطهار ، وصَحْبه الأبرار ، وعلى كلَّ من سلك سبيلَه وسبيلَهم إلى يوم الدين .

ثم أما بعد:

فهذا إمام من أئمة العربية ، وكتابه أصل من أصولها ، لم يؤت حظه من الدرس والتأمل ، وكاد الرجوع إليه ينحصر فى دائرة تخريج الشعر وتوثيقه . ومن عجب أن يظل هذا الكتاب بعيدًا عن ميدان الدراسات النحرية (١١) ، مع أنه اشتمل على جملة صالحة من أصول النحو وفروعه ، بل إنه عَرض لمسائل منه لا تكاد توجد فى كتب النحو المتداولة . ولعل الذى صرف دارسى النحو عنه ما يوحى به عنوائه من أنه خالص للأدب ؛ لِلَّذى سبق به أبو على القالى ، رحمه الله . وما أكثر النحو الحزاناتِ الخادعة فى مكتبتنا العربية لمن لا يُحسن النظر والتأمل ، ثم ما أكثر النحو المؤق فى كتب العربية المختلفة . . وهذا حديث طويل :

فدَعْ عنك نَهْبًا صِيحَ في حَجَراتِهِ ولكنْ حديثاً ما حديثُ الرواحلِ

وقد كان من صُنع الله لى وتوفيقه إيّاى أن تقدمت بتحقيق الجزء الأول ( تسعة وأربعون مجلساً ) من أمالى ابن الشجرى إلى قسم النحو والصرف والعروض ، بكلية دار العلوم للحصول على درجة الدكتوراه .

<sup>(</sup>۱) من الدواسات الجامعية التي تناولت اين الشجرى نحويًا دراسة بعنوان ( اين الشجرى ومنهجه في النحو ) للزميل عبد المنحم أحمد التكريتى . حصل بها على درجة الماجستير من جامعة بغناد ، ونشرها بيغناد منة ١٩٧٥ م كم أن هنك رسالة ماجستير بكلية الآداب بحامعة القاهرة سنة ١٩٧١ م يعنوان ( ابن الشجرى اللغوي الأديب ) للزميل العراق على عبود السُّاهى .

وقد قدَّمت لهذا التحقيق بدراسةٍ أَدَرُّتُها على ثلاثة أبواب :

تحدثت في الباب الأول عن حياة ابن الشجريّ وتقلُّبه في العالَمين . ولم أُسْرِف في الحديث عن التحولات السياسيّة والاجتماعية التي طَرأت على المجتمع البغداديّ في العصر الذي عاش فيه ابنُ الشجريّ - وهو عصر السَّلاجقة - إذ كان ذلك ممَّا يُلْتَمَس من مَظانّه من كتب التاريخ . ثم إنّى لم أحاول أيضًا أن أتصيَّدَ مظاهر علوٍّ لهذا العصر الذي عاشه ابن الشجري ، ذلك أن كثيرًا من الدارسين يخطئون حين يسرفون في تقسيم عصور الفكر العربيّ إلى عصور علوٌّ وعصور انحطاط . وإن المتتبّع لحركة الفكر العربيّ في عصوره المختلفة يروعه هذا الحَشْدُ الهائل من العلماء وطلاب المعرفة ، فلم يكد ينتصف القرن الثاني الهجري ، وأُظلُّ عصرُ التدوين والتسجيل حتى اندفع العلماء في التصنيف والجمع ، وعَمَرَتْ حلقات اللَّوس بالطلاب ، وزَخَرَت المُكتبات بالمصنَّفات في شُتَّى فروع الثقافة . وقد شَمِل هذا النشاطُ العالَمَ الإسلاميُّ كلَّه ، مشرقَه ومغربَه ، ولم يَفضُل عَصَّرٌ أو مِصرٌّ سواهما إلاَّ ما يكون من بعض الفروق الهيّنة التي تفرضها طبائعُ الزمان والمكان ، أمّا حركةُ العقل العربيّ من حيث هي فلم تخمُّد جذوتُها ، ولم تسكُّنْ حِدَّتُها ، بتغيُّر الحكَّام وتبدُّل الأيام ، وإن أردت أن تعرف صِدق ما أقول فانظر إلى ما اشتمل عليه القرنان السادس والسابع من كبار المفكّرين والعلماء ، وأنت تعلم أن هذين القرنين قد شهدا أعنفَ هجوم تعرَّضت له الأمة الإسلامية : الحروب الصليبية ، والغزوة التَّتَريَّة ، وقد كان هذا الهجوم الكاسح كفيلاً بالقضاء على هذه الأمة الإسلامية لولا دفعُ الله وصيانتُه ، بما أودعه في رُوح العقيدة الإسلامية من عوامل النماء والبقاء والازدهار .

أمًّا ما تسمعه الآن مِن ثرثرة حول الحروب ، وما تُحدثه من إحباطٍ وانكسار ، فهو من التعكّرت الباطلة ، والكذبِ على النفس ، وكُلُّ أولتك ثما يلجأً إليه الضَّعَفَةُ ويحتمى به الكسال ، وإنما هو فسادُ الزمان وسقوطُ الهمم .

ودَعْك من الدراسات الحديثة التى تعكس وجهات نظر أصحابها ، واصيرْ نفسَك مع تلك الكتب التراثية الموسوعيّة فى فنّ التراجم – وليس كالتراجم كاشفاً لتاريخنا الحضاريّ ، ومسيرتنا الثقافية – مثل سير أعلام النبلاء ، لأبى عبد الله الذهبيّ ( ٧٤٨ هـ )، والوافى بالوفيات ، لصلاح الدين الصفدى ( ٧٦٤ هـ ) ، وطبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين السبكى ( ٧٧١ هـ ) واقرأ على مهَل وَتُودة ، وأعطِ نفسك حظها من التأمل والتدبُّر ، ولمنح الأشباه ، ورَصَّد النظائر ، وسترى أن مفكرينا وعلماءَنا ، رضى الله عنهم ، كانوا يعملون فى الحَلَّ والتَّرحال ، وعلى المَنْشَط والمَكْرة ، وفى اليُسر والعُسْر ، بل إن بعضهم كان يُبدع مع تواحم العِلل عليه ، وتقسُّم نفسيه مع الأرصاب والأوجاع والصَّوارِف ... وهذا أيضاً حديثٌ طويل (١) .

والباب الثانى – وهو كُبُّ الرَّسالة وعَصَبُها – وقفتُه على آراء ابن الشجرىّ النحوية ، وقد سلكت سبيلين فى التعرُّف إلى تلك الآراء : ما ذكره هو نفسُه من قوله :

وهذا ما تحطر لى ، أو : والقول عندى كذا ، أو : والصحيح كذا ، والاختيار كذا ، أو : والصحيح كذا ، والاختيار كذا ، أو : فتأمّل ما استنبطته لك . وغو ذلك . ثم ما أورده النحاة المتأخّرون ، كابن هشام والمرادى والسُّيوطيّ والبغداديّ ، من أقوال وآراء نسبوها إلى ابن الشجرى .

وأريد أن أنبه بادئ ذى بدء ، إلى أنى وجدتُ فى ﴿ الأَمَلَى ﴾ آراةً كثيرة فى السُّمَلَى ﴾ آراةً كثيرة فى النحو والصرف واللغة ، ساقها ابنُ الشجرى غيرَ معزوة إلى أحد ، ولم أقطع بنسبتها إليه ، لاحتال وجودها فى كلام غيو ممَّن سبقه ، وقد أمكننى عونُ الله وتوفيقُه أن أرَّد بعضَ هذه الآراء إلى أصحابها .

وقد وجدت بعضاً ممَّن يدرُسون علَماً من الأعلام بحشُدون آراءَه حَشُلا ، دونَ فَصْل بين ما قال وما حكى ، وبعضُ مصنَّفى الكتب القديمة لم يُعَنَّوا بعَرْو كُلّ رأى إلى قائله ، خوفاً من الإملال والإطالة . هذا أمرٌ ، وأمرٌ آخر أنَّ حركة التأليف العربيّ عرفت لوثًا من ألوان التصنيف ، تمثل في تلك الرسائل والكتب الصغيرة التي

<sup>(</sup>١) انظر كتابى : منحل إلى تاريخ نشر التراث العربى ص ٢٠ وما بعدها ، ثم انظر كتابى الصغير : الموجر فى مراجع التراجم والبلدان ص ٢٤ وما بعدها ، فقد ناقشت هناك باختصار فكرة العصور ، وأن العصور المتأخرة فى تاريخنا التقافى هى عصور تكرار واجترار !

التقمتها الكتبُ الكبار ، فضاعت فى غِمارها ، وطُويت فى لُجَّتها ، وحين جاء أصحابُ الموسوعات النحوية شُغل بعضُهم بما انتهى إليهم من هذه الكتب الكِبار ، فنسبوا الآراء إلى أصحاب هذه الكتب ، ثم تستج على تُؤلهم من جاء بعدَهم .

على أتى فى ذِكر آراء ابن الشجرى لم أحاول أن أضمَه فى غير موضعه ، أو أرتفع به على مَن سبقوه ، فإن من آفات البحث العلمي العصبيّة الطائشة للشخصية المدروسة . فقد جاء ابن الشجرى وقد استوى النحو العربي على سُوقه أو كلا من فقد فرغ النحاة الأوائل من وضع الأصول وتمهيد الفروع ، ولم يكد أبو الفتح بن جنى يضع قلمه المبدع بعد هذه التصانيف الجياد التى نفذ بها إلى أسرار العربية ، حتى كان هذا إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التصنيف النحوى ، يعكف فيها النحاة على هذا الموروث العظيم الذى آل إليهم : كشفاً عن أسراو ، ونفاذاً إلى دقائقه ، وتنبيهًا على غوامضه ، واستدراكاً لفائته .

ونعم كان للجيل الذى تلا ابنَ جنى آراةً مبتكرة ، والعربية فسيحةُ الأرجاء ، متراحبة الأطراف ، وهد يفتح الله على الأواخر بما لم يفتح به على الأوائل ، ولكنُ يظلَّ الفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما ترى من الفرق بين الجدول الصغير والبحر الزعّار ، ولو أتيح لكل مصنَّفات الأوائل أن تَذيع وتنتشر – وخاصةً تصانيفَ أبى على الفارسى – لظهر لك صدقُ هذا الكلام .

وابن الشجرى واحدٌ من هذا النَّفَر الكريم الذين عرفوا للُغتهم حقُّها من دقَّة النظر ، وحُسن الفِقه ، وكريم الرعاية . ولقد عكف على ذلك الحصاد الطب الذى سبق به الأوائل : شارحًا ومفسّراً ، ومتعشّباً وناقلًا ، ومضيفًا ومستدركا .

وقد جمعت له أربعةً وستين رأيا ، ذكرتُها وأوردتُ ما قيل حولها من آراء النحاة ، استحساناً أو نقلًا ، وناقشتُه وناقشتُهم فى بعضها .

وقد وقفت عند ظاهرتين غلبتا على أمالى ابن الشجرى ، ولم يكد يخلو منهما مجلسٌ من مجالسه ، وهما ظاهرة الإعراب وظاهرة الحذوف ، وقد رأيت أن أفرد كلٌ ظاهرة منهما بكلمة ، إذ كان جمهورٌ مسائل النحو راجعاً إليهما ومبنيًّا عليهما ، ثم لأن هاتين الظاهرتين قد ثار حولَهما لغطٌ كثير ، وتناولهما بعض الدارسين بكثير من السهولة واليُسْر ، دون مراجعة الأصول واستقراء النصوص .

ولمًا كان ابنُ الشجرى من أهم من عرضوا لمبحث الأدوات : معانيها وعملِها وشواهدِها ، ودخول بعضها مكانَ بعض ، فقد تكلمت عن الكتب التي عالجت هذا المبحث ، وعن مكان ابن الشجرى وكتابه بين هذه الكتب .

ثم درستُ الشواهدَ عند ابن الشجرىّ ( القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، والأثر ، والشّعر ) ، وقد ظهر لى أن ابن الشجرىّ لم يعرض لأصل من الأصول ، أو قاعدةٍ من القواعد إلا اسشتهد لها بآية أو أكثر من الكتاب العزيز ، وقد استشهد بالقراءات السَّبعيّة ، ووجَّه بعضَ القراءات الشاذة .

ثم وقفت وقفةً طويلة عند شواهد الشعر عند ابن الشجرى ، وقد ظهر لى أن كتابه ضمَّ قَدْرًا ضخمًا من الشواهد الشعرية ، فقد بلغت شواهله أكثر من مائة وألف بيت ، غير المكرر . وشواهد ابن الشجرى منتزعة من شعر الجاهلين والمختضرين والإسلاميين والمحتذبين ، والاستشهاد بشعر هذه الطبقة الأحيوة على خلاف كبير ، وقد استكثر ابن الشجرى من شعر هذه الطبقة ، من أمثال دِعْبِل الحزاعي ، ومروان بن ألى حفصة ، وابن المعتز ، وأبى تمّام ، والبُحترى ومن إلهم ، بل إنه احتفل احتفالا زائلاً بشعر أبى الطبب المتنبى ، ممّا يجعله من شرّاحه البارزين . وقد أوردت جُمعة ملاحظات حول منهج ابن الشجرى في رواية الشواهد ونسبتها .

ثم تحدثت عن مصادر ابن الشجرى وموارده فى تأليف ( الأمالى ) مبتدئاً بإمام النحاة سيبويه ، ومنتها بالخطيب التّبيزى . وقد نقل ابن الشجرى كثيراً عن أعلام النحو واللغة المتقلّمين . وتظهر أهميةً هذه التّقول فيما حكاه عن كتبهم المفقودة ، من مثل كتاب ( الأوسط » للأخفش سعيد بن مسعدة ، وكتاب ( الواسط » لأبى بكر بن الأنبارى ، وبعض كتب أبى على الفارسي ، ثم فيما حكاه عن سيبوبه والمبد ، مما ليس يوجد فى المطبوع من ( الكتاب » و « المقتضب والكامل » .

ولم أذكر من أعلام النحاة مَن نقل عنهم ابنُ الشجريّ الرأيّ والرأيين ، وإنما

ذكرتُ مَن أكثر من النقل عنهم والانتصارِ لهم ، والاستدراك عليهم ، بما يجلو شخصيته النحوية ، ويُبرز موقفه من مصنَّفات الأوائل ، وهو موقف ذو ثلاث شُعَب كما ترى .

والحديث عن مصادر ابن الشجرى وموارده مُفض إلى الحديث عن أثره فيمن جاء بعده من النحاة . ويُمثّل ابنُ الشجرى ومن إليه من نحاة القرنين الحامس والسادس حلَّقةَ الوصل بين المتقلّمين من النحاة والمتأخين ، فقد كان لقرب هذا الجيل من المنابع الأولى بالتلقّى والمشافهة ، وما ظفر به نحاةً هذا الجيل أيضاً من الكتب والمصنَّفات التى عَمَرتْ بها دُورُ العلم وخزائن المكتبات ، قبل أن تعصف بها عوادى الناس والأيام ، كان لذلك كلّه فضل حفظ آراء المتقلّمين ، ممّا أمدً النحاة المتأخرين بذلك الفيض الزاخر من الوجوه والآراء .

وقد تتبّعتُ ابنَ الشجرى فى مصنّفات النحويين المتأخرين ، باستقراءِ أرجو ألَّا يكونَ فاتنى معه شىء ، ثم أفضى تخريحُ شواهده من كتب العربية إلى تأثّرِ خفىً من أصحاب هذه الكتب ، لم يصرِّحوا به ، وقد ابتدأت بأبى البركات الأنبارى ، وانتهت بالمرتضى الرَّيديّ .

وفى ختام هذا الباب أبنتُ عن مذهب ابن الشجريّ النحويّ ، وانتهتُ إلى أنه بصريٌّ خالص ، وقد قرَّى حُجَمج البصريِّين ، وانتصر لهم فى أكثر من موضع من الأمالى ، بل إن كثيراً من حجج البصريين فى المسائل الخلافية التي أوردها الأنباريُّ فى كتابه ، الإنصاف ، منتزعةً من كلام ابن الشجريّ .

أمَّا البابُ الثالث فقد قصرتُه على كتاب ( الأمالي ) فتحدثتُ عن معنى الأمالي ، والفرق يينَها وبين المجالس ، وذكرت الأمالي المصنّفة في علوم العربية قبل أمالي ابن الشجري ، وبيّنتُ أن هذه انفردت بظاهرة لم تُعرف في الأمالي الأخرى ، وهي ظاهرة التأريخ للمجالس ، ثم تكلمت على منهج ابن الشجري في أماليه ، وأنه مع طول الأمالي وتشعّب القول فيها يبدو متنبها لبعض الموضوعات التي عالجها مِن قبل ، مما يدلُ على أنه احتشد للأمالي احتشادًا ، فليست آراء يُعليها على الطلبة ثم يغرُ غ منها .

ثم تحدثت عن علوم العربية فى الأمالى ، وذكرت أن ابن الشجرى أفسح أماليه لمسائل من اللغة والأدب والبلاغة والعروض والتاريخ والأخبار والجغرافية والبلدان . وقد ظهر لى أن أهمَّ فنَّ عالجه ابنُ الشجرى بعد النحو والصرف هو فنَ اللغة ، فقد عُنى ابن الشجرى عنايةً فائقة باللغة : دلالةً واشتقاقا ، ثم عرض لقضايا وظواهر لغوية كثيرة ، كالمشترك اللفظى ، وتَركب اللغات وتداخلها ، ولغة العامة ولهجاتِ القبائل ، والأصواتِ ومخارج الحروف ، وتطوّر دلالات الألفاظ .

وفى ختام هذا الباب تحدّثت عن نُسَخ الأمال المخطوطة ، ثم أفردت كلمةً عن النسخة التي اتخذتها أصلاً ، وهى نسخة مكتوبة بخطِّ نسخى نفيس جلا ، تمَّ نسخها فى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ، أى بعد وفاة ابن الشجرى بتسع وثلاثين سنة . والنسخة مقابلة على أصلها ، وبآخرها سماعٌ لعلماء القرنين : السادس والسابع ، وجاء بحواشيها تعليقاتٌ جيدة ، وقد تضمنت هذه التعليقات فوائلًا كثيرة منها النص على أوهام ابن الشجرى ، ونسبةُ بعض الأقوال إلى أصحابها ، وتصحيحُ نسبةً بعض الشواهد . وبعضُ هذه التعليقات لأبى اليُمن الكندى ، تلميذ ابن الشجرى ، وبعضُها لأحد تلاميذ ابن هشام .

وقد انتهيت من خلال دراستي لابن الشجريّ وأماليه إلى هذه النتائج :

أولا : يُعَدُّ كتابُ الأمال من كتب المراسات القرآنية ، حيث بسط ابنُ الشجريّ الكلامّ فيه على مسائل من تفسير القرآن وإعرابه وحذوفه ومشكِلِه .

ثانيا: يُعدُّ ابنُ الشجري من شُرَّاح سيبويه وأبى على الفارسي ، وقد حفظ لنا نصوصاً وشواهد عن سيبويه ليست في المطبوع من ( الكتاب ) . ومعوف عند الدارسين أنَّ بين أصول ( الكتاب ) القديمة اختلافاً في عِدَّة الأبيات ، وأن بَعضَها ربَّما انفرد بشواهد أخلَّ بها غيره ، وقد صرَّح ابنُ الشجري نفسه بأن لكتاب سيبويه أكثر من نسخة . ثم عرض ابنُ الشجري لشرح مسائل كثيرة من كلام سيبويه وأبي على الفارسيّ ، وذكر أن الشرّاح قصَّروا في الإبانة عن مرامي أبي على . ثالثا: حفِظ لنا ابنُ الشجرىّ تُصوصاً من كتبٍ مفقودة ، مثل كتاب « الأوسط » . للأخفش سعيد بن مسعدة . و « الواسط » لأبى بكر بن الأنبارى ، وبعض كتب أبى علىّ الفارسي .

وابعا : يُعتبر كتاب الأمالى على رأس الكتب التى تحدثت عن الحلوف ، وعالجت مسائل الإعراب ، وتحدَّثت عن الأدوات وحروف المعانى .

خامسا : يمثّل ابنُ الشجريّ الخطواتِ الأُولَى للنحو التعليميّ الذي يُعنّى ببسط العبارة ، وكثرة التنظير ، والبُعدِ عن التكلّف والتعقيد .

سادسا : يحتلُ كتابُ الأمالي مكانةً طيبة في ميدان الدراسات اللغوية : دلالةً واشتقاقا .

سابعاً : وسَّع ابنُ الشجريّ دائرةَ الاستشهاد بالشعر على مسائل النحو ، ولم يقف كما وقف غيره عند إبراهيم بن هُرْمة والعصرِ الأمويّ .

ثامنا : احتفظت الأمال بنصوص شعرية ، ليست في دواوين الشعراء المطبوعة ، مثل الأعطل وكثير ، وأبي دُوّاد الإيادي ، وأبي حُيَّة النَّميريّ .

تاسعاً : حَقَّى ابنُ الشجرىّ الأُمنيَّة التى نادى بها كثيرٌ من الدارسين ، وهى أن تُعالج مسائلُ النحو من خلال النصوص الأدبية ؛ خروجًا من دائرة التجريد .

عاشرًا : يُعَدُّ ابنُ الشجريّ من شُرَّاح المتنبى ، وقد ذكره فى خمسة وثمانين موضعًا من الأمالى ، عدا المجلس الأخير الذى نبَّه فيه على فضائله ، وأورد فيه عُرَرًا مِن حِكمه وشعره الذيّ يُعمَّلُ به

وقد أورد إبنُ الشجرى شعرَ المتنبى ، مستشهدًا به على إعرابٍ أو قاعدة ، ومتعقّبًا شُرَّاحَه ، وشارحاً ومعربًا ما أغفله هؤلاء الشرّاح . وهذا الذي ذكره ابنُ المشجري حولَ شعر المتنبى ينهض كتابًا مستقلًا يُهنّمُهُ إلى ما كتب عن أبي الطّبِ .

وبعد : فإذا كان لضاحب هذه الدراسة أن يقترح ، فإنه يرى أن تُنجمع مسائلُ النحو من بطون كتب العربية المختلفة ، فإن مجاز كتب العربية مجازُ الكتاب الواحد، ففى كتب التفسير وعلوم القرآن نحو كثير، وفى معاجم اللغة وكتب الأدب والبلاغة نحو كثير، بل إنك واجد فى كتب أصول الفقه والسيّر والتاريخ، والمعارف العامة، من أصول النحو وفروعه ما لا تكاد تجده فى كتب النحو المتداولة، والأمثلة عندى حاضرة كثيرة، لا داعى الإطالة بذكرها ، وحسْبى أن أشير إلى مثالين: الأول أن خرَّجت مسألةٌ نحوية من كتاب « مثالب الوزيين » لأبى حيان التوحيدى، ويأبقد ما بين كتابه وكتب النحو! والمثال الثانى طريفٌ جدًّا: وهو أن الشاهد المحوى المعروف « أكلوني البراغيث » لم أجده منسوباً لقائل فى كتاب من كتب النحو القرآن » .

والاقتراح الثانى : أن تُفهرَس مسائلُ النحو فهرسةً دقيقة ، تجمع الأشباه والنظائر ، ثم تُرتَّبَ أبوابُ النحو ومسائلُه ترتبًا هجائياً ؛ فإن كتب النحو الأولى ترتبًا مسائلَ النحو ، وتضع لها عنواناتِ تخالف ما أَلِفُه الطلبة والدارسون في أيامنا هذه ، بعد ما سادت طريقة أبنِ مالك وشُرَّاجِه . وبمثل هذا الجمع والفهرسة تظهر صورةُ النحو العربيِّ على وجهها الصحيح ، وتستقيم دراستُه وتمضى إلى مأيراد لها مِن كال .

أما تحقيق الكتاب فقد مضيت فيه وَفَق مناهج التوثيق والتحقيق التى ارتضاها شيوخ الصنعة ، وقد حَرَصْتُ على تتبع مسائل الكتاب وشواهده فى كتب العربية المختلفة ؛ للذى ذكرتُه مِن قبل ، مِن أن مجاز هذه الكتب مجاز الكتاب الواحد ، وأريد أن أنتِه إلى أننى وجدت فى حواشى بعض الكتب تحقيقات وتخزيجات جيدة ، أفدتُ منها وأحَلْتُ عليها ، ولم أستبح لنفسى أن أنسبها إلى مجهدى – كما يفعل كثير من الناس فى زَمان السُّوء هذا – ذلك لأنى لم أرد أن أتشبع بما لم أعط فأكون كلابس من الواساً :

فإن الدرهمَ المضروبَ باسمى أحبُّ إلىَّ من دينار غيرى وثائقةٌ يقولها أبو منصور الأزهريّ :

« ولَقليلٌ لا يُخْزى صاحبه خيرٌ من كثير يَفْضَحُه » .

ولن أدع. مقامى هذا حتى أقدّم أصدق الشكر وأخلصَه إلى الأستاذ اللكتور عبد الله درويش ، الذى تفضل فقبل الإشراف على هذه الرسالة العلمية ، ثم إلى الأستاذين الفاضلين : الدكتور حسن عَوْن – بَرَّد الله مضجعَه ، ورحمه رحمةً واسعةً سابغة – والدكتور محمد بدوى المختون ، بارك الله في أيامه ، ومتَّعه بالصحة والعافية ، لتفضّلهما بقبول مناقشةِ الرسالة ، وإخلاصهما في التُصح والتوجيه والنقد .

ودعاء بالمغفرة والرضوان للشاعر المبدع ، والمحقّق الثبت الأستاذ حسن كامل الصيرق ، هذا الرجل الذي عبر دنياه كنسشة هادئة ، والذي عاش حيائه كلّها عبًّا وَدُودًا ، بازًا كريما ، لم يَسْعَ إلى جاه ، ولم يركض خلف شهرة ، ووقف هادئاً يرقب الناس وهم يتواثبون ويقفزون ، غلصًا لفنّه الشّعري ، باذلاً أقصى جهده في إخراج نصوص التراث (۱). ولهذا الرجل الكريم فضلً علي سابغ ، في بداياتي العلمية ، ثم فضلً آخرُ على هذه الرسالة ، فقد فتح لى قلبه ومكتبته الحافلة بنوادر كتب الأدب والشعر ، أوَّنَى منها شواهدَ أمال ابن الشجرى . رحمه الله ورضى عنه .

أما شيخ العربية ، أبو فِهم محمود محمد شاكر ، هذا الإمام الجليل : فإن له على أيادى كثيرة أعُدَّ منها ولا أُعَدَّها ، كما يقول صاحبه أبو الطيب ، وحسَّبه أنه الشَّمر قلبي حبَّ هذا التراث والعصبيَّة له ، وتلقيّه بما ينبغي له من الجلال والحيطة والحلر . ثم إنه قد وقف خلفي في هذه الرسالة ، يستحتني ويطلب عجلتي ، ويتولي عنى ما يؤودُني ويُعقل كاهلي ، بل إنه كان يفتح عليَّ اتصالاً هاتفيّا مع عصر كلُ يوم (٢) ؛ يرقبُ خطوى وبجُبر نقصى ... إلى أشياء أخرى ، لا يُحبُّ أن أذكرَها ، ولا أحبّ أن أخالفَ عن أمره . جزاه الله خير الجزاء .

<sup>(</sup>١) من أعمال العظيمة في بجال تحقيق التصوص : ديوان البحترى ، وهو غاية في الصبر على الجمح والتوثيق . وطيف الحيال ، للمريف المرتضى . ولطائف المعارف ، للتعالى ، ودواوين : عمرو بن قمية ، والمتألف الضبعى ، والمنصّب التيديّ ، وقد جرى في إخراج هذه الدواوين على نهيج معجب في التخريج والتحقيق .

ر (7) ليس هذا من التفصيل المُميل ، ولكنه تاريخ بينخى أن يُسجَّل فؤلاء الشبوخ البطام ، وما بيذلونه التاريخلهم ، سخيَّة نفوسُهم ، طيَّة تلويُهم . ولم يكن هذا صنيحَ الشيخ معى وحدى ، بل كان هذا دأبه ونَهُذَته مع سائر تلاميذه وعيَّه ، ولكنَّ أكثر الناس يجحدون .

اللهم أغفر زَلَّاتى وآمِنْ رَوْعاتى ، واجبُرنى وعافِنى واعفُ عنى ، وباركْ لى فى ذَرِّيتى ، وزِدْنى عِلماً ، وتقبُّل منى صالحَ عملى ، وتجاوزْ لى عن سيَّته ؛ فإن الأمرَ كله لك ، بيدك الخيرُ وأنت على كلِّ شهر؛ قدير .

وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلّى الله وسلَّم وبارّك على سيّدنا محمد خاتم الأنبياء وسيّد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وکتب أبو محمد محمود محمد الطناحی

> ٣ شارع بشًار بن بُرد – المنطقة السادسة – مدينة نصر – القاهرة فى يوم : الجمعة ٢٨ من جمادى آلاخرة ١٤١٢ هـ ٣ من يناير ١٩٩٢ م

## بسسهامتدارحم بالرحيم الباب الأول ابن الشجري

### حياته وعصره

هو الشريف (١) ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة ، ينتهي نسبه إلى الحسن (٢) بن على بن أبي طالب ، رضي الله عنهما . ويعرف بابر، الشجري . وقد اختلف في هذه النسبة ، فقال ياقوت : « نسبة إلى بيت الشجرى مِن قِبَل أمه » وقال ابن خلكان : « هذه النسبة إلى شجرة ، وهي قرية من أعمال المدينة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وشجرة أيضا : اسم رجل ، وقد سمت به العرب ومن بعدها ، وقد انتسب إليه خلق كثير من العلماء وغيرهم ، ولا أدرى إلى من ينتسب الشريف المذكور منهما ، هل هو نسبة إلى القرية ، أم إلى أحد أجداده ، كان اسمه شجرة ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>١) ترجمته في : نزهة الألباء ص ٤٠٤ – ٤٠٦ ، وأيضا ص ٣٩٢ ( في أثناء ترجمة الزمخشري ) ، وخريدة القصر ( قسم العراق ) الجزء الثالث – المحلد الأول ص ٥٢ – ٥٤ ، والمنظم ١٣٠/١ ، ومعجم الأدماء ٢٨٢/١٩ – ٢٨٤ ، وإنباه الرواة ٦/٣ ٣٥٠ ، ٣٥٧ ، وتهذيب الأسماء واللغات ، الجزء الثاني من القسم الثاني ص ١٣٢ ( فصل 3 ما ٤ من حرف الميم) ووفيات الأعيان ٩٦/٥ – ١٠٠ ، والعبر ١١٦/٤ ، والمشته ص ٣٥٤ ، وتاريخ الإسلام ١١٥/١٣ ، وسير أعلام النبلاء ١٩٤/٢ ، والبدر السافر ، ورقة ٢١٩ ، والوافي بالوفيات ١٢٢/٢٧ – ١٢٤ ، وفوات الوفيات ٦١٠/٢ – ٦١٤ ، والترجمة فيه منتزعة من وفيات الأعيان ومرآة الجنان ٢٧٥/٣ ، ٢٧٦ ، والبداية والىهاية ٢٢٣/١٢ ، والمستماد من ذيل تاريخ بغداد ص ٢٤٨ ، والبلغة في تاريخ أثمة اللغة ص ٢٧٨ ، وعمدة الطالب في أسباب آل أبي طالب ص ١٨٨ ، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٨١ ، وبغية الوعاة ٣٢٤/٢ ، والمزهر ٢٦٦/٢ ، وتسفرات الذهب ١٣٢/٤ - ١٣٤ ، وكشف الظنون صفحات ١٦٢ ، ١٧٤ ، ١٦٣ ، ١٩٢ ، ١٥٦٣ ، ١٥٧٣ ، والدرجات الرفيعة في طقات الشبعة ص ٥١٦ – ٥١٩ ، وتاج العروس ( شجر ) ١٣٨/١٢ ، وأعيان الشيعة ٥١/٨١ .

<sup>(</sup>Y) وصل بعضهم النسب إلى الحسن رضي الله عنه ، ووقع بينهم احتلاف في سلسلة النسب ، ولذلك اكتفيت بما اكتفى به أبو البركات الأنبارى ، وابن الجوزى ، والقفطى ، وابن حلكان .

ونقل الصفدى عن بعضهم أنه كانت فى دارهم شجرة ، ليس فى البصرة غيرها ، ومثل هذا حكى السيوطى ، لكن عنده : « ليس فى البلد غيرها » .

وجاء بهامش مطبوع عمدة الطالب ، نقلا عن مخطوطته : ( الشجرى منسوب إلى شجرة ، وهي قرية مشرفة على الوادى ، على سبعة أميال من المدينة » . ولد ابن الشجرى ببغداد في شهر رمضان ، سنة خمسين وأربعمائة ، وتوفى بها

ولد ابن الشجرى ببعداد فى سهر وتصف . فى شهر رمضان (١) سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة . ودفن من الغد فى داره بالكرخ ، وأمَّ الناسَ فى الصلاة عليه أبو الحسن على بن الحسين الغزنوى الواعظ .

ولم تذكر كتب التراجم شيئا عن أسرة ابن الشجرى ، سوى أن والده كان نقيبا للطالبيين بالكرخ ، ثم ذكر ابن عِنَبَة في « عمدة الطالب » أن عقب ابن الشجرى انقرض ، وأن لأخيه بقيّة بالنيل والحِلّة .

<sup>(</sup>١) اختلف المترجمون في تحديد يوم الوفاة ، لكنهم أجمعوا على أنه توفي في شهر رمضان .

#### عصر ابن الشجرى

عاصر ابن الشجرى من خلفاء بنى العباس : القائم بأمر الله ( ٤٦٧ هـ ) ، والمقتدى بأمر الله ( ٤٨٧ هـ ) ، والمستظهر بالله ( ٥١٢ هـ ) ، والمسترشد بالله ( ٥٢٩ هـ ) ، والراشد بالله ( ٥٣٣ هـ ) والمقتفى لأمر الله ( ٥٥٥ هـ ) .

وقد ولد ابن الشجرى ومات ببغداد ، كما ترى ، وبغداد يومقد تحت سلطان السلاجقة الذين دخلوها (١) عام سبعة وأربعين وأربعمائة ، بقيادة محمد بن ميكائيل ابن سلجوق المعروف بطغرل بك ، الذى عمل مع جنده على إعادة الخليفة العباسي القائم بأمر الله ، من الحديثة إلى بغداد ، ورجع الخطبة باسمه ، ثم أزال ملك بنى بوبه من العراق وغيره .

وقد أفاض المؤرخون في الحديث عن التحولات السياسية والاجتاعية التي طرأت على المجتمع البغدادى في ظل اللولة السلجوقية ، والذي يعنينا في هذا المجال حركة الفكر والثقافة ، وأود أن أشير إلى أمر هام ، يغفُل عنه كثير من الدارسين ، حين يسوفون في تقسيم العصور إلى عصور علو وعصور المخاط ، فالمتتبع لحركة الفكر العربي في عصوره المختلفة يروعه هذا الحشد الهائل من العلماء وطلاب المعرفة ، فلم يكد ينتصف القرن الثاني الهجرى حتى اندفع العلماء في الجمع والتصنيف ، فعمرت حلقات الدرس بالطلاب ، وزخرت المكتبات بالتآليف في شتى فروع عصر أو مصر سواهما إلا ما يكون من بعض الفروق الهيئة التي تفرضها طبائع عصر أو مصر سواهما إلا ما يكون من بعض الفروق الهيئة التي تفرضها طبائع الزمان والمكان ، أما حركة العقل العربي من حيث هي فلم تخمد جلوتها ، ولم تسكن حِدِّتها ، بعغير الحكام أو تبدل الأيام ، وإن أردت أن تعرف صدق ما أفول فانظر إلى ما اشتمل عليه القرنان السادس والسابع ، من كبار المفكرين والعلماء ، مع أن هذين المؤين قد شهدا أعنف هجوم تعرضت له الأمة الإسلامية : الحروب الصليبية والغزوة الترية ، وقد كان هذا الهجوم الكاسح كفيلا بالقضاء على الأمة الإسلامية ، الحروب الصليبية والغزوة الترية ، وقد كان هذا الهجوم الكاسح كفيلا بالقضاء على الأمة الإسلامية ، الحروب العلياء ، لمؤلا دفع التري والعام ، بما أودعه في روح المقيدة الإسلامية من عوامل الناء والبقاء والازدهار .

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة آل سلجوق ص ٩ .

فهذا العصر السلجوق الذى عاش فيه ابن الشجرى لم يتميز على غيوه من العصور ، من حيث وفرة العلماء وكثرة التصنيف ، إلا ما كان من التوسّع في إنشاء المدارس ، قلم يُعُد المسجدُ هو المكانَ الوحيد الذى يتحلّق فيه التلاميد وطلاب المعرقة ، بل ظهر إلى جواره الملارسُ التى تنافس سلاطين السلاجقة ووزراؤها فى بنائها ، ويبرز من بين رجالات هذا العصر وزير كبير ، هو نظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطوسى ، المولود فى سنة ثمان وأربعمائة ، والمقتول بيد الباطنية سنة خمس وثمانين وأربعمائة . وهذا الرجل كان من جلَّة الوزراء . و وكانت بحالسه معمورة بالعلماء ، مأهولة بالأئمة والزهاد ، لم يتفق لغيره ما اتفق له من ازدحام العلماء عليه ، وتردادهم إلى بابه ، وشائهم على علمه ، وتصنيفهم الكتب باسمه (١) ه .

وقد بنى نظام الملك أشهر ملوسة فى تاريخ المدارس الإسلامية ، وهى المدرسة النظامية ببغداد ، سنة ٤٥٧ ، ثم بنى مدارس أخرى فى عواصم كثيرة ، فيقال : إن له فى كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة . وقد أقام نظام الملك هذه المدارس على أسس مذهب السنة ، ليحارب المذاهب الأخرى كالشيعة والباطنية ، ثم وقف عليها ضياعا وحمامات وذكاكين للإنفاق عليها ، ويقال : إن نظام الملك هو أول من قدر المعالم للطلبة (٢) .

ثم تنافس وزراء السلاجقة بعد ذلك فى تأسيس المدارس وجلب العلماء إلها . وقد شهد هذا العصر كوكبة من أفذاذ الفقهاء والعلماء فى مختلف فروع الفكر الإسلامي ، أذكر منهم إمام الحرمين الجويني وأبا إسحاق الشيرازي والقشيري وأبا حامد الغزالي وأبا الوفاء بن عقبل والدامغاني والزوزني وعبد القاهر الجرجاني والخطيب البغدادي وأبا سعد السمعاني والميداني والتبريزي والزعشري والجواليقي وابن الخشاب وأبا الركات الأنباري .

وقد كان لابن الشجرى خصوصية ببعض هؤلاء الأعلام : فقد تلمذ للتبيني، وأخذ عنه اللغة والأدب، ثم كان شيخا لابن الخشاب وأبي البركات

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٢١٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الأنبارى ، وحكى ابن خلكان فى ترجمة ابن الشجرى ، قال : « وذكره الحافظ أبو سعد السمعانى فى كتاب الذيل (1) ، وقال : اجتمعنا فى دار الوزير أبى القاسم على بن طِراد الرينيي وقت قراءتى عليه الحديث ، وعلقت عنه شيئا من الشعر فى المدرسة ، ثم مضيت إليه وقرأت عليه جزءا من أمالى أبى العباس ثعلب النحوى » .

أما الإمام الزمخشرى ، فقد ذكر أبو البركات الأنبارى فى ترجمته (<sup>۲)</sup> ، قال : « وقدم إلى بغداد للحج ، فجاءه شيخنا الشريف ابن الشجرى ، مهنئاً له بقدومه ، فلما جالسه أنشده الشريف ، فقال :

كانت مساءلة الركبان تخبرنى عن أحمد بن دُوادٍ أطيب الخبرِ (<sup>(1)</sup> حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذنى بأحسن ممّا قد رأى بصرى وأنشده أيضا:

وأستكثر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صَغَّر الخَبَرَ الخُبرُ (٤)

وأثنى عليه ، ولم ينطق الزمخشرى حتى فرغ الشريف من كلامه ، فلما فرغ ، شكر الشريف وعظمه وتصاغر له ، وقال : إن زيد الحنيل دخل على رسول الله عليه ، فحين بَصرُ بالنبى عَلِيلَةً وفع صوته بالشهادة ، فقال له الرسول عَلِيلَةً : « يازيد الحنيل ، كل رجل وُصيف لى وجدته دون الصفة ، إلا أنت ، فإنك فوق ما وُصيف » ، وكذلك أنت يأيها الشريف (٥) ، ودعا له وأثنى عليه . قال : فتعجب الحاضرون من كلامهما ، لأن الحبر كان أليق بالشريف ، والشعر أليق بالزغشرى » .

<sup>(</sup>١) يريد الذيل على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء ، الموضع المذكور من قبل .

ورواه شارح شواهد الكَشاف ٣٤١/٤ : ٥ عن أحمد بن سعيد ٥ . وذكر القصة .

<sup>(</sup>٤) للمتنبي في ديوانه ٢/٥٥/٠.

<sup>(</sup>ه) في نزهة الألباء : 9 وكذلك الشريف ؛ وأثبت ما في شرح شواهد الكشاف . وفي رواية ياتوت في معجم الأدباء ٢٢٩/١٩ : 9 وكذلك سيدنا الشريف ؛ .

تلمذ ابن الشجرى لمشيخة جليلة من علماء عصره ، وأنا ذاكرهم بترتيب . . .

١ – الشريف أبو المعمَّر يحيى بن محمد بن طباطبا العلوى . كان عالما بالشعر والأدب ، وإليه انتهت معرفة نسب الطالبيين فى وقته . توفى سنة ٤٧٨ هـ (١) .

أبو الحسن على بن فضال المجاشعي القيرواني . صاحب المصنفات في العربية والتفسير . توفي سنة ٤٧٩هـ (٢) .

٣ – أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصيرف . من كبار الحفاظ ، يقال : كان عنده ألف جزء بخط الدارقطني . توفى سنة ٥٠٠ هـ ، وقد روى ابن الشجرى عنه كتاب « المغازى » لسعيد بن يحيى الأموى ، كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣) .

٤ - أبو زكريا يحيى بن على الخطيب التبيزى . من أئمة النحو واللغة والأدب والعروض توفى سنة ٥٠٢ هـ ، وسأخصه بكلمة فى حديثى عن مصادر ابن الشجرى . وقد ذكر صاحب كتاب (٤) « نصرة الإغريض » شيئا من مرويات ابن الشجرى عن شيخه التبييزى ، قال : « وروى لى الغزنوى عن هبة الله المعرف بابن الشجرى ، قال : حدثنى أبو زكريا التبييزى ، قال : كنت أسأل المعرى عن شعر أقرؤه عليه ، فيقول لى : هذا نظم جيد ، فإذا مرّ به بيت جيد ، قال : يا أبا زكريا هذا هو الشعر » .

أبو على محمد بن سعيد بن نبهان الكرخى الكاتب ، مسند العراق ،
 وهو صاحب شعر وأدب ، وكان فيه تشيع . توفى سنة ١١٥ هـ (°) .

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) العبر ٢٩٥/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الموضع المذكور في صدر الترجمة .
 (٤) نصرة الإغريض ص ١١ .

 <sup>(</sup>٥) العبر ٤/٥٢ .

٣ – أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد العلوى الزيدى الكوفى . من أئمة النحو واللغة والفقه والحديث . توفى سنة ٩٣٥ هـ . قال الففطى فى ترجمته (١): «وسافر إلى الشام وأقام بدمشق مدة ، ثم بحلب مدة ، وقرأ بها و الإيضاح ٥ لأبى على الفارسي ، فى سنة محمس ومحمسين وأربعمائة ، على رجل يقال له : أبو القاسم زيد ابن على الفارسي ، عن خاله أبى على الفارسي ، وروى هذا الشريف الكتاب – أعنى الإيضاح – بهذا الطريق بالكوفة ، المدة الطويلة ، وأخذه عنه بهذا السبيل الجمم الغفير من علماء الرواة والنحاة » .

٧ - أبو الفرج سعيد بن على السلال الكوفى . ذكر تلمذة ابن الشجرى له : ياقوت والصفدى والسيوطى ، ولم أقف له على ترجمة ، وقد ذكره ابن الشجرى فى المجلس السادس والستين من الأمالى ، ونقل من خطه فائدة عن أبى العلاء فلمي .

هؤلاء هم شيوخ ابن الشجرى الذين ذكرهم مترجموه ، ولم يصرح ابن الشجرى في « أماليه » بأيٌّ منهم ، إلا بأبي الفرج السّلال وأبي المعمر بن طباطبا ، والتدييزي ، أما ابن طباطبا ، فقد كان يفتخر به ، وقد ذكره مرة واحدة في الأمالي ، في إنشاد شعر لحاجب بن زرارة (٢ ) ، وأما التبييزي فقد صرح بالنقل عنه في غير موضع من الأمالي ، ثم تعقبه في بعض شروحه على شعر المتنبي ، ويأتي هذا — إن شاء الله — في الحديث عن مصادر ابن الشجري .

وقد أنشد ابن الشجري عن الطغرائي شيقا من شعره (۱۰). والطغرائي هو إسماعيل بن على ، وهو صاحب و لامية العجم » الشهيرة . توفي سنة ٥١٣ هـ . هذا وقد ذكر محققا كتاب و الجمان في تشبيهات القرآن » لابن ناقيا البغدادي ، ذكرا أن ابن الشجري (٤٠) قد تلمذ لابن ناقيا ، وأنه أثني على مصنفاته ،

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ٣٢٤/٢ ، وانظر تلملة ابن الشجرى له في البغية ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأمالي – المجلس السابع عشر . وانظر معجم الأدباء ٣٣/٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان – الموضع المذكور في صدر الترجمة .

<sup>(</sup>٤) مقدمة تحقيق و الجمان ، للدكتورين عدنان زرزور ، ومحمد رضوان الداية . الكويت ١٩٦٨ م.

وأنه سمع منه كتابه ( الجمان » ثم نقلا عن ابن الشجرى قوله في وصف ابن ناقيا : ( شاعر مطبوع » ، ثم قوله في وصف الكتاب : « سمعته منه ولم يسبق إلى مثله » .

ولست أعرف من أين جاء المحققان بهذا الكلام ، فقد تتبعت ترجمة ابن الشجرى ثم ترجمة ابن ناقيا ، فلم أجد أحدًا ذكر علاقة بين الرجلين ، ثم رأيت الككور مصطفى الصاوى الجويني قد نبّه على هذا الوهم ، وذكر أن قائل هذا الكلام في وصف ابن ناقيا ، وفي وصف كتابه هو أبو نصر هبة الله بن على بن الجيلي (١).

 <sup>(</sup>١) راجع مقدمة الدكتور الجوينى لتحقيق كتاب و الجمان ، الطيعة المصرية . منشأة المعارف بالأسكندية ١٩٧٤ م .

جلس ابن الشجرى للناس جلوسا عامًا ، حين أملى ( الأمالى » ، وقد أقرأ أيضا كتابه ( الأنتصار » الذي ردَّ به على انتقادات ابن الخشاب ، ثم كانت له حلقة بجامع المنصور ، يوم الجمعة ، يقرئ الناس فيها الأدب والنحو ، فكثر تلاميذه والآخذون عنه ، على أن كتب التراجم قد أفردت بعض هؤلاء التلاميذ بالذكر ، فى ترجم هؤلاء التلاميذ أنفسهم ، وأنا ذاكرهم – كا صنعت فى ذكر شيوخه – بحسب وفياتهم :

أبو منصور محمد بن إبراهيم بن زبرج العَمَّاني . له معوفة بالنحو واللغة
 وفنون الأدب . توفى سنة ٥٥٦ هـ (١) .

٢ - أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى . الحافظ الكبير ،
 صاحب كتاب ( الأنساب ) وغيو ، توفى سنة ٥٦٢ هـ ، وقد قرأ على ابن
 الشجرى جزءا من ( أمالى ثعلب ) كما سبق .

٣ - أبو الغنائم حُبشيّ بن محمد بن شعيب الواسطى الضرير ، النحوى المقريه ، توفى سنة ٥٦٥ هـ (٢) وقد ذكره ابن الشجرى فى المجلس الحادى والثلاثين من الأملل ، مجيباً له عن بعض مسائل من الإعراب ، وقد رأيت سماعاً لحبشى هذا على ابن الشجرى ، بآخر نسخة الرباط من « الأمال ، وتاريخ هذا السماع سنة ٥٣٩ هـ .

٤ - أبو محمد عبد الله بن أحمد ، المعروف بابن الخشاب النحوى البغدادى ، من كبار النحاة المعاصرين لابن الشجرى ، وهو صاحب كتاب « المرتجل في شرح الجمل » لعبد القاهر الجرجاني . أحد عن ابن الشجرى ، ثم أورد عليه بعض الانتقادات ، يأتى ذكرها في حديثي عن « الأمالي » . توفى سنة ٥٦٧ هـ .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٢٥١/١٨ ، وفيات الأعيان ٢٢/٤ ، بغية الوعاة ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٢١٤/٧ ، إنباه الرواة ٣٣٧/١ ، نكت الهميان ص ١٣٣ .

م أبو الحسن على بن أحمد بن بكرى – ويقال : على بن عمر بن أحمد
 ابن عبد الباق بن بكرى . خازن كتب المدرسة النظامية . توفى سنة ٥٧٥ هـ (۱) .

٦ - أبو الحسن على بن عبد الرحيم بن الحسن السلمى الرُّقّى البغدادى
 المعروف بابن العصار . من علماء النحو واللغة . توفى سنة ٩٧٦ هـ (٣) .

٧ - أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنبارى . صاحب الإنصاف في مسائل الحلاف بين البصريين والكوفيين ، . ومن كبار علماء العربية في القرن السادس ، ومن أنبه تلاميذ ابن الشجرى ، توفي سنة ٧٧٥ هـ ، وقد أفردته بكلمة في حديثي عن أثر ابن الشجرى في الدراسات النحوية .

٨ - أبو الفرج محمد بن أحمد بن حمزة بن جِيا . الشاعر الأديب . توفى
 سنة ٩٧٥ هـ (١) .

٩ – أبو العباس الخضر بن ثروان بن أحمد الثعلبي الضرير . توفى
 سنة ٨٠٥ هـ (<sup>٤)</sup> .

١٠ أبو محمد الحسن بن على بن بركة النحوى المقرئ الفرضى ، المعروف باين عَبيدة – بفتح العين – توفى سنة ٥٩٢ هـ (°) .

١١ – أبو الفرج محمد بن الحسين بن على الجفنى النحوى اللغوى ،
 المعروف بابن الدباغ . توفى سنة ٨٤٥ هـ (١٠) .

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٢٠/١٤ ، إنباه الرواة ٣٣٧/١ ، وفيات الأعيان ٢٥/٣ .

<sup>(</sup>m) معجم الأدباء ٢٧٠/١٧ ، المحملون من الشعراء ص ٤٧ ، بغية الوعاة ٢٣/١ .

 <sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٩٩/١١ ، إنباه الرواة ٣٥٦/١ ، نكت الهميان ص ١٤٩ ، طبقات الشافعية
 ٨٢/٧

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٢٠٤/١ ، إنباه الرواة ٣١٦/١ ، طبقات القراء ٢٢٤/١ .

<sup>(</sup>٦) إنباه الرواة ١١٣/٣ ، المحمدون من الشعراء ص ٣٤٢ ، الوافي بالوفيات ٣/٠ .

١٢ – أبو الحسن على بن المبارك بن على القُمّى ، المعروف بابن الزاهدة النحوى . توفى سنة ٩٤٥ هـ (١) .

۱۳ – أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادى . من كبار الحفاظ ،
 توفى سنة ۲۰۷ هـ ، وقد روى و الأمالى ، عن ابن الشجرى ، وأقرأها بدمشق ،
 وترجمتُ له فى صدر المجلس الأول من و الأمالى » .

٤ - أبو البمن تاج الدين زيد بن الحسن الكندى ، الإمام النحوى اللغوى المقوى المقوى المقوى المقوى المقولة المقدن الحافظ . توفى سنة ٦١٣ هـ . قال ابن الجزرى (٢٠ فى ترجمته : « وتلقن القرآن على سبط الحياط وله نحو من سبع سنين ، وهذا عجيب ، وأعجب من ذلك أنه قرأ القراءات العشر وهو ابن عشر ، وهذا لا يُعرف لأحد قبله ، وأعجب من ذلك طول عمره وانفراده فى الدنيا بعلو الإسناد فى القراءات والحديث ، فعاش بعد أن أقرأ القراءات ثلاثا وثمانين سنة ، وهذا ما نعلمه وقع فى الإسلام » .

وقد قرأ الكندى على ابن الشجرى ( الإيضاح » لأبى على الفارسى ، و ( اللمع » لابن جنى ، وقد وجدت له تعليقات على مخطوطة ( الأمالي » نقلتها في حواش التحقيق .

هذا وقد ذكر الذهبي في ٥ سير أعلام النبلاء ﴾ تلاميذ آخرين لابن الشجرى ، لم أر فائدة من التطويل بذكرهم ، ولأنهم لم يشتهروا شهرة مَن ذكرتهم .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٠٨/١٤ ، إنباه الرواة ٣١٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) طبقات القراء ٢٩٧/١ ، وانظر إنباه الرواة ٢٠/٢ .

#### علمه وخلقه

استفاضت كتب التراجم بالثناء على ابن الشجرى ، ووصفِه بالجلالة وغزارة العلم ، فيصفه تلميذه أبو البركات الأنبارى بأنه « كان فريد عصو ووحيد دهره فى علم النحو ، وكان تأم المعرفة باللغة ، وكان فصيحا حلو الكلام حسن البيان والإفهام » . ثم قال فى آخر الترجمة : « وكان الشريف ابن الشجرى أنحى مَن رأينا من علماء العربية ، وآخر مَن شاهدنا من حذاقهم وأكابرهم » .

وقال ياقوت عنه : « كان أوحد زمانه وفرد أوانه فى علم العربية ، ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامها وأحوالها ، متضلعا من الأدب ، كامل الفضل ... وأقرأ النحو سبعين سنة ، .

ويقول ابن النجار – فيما حكى عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء –: 1 ابن الشجرى شيخ وقته في معوفة النحو ، درس الأدب طول عمره ، وكثر تلامذته وطال عمره ٤ .

وقال الذهبي في « تاريخ الإسلام » : « أحد الأئمة الأعلام في علم اللسان ... وطال عمره ، وانتهي إليه علم النحو ، ومتّع بحواسّه وجوارحه » .

وبمثل هذه الأقوال قال كل من ترجم لابن الشجرى ، ثم امتدحوا «أماليه » بما أنا ذاكره فى موضعه إن شاء الله . وقد تجلى علم ابن الشجرى فى هذه المعارف التى ملاً بها كتابه « الأمالى » ، والتى تدل على تبحره وعلوّ مقامه ، ويأتى الكلام على ذلك كلّه مبسوطا فى الباب الثانى من هذه الدراسة .

وكما أثنى المترجمون على علمه أثنوا على خلقه ، فيقول أبو البركات الأنبارى : « وكان وقورا فى مجلسه ، ذا سمت حسن ، لا يكاد يتكلم فى مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب درس ، ولقد اختصم إليه يوما رجلان من العلويين ، فجعل أحدهما يشكو ويقول عن الآخر : إنه قال في كذا وكذا ، فقال له الشريف : « يا بنى احتمل ، فإن الاحتال قبر المعايب » .

قال الأنبارى : « وهذه كلمة حسنة نافعة ، فإن كثيرا من الناس تكون لهم

عيوب ، فيُغضون عن عيوب الناس ، ويسكنون عنها ، فتذهب عيوب لهم كانت فيهم ، وكثير من الناس يتعرضون لعيوب الناس ، فتصير لهم عيوب لم تكن فيهم » .

ويقول عنه ابن النجار : « وكان حسن الخلق رفيقا » .

ولن يغضَّ من هذا الوصف الكريم الذى وُصف به ابن الشجرى ما تراه فى
« الأمالى » من هجومه الحاد وتجريحه العنيف لمن خالفهم أو خالفوه ، صنيعه مع
مكى بن أبى طالب ، ثم مع تلميذه ابن الخشاب ، ومعاصره أبى نزار الحسن بن
صافى ، المعروف بملك النحاة (۱٬) ، وقد استعمل ابن الشجرى فى هجومه هذا ألفاظاً
كان الأولى به الإمساك عنها ، ولكنها غضبة العالِم حين يرى حدًّا من حدود العلم قد
انتُهك .

 <sup>(</sup>١) حديث مكي تراه فيما يأتى عن مصادر ابن الشجرى ، وابن الحشاب في الكلام على انتقادات الأمال ، وملك النحاة في المجلس الثامن والحمسين من الأمال .

ابن الشجرى من ذرية جعفر بن الحسين بن الحسن بن على بن أنى طالب ، وضى الله عنهم ، فهو حسنى علوى ، وقد علّه مؤرخو (١) الشيعة من مشايخ الإمامية وأكابر علمائهم . وقد تولى ابن الشجرى نقابة الطالييين بالكرخ نيابة عن والده (٢) الطاهر ، وهو منصب دينى رفيع ، يكون لمن يتولاه رعاية شئون أتباعه وتفقد أحوالهم ، وتقسيم الأموال عليهم ، وإليه معرفة أنساجم وحفظها .

ومع انتجاء ابن الشجرى للعلوية ، وكونه من أكابر علماء الإمامية ، لم يؤثر عنه ومع انتجاء ابن الشجرى للعلوية ، وكونه من أكابر علماء الإمامية ، لم يفثر عنه أنه ألف أو كتب شيعا عن عقيلة القوم وأصول مذهبهم ، بل دارت تصانيفه في أعظم المنحو واللغة والأدب ، ولم يظهر في شيء من تصانيفه - ويخاصة الأمالي وهي أعظم ميدنا على بن أبي طالب (٢) رضى الله عنه ، وكلامه كرم الله وجهه في الذروة من المفصاحة والبلاغة ، إذ كان مشتملا على كريم الألفاظ وشريف المعانى ، والاستشهاد بكلام الإمام على ، ليس وقفا على الشيعة ، فأنت تراه في كتبهم وكتب مخالفهم ، من علماء اللغة والأدب والبلاغة .

على أن استشهاد ابن الشجرى بكلام الإمام لم يأت مفتعلا متكلفاً ، بل جاء على أن استشهاد على مسائل النحو واللغة ، ثم إن ابن الشجرى قد استشهد أيضا بكلام سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، على خروج النداء إلى الاستغاثة (<sup>4)</sup> ، ثم ترضى عليه ، وعلى سيدنا أبى بكر الصديق ، وسيدنا عثان بن عفان ، رضى الله عنهم أجمعن (<sup>9)</sup> .

<sup>(</sup>١) راجع الدرجات الرفيعة ، وأعيان الشيعة ، الموضع المذكور في صدر الترجمة .

<sup>(</sup>٢) جاء في بعض مصادر ترجمة أبن الشجرى: و نيابة عن ولد الطاهر ، وفي بعضها: و نيابة عن الطاهر ، وقد صحح العلامة الشيخ عمد يهجة الأثرى أن الصواب: و والمد الطاهر ، كما في وفيات الأعيان وغيره . راجع لموضع للذكور من الحزيفة في صحر الترجمة .

 <sup>(</sup>٣) راجع الأمالى - المجلس الخامس والثلاثين ، والثانى والستين ( ف موضعين ) .

 <sup>(</sup>٤) المجلس الخامس والثلاثون من الأمالى .

<sup>(</sup>٥) المجلس السادس والعشرون .

وليس من التشيع أيضا استشهادُه بشعر الشريف الرضى <sup>(۱)</sup> ، وشر<sup>ح</sup>ه المستفيض لقصيدة من قصائده الجياد ، فالشريف الرضى من فحول شعراء العربية ، وتأمل شعره وشرحه حتَّى على كل ذى بيان .

ثم ليس من التشيع الخالص أحيرا ما حكاه ابن الشجرى من قبل الإمام الحسن البصرى ، في وصف سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، قال (١٠): 
وقال رجل للحسن البصرى : يأأبا سعيد إن العامة تزعم أنك تُبغض عليا ، فأكبّ يبكى طويلا ، ثم رفع رأسه ، وقال : والله لقد فارقكم بالأمس رجل كان سهما من مرامى الله على أعدائه ، ربّائي هذه الأمة ، فو شرفها وفضلها ، وذو قرابة من رسول الله عليه وآله وسلم قريبة ، لم يكن بالتُوبَة عن حق الله ، ولا بالغافل عن أمر الله ، ولا بالسَّرُوقة من مال الله ، أعطى القرآن عزائمه في مأله وعليه ، فأشرف منها على رياض مؤنفة وأعلام بينة ، ذلك على بن أبى طالب يالكُمُ » .

فلو لم يكن في هذا الكلام إلا ما تراه من حلاوة اللفظ وكمال المعنى ، لكان ذلك من أقوى الأسباب إلى نشره وإذاعته .

<sup>(</sup>١) انظر ما يأتى عن الاستشهاد عند ابن الشجري .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابع والخمسون ، وساقه ابن الشجرى شاهدًا على استعمال ﴿ يَالَكُع ﴾ في النداء .

#### هل كان ابن الشجرى معتزليًا ؟

الملاقة وثيقة بين التشيّع والاعتزال ، فقد ذكر كثير من الباحثين قديما وحديثا أن الشيعة وافقوا المعتزلة في كثير من أصولهم ، وذكروا أيضا أن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب – وهو رأس الشيعة الزيدية – قد تلمذ في الأصول لواصل بن عطاء ، رأس المعتزلة ، وأقتبس منه علم الاعتزال .

ولم يلكر أحد من مترجمى ابن الشجرى أنه معتزلى ، لكنك تجد فى الأمالى ٥ شيئا من مصطلحات المعتزلة وأفكارهم ، فمن ذلك استعمال ابن الشجرى تعبير و المنزلة بين المنزلين ٥ ، وهو من مبادئ المعتزلة الخمسة المشهورة ، قال فى رده على معاصو ملك النحاة (١) : و وقد كان شافهنى هذا المتعدّى طورة بهذا الحراء الذي ابتدعه ، والهذاء الذي اختلقه واخترعه ، فقلت له : إن ضمة المنادى لها منزلة بين منزلتين ، فقال منكراً لذلك : وما معنى المنزلة بين المنزلتين ؟ فجهل معنى هذا القول ، ولم يُحسّ بأن هذا الوصف يتناول أشياء كثيرة من المربق ، كهمزة بين بين ، التي هي بين الهمزة والألف ، أو الهمزة والياء ، أو الهمزة والواء ، وكالصاد المشرية صوت الزاي ، وكالف التي بين القاف الخالصة والكاف ٥ .

على أن استعمال ابن الشجرى لذلك المصطلح المعتزلى في هذا السياق يؤذن بأنه استعمال لغوى ، بمعنى التوسّط ، ليس غير .

وأصرح من ذلك ما ذكره ابن الشجرى فى تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْلَعُ مَنَ أَعْلَمُنَا قَلِمهُ عَنْ وَجَدَنَاهُ غَافَلا ، كَقُولُك : أَغْفَلنا قَلْبه : وجَدَنَاهُ غَافَلا ، كَقُولُك : لَقَتَتَ فَاهُدًا ، أَى وَجَدَتُهُ مُحْمُودًا » .

<sup>(</sup>١) الأمال – المجلس الثامن والخمسون . وانظر هذا المصطلح المعتزلى أيضا فى المجلس العاشر .

<sup>(</sup>٢) الأمالي – المجلس الثاني والعشرون .

وقد وجدت بهامش أصل الأمالي حاشية ، تعليقا على هذا الذي ذكره ابن الشجرى ، قال كاتب الحاشية : ﴿ قال شيخنا الإمام العلامة جمال الدين بن هشام ، أبقاه الله سبحانه : هذه المقالة – أعنى كون ﴿ أغفلنا ﴾ بمعنى وجدناه غافلا ، تقدمه إليها ابن جنى ، نص عليها فى ﴿ المحتسب ﴾ وغيو ، وحامله عليها الاعتزال ﴾ .

وابن هشام يشير إلى قاعدة المعتزلة المعروفة ، أن الله لا يخلق فعل الضلال والمعصية ، وإنما ذلك من فعل العبد . نظم ابن الشجرى الشعر ، كما ينظم العلماء ، فجاء خالياً من النَّفَس الشعرى الله يسرى في قصيد الشعراء ، وقد نبَّه على هذا الأقدمون ، فيقول العماد الأصفهاني (١٠) : « وفضله أعلى من شعره » ، وقال في موضع آخر (٢٠) : « وكان له شعرً مُقارب » .

ويقول الأدفوي (٢) : « وله نظم غير طائل »

وقد حكم عليه معاصره أبو محمد الحسن بن أحمد بن حِكِّينا (<sup>4)</sup> ، الشاعر ، فكتب إليه :

ياسيدى والذى يُعيلك من نظم قريض يصدا به الفِكْرُ ما فيك من جدّك النبيّ سوى أنك ما ينبغى لك الشعرُ ومن شعر ابن الشجرى الذي أورده مترجموه ، قوله :

لا تمزحن فإن مزحت فلا يكن مزحاً تضاف به إلى سوء الأدب واحذر ممازحة تعود عداوةً إن المُزاحَ على مقدّمةِ الغضبُ وقوله ، وقد استجاده الأدفوى :

هل الوجدُ خافٍ والدموع شهودُ وهل مكذبٌ قولَ الوشاقِ جحودُ وحتى متى تُفْنِى شئونك بالبكا وقد حَدَّ حدًّا للبكاء لَبيدُ (°) وإنى وإن لانت قناق لضعفها لذو مِرَّة في النائبات شديدُ

<sup>(</sup>١) الخريلة ، الموضع المذكور في صدر الترجمة .

<sup>(</sup>٢) الخريدة ، قسم العراق – الجزء الثاني ص ٢٣٥ ، في أثناء ترجمة ابن حكينا .

 <sup>(</sup>٣) البدر السافر ، الموضع المذكور فى صدر الترجمة .
 (٤) بكسر الحاء المهملة ، وكسر الكاف أيضاً مُشَدَّدة ، ويتصحَف فى بعض الكتب بالحجم ( حكينا )
 بئه عليه العلامة الركل ، رحمه الله ، ف الأعلام ١٩٥٣ ، عن تاج العروس ( حكن ) .

<sup>(</sup>٥) يريد قول لبيد :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتدر

وقوله :

وتَحِنَّب الظلمَ الذي هلكتْ به أممّ تودَّ لَوَ آنها لم تَطْلِمِ إياك والدنيا الدنيَّة إنها دارٌ إذا سالمتها لم تسلَمِ وهذا شعرٌ كا ترى .

ثم ذكروا له قصيدة طويلة فى مدح الوزير نظام الدين أبى نصر المظفر بن على ابن محمد بن جهير ، أولها :

هذى السديرة والغدير الطافعُ فاحفظ فؤادك إننى لك ناصعُ (١) ثم أورد له محققا (٢) الحماسة قصيدة غزلية ، أولها :

#### ليلة الرمل جددت لي وصالا

ولم يذكر المحققان مرجعا لهذه القصيدة ، ولم أجدها فيما بين يدىّ من تراجم ابن الشجرى . وقد أورد بهاء الدين العاملي <sup>(٣)</sup> قصيدة رثاء ، مطلعها :

كلُّ حيٌّ إلى الفناء يؤولُ فتزوَّدْ إن المُقامَ قليلُ

ونسبها إلى أبى السعادات الحسينى النحوى ، فهل هو ابن الشجرى ؟ فإن كان العالمل يعنى ابن الشجرى فيكون الصواب ( الحَسَنَى ، بغير ياء .

هذا وقد ذكر الأستاذ الزركلي <sup>(٤)</sup> أن لابن الشجرى ديوانَ شعرِ مطبوعا ، وهذا ما لم أعرفه ، ولا ذكره أحد من مترجمي ابن الشجرى .

<sup>(</sup>١) انظر تمامها في وفيات الأعيان ، الموضع المذكور في صدر الترجمة .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق الحماسة ( ز ) .

<sup>(</sup>٣) الكشكول ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٤) الأعلام ٢٢/٩ .

#### مصنّفاته

طال عمر ابن الشجرى ، وتُوفّى عن اثنين وتسعين عاما ، ومع ذلك لم تكثر تصانيفه ، لاشتغاله بالتدريس والإقراء منذ صباه ، فقد ذكر ياقوت أنه أقرأ النحو سبعين سنة ، وقد دارت تآليفه في فلك النحو واللغة والأدب ، وهذا بيانها :

١ – الأمالي : وهو أكثر مصنفاته شهرةً وذيوعا ، وهذه الدراسةُ معقودةٌ لها .

٢ - الانتصار: وهو ردّه على انتقادات ابن الحشاب (١) على الأمالى. قال القفطى: وهو كتاب على صغر جِرمه فى غاية الإقادة، وملكته والحمد لله بخطه رحمه الله ، وقد قرأه عليه الناس ». وهذا الانتصار من الكتب المفقودة.

٣ - الحماسة: وهي مجموعة قصائله (٢) ومقطوعات وأبيات ، اختارها ابن الشجرى على غِرار ما في الحماسات الأخرى ، ولاسيما حماسة أني تمام ، لشعراء الجاهلية وصدر الإسلام والعصرين الأموى والعباسى . وقد أثنى العلماء على كتاب الحماسة ، فيقول ابن خلكان عنه : « ضاهى به حماسة أبي تمام الطائى ، وهو كتاب غرب ملبح أحسن فيه » .

وقد نقل العلامة البغدادى في موسوعته ( الحزانة » عن حماسة ابن الشجرى ، وامتدحها ، قال في شرح قول مُصَرَّس بن رِبْعِيّ :

وليل يقول الناسُ من ظلماتِهِ سواءٌ صحيحاتُ العيونِ وعورُها كأن لنا منه بيوتًا حصينةً مُسُوحًا أعاليها وساجاً كُسورُها

( (٢) قال غلام ثعلب في كتاب اليوم والليلة : يقال : إن أشعر ما قيل في الفلمة قول مضرس ... وكذلك قال الشريف ضياء الدين هبة الله بن على بن محمد ابن حمزة الحسنى ، في حماسته التي صنفها كحماسة أبي تمام ، وزاد عليه أبوابا ككيرة ، وأورد فيها أشعارا جيدة ، وقد أجاد في الاختيار والنقد عندما أورد هذا الشعر فيها » .

<sup>(</sup>١) انظر ما يأتى عن انتقادات الأمالى .

 <sup>(</sup>٢) راجع مقدمة تحقيق الحماسة ، الطبعة الدمشقية .

<sup>(</sup>٣) حزانة الأدب ١٩/٥ .

وقد طبع كتاب الحماسة طبعة حجرية فى مصر سنة ١٣٠٦ هـ، ثم طع بمصر أيضا سنة ١٣٢٦ هـ، وفى حيدرآباد الدكن بالهند سنة ١٣٤٥ هـ بتصحيح المستشرق الألمانى كرنكو ، وآخر طبعاته الطبعة التى أصدرتها وزارة الثقافة بدمشق سنة ١٩٧٠ م، وهى طبعة جيدة ، قام على تحقيقها عبد المعين المَلُوحي وأسماء الجمعية .

ديوان مختارات الشعراء = مختارات أشعار العرب.

٤ – الردّ على أبى الكرم بن الدبّاس (١١) فى كتابه الذى سماه ( المعلم ) وهذا الكتاب لم يذكره أحد ممن ترجموا لابن الشجرى ، أو كتبوا عنه ، قديما وحديثا ، وقد ذكره هو فى المجلس الثافى والثانين من ( الأمالى ) . وهذا ( الردّ ) من الكتب المفقودة ، وهو الكتاب الوحيد من بين مصنفات ابن الشجرى الذى أشار إليه فى الأمالى ) .

 مرح التصريف الملوكي ، البن جنى ، وهو والذي بعده من الكتب المقهدة .

٦ – شرح اللمع ، لابن جنى أيضا .

٧ - ما اتفق لفظه واختلف معناه ، ومنه نسخة خطية ببرلين (٢) ، برقم
 ٣١٤٢ ) باسم : معجم للمشترك اللفظى .

وقد وجدت فى دفاترى القديمة اسم كتاب مخطوط لابن الشجرى ، بعنوان «كتاب فى اللغة » محفوظ بمكتبة إسماعيل صائب بأنقرة (٣) ، ويحمل هذا المخطوط رقم ( ٢٤٥٩ ) فلعله هو كتاب « ما اتفق لفظه واحتلف معناه » .

 <sup>(</sup>۱) هو المبارك بن الفاخر بن محمد النحوى البغدادى. توفى سنة ٥٠٠ هـ، ترجمته فى نزهة الألباء
 ص ٢٨٦ ، إنباه الرواة ٢٥٦/٣ ، وغير ذلك نما تراه فى حواشى الإنباه.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي ٥/٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) رأيت مذا المخطوط فى أثناء زيارتى لتركيا فى شتاء عام ١٩٧٠ م ، ولم أعن بتأمل أبوابه ومنهجه ،
 إذ لم أكن وقتلذ معنيا بابن الشجرى .

۸ – غنارات أشعار العرب ، ويسمى ديوان مختارات الشعراء ، ويعرف عند المحققين باسم مختارات ابن الشجرى . وقد طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١٣٠٦ هـ طبعة حجرية ، ثم فى سنة ١٣٠٤ هـ – ١٩٢٦ م بمصر أيضا ، بإشراف محمود حسن زناتى ، ثم أعاد نشره على محمد البجاوى بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ – ١٩٧٤ م .

ومن هذا الكتاب نسخة بخط ابن الشجرى نفسه (١) ، وخطه نسخى نفيس ، يجرى على نمط خطوط القرن السادس الجيدة المضبوطة .

٩ - شرح المِيَّة العرب ، للشَّنْفَرَى .

وهذا الشرح لم يلكره أحدٌ من الذين ترجموا لابن الشجريّ ، قديمًا وحديثًا . وقد ذكره العَلامة البغدادي ، في حديثه عن اللاميّة ، لكنه ذكر أنه لم يره <sup>(٢)</sup> .

وقد وقفتُ على نقلٍ عنه ، فى كتاب « الإكسير فى علم التفسير » لنجم الدين الطوفى الحنبليّ ، المتوفى سنة ( ٧١٦ ) ، قال : « وابن الشجريّ من أعيان أهل الأدب ، حُكى عن شرحه لامية العرب ، أنه قال فيه فى قوله :

﴿ وأستف ترب الأرض ﴾ إن أصله أستفعل . وقد عيب [ عليه ] لأنه وهم قبيح ... ووزن أستف : أفتعل . والسين أصل (٣) » .

\* \* +

وهناك ملاحظة عامة على كتب ابن الشجرى المطبوعة : الأمالى والحماسة والمختارات ، وهى أنها كلها خلت من مقدمة ، كالتى نراها فى أول المصنفات ، ثبين عن منهج المؤلف ، والدافع له إلى تأليف كتابه . وقد يدل هذا على أن ابن الشجرى كان يمل مصنفاته إملاءً .

\* \*

 <sup>(</sup>١) انظر نموذجا منه في الأعلام ٣٢/٩ - الصفحة المقابلة .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣٤١/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الإكسير ص ٤٨ ، ٤٩ ، ومما ينبغى التنبيه عليه أن ابن الشجرى أورد و لامية الشنفرى ، في غناراته ص ٧٢ – ١٠٦ ، وذكر بعض الشروح اللغوية ، وليس منها هذا الذى حكاه الطوفق .

# البّابُ الثّاني

### آراء ابن الشجرى النحوية

سلكت سبيلين فى التعرُّف على آراء ابن الشجرى : ما ذكره هو نفسهُ من قوله : وهذا ما خطر لى ، أو : والقول عندى كذا ، أو : والصحيح كذا والاختيار كذا ، أو : فتأمل ما استنبطته لك ، ونحو ذلك . ثم ما أورده النحاة المتأخرون ، كاين هشام والمرادى والسيوطى والبغدادى ، من أقوال وآراء نسبوها إلى ابن الشجرى .

وأريد أن أنبه بادئ ذى بدء إلى أنى وجدت فى و الأمالى » آراءً كثيرة فى النحو والصرف واللغة ، ساقها ابن الشجرى غير معزوة إلى أحد بمن تقدمه ، ولم أقطع بنسبتها إليه ، لاحتمال وجودها فى كلام غيو ممن سبقه ، وقد أمكننى عونُ الله وتوفيقه أن أرد بعض هذه الآراء إلى أصحابها ، وإذا كنت قد وقفت عند بعض هذه الآراء التى نسبها ابنُ الشجرى إلى نفسه أو نسبت إليه ورددتها إلى أصحابها من النحاة المتقدّمين ، فما طنّك بهذه الآراء التى جاءت فى و الأمالى » غير معزوّة ولا منسدية ؟

وقد وجدت كثيرًا ممن يدرسون علمًا من الأعلام يحشُدون آراءه حشداً ، دون فَصَلْ بين ما قال وما حكى ، وبعضُ مصنفى الكتب القديمة لم يُغنّوا بعَزْو كل رأى إلى قائله ، خوفاً من الإملال والإطالة ،ولا نظن بهم إلا خيرا ، هذا أمر ، وأمر آخر أن حركة التأليف العربى عرفت لوناً من ألوان التصنيف ، تمثّل فى تلك الرسائل والكتب الصغيرة التى التقمينها الكتب الكبار ، فضاعت فى غمارها وطويت فى لُجّها ، وحين جاء أصحاب الموسوعات النحوية شئيل بعضهم (١) بما انهى إليهم

 <sup>(</sup>١) قلت : و بعضهم ؟ لأحرج العلامة البغدادى ، فقد ذكر فى موسوعته العظيمة و خزانة الأدب ا
 كثيراً من هده الرسائل الصدفيرة ، وخَرْص على عزو الآراء ونسبتها لل أصحابيا الحقيقيين .

من هذه الكتب الكبار فنسبُوا الآراءَ إلى أصحاب هذه الكتب، ثم نسَج على تُولِهم من جاء بعدهم (١).

والأمُر من قبلُ ومِن بعدُ موكولٌ إلى ثقافة المدارس ومحاولته التعرُّف على مسار التأليف العربى ، وإدراكِ العلائق بين الكتب : تأثراً أو نقدا أو شرحا أو اختصارا أو تذبيلا ، وهذا مُفْض لا محالة إلى التوقّف والحذر فى نسبة الآراء وتمزّوها .

وهذه آراء ابن الشجرى ، أسوقها بحسَب تسلسلها في « الأمال » إلا إذا اقتضت المناسبةُ أن أجمع ما يتصل بالمسألة الواحدة في مكان واحد :

١ – قسم ابن الشجرى التثنية إلى ثلاثة أضرب (٢٠): تثنية لفظية وتثنية معنوية وردت بلفظ الجمع، وتثنية لفظية كان حقها التكرير بالعطف. وعن الضرب الثانى، وهو تثنية آحاد ما فى الجسد، كالأنف والوجه والبطن والظهر، نحو ضربت رءوس الرجلين، وشققت بطون الحملين، قال : ﴿ وربما استعنوا فى هذا النحو بواحد، لأن إضافة العضو إلى اثنين تنبىء عن المراد، كقولك : ضربت رأس الرجلين، وشققت بطن الحملين، ولا يكادون يستعملون هذا إلا فى الشعر، وأنشدوا شاهداً عليه :

كأنه وجه تركيين قد غضبا مستهدفين لطَعْن غير تذبيب

وقد حكى البغدادى (٢) هذا الكلام ، ثم قال : « والعجب من ابن الشجرى فى حمله الإفراد على ضرورة الشعر ، فإنه لم يقل أحد إنه من قبيل الضرورة ... وتبعه ابن عصفور فى كتاب ضرائر الشعر ، والصحيح أنه غير مختص بالشعر » .

هذا كلام البغدادى ، والمتأمل لعبارة ابن الشجرى : ﴿ وَلَا يَكَادُونَ يَسْتَعْمُلُونَ هذا إلا في الشعر ﴾ يراها غير قاطعة بأن استعمال ذلك خاصٌّ بالشعر ، وصدر

 <sup>(</sup>١) دليل ذلك يظهر إن شاء الله فيما أكتبه عن مصادر ابن الشجرى ، ثم أثره في الدراسات النحوية .
 (٢) المجلس الثاني من الأملل .

<sup>(</sup>۱) الجنس الثاني من اد ماني (۳) الجنالة ۳۷۱/۳ .

كلامه يشعر بهذا ، فإنه يقول : ٥ وربما استغنوا في هذا النحو بواحد ، . إلى آخر ما قال ، ولو كان يرى قصر استعمال مثل هذا على الشعر لصرَّح به من أول الأمر . ٢ – ضعَف ابن الشجرى مجىء الحال من المضاف إليه ، وتأول ما ورد من ذلك ، فقال في المجلس الثالث : ٥ وأنشدوا في الحال من المضاف إليه قول تأبط شرا :

سلبتَ سلاحي بائسًا وشتمتني فياخيرَ مسلوبٍ وياشُّر سالبٍ

ولست أرى أن ﴿ بائسا ﴾ حال من ضمير المنكلم الذى ف ﴿ سلاحى ﴾ ولكنه عندى حال من مفعول ﴿ سلبت ﴾ المحلوف ، والتقدير : سلبتنى بائسا سلاحى ، وجاء بالحال من المحلوف ، لأنه مقدًّر عنده متْوى ، ومثل ذلك فى القرآن قوله جل وعز : ﴿ ذَرْق ومَن خلقتُ وَحِيدًا ﴾ فوحيداً حال من الهاء العائدة فى التقدير على ( مَن ) ، ومثله : ﴿ أَهَذَا الذَى بَعَث الله رَسُولا ﴾ ألا ترى أنك لابد أن تقدر : خلقته وحيدا ، وبعثه الله رسولا ، لأن الاسم الموصول لابد له من عائد ، لفظا أو تقديرا ، وإنما وجب العلول عن نصب ﴿ بائس ﴾ على الحال من الياء التى ف ﴿ سلاحى ﴾ لما ذكرته لك من عِزّة حال المضاف إليه ، فإذا وجدت مندوحة عنه وجب تكه ﴾ .

وقال فى المجلس السادس والسبعين (١) : « فإن قيل : قد جاءت الحال من المضاف إليه فى القرآن فى قوله عز وجل : ﴿ قُلْ بِل مِلَةَ إِبراهيمَ حَنِيفًا ﴾ فالقول عندى أن الوجه أن تجعل ( حنيفًا ) حالا من الملّة ، وإن حافقها بالتلكير ، لأن الولّة بمعنى اللّين ، فجاءت الحال على المعنى ، ألا ترى أن الولّة قد أبيلت من الدين فى قدله : ﴿ دِينًا قِيمًا مِلْةً إِبراهيمَ حَنِيفًا ﴾ ،

٣ - ذهب ابن الشجرى إلى أن الإشارة بمنزلة الإضمار . قال (٢) :
 الا ترى أنها قد سدت مسلًا الضمير في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السمعَ والبصرَ والغُواتَم

 <sup>(</sup>۱) وانظر أيضا المجلس الحادى والثانين ، وحكاه عنه البغنادى فى الحزانة ۱۷۲۳ ، ۱۷۲ ، وانظر ما يأتى فى الحديث عن مصادر ابن الشجرى ( أبو على الفارسى – الفقرة التاسعة ) .
 (۲) المجلس العاشر .

كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنه مسؤولًا ﴾ فالإشارة من ( أُولئك ) قامت مقام الضمير العائدِ من الجملة إلى الخَبَر عنه ، فكأنه قبل : كُلُّهِن كان عنه مسؤولًا » .

## ٤ - وجّه ابن الشجرى التأنيث في قول أعشى تغلب (١):

#### وقد خاب من كانت سريرته الغدرُ

بأنه أنث ( الغدر » لمّا كان السريرةَ في المعنى ، واستشهد لذلك بقراءة النصب في قوله تعالى : ﴿ ثم لم تكن فننتَهم إلا أن قالوا ﴾ قال : فالتقدير : ثم لم تكن فننتهم إلا قولُهم ، وجاز تأنيث القول لأنه الفتنة في المعنى ، ومثله رفع « الإقدام » ونصب « العادة » في قول لبيد :

فمضى وقدَّمها وكانت عادةً منه إذا هي عرَّدت إقدامُها

وإنما استجاز تأنيث « الإقدام » لتأنيث خبوه ، لأن الخبر إذا كان مفردا فهو المخبر عنه في المعنى ، وقد قبل في الآية وفي بيت لبيد قول آخر ، وذلك أنهم حملوا « أن قالوا » على معنى المقالة ، وحملوا « الإقدام » على معنى التقدمة . قال : والقول الأول هو المأخوذ به ، والثانى قول الكسائى ، وليس فى بيت أعشى تقلب إلا ما ذكرناه أولا فيجب أن يكون العمل عليه .

وأقول : كأن ابن الشجرى ينكر تأنيث المذكر ، لأن فيه ردَّ أصل إلى فرع . قال ابن جنى (٢٠) : « وتذكير المؤنث واسع جدا ، لأنه ردِّ فرع إلى أصل ، لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإعراب » .

ذكر ابن الشجرى (<sup>T)</sup> أن (أبي يأبي) مما شذ عن القياس ، لمجيئه على
 فعل يفعل ، بفتح العين من الماضي والمستقبل ، وليست عينه ولا لامه من حروف الحلق ، وكان قياسه : يأبي ، مثل يأبي .

ثم حكى ثلاثة أقوال في تعليل ذلك ، وصحَّحَ الأول منها .

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع عشر .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٥٤٠ .

 <sup>(</sup>۳) المجلس الحادى والعشرون .

٦ - ذهب ابن الشجرى إلى أن الفصل بالأجنبى يمنع التعلق ، وساق عليه شواهد من القرآن الكريم والشعر ، وقد تعقبه ابن هشام في ( المغنى » لكنه تناقض ورجع إلى تأويل ابن الشجرى في ( شرح بانت سعاد » ذكرت كل ذلك في حواشي تحقيق المجلس الناسع والعشرين ( 1 ) .

بعنى الموضع على « مكانات » بمعنى الموضع على « مكانات » .
 وهو جائز على قاعدة أن كل مذكر غير عاقل يجوز جمعه بالألف والتاء ، كما تقول في
 حمَّام : حمَّامات .

وقد ذكر ابن الشجرى ذلك فى تفسير قوله تعالى : ﴿ لقد نصركم الله فى مُواطِنُ كثيرةٍ ﴾ قال : ﴿ أَى مَكَانَات حرب ﴾ . والذى رأيته فى كتب التفسير فى شرح ﴿ مُواطِنُ ﴾ : أماكن حرب . وفى لسان العرب ، مادة ( مكن وكون ) عن ابن سيده : ﴿ المَكانَ : المُوضع ، والجمع : أمكنة ، كقذال وأقذلة ، وأماكن : جمع الحكانة ، وذكر صاحب اللسان عن ابن سيده أيضا أن المكانات جمع المكانة ، بمنى المنزلة عند الملك .

 $\Lambda = 1$  يرى ابن الشجرى  $^{(7)}$  أن  $(10^{\circ})$  في قول المتنبى  $10^{\circ}$ 

لولا مفارقةُ الأحباب ما وجدتْ لها المنايا إلى أرواحنا سُبُلا

جمع حِبٌ ، كعِدْل وأعدال ، قال : ولا ينبغى أن يكون جمع حبيب ، كشريف وأشراف ، ويتيم وأيتام ، لأمرين : أحدهما أن الأول أقيس وأكثر ، والثانى أن يتيما وشريفا من باب فعيل الذى بمعنى فاعل ، وحبيبا : فعيل الذى بمعنى مفعول ، فأصله محبوب ، كما أن قتيلا أصله مقتول ، فافترقا .

هذا كلام ابن الشجرى ، وقد كان ينبغى عليه أن يذكر على أى شئ يجمع عبيب ، الذى هو فعيل بمعنى مفعول ، وقد ذكرت في حواشي التحقيق أنه يجمع

<sup>(</sup>١) وانظر أيضا المجلس الحلدى والعشرين .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابع والعشرون .

<sup>(</sup>٣) المجلس الحادى والثلاثون .

على أفعلاء : أحبّاء ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهودُ والنّصارى نحن أبناءُ اللهِ وأحبّاؤه ﴾ . وعدم تصريح ابن الشجرى بذكر هذا الجمع غريب على أسلوبه فى ﴿ الأمالى ﴾ ، فقد درج على الاستطراد وذكر الغرائب والفوائد ، لأدنى ملابسة .

9 - وكما قصر ابن الشجرى فى ذكر جمع فعيل الذى بمعنى مفعول ، قصر أيضا فى ذكر جمع « النادى » ، وهم القوم المجتمعون ، قال فى بيت فارعة بنت شاد (۱) .

رفّاع الويةِ شَهَّادُ أنديةٍ سنّادُ أوهية فتاح أسدادِ

و والأندية ليست بجمع نادٍ ، لما قلنا من أن فاعلا لا يجمع على أفعلة ، لكنها جمع نميني ، كرغيف وأرغفة ، وهو مجلسُ القوم ومتحدَّثهم » وقد قلت في حواشي التحقيق إن و النادى » جمع في الحديث على أنداء ، ففي حديث أبي سعيد الحدرى : و كنا أنداءً فخرج علينا رسول الله عليه الله على الله ابن الأثير (٣) : والله النادى ، وهم القوم المجتمعون » .

١٠ - أثبت ابن الشجرى جمع جمع الجمع ، فقال في أصائل (٣) :
 ١ الواحد أصيل ، فقلروا جمعه على أصل ، كقضيب وقضب ، ثم جمعوا الأصل في التقدير على آصال ، كمشط وأمشاط ، وعُنن وأعناق ، ثم جمعوا الآصال على أصائل » .

وابن الشجري مسبوق في ذلك بابن عُزَيْز في كتابه ( غريب القرآن » ، والزجاجي في المحلَ » ، وقد تعقّب ابن الخشاب ابن الشجرى في ذلك ، وذكر كلاما طويلاً أوردته في حواشي التحقيق ، وممن أنكر هذا الجمع أيضا السهيلي في ( الروض الأنف » . وحكيت كلامه أيضا .

المجلس الثانى والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٥/٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المجلس السابق .

۱۱ - تحدث ابن الشجرى عن وضع المفرد موضع الجمع ، وساق له شواهد كثيرة من القرآن الكريم والشعر ، ومن تلك الأمثلة قال (۱) : « وكإيقاع د كثير » في موضع « قليلين » ، فكثير في قوله تعلى : ﴿ وجالا كثيراً ونساء ﴾ وقليل في قوله تعالى : ﴿ وقليلٌ من عبادى الشكور ﴾ فالمعنى : وقليلون من عبادى الشكور ﴾ .

ويرى الأستاذ الشيخ محمد عبد الحالق عضيمة (٢٠) أن جمع ( كثير وقليل ؛ مما انفرد به ابن الشجرى ، وأنه لم يجد ذلك فى شيء من كتب النحو ، ثم أفاد أن لاكثير ، قد لزمت الإفراد فى القرآن الكريم ، أما « قليل ؛ فقد جاءت مفردة وجموعة فى القرآن الكريم ؛ ومن مجيئها مجموعة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هُولُاءِ لشِرْذِمة قليلان كه .

وأقول : استعمل ابن الشجرى هذا الجمع فى المجلس الرابع والسبعين ، فقال فى شرح بيت المتنبى :

وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب

قال : والأصدقاء كذلك كثير عددهم ، إلا أنهم عند التحصيل والتحقيق قليلون .... وكذلك من لم يجرب الأصدقاء ويختبرهم عند شدته يراهم كثيرين .

 ١٢ - ولعله من تمام الفائدة أن أشير إلى ما ذكره ابن الشجرى عن الجمع على غير اللفظ ، وعن الجمع على غير قياس ، وعن جمع الجمع ، فى المجالس : الثالث والثلاثين ، والحامس والثلاثين ، والأبعين ، والتاسع والأربعين .

۱۳ – نسب النحاة المتأخرون: المرادى وابن هشام والأشمونى ، إلى ابن الشجرى أنه أجاز الجزم بلو . والحق أن ابن الشجرى ضعَف الجزم بلو ، حين قصوه على الضرورة الشعرية (۲) ، وكلامه صريح فى أن « لو » لا تجزم ، قال فى بيت الشريف الرضى : `

<sup>(</sup>١) المجلس الثامن والأربعون .

 <sup>(</sup>۲) النحويين التجديد والتقليد ص ٨٩ – مقالة بمجلة كلية اللغة العربية بالرياض – العدد الساهس
 ١٣٩٦ هـ – ١٩٧٦ م .

<sup>(</sup>٣) المحلسان : الثامن والعشرون ، والأربعون .

إن الوفاء كما اقترحت فلو تكن حيًّا إذا ما كنت بالمزداد

جزم بلو ، وليس حقها أن يجزم بها ، لأنها مفارقة لحروف الشرط وإن اقتضت جوابا ، كما تقتضيه « إن » الشرطية ، وذلك أن حرف الشرط ينقل الماضي إلى الاستقبال ، كقولك : إن خرجت غدا خرجنا ، ولا تفعل ذلك « لو » وإنما تقول : لو خرجت أمس خرجنا .

هذا صريح كلام ابن الشجرى . وقد أحسن البغدادى (١) كلَّ الإحسان حين قال : « وما نقلوه عن ابن الشجرى من أنه جوّز الجزم بلو فى الشعر ، غير موجود فى « أماليه » وإنما أخبرنا بأنها جزمت فى بيت ، وقد تكلم عليه فى مجلسين من أماليه » .

وابن الشجرى فى إيراده لإطِل، ضمن ما جاء من الأسماء على فِعِل، مسبوق بابن قتيبة وابن جنى ، لكنهما لم يلكوا فيه سكون الطاء .

٥١ – أورد ابن الشجرى سؤالا (°) حول ٥ كلا وكلنا ، : لِمَ خالفت إضافتهما إلى المضمر إضافتهما إلى المظهر ، وكان آخرهما في الإضافة إلى الضمير ألفاً في الرفع ، وياء في الجر والنصب ، وفي الإضافة إلى الظاهر ألفاً في الرفع والنصب ، والجر ؟

<sup>(</sup>١) الحزانة ٢٢/٤ه .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثامن والعشرون .

<sup>(</sup>٣) الاقتضاب ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ص ٦١١ ، والمنصف ١٨/١ .

المجلس الثامن والعشرون .

وقد أجاب ابن الشجرى عن هذا السؤال بكلام جيد ، وقال في آخره : فتأمل ما استنبطته لك في هاتين اللفظتين حقَّ التأمل ، فهو من أعجب ما ألقته أفدةُ العرب على ألسنتها .

هذا وقد أغار أبو البركات الأنبارى <sup>(١)</sup> على بعض كلام شيخه ابن الشجرى فى هذه المسألة ، من غير تصريح باسمه .

17 - ذكر ابن الشجرى علّة النحويين في حذف النون للإضافة ، في نحو : مكرماك ومكرموك ، وأن ذلك الحذف لوم النون حملاً لها على التنوين ، كأنهم لما ألزموا التنوين الحذف ، في قولهم : مكرمك وضاربه ، فلم يقولوا : مكرمنك ولا ضاربته ، ألزموا النون الحذف ، فلم يقولوا : مكرمانك ولا مكرمونك . قالوا : وإنما لوم حذف التنوين مع الضمير ، لأنه مماثله ، من حيث كان التنوين مما لا ينفصل ، كما أن هذا الضمير وضع متصلا ، فلا ينفصل ، وكرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد ، كالجمع بين وين التنوين ، كا كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد ، كالجمع بين إنَّ ولام التوكيد .

وقد تعمَّب ابنُ الشجرى تعليلَ النحويين هذا ، فقال : إنَّ في العلة التي ذكرها النحويون نظراً ، من حيث كان الشبه العارض بين التنوين والضمير غير مانع من الجمع بينهما ، كما لم يمتنع الجمع بين هذا الضمير ونون التوكيد الحقيفة في نحو : لا يطغينُك مالك ﴿ ولا يستخفنُك الذين لا يُوقِئُون ﴾ في قراءة من خفف النون ، وحكم هذه النون حكم التنوين في أنه لا ينفصل . ثم قال : والجواب الذي خطر لى في امتناع ثبوت التنوين والنون مع الضمير .... وذكر كلاما طويلا ، تراه في المجلس .

١٧ – حكى ابن الشجرى الحلاف <sup>(۱)</sup> فى اسم المفعول من الثلاثى المعتل العين ، نحو قال وباع ، وذكر أن مذهب الحليل وسيبويه أن المحذوف واو مفعول ، ومذهب أبى الحسن الأخفش أن المحذوف هو العين ، فوزنه على قولهما : مَفَعْل ، وعلى قوله . مَفُول .

<sup>(</sup>١) الإنصاف ص ٤٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) المجلس الحادى والثلاثون، وقد عرض لهذه المسألة أيضا في المجلسين: السابع عشر، والسادس والأربعين.

وقد عرض ابن الشجرى حجج الفريقين ، وانتصر لرأى الخليل وسيبويه ، واحتج لهما فى كلام طويل جدا ، وبعضُ احتجاجاته مسلوخ من كلام المبرد وابن جنى ، وقد نبهت على ذلك فى حواشى التحقيق .

۱۸ - ذهب ابن الشجرى إلى أن « كلًا » لا تضاف إلى واحد معرفة . قال (۱) : إلا أن يكون نما يصحّ تبعيضه ، كقولك : رأيت كل البلد ، ولا تقول : لقيت كل الرجل الذى أكرمته ، حسن ذلك ، وصحّت إضافته إلى المفرد النكرة ، كما تصح إضافته إلى المعرفة ، نحو : لقيت كلً الرجال الذين أكرمتهم .

وكأن ابن الشجرى قد أخذ هذا من ابن جنى ، فإنه يرى أن « كُلًا » لا يضاف إلا إلى النكرة التي في معنى الجنس . حكاه عنه السيوطي <sup>(٢)</sup> .

۱۹ حكى ابن الشجرى (۱) قول ابن جنى عن استعمال المتنبى ( لدن ) بغير ( مِن ) في قولة :

فأرحام شعر يتصلن لدنّه وأرحام مالٍ ماتنى تتقطعُ

قال ابن جنى : واستعمل « لدن » بغير « من » وهو قليل فى الكلام ، لا يكادون يستعملونها إلا ومعها « من » كما جاء فى التنزيل : ﴿ مِن لَلُنْ حَكَيْمٍ علىم ﴾ و ﴿ قَذْ بِلغُتَ مِن لُلُنِّى عُذْرا ﴾ .

وقد تعقبه ابن الشجرى نقال : وقد جاء ٥ للك ، بغير ٥ مِن ، فيما أنشده يعقوب ، من قوله :

فإنّ الكُثْرَ أعياني قديمًا ولم أقْتُر لَلُن أَني غُلامُ وقال كثير:

<sup>(</sup>١) المجلس الحادى والثلاثون .

 <sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ١٣١/٣ ، وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١٤٧/٣ .
 (٣) المجلس الحادى والثلاثون .

<sup>- 17 -</sup>

ومازلتُ من لیلی لَدُن أن عرفتُها ` لکالهائم المُقْصَى بکلِّ مکانِ وقد حکی ردَّ این الشجری هذا العکبریُّ فی شرحه (۱) لدیوان المتنبی ، دون عزو إلی این الشجری .

۲۰ فرق ابن الشجرى (۱) بين ( لدن ولدى ) وبين ( عند ) وحكى رأى أن هلال العسكرى وقواه ، ثم حكى مذهب أبى العلاء المعرى وضعّفه .

٢١ - ذهب ابن الشجرى (٢) إلى أن ( معاً ) في قول الخنساء :

« وأفنى رجالى فبادوا معاً »

منصوب على الحال ، بمنولة جميعا ، وهو فى الأصل ظرف موضوع للصحبة ، قال : وعند بعض النحويين أن ﴿ معاً ﴾ فى قولك : جاءوا معاً ، ينتصب على الظرف ، كانتصابه فى قولك : معهم ، وإنما فكت إضافته وبقيت علّة نصبه على ما كانت عليه ، والصحيح ما ذكرته أولا ، لأنه قد نقل من ذلك الموضع ، وصار معناه معنى جميعا .

٢٢ – تكلم ابن الشجرى (٤) عن الفرق بين ( أن ) المخففة من الثقيلة ، و ( أن ) المصدرية ، وأن كل واحدة منهما مختصة بنوع من الفعل ، ولهما اشتراك فى لنوع من ، ثم ردّ على المبرد إنكازه على سيبويه ما أجازه من إيقاع الناصبة للفعل بعد الوجه الذى قروه سيبويه ، وأنكر أيضا إيقاعه بعد الحزف والحشية المخففة من الثقيلة ، ثم قال : ( إن استبعاد أبى العباس لما أجازه سيبويه من إيقاع المخففة بعد الحوف ، على المعنى الذى عناه سيبويه ، استبعاد غير واقع موقعه ، لأن الشمر القديم ، قد ورد بما أنكره أبو العباس » وساق شواهده .

<sup>(</sup>١) في نسبة هذا الشرح إلى العكبرى خلاف ، والصحيح أنه ليس له ، ويأتى الكلام عليه قريبا .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابق .

وانظر المغنى ص ١٦٩ ، والهسع ٢٠٠/١ ، ٢٠٢ ، والأشباه والنظائر ١٨٦/٢ ، وشرح الأشمونى على الألفية ٢٧٦٤/

 <sup>(</sup>٣) المجلس الثانى والثلاثون .

 <sup>(</sup>٤) انجلس الثالث والثلاثون ، وأيضا المجلس التاسع والسبعون .

ثم قال : وكذلك استبعاده لإجازة سيبويه : « ما أعلم إلا أن تقوم » استبعاد في غير حقه ، لأن سيبويه قد أوضح المعنى الذى أراده به في قوله : « وتقول : ما علمت إلا أن تقوم » إذا أردت أنك لم تعلم شيئا كائنا ألبتة ، ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة ، كما تقول : أرى من الرأى أن تقوم ، فأنت لا تخبر أن قياما قد ثبت كائنا أو يكون فيما يستقبل .

والذى قاله سيبويه غير مدفوع مثله ، لأنهم كثيرا ما يستعملون معنى بلفظ معنى آخر . ثم ساق ابن الشجرى الشواهد على ذلك ، وختم كلامه بقوله : وإذا تأملت ما ذكرته لك من استعمال معنى بلفظ معنى آخر ، فى الكتاب العزيز وفى الشعر القديم ، وفى الكلام الفصيح ، وقفت من ذلك على أمر عجيب ، فأول فهمك ما أذكره لك من هذا الفن ، بعد ذكر أصول المعانى وفروعها .

٢٣ - ذهب ابن الشجرى إلى أن النداء ليس من باب الأمر (١) .

هذا وقد ذكر ابن الشجرى فى المجلس الخامس والثلاثين وجوهاً كثيرة للنداء ، ساق شواهدها ، وقال فى آخر كلامه : فهذه وجوه شتى قد احتملها النداء ، وإن كان فى أصل وضعه لتنبيه المدعو ، والذى حملنى على تلخيصها ما ذكرته لك من إنكار كثير منهم أن يكون لفظ النداء محتملا لمعنى غيره ، وقد أريتك أن أكثر معانى الكلام ، ليس لفظ من ألفاظها إلا وهو محتمل لمعان مباينة للمعنى الذى وضع له ذلك اللفظ ، فلا يكون فى احتاله لتلك المعانى ما يخرجه عن معناه الأصلى .

۲٤ – وصحَّع أن التعجب (٢) داخل في حيّر الخبر ، قال : لأنك إذا قلت : ما أحسن زيدا ، فكأنك قلت : زيلا حَسُنَ جدًّا ، وتمثيله عند الحليل وسيبويه : شيء أحسن زيدا ، وعند الأخفش : الذي أحسن زيدًا شيء ، وعند آخرين : شيء أحسن زيدا كائن .

وكان ابن الشجرى قد حكى أن بعضهم جعل التعجب معنى مفردا . ٢٥ – وذهب <sup>(٢)</sup> إلى أن العُرْض ليس استفهاما . قال : واختلفوا في العُرْض

<sup>(</sup>١) المجلس الثالث والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٣) المجلس نفسه .

فقال قوم : هو من الحبر ، لأنه إذا عرض عليك النزول ، فقال : ألا تنزل ، فقد أخرر بأنه يحبّ نزولك عنده ، وأدخله قوم فى الاستفهام ، لأن لفظه كلفظه ، ولو كان استفهاما لم يكن المخاطِب به مكرما لمن خاطبه ، ولا موجبا عليه بذلك شكرا .

وقال فى المجلس الحامس والثلاثين : وإذا قال : ألا تنزل عندنا ، فلفظه لفظ الاستفهام ، ومعناه الطلب ، فكأنه قال : آنزل عندنا .

٢٦ – ومتع أن يدخل التمنى فى الحبر ، قال (١): وقال بعضهم : التمنى داخل فى الحبر ، وكذلك الترجى ، لأنه إذا قال : ليت لى مالا ، فقد أحبر أنه تمنى ذلك ، ولو كان الأمر على ما قال ، لما امتنع فيه التصديق والتكذيب .

هكذا قال ابن الشجرى فى المجلس الثالث والثلاثين ، وزاده بيانا فى المجلس الخامس والثلاثين .

٢٧ – وذهب (٢) إلى أن الجزاء يدخل في الحبر ، وليس قسماً منفردا ،
 قال : وذهب بعضهم إلى أن الجزاء قسم منفرد ، وليس الأمر كذلك ، لأن قول الله
 سبحانه : ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّه فَلا يَخَاف بَخْساً ﴾ يدخله التصديق .

وقال في المجلس الخامس والثلاثين : إذا قال : من يأتني آته ، فقد أخبر .

۲۸ – فرق ابن الشجرى بين النفى والجحد ، فقال (۲) : وقد يكون النفى جحدا ، فإذا كان النافى صادقا فيما قاله سمى كلامه نفيا ، وإن كان يعلم أنه كاذب فيما نفاه سمى ذلك النفى جحدا ، فاننفى إذن أعم من الجحد ، لأن كل جحد نفى ، وليس كل نفى جحدا ، فمن النفى قوله تعالى : ﴿ مَا كَان عَمدُ أَبّا أُحدِ من رجالكم ﴾ ومن الجحد نفى فرعون وقومه لآيات موسى ، فى قوله تعالى : ﴿ فلمّا جاءتهم آياتُنا مبصرةً قالوا هذا سحرٌ مبين ، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً ومُللًا كه .

<sup>(</sup>١) المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٢) المجلس نفسه .

 <sup>(</sup>٣) المجلس نفسه .

قال : ومن العلماء بالعربية من لا يفرق بين النفى والجحد ، والأصل فيه ما ذكرت لك . وقد حكى الزركشي (١) هذه التفرقة بين النفى والجحد ، عن ابن الشجرى .

۲۹ - ذهب ابن الشجرى (۲) إلى أن الاستفهام يجيء بمعنى الخبر بعد النسوية ، في قولك : ما أدرى أزيد في الدار أم عمرو ؟ ومنه قول زهير : وما أدرى ولست إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساءً

وقد تعقّبه ابن هشام ، فقال (٢) : والذي غلَّط ابنَ الشجرى حتى جعله من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود ألبتة ، لمنافاته لفعل الدراية ، وجوابه أن معنى قولك : علمت أزيد قائم : علمت جواب أزيد قائم ، وكذلك ما علمت .

" " - عقد ابن الشجرى فصلا للأمر (٤) ، وحدَّه بأنه استدعاء الفعل بصيغة مخصوصة مع علو الرتبة ، ثم ذكر الأوجه التي يستعمل فيها الأمر على غير الرجه الذي حدّه ، نحو الندب والاستحباب والإباحة والوعيد والتأديب والإرشاد والحبر والتحدى والتنبيه على قدرة الحالق عز وجل ، وضرب لذلك الأمثال . ثم قال في آخر هذا الفصل : واعلم أن من أصحاب المعانى من قال : إن صيغة الأمر مشتركة بين هذه المعانى . وهذا غير صحيح ، لأن الذي يسبق إلى الفهم هو طلب الفعل ، فدل على أن الطلب حقيقة فيها دون غيره ، ولكنها حملت على غير الأمر الواجب بدلل ، والأمر الواجب هو الذي يستحق بتركه الذم ، كقوله تعالى : ﴿ وإذا قِبل لهم اركوع الإمراكوع بقوله : ﴿ ويلّ يومئذ للمكذبين ﴾ .

هذا وإن ما ذكره ابن الشجرى حول النداء والخبر والاستفهام والتمنى والأمر ، إنما يعالج في فن المعانى من علوم البلاغة .

<sup>(</sup>١) البرهان ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المجلس الرابع والثلاثون .

<sup>(</sup>۳) المغنى ص ٤١ .

 <sup>(</sup>٤) الجلس نفسه .

٣١ - ذهب ابن الشجرى (١) إلى اعتبار « أنْ » في قول عنترة :
 إن العدو لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحل وتخضئي

مصدرية ، ووجَّه تفسيو على هذا ، فقال : وقوله : ﴿ أَن يَأْخَذُوكَ ، موضعه نصب ، بتقدير حذف الخافض ، أى فى أن يأخذوك ، أى لهم قربة إليك فى أخذهم إياك ، فذمها بإرادتها أن تؤخذ مسبية ، فلذلك قال : تكحلى وتخضيى .

وقد حكى البغدادى (٢) تأويل ابن الشجرى هذا ، ثم تعقبه قائلا : « وهذا تحريف منه ، فإن « إن » شرطية ، لا مفتوحة مصدرية ، وقد جزمت الشرط والجزاء ، وقد غفل عنهما » .

واعتبار « إن » شرطية ، أورده البغدادي عن الأعلم .

٣٢ – أجاز ابن الشجرى (٣) أن يجيء اسم « لا » العاملة عمل « ليس » معوفة ، والنحويون على أن « لا » المشبهة بليس إنما ترفع النكرات خاصة ، وأنشد ابن الشجرى شاهدا على ذلك قول النابغة الجعدى :

وحلَّتْ سوادَ القلبِ لا أنا مبتغ سواها ولا عن حبّها متراخيا وقبل المتنبي :

إذا الجودُ لم يُرزقُ خلاصاً من الأذى فلا الحمدُ مكسوباً ولا المالُ باقيا

وقد حكى هذا الرأىَ عن ابن الشجرى : المرادى وابن هشام والعينى والأشموني .

وابن الشجرى مسبوق فى هذا بابن جنى ، كما ذكر المرادى ومن بعده ، وكما ذكر ابن الشجرى نفسه ، قال : ووجدت أبا الفتح عثمان بن جنى غير منكر لذلك

المجلس الثالث والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ١٢/٣ .

 <sup>(</sup>٣) المجلس الحفامس والثلاثون . وانظر الجني الدانى ص ٢٩٣ ، والمغنى ص ٢٦٤ ، وشرح الشواهد ١٤٤/٢ ، وشرح الأهمونى ٢٥٣/١ .

فى تفسيرو لشعر المتنبى ، ولكنه قال بعد إيراد البيت : « شبه «  $\mathbb {K}$  ، بليس ، فنصب بها الحبر  $\mathbb {K}$  .

وفى ظنى أن ابن الشجرى قد انفرد بإنشاد بيت النابغة المذكور ، كما ذكر المرادى والأشمونى ، وكما تدل عليه عبارة ابن الشجرى نفسه ، فإنه قال بعد إنشاد بيت المتنبى ، وحكاية قول ابن جنى : « ومرَّ بى بيت للنابغة الجعدى ، فيه مرفوع « لا » معرفة » . وأنشد البيت .

٣٣ - حكى ابن الشجرى (١) عن بعض النحويين المتأخرين حدًّ الاسم بأنه ٥ كلمة تدل على معنى فى نفسها غير مقترنة بزمان محصل ٥ . وقد شرح ابن الشجرى هذا الحدَّ ، ثم تعقبه فقال : وثما اعترض به على هذا الحدِّ قولهم : آتيك مَضْرِبَ الشَّول ومُقَدَّمَ الحاج وشُخُوقَ النجم ، للالالة هذه الأسماء على الزمان ، مع دلالتها على الحدث الذى هو الضَّراب والقُدوم والخَفقان ، فقد دلت على معنين .

ثم قال : ﴿ وأسلم حدود الاسم من الطعن قولنا : الاسم ما دل على مسمًّى به دلالة الوضع ﴾ وقد شرح ابن الشجرى هذا الحدُّ شرحا وافيا .

٣٤ – سئل ابن الشجرى (٢) في جملة مسائل وردت إليه من الموصل ، عن العِلَّة الموجبة لفتح التاء في ٩ أرأيتكم ، وهو لجماعة .

فأجاب: أما فتح الناء فى أرأيتكم وأرأيتكما وأرأيتك ياهذه وأرأيتكن: فقد علمت أنك إذا قلت: رأيت يارجل ، فتحت الناء ، وإذا قلت: رأيت ياولانة ، كسرتها ، وإذا خاطبت اثنين أو اثنين أو جماعة ذكوراً أو إناثا ، ضممتها ، فقلت: رأيتما ورأيتم ورأيتم ، وأن النوحيد أصل للتأنيث ، وأن النوحيد أصل للتثنية والجمع ، فلما خصوا الواحد المذكر المخاطب بفتح الناء ، ثم جردوا الناء من الحطاب ، فانفردت به الكاف فى أرأيتك وأرأيتك يازينب ، والكاف وما زيد عليها فى أرأيتكما وأريتكما وأريتكما فاريتكما فاريتكما المحاسلة ، وذلك لما ذكرته لك من كون الوحد أصلا للاثنين والجماعة ، وكون المذكر أصلا للمؤنث ، فاعرف هذا واحتفظ به .

<sup>(</sup>١) المجلس السابع والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلسان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون .

وقد بينت في حواشي التحقيق أن أصل هذا التعليل عند الفراء (١).

٣٥ – أجاز ابن الشجرى (٢) حذف خبر ( كان ) ومثّل له بأن يقول لك
 قائل : من كان في الدار ؟ فتقول : كان أبوك ، فتحذف الظرف ، ويقول : من كان
 قائما ؟ فقول : كان حموك ، فتحذف ( قائما ) .

والمسألة خلافية ، فقد أجاز بعضهم حذف خبر ۵ كان ٤ ، ومنهم ابن جنى ، وبعضهم منعه إلا في ضرورة شعر ، ومنهم أبو حيان (٣) .

٣٦ – ذهب ابن الشجرى (٤) إلى أن المنادى قد حذف في قراءة من قرأ :
 إلا يااسُجُدوا لله ﴾ بتخفيف اللام من ( ألا ) .

واعتبار المنادى هنا محلوفا ذهب إليه أبو العباس المبرد ، وأنكره عليه ابن جنى ، ورأى أن ( يا ) هنا أخلصت للتنبيه ، مجردا من النداء ، وقد تكلمت عليه في حواشي التحقيق .

وقد حكى الشيخ خالد <sup>(۱)</sup> هذا الرأى عن ابن الشجرى ، ثم قال : ( قاله ابن الشجرى ، ونوقش فيه » ، وقال الشيخ يس فى حاشيته عليه : ( وجه المناقشة أن الحبر المحمل لما ذكر يقابل الإنشاء ، أى الكلام الحبرى ، لا خبر المبتدأ » .

 <sup>(</sup>١) معانى القرآن ٣٣٣/١ ، ذكره في تفسير قوله تعالى : ﴿ قل أُرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ﴾

<sup>(</sup>٢) المجلس التاسع والثلاثون .

 <sup>(</sup>٦) الحصائص ٢/٣٥٠٠ ، والبحر الحيطة ١٤٣/٦ ، والأشباه والنظائر ٢٩٦/١ ، والهمع ١١٦/١ ، وحواشى المقتضب ١١٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) المجلس نفسه .(٥) المجلس الأربعون .

<sup>(</sup>٦) التصريح على التوضيح ٢٩٨/١ ، ومعه حاشية الشيخ يس .

٣٨ – علّل ابن الشجرى (١) عدم صرف « سبحان » بأنه لما صار علما للتسبيح ، وانضم إلى العلمية الألف والنون الزائدتان ، تنزل منزلة عثمان ، فوجب ترك صرفه ، وقد قطعوه عن الإضافة ونوتوه ، لأنهم نكروه ، وذلك فى الشعر ، كقول أمية بن أبى الصلت ، فيما أنشده سيبويه :

سبحانه ثم سبحاناً يعود له وقبلَنا سبَّح الجُودِيُّ والجُمُدُ وقد عَرْفِهِ بالألف واللام في قول الشاعر:

\* سبحانك اللهم ذا السبحان \*

وقد حكى البغدادى (٢) هذا الكلامَ عن ابن الشجرى ، وذكر أن ما ذهب إليه ابن الشجرى فى توجيه التنوين فى « سبحان » هو أحد رأيين فيه ، والرأى الأول أنه نين ضهورة .

٣٩ – عقد ابن الشجرى فى المجلس الثانى والأربعين ، فصلا لشرح ما حكاه
 سيبويه من قولهم :

افعل ذا إمّالاً » أورد فيه كلاما جيدا عن استعمال هذا التركيب وما فيه من
 حذوف ، ثم قال في آخره : ( فتأمل هذا الفصل ، فما علمت أن أحدا كشفه هذا
 الكشف » .

وقد ذكرت في حواشي التحقيق أن ابن الشجرى مسبوقٌ ببعض هذا الذي قاله في ذلك الفصل .

٤٠ منع ابن الشجرى (٢) أن تكون الواو زائدة فى قوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاءوها وفُتِحتُ أبوائها ﴾ وتأوله على حذف الجواب ، وهو ﴿ سعدوا ﴾ ، وهو رأى المبرين ، وقال فى ذلك : ﴿ قبل فى الآية إن الواو مقحمة ، وليس ذلك بشىء من الكلام الفصيح ﴾ .

<sup>(</sup>١) المجلس الثانى والأربعون .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) المجلس نفسه .

وقد وجدت لأبى جعفر الطبرى كلاما شيها بهذا الذى ذكره ابن الشجرى ، قال (١) : « وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام » .

وقد حكى البغدادى رأى ابن الشجرى هذا ، وتعقبه فى كلام طويل ، اشتمل على فوائد جمة <sup>(۲)</sup> .

ا € - قرَّى ابن الشجرى (٣) قراءة ابن كثير : ﴿ لَأَقْسِمُ بيوم القيامة ﴾ قال : وقد جاء حذف النون وإبقاء اللام فى قراءة ابن كثير : ﴿ لأَقْسِم بيوم القيامة ﴾ وحذْفُ النون ها هنا حسن ، لأن نون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال ، والله تعالى أراد الإقسام فى الحال ، كقولك : والله لأخرج ، تريد بذلك خروجا أنت فيه ، ولم قلت : لأخرجن ، أردت خروجا متوقعا .

وابن الشجرى فيما ذكره من أن حذف النون ها هنا حسن ، قد خالف ابن جنى ، الذى ذكر أن حذف النون هنا ضعيف خبيث (<sup>4)</sup> .

٤٢ - روى ابن الشجرى (٥) قول الشاعر :

فألفيت. غير مستعـتب ولا ذاكرِ الله إلا قليلا بجرّ ( ذاكر » ، قال : عطف نكرة مجرورة بإضافة ( غير » إليها .

وقال البغدادى (1): ( روى بنصب ( ذاكر ) وجره ، فالنصب للعطف على ( غير ) ، وقال بعض فضلاء العجم فى شرح أبيات المفصل : نصب ( ذاكرا ) على أن ( لا ) بمعنى ( غير ) وقد تعذر فيها الإعراب ، فأعرب ما بعدها ، كما فى نحو : جاءنى رجل لا عالم ولا عاقلٌ اهـ والجر للعطف على ( مستعتب » و ( لا ) لتأكيد النفى المستفاد من ( غير » وعلى هذه الرواية اقتصر ابن الشجرى » ثم حكى تمام كلامه .

<sup>(</sup>١) تفسيره ٤٤٠/١ ، قاله ردا على من ذهب إلى أن ه إذ r زائدة فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكُ للملاككة إلى جاعل فى الأرض خليفة ﴾ البقرة ٣٠.

<sup>(</sup>۲) الحزامة ۱۷۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) المجلسان الرابع والأربعون ، والسابع والستون .

 <sup>(</sup>٤) المحتسب ٣٤١/٢ .
 (٥) المجلس الحامس والأربعون .

<sup>(</sup>٦) الحزانة ٤/٧٥٥ ، ٥٥٨ .

٤٣ – ذكر ابن الشجرى (١) أن حذف التنوين لالتقاء الساكنين متسع فى الشعر ، وأنشد عليه شواهد كثيرة ، وذكر أيضا أن حذف التنوين لالتقاء الساكنين قد جاء فيما روى عن أنى عمرو فى بعض طرقه : ﴿ أحدُ الله الصمد ﴾ .

وقد حكى البغدادى رأى ابن الشجرى هذا ، وذكر أنه قد تبع سيبويه في ذلك ، وأفاد أيضا أن ابن هشام خالف في ذلك ، وأفاد أيضا أن ابن هشام خالف في ذلك ، وأداد أيضا أن ابن هشام خالف في ذلك ، إذ جعل هذا الحذف قليلا (٢٠٪)

٤٤ - نصر ابن الشجرى (٣) مَذْهَبَ ابن السكيت ، فيما ذهب إليه من أن القَيْلَ - وهو الملك من ملوكِ حمير - أصله من ذوات الواو ، وحكى المذهب الآخر الذى يرى أنه من اليائى ، قال : وأقول : إن قول ابن السكيت غير بعيد ، فيجوز أن يكون أصله ( فيعل » من القول ، فلما خففوه ، حمله من قال فى جمعه : أقيال ، على لفظه ، وحمله من قال : أقوال ، على أصله ، كما قالوا من الشوب : مشرب ومشيب ، فمن قال : مشيب ، حمله على لفظ شيب ، ومثله المجفو والمجفى ، وهو من جفوت .

حكى ابن الشجرى (<sup>٤)</sup> عن ابن جنى اللغات الثانية في ( أف ) ، ثم
 تعقبه في قوله : ( ولا يقال : أفّى ، بالياء ، كما تقول العامة ) .

قال ابن الشجرى : إن الذى تقوله العامة جائز فى بعض اللغات ، وذلك فى لغة من يقول فى الوقف : أفيى وأعيمى وحيلى ، يقلبون الألف ياءً خالصة ، فإذا وصلوا عادوا إلى الألف ، ومنهم من يحمل الوصل علَى الوقف ، وهم قليل .

٢٦ – إذا اجتمع نون الوقاية ونون ( إن ) وأخواتها ، جاز التحفيف بحذف إحدى النونات ، وقد ذهب ابن الشجرى (\*) إلى أن المحذوف النون الوسطى ، قال : لأنها هى التى حذفها قبل أن يتصلن بالنون الثالثة ، وجاء القرآن بإقرارها فى قوله : ﴿ إِنَّى أَنَا اللهُ ﴾ وبحذفها فى قوله : ﴿ إِنَّى أَنَا اللهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٤/٥٥٥ ، وراجع المغنى ص ٧١٦ .

<sup>(</sup>٣) المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٤) المجلس نفسه .

المجلس السادس والأربعون .

قال السيوطى (1): ﴿ إِذَا اجتمع نون الوقاية وَنُونَ إِنَّ وَكَأَنَّ وَلَكَنَّ ، جاز حذف أحدهما ، وفي المحذوفة قولان : أحدهما نون الوقاية ، وعليه الجمهور ، وقبل : نون إن ، لأن نون الوقاية دخلت للفرق بين إنني وإنى ، وما دخل للفرق لا يحذف ، ثم اختلف ، هل المحذوف الأولى المدخمة ، لأنها ساكنة ، والساكن يسرع إلى الحذف ، أو الثانية المدخم فيها ، لأنها طرف ، على قولين ، صحح أبو البقاء في ﴿ اللباب ﴾ أولهما ﴾ .

٤٧ - حكى ابن الشجرى (٢) قول قطرب وغيوه من علماء العربية ، فى اللغات الواردة فى لفظ الجلالة ، قال فى حكايته : إن هذا الاسم لكَّبَرة دُوره فى الكلام ، كثرت فيه اللغات ، فمن العرب من يقول : والله لا أفعل ، ومنهم من يقول : ولله ألفه وإسكان هائه ، وترك تفخم لامه ، وأنشدوا :

أقبل سيل جاء من أمر الله يحردُ حَرْدَ الجنة المُغِلَّة وقد عقب ابن الشجرى على هذه اللغة الأحيوة ، فقال : إن حذف ألفه إنما استعمله قائل هذا الرجز للضرورة ، وأسكن آخره للوقف عليه ، ورقَّق لامه لانكسار ما قبلها ، ولو لم يأت في قافية البيت الثاني : « المغله » لأمكن أن يقول : جاء من

وقد حكى البغدادي كلام ابن الشجري هذا (٣) .

أمر اللاه ، فيثبت ألفه ويقف على الهاء بالسكون .

٨٤ - منع ابن الشجرى (٤) رفع ( الفضل ) على المجاورة ، في قول المتنخل :

السالك الثغرة اليقظان كالثها مشي الهلوك عليها الخيعل الفُضُلُ

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ٣٤/١ ، وقد عرض أبو حيان لهذه المسألة فى البحر المحيط ٤٥١/١ ، ٢٣٨/٥ ، وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكرم ٤٣٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) المجلس السابع والأربعون .

٣٤٣/٤ الحزانة ٣٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) المجلس التاسع والأربعون .

وشتع على قائله . قال : « وزعم بعض من لا معرفة له بحقائق الإعراب ، بل لا معرفة له بحملة الإعراب أن ارتفاع « الفضل » على المجاورة للمرفوع ، فارتكب خطأ فاحشا ، وإنما « الفضل » نعت للهلوك على المعنى ، لأنها فاعلة من حيث أسند المصدر الذى هو « المشى » إليها ، كقولك : عجبت من ضرب زيد الطويل عمرا ، رفعت « الطويل » لأنه وصف لفاعل الضرب ، وإن كان مخفوضا فى اللفظ » .

وقد أثبتُ فى حواشى التحقيق أن أول من قال برفع الفضل » على المجاورة ، وذهب إليه ابنُ قنية ، ثم نقلت قول البغدادى فى الخزانة إن الرفع على المجاورة لم يثبت عند المحققين ، وإنما ذهب إليه بعض ضعفة التحويين ، ثم حكى كلام ابن الشجرى .

ويبدو أن ابن الشجرى كان لا يميل إلى توجيه الإعراب على المجاورة ، فقد نقل عن أبى على الفارسي أن قول امرىء القيس :

كأن ثبيرًا في عرانين وبُلِهِ كبيرُ أناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلٍ على تقدير : « مرمّل فيه ٥ .

قال ابن الشجرى <sup>(١)</sup> : « ولولا تقدير « فيه » ها هنا ، وجب رفع « مزمل » على الوصف لكبير ، وتقدير « فيه » أمثلُ من حمل الجر على المجاورة » .

93 — حكى ابن الشجرى  $^{(7)}$  الخلاف بين الصرفيّين في المحذوف من  $^{(8)}$  دم ويد  $^{(8)}$  هل هو الياء أو الواو  $^{(7)}$  ورجح أن يكون المحذوف منهما الياء . في كلام طويل  $^{(7)}$  .

· ٥ - تكلم ابن الشجرى (٤) على حذف ألف « تُبالِي » في قولهم :

 <sup>(</sup>١) المحلس الثالث عشر .
 (٢) المجلس التاسع والأربعون .

 <sup>(</sup>۱) الجلس الثاسع والرر
 (۲) الجزائة ۳۰۰/۳ .

<sup>(</sup>٤) المجلس الرابع والحمسون .

( لا تُبَلَّ ) وتكلم أيضا على قولهم: ( لم أبيلة » بإلحاق هاء السكت ، ثم أورد اعتراضا على دخول هاء السكت فى هذا الموضع ، وأجاب عليه ، قال : وقد اعترض فى دخول هاء السكت فى ( لم أبله » على اللام وهى ساكنة ، وهاء السكت لا تدخل إلا على متحرك ، لتبين حركته ، كقولهم فى عَمَّ ولم : عمه ولمه ؟ وفى كتابى وحسابى : كتابيه وحسابيه ، وفى قولهم : اسع وادن : اسعه وادنه ، وتدخل على الألف ، لأن الألف لخفائها تشبه الحركة ، وذلك فى الندبة .

والجواب عن هذا الاعتراض أن لام « أبالي » مكسورة كسرا أصليا ، كا ترى ، والجواب عن هذا الاعتراض أن لام « أبالي » مكسورة كسرا أصليا ، كا ترى ، حذف الياء حذف بغير استحقاق ، لأن عَلَم الجزم في « أبلي » إنما هو حذف يائه ، ولم حذفوا الياء ثم أتبعوها الكسرة كان ذلك جزما بغير جزم ، فالجزم الثانى غير مستحق ، وإذا كان إسكان اللام بغير استحقاق ، وكانت الكسرة المحذوة مقدرة في اللام ، فكأنها موجودة لفظا ، وإذا كانت في تقدير الوجود صارت هاء السكت كأنها دخلت على متحرك ، وشبيه هذا ، وإن كان بعكسه ، تقدير السكون والعمل فهمزة الوصل سقطت في الدرج ، وللم الأولى ألقيت ضمتها على اللام ، ثم أدغمت في فالثانية بعد تحريك الثانية بالفتع ، فصار إلى « ها لم » فلم يعتدوا بضمة اللام ، فالنبا منقولة إليها من الميم ، فنزلت اللام منزلة الساكن ، حيث لم تكن ضمتها أصلية ، فكأنه التقى ساكنان ، فحذفوا ألف حرف التنبيه الذي هو « ها » لما أصلت على « أبل » لحركة مقدرة أسقطت بغير حق ، لأنهم أسقطوها لجزم النا ، فكأنها لذلك موجودة لفظا ، وهذا الجواب عن هذا الاعتراض مما استخرجة » . ثان ، فكأنها لذلك موجودة لفظا ، وهذا الجواب عن هذا الاعتراض مما استخرجة » .

ولعل هذا الذى سقته من كلام ابن الشجرى خير مثال على منهجه فى القياس والاستدلال .

١٥ - حكى ابن الشجرى اختلاف العلماء فى معنى ﴿ إِنْ ﴾ من قوله تعالى :
 ﴿ ولقد مكنّاهُم فيما إِنْ مكنّاكُمْ فيه ﴾ ثم اختار أن تكون نافيةً بمعنى ﴿ ما ﴾ .

قال : اختلف في و إنْ ، هذه ، فزعم قُطُرُب أنها بمعنى « قد » ، وزعم الأخفش أنها زائدة ، وقوله أمثل من قول قطرب ، وقال غيرهما : إنها نافية ، مثلها في قوله تعالى : ﴿ إِنْ عِنلَكُم من سُلطانِ بهذا ﴾ ، وهذا القول أسدُّ ما قبل فيها ، لأن و ما ، بمعنى « الذى ، والمعنى : ولقد مكتاهم في الذى ما مكتاكم فيه ، فهذا مطابق لقوله عز وجل : ﴿ أَمْ يَرُوا كُم أَهلكنا مِن قبلهم مِن قرْن مكتّاهم في الأرض ما لم نمكنٌ لكم ﴾ (١) .

وقد حكى رأى ابن الشجري هذا الزركشي، وذكر أنه رأى الزمخشري أيضا (٢).

وأقول: إن ابن الشجرى والزمخشرى مسبوقان فيما ذهبا إليه بالمبرد ، فهذا هو رأيه وتقديره في الآية الكريمة ، حكاه عنه القرطبي (٢٠) . وقبل الثلاثة : الفراء ، فقد ذهب إلى أن « إن » بمنزلة « ما » في الجُحْد ، لكنه جعل تقدير الآية الكريمة : في اللكي لم مُكنكم فهه (٤٠) .

ولاين الشجرى فَضْلُ التنظير والمطابقة بقوله تعالى : ﴿ مَكنَّاهُم فَى الأَرْضُ مَا لَمُ
 نمكُّنْ لكم ﴾ وقد ذكر هذا التنظير ابنُ هشام (٥) ، مؤيداً به كونَ ﴿ إِنْ ﴾ بمعنى
 د ما » ولم يعرُو إلى ابن الشجرى .

<sup>(</sup>١) المجلس الثالث والستون وأيضا المجلس التاسع والسبعون .

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢١٨/٤ ، وراجع الكشاف ٣/٥٢٥ .

<sup>(</sup>۳) تفسیره ۲۰۸/۱٦ .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن ٦/٣ه .

<sup>(</sup>٥) المغنى ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) الأزهية ص ٤٣ ، ومشكل إعراب القرآن الكريم ٣٠٢/٢ .

 <sup>(</sup>۷) المجلس السابق .

تعالى : ﴿ وَقُلْ لَعَبَادَى يَقُولُوا التَّى هَى أَحْسَنُ ﴾ وقوله : ﴿ قَلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِن أبصارهم ﴾ وقوله : ﴿ قُلُ لَلْذَينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لَلْذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ .

قال: ( اختلف في جزم ( يقولوا ويغضوا ويغفروا ) فذهب الأخفش إلى أنهن أجوبة ( قل ) وذهب غيرو إلى أنهن أجوبة أمر آخر مضمر ، تقديره : قل لعبادى قولوا التي هي أحسن يقولوا ، وقل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا ، وقل للذين أمنوا اغذروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا ، وهذا أوجه القولين ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ﴾ والذي يوضع إضمار أمر آخر أن ( قل ) لا بد لك من جملة نحكى به ، فالجملة المحكية به هي التي ذكرناها ، لأن أمر الله لنبية بالقول ليس فيه بيان لهم بأن يقيموا الصلاة حتى يقول لهم النبي : أقيموا الصلاة من التي كلام ابن الشجرى . المسجرى . علم قدلان :

الأول : أن قوله : « وذهب غيره » المرادُ به المبرد ، فهذا رأيه (١) ، وذهب إليه ابنُ الأنبارى أيضا ، على ما حكاه ابن الجوزى (٢) . وأفسد هذا الرأى العكبريُّ ، وأبير حيان بكلام العكبريِّ (٣) .

الثانى : أن استدلال ابن الشجرى بقوله : ﴿ لأَنْ أَمَرِ اللهِ لَنبيه بالقول .... ﴾ إلى آخر ما قال ، هو من كلام مكى بن أبى طالب (<sup>5)</sup> ، وأفسده أيضا العكبرى .

۳۵ – اختار ابن الشجرى (°) أن تقع « إذ » زائدة بعد « بينا وبينا » خاصة ، في نحو : بينا زيد إذ جاء عمرو ، قال : وصواب هذا الكلام عندى الحكم بزيادة « إذ » لأنك لو جعلتها غير زائدة ، أعملت فيها الخبر مذكورا أو مقدرا ، وهى

<sup>(</sup>١) في المقتضب ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٣٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) التبيان ص ٧٧٠ ، والبحر ٥/٢٦ .

<sup>(</sup>٤) مشكل إعراب القرآن الكريم ٤٥١/١ .

ه) المجلس الخامس والستوں .

مضافة إلى الجملة الفعلية التي هي « جاء » وفاعله ، وهذا الفعل هو الناصب لبينها ، فإذا قدرت « إذ » مضافة إليه وهي على بابها غير زائدة ، بطل إعماله في « بينها » لأن المضاف إليه كما لا يصح إعماله في المضاف ، كذلك لا يصح أن يعمل فيما قبل المضاف ، ألا ترى أنهم لم يجيزوا في قولهم : أنت مثل ضارب زيدا ، تقديم « زيد » ، فيقولوا : أنت زيدا مثل ضارب .

وقد حكى اختيار ابن الشجرى هذا : ابن هشام والسيوطي (١) .

٤٥ - ذهب ابن الشجرى (٢) إلى أن خبر المبتدأ بعد ( لولا ) قد ظهر فى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلا فَضُلُ الله عليكم ورحمتُه لاتبعتم الشيطان ﴾ وكذلك قوله : ﴿ وَلَوْلا فَضُلُ الله عليك ورحمتُه لهمتُ طائفة منهم أن يُضِلَك ﴾ .

وقد تعقبه ابن هشام فی موضعین من المغنی (۲) ، فقال فی الموضع الأول : وزعم ابن الشجری أن مِن ذکره – أی مِن ذکر الخبر بعد لولا – ﴿ ولولا فضلُ الله علیکم ورحمته ﴾ وهذا غیر متعیّن ، لجواز تعلّق الظرف بالفضل . وقال فی الموضع الثانی : وأما قول ابن الشجری فی ﴿ ولولا فضلُ الله علیکم ﴾ إن ( علیکم ) خبر ، فمردد ، بل هو متعلق بالمبتدأ ، والخبر محذوف .

وقد حكى هذا الرأى عن ابن الشجرى : المرادئُ ، والشيخ خالد ، والسيوطئُ والأشمون (<sup>4)</sup> ، وأفادوا أن هذا الرأى يُعزى أيضاً إلى الرّمانى والشلوبين وابن مالك .

وقال ابن مالك <sup>(٥)</sup> : وهذا الذى ذهبت إليه هو مذهب الرمانى والشجرى والشلوبين .

٥٥ – ضعّف ابن الشجرى (٦) مجيء ( لولا ) بمعنى ( لم ) .

<sup>(</sup>۱) المغنى ص ۸۸ ، والهمع ۲۰۲ ، ۲۰۳ .

 <sup>(</sup>۲) المجلس السادس والستون .

<sup>(</sup>٣) المغنى ص ٣٠٢ ، ٤٨٢ .

 <sup>(</sup>٤) الجنى الدانى ص ٦٠٠ ، والتصريح ١٧٩/١ ، والهمع ١٠٤/١ ، وشرح الأشمونى على الألفية
 ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) التسهيل ، حواشي ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) المجلس نفسه .

قال : وزعم قوم من الكوفيين أن « لولا » قد استعملتُ بمعنى « لم » واحتج بقوله : ﴿ فلولا كانت قريةٌ آمنتُ فنفعها إبمائها إلا قوم يوئس ﴾ ، قال : معناه : لم تكن قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إبمائها إلا قوم يونس ، وكذلك ﴿ فلولا كان من القرون مِن قبلكم أولُو بقيةٍ يُنْهَونَ عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممّن أنجينا منهم ﴾ وهذا التقدير موافق للمعنى ومباينٌ لأصح الإعرابين ، لأن المستثنى بعد النفى يقوى فيه البدل ، ويجوز النصب ، ولم يأت في الآيين إلا النصب .

وقد حكى الزركشي (١) كلام ابن الشجرى ووضحه فقال : ( أى فدل على أن الكلام موجب » . ثم قال : ( وجوابه ما ذكرنا من أن فيه معنى النفى » .
وهم. ذهب إلى أن ( لولا » في الآيين بمعنى ( لم » ابنُ فارس والهروى (١) .

وهذا الذى استشكله ابن الشجرى قد ردّه أبو جعفر الطبرى (٣) بقوله : 
﴿ فَإِنْ قَالَ قَالَ : فَإِنْ كَانَ الأَمْرِ عَلَى ما وصفت من أَنْ قوله : ﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرِية 
 آمنت فنفعها إيمانها ﴾ بمعنى : فما كانت قرية آمنت ، بمعنى الجحود ، فكيف 
 نصب ( قوم ) وقد علمت أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحدا ، كان ما بعده 
 مرفوعا ، وأن الصحيح من كلام العرب : ما قام أحد إلا أخوك ، وما خرج أحد 
 إلا أبيك .

قيل: إن ذلك فيما يكون كذلك ، إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله ، وذلك أن الأتم من جنس أحد ، وكذلك الأب ، ولكن لو اختلف الجنسان حتى يكون ما بعد الاستثناء من غير جنس ما قبله ، كان الفصيح من كلامهم النصب ، وذلك لو قلت : ما بقى فى الدار أحد إلا الوبتد ... لأن الوتد من غير جنس أحد .... فكذلك نصب ( قوم يونس ) لأنهم أمة غير الأمم الذين استثناء منهم ، ومن غير جنسهم وشكلهم ، وإن كانوا من بنى آدم ، وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل العربية الاستثناء المنقطع ، ولو كان قوم يونس بعض الأمة الذين استثناء المنقطع ، ولو كان قوم يونس بعض الأمة الذين استثناء المنقطع ، ولو كان قوم يونس بعض الأمة الذين استثناء المنقطع ، ولو كان قوم يونس بعض الأمة الذين

<sup>(</sup>١) الرهان ٢٧٩/٤.

 <sup>(</sup>۲) الصاحبي ص ٢٥٤ ، والأزهية ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>۳) تفسیره ۱/۲۰۲ .

انتهي كلام أبي جعفر الطبري ، وهو منتزع من كلام الفراء (١) .

٥٦ - ذكر ابن الشجرى (٢) من أوجه ( لا » أن تجيء مؤكدة للنفى فى غير موضعها الذى تستحقه ، كقوله تعالى : ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ﴾ ، قال : لأنك تقول : ما يستوى زيد وعمرو ، ولا تقول : ما يستوى زيد ، فتقتصر على واحد ، ومثله : ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ﴾ .

وقد حكاه عن ابن الشجرى الزركشي (<sup>٣)</sup> ، ثم قال : وقال غيو : « لا » ها هنا صلة – أي زائدة – لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين .

٧٥ - ذكر ابن الشجرى (٤) من وجوه « ما » أن تكون اسماً بمعنى الحِين ، كقوله تعالى : ﴿ كلَّما خَبَتْ زِدَاهم سعيراً ﴾ و ﴿ كلَّما تَضِجَتْ جلودُهم بلَّلناهم جلودًا غيرها ﴾ و ﴿ كلَّما تَضِجَتْ جلودُهم بلَّلناهم وفى كل حين نضبحت جلودهم ، وفى كل حين أضاء لهم ، ومنه قول الشاعر : منا الذي هد ما إن طرَّ شاربه والعانسون ومِنّا المُرَدُ والشَّيبُ منا إن طرَّ شاربه والعانسون ومِنّا المُردُ والشَّيبُ

قال ابن السكيت : يريد حين أن طر شاربه » .

وقد ذكر ابن هشام (٥) « ما » هذه ، وسماها الزمانية ، وذهب إلى أنها تدل على الزمان بالنيابة عن الظرف المحذوف ، لا بذاتها . قال : « والزمانية نحو ﴿ ما دمتُ حيًا ﴾ أصله : مدة دوامى حيا ، فحذف الظرف ، وخلفته « ما » وصلتها » .

ثم تعقّب ابنَ السكيت وابن الشجرى ، فقال : ولو كان معنى كونها زمانية

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن ٤٧٩/١ .

 <sup>(</sup>۲) المجلس السابع والستون .
 (۳) البرهان ۲/۷۶ .

 <sup>(</sup>١) الجراسان ٢٥٠٠ .
 (٤) المجلس الثامن والستون .

<sup>(</sup>٥) المغنى ص ٣٣٦ .

أنها تدل على الزمان بذاتها لا بالنيابة ، لكانت اسما ، ولم تكن مصدرية ، كما قال ابن السكيت وتبعه ابن الشجرى ، فى قوله :

منا الذي ... البيت .

قال: « وبعد ، فالأولى في البيت تقدير « ما » نافية ، لأن زيادة « إن » حينئذ قياسية ، ولأن فيه سلامة من الإخبار بالزمان عن الجنة ، ومن إثبات معنى واستعمالي « لما » لم يثبتا له ، وهما كونها للزمان مجردة ، وكونها مضافة ، وكان الذى صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره ، أن ذكر « المرد » بعد ذلك لا يحسن ، إذ الذى لم ينبت شاربه أمرد ، والبيت عندى فاسد التقسيم بغير هذا ، ألا ترى أن العانسين ، وهم الذين لم يتزوجوا ، لا يناسبون بقية الأقسام ، وإنما العرب محميون من الخطأ في الأنفاظ دبن المحافى » .

وهنا أمران ، الأول : أن ابن السكيت أنشد هذا البيت في إصلاح المنطق ، ص ٣٤١ ، شاهدًا على شرح العانس ، ولم يذكر ما حكاه عنه ابن الشجرى من قوله : « يريد حين أن طر شاربه » ولعل ابن السكيت ذكره في كتاب آخر غير « الإصلاح » ، ولم أجده أيضا في كتابيه : الألفاظ ، والقلب والإبدال .

والثانى : أن ما ذكره ابن الشجرى من مجىء ( ما ) اسماً بمعنى الحين ، والشواهد التى ساقها ، وحكاية قول ابن السكيت ، إنما سلخه من كلام الهروى بنصّه وفَصّه ، فى كتابه الأزهية (١) ، وقد خفى هذا على ابن هشام كما ترى .

٥٨ - ذهب ابن الشجرى (٢) إلى أن اللام في بيت متمم بن نُويرة :

فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتاع لم نبت ليلة معا بمعنى « بعد » ، وحكاه عنه المرادى (٢٠ ، وبعضهم يرى أنها في البيت بمعنى « مع » أي مع طول اجتاع (٤٠ ).

<sup>(</sup>١) الأزهية ص ه٩ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المجلس السبعون .

<sup>(</sup>۳) الجنی الدانی ص ۱۰۱ .

 <sup>(</sup>٤) الأزهية ص ٢٩٩ ، ورصف المبانى ص ٣٢٣ ، والمغنى ص ٣٣٤ ، وسياقه يؤدن بأنه ينقل عن
 ابن الشجرى .

٩٥ - الأصل في ( رب ) أن تدخل على الفعل الماضي ، أما دخولها على المضارع في قوله تعالى: ﴿ رُبُّما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ ، فقد تأوله النحويون على أقوال ، حكاها ابن الشجرى ، مضعّفا لبعضها ، ومقوِّيا لبعضها الآخر . قال (١) : « فمن أقوالهم أنه حكاية حال قد مضت ، ومنها إضمار « كان » بعد ﴿ رَبُّما ﴾ ، وهو أردأ ما قيل فيه ، وأجودها أن ﴿ رَبَّما ﴾ في الآية دخلت على الفعل المستقبل، لصدق المخبر سبحانه وعلمه بما سيكون، كعلمه بما كان، فإخباره بما لم يكن كإخباره بالكائن ، ألا ترى أن قوله تعالى : ﴿ وَلُو تُرَى إِذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتَ ﴾ جاء في اللفظ كأنه قد كان ، وهو لصدقه كائن لا محالة » .

وهذا القول الذي ارتضاه ابن الشجري راجع إلى كلام الفراء (٢) ، وقد حكاه ابن الشجرى في المجلس الثامن والستين ، عن على بن عيسى الرّماني ، لكنْ لابن الشجرى فضل بَسْطِ العبارة وبيانها .

ولم يصرح ابن الشجرى بمن قال بإضمار «كان » بعد « ربما » . وقد أفاد أبو البركات الأنبارى <sup>(٣)</sup> أنه أبو إسحاق ، وهو الزجاج .

٠٦ - ذكر ابن الشجري (١) من معاني « أو » أن تكون يمعني « إن » الشرطية مع الواو ، كقولك : لأضربنك عشت أو مت ، معناه : إن عشت بعد الضرب وإن مت ، ومثله : لآتينك إن أعطيتني أو حرمتني ، معناه : وإن حرمتني .

وحكاه عن ابن الشجرى ابن هشام والسيوطي (٥) ، وتعقبه ابن هشام ، فقال: « وينبغي لمن قال: إنها تأتى للشرطية ، أن يقول: وللعطف ، لأنه قدّر مكانها : وإن ، والحق أن الفعل الذي قبلها دالُّ على معنى حرف الشرط ، كما قدره

<sup>(</sup>١) المجلس الثالث والسبعون .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٨٢/٢ . (٣) البيان ٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المجلس الخامس والسبعون .

المغنى ص ٧٠ ، ٧١ ، والهمع ١٣٤/٢ .

هذا القائل ، وأن ﴿ أو ﴾ على بابها ، ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرط ، دخل المعطوف في معنى الشرط ﴾ . انتهى كلام ابن هشام ، وقد غاب عنه أن ابن الشجرى إنما ذكر هذا القسم من معانى ﴿ أو ﴾ عن الهروى (١) ، ولم يصرح ابن الشجرى بأخذه عنه ، كما هو شأنه في مواطن كثيرة ، سلخ فيها كلام الهروى ، وساقه كأنه من عند نفسه .

٣١ - ذهب ابن الشجرى (٢) إلى أن الفاء زائدة في قوله تعالى: ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهُرْ . وَالرَّجَوَ فَاهَجر ﴾ قال : ﴿ لأنك إن لم تحكم بزيادتها أدّى ذلك إلى دخول الواو العاطفة عليها ، وهي عاطفة ﴾ وابن الشجرى مسبوق في ذلك بأبي الحسن الأخفش وابن جني (٣) .

٣٢ - ذكر ابن الشجرى (٤) من معانى ﴿ إِما ﴾ التخيير ، قال : ﴿ كقولك لمن تَخْيَرُه فى مالك : خذ إِما ثوبا وإِما دينارا ، ومثله قوله تعالى : ﴿ إِما أَن تُكَذَّبَ وَإِما أَن تُكذَّبَ وَإِما أَن تُتَخذَ فيهم حُسْنًا ﴾ وقوله : ﴿ إِما يُعذَّبُهم وإما يُتوبُ عليهم ﴾ ، وقوله : ﴿ إِمَا أَن تُلقى وإما أَن نكون أوَّل مَن ألقى ﴾ ، وقوله : ﴿ فإمًا منَّا بعدُ وإِما فداءً ﴾ هذا كلّه تخيير ، إنما هر هذا أو هذا ﴾ .

وقد تعقبه ابن هشام ، فقال (°) : « ووهم ابن الشجرى ، فجعل من ذلك : ﴿ إِما يعذبهم وإِما يتوب عليهم ﴾ ، وكان ابن هشام قد جعل « إِما » في الآية الكريمة لمعنى الإبهام .

وعلّق الدماميني على كلام ابن هشام ، فقال (<sup>17)</sup> : « ولم يبيّن المصنف وجه الههم ، وكأنه ما تقرَّر من أنه لابدً من أن يكون حرفُ التخير مسبوقاً بطلب ، وليس

<sup>(</sup>١) فى كتابه الأزهية ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المجلس السادس والسبعون .

 <sup>(</sup>٣) راجع شرح المفصل لابن يعيش ٩٥/٨ ، وتفسير الفرطبي ، وكتاب دراسات ألسلوب القرآن الكريم ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) المجلس الثامن والسبعوں .

<sup>(</sup>٥) المغنى ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) شرحه على المغنى ١٣١/١ .

هنا طلب ، ولابن الشجرى أن يمنع اشتراط ذلك ، ويقول : المعنى بكونها للتخيير دخولُها بين شيئين أو أشياء يكون للمتكلّم أو للسامع الجُيْرَةُ فى فعل ما شاء من الأمرين المذكورين » .

انتهى كلام الدمامينى ، وأصرح منه فى الدفاع عن ابن الشجرى ما ذكره الأمير (١) ، قال : « قال الشُّمَّتَىّ : ووجُه الوهم أن التخيير إنما يكون بعد الطلب ، ولا يقع بعد « إما » فيه إلا مفرد ، صريحا أو تأويلا ، وكلاهما منفى فى الآية ، قال : وحقيق هذا على بعضهم حتى قال : وجه الوهم أن التخيير يستلزم مخيرا ، وهو ممتنع على الله ، وأجاب بأنه يجوز أن يكون تخييره تعالى من ذاته . نعم لابن الشجرى أن لا يلتزم شيئا مما سبق ، كما أشار له الشارح ، ويقول : المدار على استواء الأمرين ، وضحق الحديرة بينهما ، وأيضا ظاهر أنه لا يجتمع التعذيب والتوبة » .

وأقول: هذا كلام ابن هشام ، وكلام شُرَّاحِه ، وقد خفى عليهم جميعاً أن ابن الشجرى إنما انتزع كلامه وشواهده فى هذا الباب من كلام الهرويّ ، فى كتابه الأجهة (٢).

77 - منع ابن الشمجرى (٢) مجىء ﴿ أَن ﴾ بمعنى ﴿ إِذْ ﴾ قال : ﴿ زعم بعض النحويين أنَّ ﴿ أَنْ ﴾ قد استعملت بمعنى ﴿ إِذْ ﴾ في نحو : هجرفى زيد أَن ضربت عمرا ، قال : معناه : إِذ ضربت ، واحتج بقول الله تعالى : ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مَندٌرٌ منهم ﴾ قال : أراد : إِذ جاءهم ، ويقوله : ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى اللَّهُ كَا اللَّهُ ﴾ ويقوله : ﴿ أَنْ اللَّمَ اللَّهُ لَا لَنَا تَطَلَّمُ اللَّهُ ﴾ ويقوله : ﴿ وَلا تَأْكُلُوها إسرافاً وبدارًا أَن يكبّرُوا ﴾ ، ويقوله : ﴿ وَلا يَجْمِدُكُمْ اللَّهُ كُنا أَيْكًا مُللَّكُمْ صِفْحًا أَنْ كَنا أَلْكَم عن المسجد الحرام ﴾ ، ويقوله : ﴿ وَلا يَجْمِدُكُمُ اللَّكُمُ صِفْحًا أَنْ كَنَا قُولُ الشاعر : ﴿ وَلا يَجْمِدُكُمُ اللَّكُمُ صِفْحًا أَنْ كَنام قوماً مُسْرِفِينَ ﴾ في قراءة من فتح الهمزة ، ويقول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) حاشيته على المغنى ۱/۸ه .

<sup>(</sup>٢) الأزهية ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) المجلس التاسع والسبعون .

سألتَانى الطلاقَ أَنْ رأتانى قلَّ مالى قد جثنانى بُنكْرٍ وبقول جميل :

أُحبُّكَ أَنْ سَكَنْتَ جِبالَ حِسْمَى وأَنْ ناسَبْتَ بَثْنَةَ من قَريبِ

وبقول الفرزدق :

أتُغضَبُ أَنْ أَذْنا قُتُنْبَة خُرَّنَا جهارا ولم تغضبْ لقتل ابن خازِم

وهذا قولٌ خالٍ من علم العربية ، والصواب أن « أنْ » فى الآى المذكورة والأبيات الثلاثة على بابها ، فهى مع الفعل الذى وصلت به فى تأويل مصدر ، مفعول من أجله ، فقوله : ﴿ وعجِبُوا أنْ جاءهم منذرٌ منهم ﴾ معناه : لأن جاءهم ، أو من أجل أن جاءهم ، وكذا التقدير فى جميع ما استُشْهد به .

ثم أقول: «إن تقدير «إذ» في بعض هذه الآى التي استشهد بها يفسد المحنى ويُحيله ، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوها إسرافا وبدارًا أن يكثّروا ﴾ لا يصح إلا بتقدير من أجل أن يكثّروا ، ويفسد المعنى بتقدير: إذ يكثّروا ، ثم إذا قدرها في هذه الآية بالظرف الذي هو «إذ » ونصب بها الفعل ، فحذف نون ﴿ يكثرون ﴾ كان فسادا ثانيا » .

وقد ذكر المرادى وابن هشام هذا الوجه من معانى « أن » وصوّبا ما انتهى إليه ابن الشجرى (١) .

٢٤ – علّل ابن الشجرى (٢) لضعف الابتداء بالنكرة . قال : ٥ وإنما ضعف الابتداء بالنكرة ، لأن الشجر حقيقا باطراح الإصغاء إلى خبر من لا يعرفه ، وحدّ الكلام عنه بجهولا ، كان المخبر حقيقا باطراح الإصغاء إلى خبر من لا يعرفه ، وحدّ الكلام إذا كان المبدأ منكورا ، وتضمن خبره اسما معروفا ، أن يقدم الحبر ، كقولك : لزيد مال ، لأن الغرض فى كل خبر أن يتطرق إليه بالمموقة ، فيصدّر الكلام بها ، وهذا موجود ها هنا ، لأنك وضعت زيدا مجرورا ، لتخبر عنه بأن له مالا قد استقر له ، فقولك : لزيد مال ، في تقدير : زيد ذو مال ، فالمبتدأ الذى هو « مال » هو الحبر فى

<sup>(</sup>١) الجنبي الداني ص ٢٢٥ ، والمغني ص ٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الحادى والثانون .

الحقيقة ، وقولك : ﴿ لزيد ﴾ هو المبتدأ في المعنى . وقوله (١٠) : ﴿ مُنَّى كُنَّ لَى ﴾ مفيد ، لأن في ضمن الخبر ضمير المتكلم ، وهو أعرف المعارف ، ولو قال : منى كن لرجل ، لم يحصل بذلك فائدة ، لخلوه من اسم معروف . فاحتفظ بهذا الفصل فإنه أصل كبير ﴾ .

وبعد : فهذه أبرز آراء ابن الشجرى النحوية ، كما ظهرت لى من استقراء كتابه و الأمالى ، ، ومن خلال نقول النحاة المتأخرين عنه ، وأكرر ما قلته من قبل أن كتاب و الأمالى ، زاخر بالآراء الغربية العجبية ، وهى آراء تكاد تستغرق أبواب النحو والصرف كلها ، على أنى لم أستبح لنفسى أن أنسُبُ إلى ابن الشجرى منها ، إلا ما صرَّح هو به من نسبته إلى نفسه ، أو صرح به النحاة المتأخرون .

وقد وقفت عند ابن الشجرى على ظاهرتين غلبتا على كتابه ا الأمالى ا ولم يكد يخلو منهما مجلس من مجالسه ، وهما ظاهرة الإعراب ، وظاهرة الحذوف ، وقد رأيت أن أؤد كل ظاهرة منهما بكلمة ، إذ كان جمهور مسائل النحو راجعًا إليهما ومبنيًّا عليهما ، ثم لأن هاتين الظاهرتين قد ثار حولهما لغط كثير ، وتناولهما بعض الداوسين بكثير من السهولة واليسر ، دون مراجعة الأصول واستقراء الأسباب ، والنفاذ إلى أسرار العربية في علومها المختلفة .

#### الظاهرة الإعرابية

كادت كتب النحو الأولى تخلص لإرساء القواعد ووضع الأصول ، وما جاء فيها من كلام في الإعراب إنما جاء لترسيخ هذه القواعد ، وإيضاح تلك الأصول ، ولم تعرف ظاهرة التوسع في الإعراب إلا من خلال كتب إعراب القرآن الكريم ، وكتب القراءات ، ولتن ضاعت بعض الأصول الأولى المصنفة في هذين الفنين ، فإن القدر الذي بقى منهما كافٍ في الدلالة على أن ظاهرة الإعراب إنما أخذت صورها الحقيقية من خلال هذه الكتب ، وحسبنا القثيل بمعاني القرآن للفراء ، وإعراب

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول المتنبى :

منی کن لی أن البیاض خضاب فیحفی بتیبیض القرون شبابً

القرآن ، للزجاج والنحاس ومكى بن أبى طالب ، والحجة فى القراءات ، لأبى على الفارسى ، والكشف عن وجوه القراءات لمكى بن أبى طالب ، ثم من جاء بعد هؤلاء ، كأبى البركات الأنبارى ، فى كتابه ( البيان فى غريب إعراب القرآن ) ، وأبى البقاء العكبرى ، فى كتابه ( النبيان فى إعراب القرآن ) ، ()

ولقد كانت هذه المصنفات الروافد التي أمدَّت كتبَ النحو المتأخرة بذلك الفيض الزاخر من أوجه الإعراب المختلفة .

ولعل ( أمالى ابن الشجرى ) هو أول كتاب نحوى حفّل بظاهرة الإعراب ، فإن الناظر فى كتاب ( الأمالى ) يستوقفه هذا الحشدُ الهائل من الوجوه الإعرابية فى آيات القرآن الكرم ، وشواهد الشعر القديم والمحكث . وقد استكثر ابن الشجرى من الإعراب ، مفردًا له بعض بجالسه ، أو مستطردا إليه من خلال ما يعرض له من مسائل العربية المختلفة التى يُستفتى فيها ويُسأل عنها . وابن الشجرى بهذه المثابة يمثل البداية المختيقية للنحو التطبيقي التعليمي .

وقد كان لابن الشجرى وجوة من الإعراب ، خالف بها من سبقوه ، ووجوه أخرى انفرد بها وخولف فيها . وهو حريص فى كل ذلك على أن يؤكد أن الإعراب مرتبط بصحة المعنى أو فساده ، وأن المعنى يقدم على الوجه الإعرابي <sup>(٢)</sup> وإن كان جائزا ، وأنه لابد من إعطاء الكلام حقَّه من المعنى والإعراب .

 <sup>(</sup>١) طبع قديما باسم : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن . والصحيح ما ألبت .

<sup>(</sup>٣) الملاقة بين المعنى والإعراب عالجها النحاة من قبل ابن الشجرى، وتعرض لها ابن جنى في أكثر من موضع من كتابه الحصائص، فقال في ٢٨٣/١ : و باب في القرق بين تقدير الإعراب وقسير الملمين : فإن المكنى : فإن أن يكون تقدير الإعراب على محمت تقسير الملمي ، فهو ما لا عاية وراءه ، وإن كان تقدير الإعراب عالفا التضير المدنى على ما هو عليه ، وصححت طريق تقدير الإعراب حتى لا يعشر في منها عليك » . وقال في ٢/٥٥٣ : و باب في تجاذب للماني والإعراب : وذلك أنك تجد في كثير من الشهر و المنطوع ، الإعراب والمني متجاذبين ، هذا يدعوك إلى أمر ، وهذا يممك منه ، فعنى اعتورا كلاماً من مس ٢٦

ويميل ابن الشجري في ذكر الأوجه الإعرابية إلى السهولة وطرح التكلف.

وهذه شواهد وتُثُل ، استخرجتها من ﴿ الأَمَالَى ﴾ تكشف عن موقف ابن الشجرى من الظاهرة الإعرابية ، وتبين عن اتجاهاته التى أشرت إليها ، ولا سبيل لمل ذكر كل ما فى ﴿ الأَمَالَى ﴾ من إعراب ، فإن هذا مُحْوِجٌ إلى صفحات كثيرة ، للذى ذكرته من أن ابن الشجرى لم يكد يخلى مجلسا من مجالسه من وجوه الإعراب :

ا حكى ابن الشجرى (١) ما جرى بين الأصمعى والكسائى من خلاف حول إعراب « رئمان » من قول الشاعر :

أَنَّى جزوا عامرًا سوءًا بفعلهمُ أَم كيف يَجْزُوننى السَّوْءَى من الحَسَنِ أَم كيف ينفع ما تُعطى المَلُوقُ به رئمان أنف إذا ماضَنَّ باللبنِ

وذكر أن الأصمعي يرويه ( رئمانَ ) بالنصب ، والكسائي يجيز فيه الرفع والنصب والحفض ، وعقب ابن الشجرى فقال : « وانتصاب « الرئمان » هو الرجه الذي يصح به المعنى والإعراب ، وإنكار الأصمعي لرفعه إنكار في موضعه ، لأن رئمان العلوق للبو بأنفها هو عطيتها ، ليس لها عطية غيرو ، فإذا أنت رفعته لم يبق لها عطية في البيت لفظا ولا تقديرا ، ورفعه على البدل من « ما » لأنها فاعل « ينفع » وهو بدل الاشتهال ، ويحتاج إلى تقدير ضمير يعود منه على المبدل منه ، كأنك قلت : رئمان أنفها إياه ، وتقدير مثل هذا الضمير قد ورد في كلام العرب ، ولكن في رفعه ما ذكرت لك من إخلاء « تعطى » من مفعول في اللفظ والتقدير ، وجر والرئمان » على البدل أقرب إلى الصحيح قليلا ، وإعطاء الكلام حقه من المعنى والإعراب إنما هو بنصب « الرئمان » . ولنحاة الكوفيين في أكثر كلامهم تهاويل فارغة من محقيقة » .

وقد حكى النحاة المتأخرون : ابن هشام والدماميني والبغدادي ، كلام ابن الشجري هذا ، وتعقّبه الدماميني بما ذكرته في حواشي التحقيق .

<sup>(</sup>١) المجلس السادس .

٢ – ذكر ابن الشجرى (١) في إعراب قوله تعالى : ﴿ قُلْ تعالَوْا أَتُلُ ما حَرَّم مِلِيكُم اللَّ تُشْرِكُوا به شيئاً ﴾ قال : فأما قوله : ﴿ أَلَا تشركوا به شيئاً ﴾ قبّ فيختبلُ العامل فيه وجوها : أحدها في قول بعض معرني القرآن أن يكون في موضع وفع ، على تقدير بدلا من ( ما ) ، والثافى : أجازه هذا المعرب ، أن يكون في موضع وفع ، على تقدير مبتدأ محفوف ، أى هو ألا تشركوا به شيئا ، ولا يصح عندى هذان التقديران ، إلا أن يمكم بزيادة ( لا ) ، لأن الذى حرمه الله عليهم هو أن يشركوا به ، فإن حكمت بأن ( لا ) للنفى ، صار المحرم ترك الإشراك ، فإذا قدرت بها الطرح ، كا لحقت مزيدة في نحو : ﴿ فلا أقسمُ بربِّ المشارقِ والمغارب ﴾ و ﴿ ما منعَك الله تسجُد إذ أمرتُك ﴾ استقام القولان .

ثم قال : ويحتمل عندى قوله : ﴿ أَلَّا تَشْرَكُوا بِهِ ﴾ وجهين آخرين : أحدهما : أن تكون ( أن ) مفسِّرة بمعنى « أى » كالتى فى قوله تعالى : ﴿ وانطلق الملاَّ منهم أن أمشُوا ﴾ معناه : أى امشوا ، وتكون ( لا ) نهيا ، و « أن » المفسرة تؤدى معنى القول ، فكأنه قيل : أقول : لا تشركوا به شيئا .

والوجه الثانى : أن تجعل ( عليكم ) منفصلة مما قبلها ، فتكون إغراءً ، بمعنى الزموا ، كأنه اجتزىء بقوله : ﴿ قل تعالَوْا أَتُلُ ما حَرَّم ربكم ﴾ ثم قبل على وجه الاستثناف : ﴿ عليكم أَلَّا تُشْرِّكُوا به شيقا ﴾ .

" - أعرب ابن الشجرى  $^{(1)}$  ( ما ) مصدرية ، من قول الشاعر :

أَلِف الصُّفُونَ فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كَسيرًا

قال : ( ما ) مصدرية ، فالمعنى : من قيامه ، و ( من ) متعلقة بالخير المحذوف ، ثم قال : فتحقيق اللفظ والمعنى : ألف القيام على ثلاث فما يزال كسيرا ، أى ثانيا إحدى قوائمه ، حتى كأنه مخلوق من القيام على الثلاث .

<sup>(</sup>١) المجلس الثامن .

<sup>(</sup>٢) المجلس الحادى عشر .

٤ - أعرب ابن الشجرى (١) بيت لبيد :

فغدت كِلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة تحلُّفها وأمامُها وضعف إعراب بعض النحويين لمخالفته لصحة المعنى .

قال: والمضمر في « غلت » ضمير بقرة وحشية ، تقلم ذكرها ، ويروى : « فعلت » من العلو .... وموضع « كلا » رفع بالابتداء ، والجملة من « تحسب » وفاعله ومفعوله خبر المبتدأ ، وعائد الجملة الهاء التي في اسم « أن » ، وعاد إلى « كلا » ضمير مفرد ، لأنه اسم مفرد ، وإن أفاد معني التثنية ، وموضع المبتدأ مع الجملة التي هي خبره نصب بأنها خبر « غلت » لأن منهم من يجعل « غمدا » في الجملة التي من وضحه وأضحى » ، ومن جعلها تامة كان موضع الجملة بعدها نصبا على الحال ، ومن رواها بالعين غير المعجمة ، فالجملة حالًا لا غير . و « خلفها » رفع على البلل من « كلا » ، والتقدير : فغلت وخلفها وأمامها تحسب أنه يلى المخافة ، وإن رفعته بتقدير : هو خلفها وأمامها ، فجائز .

قال: وبعض النحويين أبدله من « مولى المخافة » وذلك فاسد من طريق المعنى ، لأن البدل يقدر إيقاعه في مكان المبدل منه ، وإن منع من ذلك موجب اللفظ في بعض الأماكن ، فلو قلت : كلا الفرجين تحسب أنه خلفها وأمامها ، لم تحصل بذلك فائدة ، لأن الفرجين هما خلفها وأمامها ، فليس في إيقاع الحسبان على ذلك فائدة .

دكر ابن الشجرى (٢) تقديراتٍ وحلوفاً كثيرة في قوله تعالى :
 ﴿ أَيْحَبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْم أَخيه مُيْتاً فكرهتموه ﴾ ، ثم وجَّه الإعراب وَفْق هذه الحنوف ، وقال في آخر كلامه : ﴿ والذي ذكرته من التقديرات والحلوف في هذه الآية مشتمل على حقيقة الإعراب مع المعنى » .

ثم أُخذ على الزجاج وَأَلَى على الفارسي إخلالَهما بحقيقة إعراب الآية ، قال : « وذكر الزجاج وأبو على في تفسير قوله : ﴿ فكرهتموه ﴾ تفسيرا تضمن المعنى دون

<sup>(</sup>١) المجلس السابع عشر .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث والعشرون .

حقيقة الإعراب . قال الزجاج فى تقدير المحذوف : فكما تكرهون أكل لحمه ميتا ، كذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائبا . وقال أبو على فى « التذكرة » : فكما كرهتم أكل لحمه ميتا فاكرهوا غيبته واتقوا الله .

ثم أخذ على الفراء إغفاله لجانب المعنى ، قال : وقال الفراء : فقد كرهتموه فلا تفعلوه ، يريد : فقد كرهتم أكل لحمه ميتا فلا تغتابوه ، فإن هذا كهذا ، فلم يفصح بحقيقة المعنى .

٦ - قال ابن الشجرى (١) في بيت المتنبى :

لولا مفارقةُ الأحباب ما وجدتْ لها المنايا إلى أرواحنا سبلا

( والمصدر الذى هو ( مفاوق ) مضاف إلى فاعله ، وليس بمضاف إلى مفعوله ، كإضافة السؤال في قوله تعالى : ﴿ لقد ظلمك بسؤال نعجيك ﴾ ، ولا يحسن أن تقدر : لولا مفارقة المحبين الأحباب ، وإن كان ذلك جائوا من طريق الإعراب ، لأن المحب لا يوصف بمفارقة محبوبه ، وإيجاد سبيل للمنية إلى روحه ، وإنحا هو مفارق لا مفارق لا .

٧ - وجّه ابن الشجرى (٢) قوله تعالى : ﴿ وإذَا كَالُوهُمْ أَو وزوهم يُخْسِرون ﴾ على حذف اللام . قال : ﴿ معناه : كالوا لهم أو وزنوا لهم ، وأخطأ بعض المتأولين فى تأويل هذا اللفظ ، فزعم أن قوله : ﴿ لهُمْ ﴾ ضمير مرفوع ، وكُدت به الواو ، كالضمير فى قولك : خرجوا هم ، ﴿ فهم ﴾ على هذا التأويل عائد على ﴿ المطففين ﴾ .

ويدلك على بطلان هذا القول عدمٌ تصوير الألف بعد الواو في ﴿ كالوهم ﴾ و ﴿ وَانُوهِم ﴾ ، ولو كان المراد ما ذهب إليه هذا المتأول ، لم يكن بدُّ من إثبات ألف بعد الواو ، على ما اتفقت عليه خطوط المصاحف كلها ، في نحو ﴿ خرجُوا مِن ديارِهم ﴾ و و ﴿ فَالُوا لنبيٌ هم ﴾ و إذا ثبت بهذا فسادٌ قوله ، فالضمير الذي هو ﴿ هم ﴾ منصوب بوصول الفعل إليه ، بعد حذف اللام ، وهو عائد على ﴿ الناس ﴾

<sup>(</sup>١) المجلس الحادى والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث والأربعون .

فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسَ ﴾ وهذا أيضا دليل على فساد قوله : إنَّ الضمير مرفوع ، ألا ترى أن المعنى : إذا كالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون » .

فابن الشجرى فى هذا النص يقوّى ما ذهب إليه بعاملٍ صِناعى ، وهو رسم المصاحف ، وعامل معنوى ، وهو صحة المعنى وسلامته .

٨ - حكى ابن الشجرى (١) إعراب الزجاج والسيرافي ( للمستخف ) من
 قول الأخطل :

إن العَرارة والنُّبوحَ لدارِم والمستخفّ أخوهم الأثقالا

ثم قال : وأسهل من هذا عندى أن ترفع « المستخف » بتقدير : وهم المستخف أخوهم الأثقالا ، والمضمر المقدر عائد على « دارم » و « هم » من « أخوهم » عائد على الألف واللام ، لأنهما بمعنى الذين ، فكأنك قلت : وهم الذين يستخف أخوهم الأثقالا .

ب تعقب ابن الشجرى (<sup>۲)</sup> شُرَّاح المتنبى : ابن جنى وأبا العلاء المعرى والربعى ، في إعرابهم بيت المتنبى :

كفي ثُعلاً فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهلُ

فقال عن إعراب ابن جنى : إنه قول من لم ينعم النظر ، وقنع بأول لمحة ، ووصف قول المرى بأن فيه إسهابا وتكلفا شاقا ، وقول الرَّبعى بأنه بعيد من حصول فائدة ، ثم قال بعد حكاية أقوالهم : « والأجه الملكورة عمن عزوتها إليهم ، ليس فيها وجة خال من حذف ، إلا الوجه الذى ذهب إليه الربعى فى النصب ، وهو قول لا تصحبه فائدة ، فأبو الفتح والربعى قدَّرا فعلا لرفع « دهر » ، والمعرى قدَّر مبتدأ لرفع « أهل » ، وقدَّر المعرى أيضا لنصب « دهر » ما حكيت لك لفظه الشاق .

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع والعشرون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثلاثون .

قال: ويتجه عندى في إعراب البيت بعد هذا وجةً لم يذهب إليه من تقدم ، كما لم يذهبوا إلى عطف ٥ دهر » ، على فاعل ٥ كفى » ، وهو أنك ترفع ٥ الفخر » بإسناد ٥ كفى » إليه ، وتخرج الباء عن كونها زائدة فتجعلها معدَّيةً متعلقة بالفخر ، وتجر ٥ الدهر » بالعطف على مجرور الباء ، وترفع ٥ الأهل » بتقدير المبتدأ الذى تقدم ذكره ، فيصير اللفظ : كفى ثعلا فخر بكونك منهم ، وبدهر هو أهل لأن أمسيت من أهله ، والمعنى أنهم اكتفوا بفخرهم به ، ويزمانه عن الفخر بغيرهما » .

 ١٠ - ذكر ابن الشجرى (١) من شواهد إعمال ( لا » عمل ( ليس » قول النابغة الجعدى :

وحلَّتْ سوادَ القلب لا أنا مبتغ سواها ولا عن حبها متراخيا ثم قال: a فمبتغ خبرها ، وكان حقه أن ينصب ، ولكنه أسكر, الياء في

تم قال : 3 فمبتغ نحوها ، وكان حفه ان ينصب ، ولحنه اسحن الياء في موضع النصب ، كما أسكنها الآخر في قوله :

« كفى بالنأى من أسماء كافى «

وَكَانَ حَقَّهُ ﴿ كَافِيا ﴾ لأنه حال بمنزلة المنصوب في قوله تعالى : ﴿ وَكَفَّى بِاللَّهِ وليًّا وَكَفَّى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ .

قال : ووجدت بعد انقضاء هذه الأمالى فى كتاب عتيق ، يتضمن المختار من شعر الجَعْدى ّن : « لا أنا باغيا سواها » . فهذه الرواية تكفيك تكلّفَ الكلام على مبتغ » .

وهذه العبارة الأخيرة صريحة الدلالة على أن ابن الشجرى يميل فيما يعالج من إعراب إلى إيثار السهولة وطرح التكلف وعدم التعلق بالضرورة .

۱۱ — ذهب ابن الشجرى <sup>(۲)</sup> إلى أن « محمدا » في قول العباس بن مرداس :

<sup>(</sup>١) المجلس الخامس والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابع عشر .

ومِن قبلُ آمنًا وقد كان قومُنا يصلون الأوثان قبل محمدا منصوب على نزع الخافض . قال : ( نصب ( محمد ) بآمنا ، والأُصل : بمحمد » . وقد ذكرت في حواشي التحقيق أن ابن الشجرى قد خالف المعربين قبله ، فقد ذكروا أن ( محمدا » منصوب على المفعولية لآمنا المضمن معنى صدَّقنا . هذا وقد حكى السخاوى (١) الوجهين ، ثم استحسن النصب على إسقاط الخافض .

۱۲ - قال ابن الشجرى (۲) في بيت الشماخ:

وهنّ وقوف ينتظرن قضاءه بضاحى عذاةٍ أمْرَه وهُو ضامِزُ

« وفي البيت فصل بالظرف الأجنبي بين المصدر ومنصوبه ، لأن قوله : « بضاحي عذاة ، متعلق بوقوف أو ينتظرن ، فهو أجنبي من المصدر الذى هو « قضاء » فوجب لذلك حمل المفعول على فعل الآخر ، كأنه لما قال : « ينتظرن قضاءه بضاحي عذاة » أضمر « يقضي » فنصب به أمره » .

وقد حكى ابن هشام عن النحويين أن الباء فى قوله: « بضاحى » متعلقة بقضائه ، لا بوقوف ولا بينتظرن ، لئلا يفصل بين « قضاءه » و « أمره » بالأجنبى . ثم قال : « ولا حاجة إلى تقدير ابن الشجرى وغيو « أمره » معمولا لقضى محذوفا ، لوجود ما يعمل » .

هذا كلام ابن هشام في المغنى (٢) ، ولكنه نقضه في كتابه شرح بانت سعاد (٤) ، حيث قال بعد أن أنشد البيت : « وأمره منتصب بقضائه محلوفا ، مبدلا من « قضائه » الملكور ، ولا ينتصب بالملكور ، لأن الباء وجرورها متعلقان بينتظن ، ولا يفصل المصدر من معموله » . انتهى كلامه ، وواضح أنه يرجع إلى كلام ابن الشجرى ، والفرق الوحيد بينهما أن ابن الشجرى يقدر المحلوف أو المضمر « يقضى » . وابن هشام يقدره « قضاء » .

 <sup>(</sup>١) ف سر السعادة ص ٧١٩ ، وحكاه السيوطى فى الأشباه والنظائر ١٨٣/٣ .
 (٢) المجلس التاسع والعشرون .

<sup>(</sup>۳) ص ۹۹۰ .

رد) (٤) ص ٩٤ .

١٣ - ذهب ابن الشجرى (١) إلى أن الضمير يقوم مقام الواو المحلوفة فى ربط الجملة الاسمية الحالية ، قال : ٥ ولو حذفت الواو اكتفاء بالضمير ، فقلت :
 خرج أخوك يده على وجهه ، جاز ، كما قال المسيب بن علس :

تَصَفَ النهارُ الماءُ غامرُه ورفيقه بالغيب مايَـدْرِي أي ما يدري ما حاله ».

وقد تعقبه البغدادى (٢) ، فقال : « والعجب من كلام ابن الشجرى في « أماليه » فإنه جعل الجملة حالا من « النهار » المرفوع ، وقال : « الرابط الضمير » ، وهذا لا يصح ، فإن الضمير ليس للنهار » . وكان البغدادى قد قدر الضمير في « غامره » عائدا على الغواص . وابن هشام (٢) قدّر الرابط في البيت الواو المذهفة .

 ١٤ - سئل ابن الشجرى (٤) عن إعراب ( فَضْلاً ) ومعناه ، في قول الشاعر :

ووحشيّة لسنا نرى من يصدُّها عن الفتك فضلا أن نرى من يصيدها

فأجاب بأنه يتصب على المصدر ، قال : « والتقدير : فضَل انتفاءً أن نرى إنسانا يصدها عن الفتك بنا فضلا عن رؤيتنا إنسانا يصيدها لنا ، ففضل ها هنا مصدر فضل من الشيء كذا : إذا بقيت منه بقية ، كقولك : أنفقت أكثر دراهمك ، والذي فضل منها ثلاثة ، وكقولك لإنسان خلص من أمر عظم ولحقه منه بعض الضر : معك فضل كثير ، وكذلك وجود إنسان يصيد هذه الوحشية ، وانتفاء من يكفها عن الفتك بينهما فضل كبير ، فإذا كان من يكفها عن الفتك معدوما ، فكف من يقدر على صيدها موجودا » .

<sup>(</sup>۱) المجلس الحادى والسبعون .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣/٤٣٤ .

<sup>(</sup>۳) المغنی ص ۹۰۹، ۷۰۷.

<sup>(</sup>٤) المجلس الرابع والسبعون .

وتعبير « فضلا » مما شغل به اللغويون والنحاة المتأخرون ، وقد ذكر الفيومى فى مادة ( فضل ) من المصباح المنير ؛ ذكر إعراب « فضلا » ومعناه بمثل ما ذكره ابن الشيرازى فى شرح المفتاح ، قال : « وقال شيخنا أبو حيان الأندلسى نزيل مصر المحروسة ، أبقاه الله تعالى : ولم أظفر بنص على أن مثل هذا التركيب من كلام العرب » .

ولابن هشام رأى في إعراب « فضلا » ، حكاه عنه السيوطي (١) .

١٥ - ومما يتصل بإعراب التعبيرات النحوية ، ما ذكره ابن الشجرى (٢) من إعراب قولهم : ( شربى السويق ملتوتا ) ، وقولهم : ( شربى السويق ملتوتا ) ، وهما من التعبيرات النحوية الشائمة ، وقد أطال ابن الشجرى في إعراب التعبير الأول ، ثم قال في آخر كلامه : ( فتأمل جملة الكلام في هذه المسألة ، فقد أبرزت لك غامضها وكشفت لك مخميوها ) .

 ۱٦ – تعقب ابن الشجرى شيخه التبريزى فى إعراب ( مواهبا ) من قول المتنبى :

ومحل قائمة يسيل مواهبا لو كنّ سيلا ما وجَدْنَ مَسيلا

فقال: (قال يحيى بن على التيهزى: مواهبا منصوبة ، لأنها مفعول . فقلت: لا يجوز أن تكون مفعولا ، لأن ( يسيل » لا يتعدى إلى مفعول به ، بدلالة أنه لا ينصب المعرفة ، تقول: سال الوادى رجالا ، ولا تقول: سال الوادى الرجال ، وسالت الطرق خيلا ، ولا تقول: سالت الطرق الحيل ، فلما لزمه نصب النكرة خاصة ، والمفعول يكون معرفة ويكون نكرة ، والمميز لا يكون إلا نكرة ، ثبت أن قول: ( مواهبا » مميز ، ويوضح هذا لك أنك إذا أدخلت همزة النقل على سال ، تعدى إلى مفعول واحد ، تقول: أسال الوادى الماء المعين ، فلو كان قبل النقل بالمفهرة يتعدى إلى مفعول ، لتعدى بعد النقل إلى مفعولين .

<sup>(</sup>١) فى الأشباه والنظائر ١٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابع والثلاثون .

فإن قيل : إن المميز من شأنه أن يكون واحدا .

قلنا : لعمرى ، إن هذا هو الأغلب ، وقد يكون جمعا ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ هل تُنَبُّكُكُم بالأخسرين أعمالاً ﴾ وكقوله : ﴿ نُحنُ أَكْثُرِ أُموالاً وأولادًا ﴾ .

انتهی کلام ابن الشجری ، وقد حکاه شارح دیوان المتنبی <sup>(۱)</sup> ، وأفاد أن إعراب « مواهبا » مفعولا به ، هو قول ابن جنی أیضا .

وبعد: فهذه أبرز آراء ابن الشجرى الإعرابية ، استخرجتها لتدلَّ على غيرها ، ثما زخرت به الأمالى ، وثما ينبغى التنبه له والإشارة إليه أن الهدف التعليميَّ الذي أخذ به ابن الشجرى نفسه ، وصرَّف إليه همته ، قد حمله على إجالة النظر وتقليب الفكر ، فيما تمثل في هذه الأرجه (٢) الإعرابية الكثيرة التي أوردها في الكلمة الواحدة ، ثما يدل على تمكنه وتبحره في فقه العربية ، وثما يدل أيضا على أن ظاهرة التوسعم الإعرابي (٢) ليست من صنيع النحاة المتأخرين ، كما يظنَّ بعضُ الدارسين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري ٢٣٧/٣ .

<sup>. . .</sup> انظر مثلاً : المجالس : العشريين ، والثامن والعشريين ، والحادى والثلاثين ، والثانى والثلاثين . والثانى والثلاثين . والثانى والثلاثين . والمانى والثلاثين . والحادى والأربعين .

 <sup>(</sup>٣) بل هي أقدم من ابن الشجرى ، فيما تراه عند أبى على الفارسى . راجع مقدمتى لكتاب الشمر
 ٣٠ .

#### الحسذف

الحذف من خصائص العربية ، وهو سيمةٌ من سمات فصاحتها وبلاغتها ، إذ كان بيانها قائما على الإيجاز والاختصار ، ويجعله ابن جنى من باب شجاعة العربية (۱) .

والحذف : إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . هكذا عرَّفه الرماني (٢) .

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام <sup>(٣)</sup> : والاختصار فى كلام العرب كثير لا يُحصى ، وهو عندنا أعرب الكلام وأفصحه ، وأكثر ما وجدناه فى القرآن .

ويرى ابن الشجرى (<sup>1)</sup> أن الحذف من أفصح كلام العرب ، لأن المحذوف كالمنطوق به ، من حيث كان الكلامُ مقتضياً له ، لا يكمُل معناه إلا به .

والحذف خلاف الأصل . قال الزركشي (°): « والحذف خلاف الأصل ، وعليه ينبني فرعان ، أحدهما : إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه ، كان الحمل على عدمه أولى ، لأن الأصل عدم التغيير . والثانى : إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته ، كان الحمل على قلته أولى » .

ولما كان الحذف بهذه المنابة ، فقد أجمعوا على أنه لا يُصار إليه ولا يُستحسن إلا باجتماع شيئين : أولهما : أن تدعو إليه ضرورة فنية ، مبناها على ما اختصت به العربية من الإيجاز وطرح فضول الكلام ، والاكتفاء باللمحة الدالة ، وطلب الحفة واليسر ، رعاية للانسجام الصوتى فى بعض أنواع الكلمة والكلام ، ثم من قبل كل

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣٦٢/٢ ، ولله در ابن جني ، كيف تأتَّى له هذا التعبير !

<sup>(</sup>٢) النكت في إعجار القرآن ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) الأمالى – المجلس الثالث والأربعون .

<sup>(</sup>٥) البرهان ٢٠٤/٣ .

ذلك ومن بعده إمتاعُ الذهن بما تذهب إليه النفس فى تقدير المحذوف المطوى فى ثنايا الكلام (١) .

والثانى : أن يدل على المحذوف دليل ، كما أفاد الرمانى فى كلامه السابق . وقال المبرد (<sup>۲)</sup> : ولا يجوز الحذف حتى يكونَ المحذوفُ معلومًا بما يدلُ عليه من متقدم خبر ، أو مشاهدة حال .

وقال أبو جعفر الطبرى (٣): قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها - إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت - حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها ، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي خذفت قولا أو تأويل قول .

وقال ابن جنى (<sup>4)</sup>: قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة ، وليس شىء من ذلك إلا عن دليل عليه ، وإلا كان فيه ضربٌ من تكليف علم الغيب في معرفته .

وقال الشريف المرتضى <sup>(٥)</sup> : وإنما تستحسن العرب الحذف في بعض المواضع، لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه .

<sup>(</sup>۱) ترى أمثلة ذلك في البرهان ٢٠٠٢ - ٢٢٠ ، وانظر مبحث الحلف وأمثلته - بالإضافة إلى ما ذكرت - في عابر القرآن ١/٨، والبيان والتبيين ٢٧٨/٢ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٦٠ ، والسياعين ص ٨٦١ ، والمساعين ص ٨٦١ ، والسيامان الكاشف عن إعجاز القرآن للباقلالي من ٢٦٢ ، والبيان أن الكاشف عن إعجاز القرآن لم ٢٣٠ ، والبيان أن علم البيان ص ١١٢ ، وللغني من ٨٦٨ - ٧٢٥ ، والحفف يسم أيضا : الإضمار والاختصار ، وفرق المرتفي بين الحلف والاختصار ، فجمل الحلف يتعلق بالألفاظ ،

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٨١/٢ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٣٩/١ ، ١٧٩ ، وانظر أيضا ٢٧/٢ .
 (٤) الخصائص ٣٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) أمالي المرتضى ٤٨/٢ .

وقال الشيخ عبد القاهر (١) عن الحذف: هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصحَ من اللكر ، والصمتَ عن الإفادة أزيد الإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأثم ما تكون بيانا إذا لم تُبن ، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبُر ، وتدفعها حتى تنظر ، وأنا أكتب لك بديا أمثلة مما عرض فيه الحلف ، ثم أنهك على صحة ما أشرت إليه ، وأقم الحجة من ذلك عليه .

وقال أيضا فيما نقل عنه الزركشي (٢) : ما من اسم حُذِف في الحالة التي ينبغي أن يُحذَف فيها إلا وحذفُه أحسن من ذكره ، ولله درّ القائل :

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح

٦٣ – وقال العز بن عبد السلام (٢٠) : والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه وصلة إليه ، لأن حذف ما لا دلالة عليه منافي لغرض وضع الكلام من الإفادة والإنهام ، وفائدة الحذف تقليل الكلام ، وتقريب معانيه إلى الأفهام .

وقال حازم القرطاجّتى ، فيما حكى عنه الزركشي (<sup>4)</sup> : إنما يحسن الحذف ما لم يشكل به المعنى ، لقوة الدلالة عليه ، أو يقصد به تعديد أشياء ، فيكون فى تمدادها طول وسآمة ، فيحذف ويكتفى بدلالة الحال عليه ، وتنرك النفس تجول فى الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها على الحال .

وقد تنازع مبحث الحذف علماء إعجاز القرآن ، والبلاغة والنحو ، لكن علماء الإعجاز والبلاغة عالجوا الحذف في أبواب خاصة أفردوها له ووقفوها عليه ، ثم تكلموا عليه مرَّة واحدة ، وخلطوا مباحث البيان بمباحث النحو ، أما النحويون فقد

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البرهان ١٠٥/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص ٥.

 <sup>(</sup>٤) الموضع السابق من البرهان ، وقد حكى الزركشي كلام حازم هذا من كتابه و منهاج البلغاء ، ولم
 أجده في المطبوع منه ، ووضعه محققه في ملحق الكتاب ص ٣٩١ ، نقلا عن البرهان .

فرقوا الكلام على الحذف ، على أبواب النحو المختلفة ، كحذف المبتدأ والخبر ، وحذف المفعول والحال والتمييز والصلة والعطف والموصوف والصفة ، ثم حذف الأدوات . وقلَّ من رأيناه أفرد للحذف بابا ، نعم وقف ابن هشام بعض الباب الحامس من « المغنى » على الكلام على الحذف : شروطه وأنواعه وأمثلته ، لكنه عالج أيضا مسائل من الحذف ، في مباحث الكتاب المختلفة ، شأنه شأن النحاة السابقين . واللاحقين .

هذا وقد حدّد ابن هشام مجال البحث النحوى في الحذف ، فقال (1): 

(الحذف الذي يلزم النحوى النّظرُ فيه هو ما اقتضته الصناعة ، وذلك بأن يجد خبرا 
بدون مبتداً أو بالعكس ، أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس ، أو معطوفا بدون 
معطوف عليه ، أو معمولا بدون عامل ، نحو : ﴿ لَيَقُولُنّ الله ﴾ ونحو : ﴿ قالوا 
يَحْيِراً ﴾ ، ونحو : ( خيرٍ عافاك الله ﴾ ، وأما قولم في نحو ﴿ سَرَابِيلَ تقيكُم الحرّ ﴾ : إن 
إن التقدير : والبود ، ونحو : ﴿ وتلك نعمة تمنّها على أن عبدت بني إسرائيل ﴾ : إن 
التقدير : ولم تعبدني ، فقضول في فن النحو ، وإنما ذلك للمفسر ، وكذا قولهم : 
يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول ، أو بالعكس ، أو للجهل به ، أو للخوف 
عليه أو منه ، ونحو ذلك ، فإنه تطفل منهم على صناعة البيان » .

والبحث النحويُّ يتناول حذفَ الجملة والمفرد والحرف والحركة <sup>(٢)</sup> ، وهذان الأخيران مما اختص بهما علم الصرف .

وقد أفسح ابن الشجرى و أماليه ، لكل أنواع هذه الحذوف ، ثم تناول أيضا تلك الحذوف التي أشار ابن هشام إلى أنها من علمي التفسير والبيان . ذكر ابن الشجرى كل ذلك وضرب له الأمثال من الكتاب العزيز ، ومن كلام العرب وأشعارها ، ثم اعتنى عناية خاصة بذكر حذوف القرآن الكريم ، ويقول في ذلك (٣) : و فحدوف القرآن كثيرة عجيبة ، .

<sup>(</sup>١) المغنى ص ٧٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۰۲۲ ، والأشباه والنظائر ۲۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثالث والعشرون .

وابن الشجرى يشترط ما اشترطه غيو من ضرورة قيام دليل على المحذوف ، قال (١) : « إن حذف المضاف فى كلام العرب وأشعارها ، وفى الكتاب العزيز أكثر من أن يحصى ، وأحسنه ما دل عليه معنى أو قرينة أو نظير أو قياس » ثم مثل لهذه الدلالات .

وقد عالج ابن الشجرى ضروب الحذف فى ثنايا كثير من بجالسه (٢) ، قصداً واستطراداً ، ثم أفرد لها سبعة عشر مجلسا ، بدءا من منتصف المجلس التاسع والثلاثين ، استغرقت مائة وخمسين ورقة من مخطوطة الأمالي التي اتخذتها أصلا ، وهو قدر كبير يصلح أن يكون كتابا مستقلا ، وقد تكلم فى هذه المجالس على الحذوف الواقعة بالأسماء المفردة والجمل والأفعال والحروف ، وهذه المباحث تكاد تستغرق أبواب النحو كلها ، وفى كلام ابن الشجرى عن الحذف فى الحروف ، أواد حروف المعاني ، كاللام وبن والباء وعلى وإلى ، ثما يعرف بحروف الجر ، ثم الحروف التي هى من بنية الكلمة ، وحذف هذه الحروف الأحيرة يُعالج فى أبواب الصرف كالإعلال من بنية الكلمة ، وحذف هذه الحروف الأحيرة يُعالج فى أبواب الصرف كالإعلال

وإفراد ابن الشجرى هذه المجالس المتتابعة لدراسة الحذوف مفيدٌ في ميدان الدراسات النحوية والصرفية ، إذ كان ذلك مغنياً عن تلمُّس ظاهرة الحذوف في أبواب النحو المختلفة ، حيث تأتى أمثلة الحذوف مفرقة بحسب ترتيب أبواب النحو ، ويخاصة في الكتب التعليمية المتأخرة ، ابتداء من القرن السابع ، على يد شراح ابن مالك .

وابن الشجرى يمثل أحيانا لظهور المحذوف الذى يقدره ، فى شاهد آخر ، فقد قال (٢) فى أدلة الحذوف : « ودلالة النظير مع القياس والقرينة ، كقوله سبحانه : ﴿ هِل يسمعونكم إِذْ تَلْعُونَ ﴾ أراد : هل يسمعون دعاءكم ، كما قال فى الأخرى : ﴿ إِنْ تَلْعُوهُم لا يسمعُوا دعاءًكم ﴾ ودلالة القياس على هذا المحذوف أنك لا تقول :

<sup>(</sup>١) المجلس الثامن ، وانظر أيضا المجلس السابع والثلاثين .

 <sup>(</sup>٢) انظر مثلا المجالس: الأول والرابع والحامس والسابع والتاسع والسادس والثلاثين والثامن والستين.

<sup>(</sup>٣) المجلس الثامن .

سمعت زيدا وتُمْسيك ، حتى تأتى ، بعد ذلك بلفظ مما يُسمع ، كقولك : سمعته يقرأ ، وسمعته ينشد » .

وحكى فى الكلام على حذف المبتدأ ، قال (١٠) : ﴿ وَجَاءَ الْحَدَفَ فَى قُولُهُ تعالى : ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ معروفٌ ﴾ فقيل : تقديره : أَمَرُنا طاعة ، واحتج صاحبُ هذا القول بقول الشاعر :

فقالت على اسم الله أمرُك طاعةً وإن كنت قد كُلِّفتُ ما لم أعوَّدِ فقال: فقد أظهر الشاعر المبتدأ المحذوف في الآية ، .

وقال فى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه (٢): « ومنه ﴿ وَلِلَ مَدْينَ أخاهم شُعيبا ﴾ أى إلى أهل مدين ، ألا ترى أن الضمير الذى هو الهاء والمبم فى ( أخاهم ) لا يعود على ( مدين ) نفسها ، وإنما يعود على أهلها ، وقد أظهر هذا المحذوف فى موضع آخر ، وهو قوله : ﴿ وما كنت ثابِياً فى أهل مَدْين ﴾ .

وذكر فى حديثه عن حذف العائد من جملة الصفة إلى الموصوف ، قال (٢٠) : ﴿ وفى التنزيل : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تُحْرِي نَفْسٌ عن نَفْسٍ شَيْنًا ﴾ أراد : لا تجزى فيه ، فحذف الجارّ والمجرور المقرِّين فى قوله تعالى : ﴿ واتَّقُوا يُومَا تُرْجعُونُ فِيهِ إلى الله ﴾ » .

وقد أسرف ابن الشجرى فى تقدير بعض الحذوف ، فقال فى ذكر معانى 
( أو ( <sup>3</sup> ) ) : ( التاسع أن تكون للتبعيض فى قول بعض الكوفيين ، وإنما جعلها 
للتبعيض ، لأنها لأحد الشيئين ، وذلك فى قول الله سبحانه : ﴿ وقالوا كونوا هودًا 
أو نصارى تَهْتُدُوا ﴾ وهذا القول إنما هو إخبار من الله عز وجل عن الفريقين ، وفي 
الكلام حذوف : أولها : حذف مضاف من أوله ، ثم حذف واو العطف وجملتين 
فعليتين من آخره ، وهما قال وفاعله ، وكان واسمها . فأما تقدير المضاف فإن قوله :

 <sup>(</sup>١) المجلس التاسع والثلاثون .
 (٢) المجلس نفسه .

 <sup>(</sup>۲) المجلس لفسه .
 (۳) المجلس الأربعون .

 <sup>(</sup>۱) المجلس الخامس والسبعون .

<sup>-</sup> AV -

( وقالوا ) معناه : وقال بعضهم – يعنى اليهود – كونوا هودا ، وتقدير الواو والجملتين : وقال بعضهم : كونوا نصارى ، فقام قوله : ( أو نصارى ) مقام هذا الكلام ، وهذا يدلك على شرف هذا الحرف ) .

وقد حكى ابن هشام (١) تقدير ابن الشجرى هذا ، ونسبه إلى التعسُّف .

ولما كان الحذف خلاف الأصل – كما ذكرت فى صدر هذا البحث – فإن ابن الشجرى يضعفه ما لم تدعُ إليه ضرورة فنية ، وما لم يدلّ عليه دليل ، ويُقوِّى الأوجه الخالية من الحذف ، وقد ذكرته فى الفقرة التاسعة من آرائه الإعرابية . وقد حكى اختلاف النحاة فى قول دريد بن الصمة :

لقد كذبتُك عينُك فاكذِبَنْها فإنْ جزعاً وإنْ إجمالَ صَبْرِ

فقال (۲) : قال سيبويه : فهذا على ( إما » ولا يكون على ( إن » التى للشرط ، لأنها لو كانت للشرط لاحتيج إلى جواب ، لأن جواب و إن » إذا ألحقتها الفاء لا يكون إلا بعدها ، فإن لم تلحقها فقلت : أكرمك إن زرتنى ، سدّ ما تقدم على حرف الشرط مسد الجواب ... وقال غير سيبويه : هو على ( إن » التى للشرط ، والجواب محذوف ، فكأنه قال : إن كان شأنك جزعا شقيت به ، وإن كان الجمال صبر سعدت به .

قال ابن الشجرى : وقول سيبويه هو القول المعوّل عليه ، لأنه غير مفتقر إلى هذا الحذف ، الذى هو حذف كان ومرفوعها ، وحذف جوابين لا دليل عليهما .

وقد ضعَّف ابن الشجرى بعض الحذوف ، فقال فى حذف الموصوف (٢٠): « وكذلك لا يجوز : مررت بالطويل زيد ، على أن تجعل الطويل صفة لزيد ، ولكن إن أردت : مررت بالرجل الطويل ، فحذفت الموصوف ، وأبدلت زيدا من الصفة ، جاز على قبح ، لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، مما شدَّد فيه سيبويه ، وإن

<sup>(</sup>۱) المغنى ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المجلس التاسع والسبعون .

<sup>(</sup>٣) المجلس السابع والعشرون .

كان قد ورد ذلك فى الاستعمال على شذوذه ، كقوله تعالى : ﴿ وَقَلَيْلٌ مِن عِبَادِيَ الشَّكُور ﴾ أى العبدُ الشكور ، وكقوله : ﴿ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ ﴾ أى دروعًا سابغات ، وكقوله : ﴿ وذلك دِينُ القيِّمة ﴾ أى الأثّة القيمة ﴾ .

قلت: لم أجد فيما بين يدى من كتب النحو إنكارَ حلف الموصوف ، وقد أجازوه بشرط وجود الدليل عليه ، وشروط أخرى (١) ، وابن الشجرى نفسه قد استشهد لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، بشواهِدَ كثيرة في المجالس : التاسع والثلاثين ، والستين ، والرابع والستين ، والتاسع والستين ، ولم يصفه هناك بقبح أو شذوذ ، كصنيعه هنا .

هذا وتعبيرُ ابن الشجرى بالشذوذ فى الاستعمال القرآنى فيه نظر ، ولعله إنما يتكلّم بحسب الصنعة ليس غير ، فقد ذكر ما يُشبه هذا فى موطن آخر ، حين استشهد لحذف اللام على الشذوذ (٢) ، بما جاء من حذف الياء اكتفاءً بالكسرة ، فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لِالْكُلَّمُ نَفْسٌ ﴾ وقوله : ﴿ ذلك ما كُنَّا نَبْغٍ ﴾ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) راجع المغنى ص ۷۲۸ ، وشرح ابن عقبل ۱۹۲/۲ ، وشرح الأشهولى ۲۰/۲ ، والتصريح على
 التوضيح ۱۱۸۷۲ – وعبارته و ويجوز بكثرة حذف المنموت إن علم ٤ – والهمع ۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث والخمسون .

### الأدوات عند ابن الشجرى

المراد بالأدوات : الحروف (١) وما شابهها من الأسماء والأفعال والظروف ، ويطلق عليها حروف المعانى . وقد جاء الحديث عن الأدوات مفرّقاً فى ثنايا كتب التفسير ، وكتب علوم القرآن ، نحو مشكل القرآن لابن قتيبة ، والبرهان للزركشي ، وكتب اللغة والبلاغة .

وقد تناولت المصنفات النحوية مبحث الأدوات خلال أبواب النحو المختلة ، ثم أفرد بعض النحاة تصانيف خاصة للأدوات ، ومن أشهر هذه التصانيف : معانى الحروف للرماف (<sup>77</sup>) ، وكتاب اللامات للزجاجى ، والأزهية للهروى ، ورصف المبانى فى حروف المعانى للمالقى ، والجنى الدانى فى حروف المعانى لابن أم قاسم المرادى ، وجواهر الأدب فى معرفة كلام العرب للإربلى ، ثم خصص ابن هشام الجزء الأول من « المغنى » للأدوات .

ويعد ابن الشجرى من أهم من عالجوا مبحث الأدوات : معانيها وعملها وشواهدها ، ودخول بعضها مكان بعض ، ذكر كل ذلك في ثنايا بحالسه ، ثم أفرد بحالس خاصة لبعض هذه الأدوات ، فقصر الجلس السابع والستين على ( Y ) ، قال في آخره : ( Y ) م أكل منها بشيء ، والجلس الذي بعده خصصه لماني وعمل ( Y ) م عقد فصلا في الجلس السبعين لدخول حروف الحفض بعضها مكان بعض ، وهو فصل مفيد جدا ، أتى فيه ابن الشجرى على شواهد كثيرة من الكتاب العزيز ، ثما يفيد في مجال الدراسات القرآنية . وعمل ابن الشجرى هذا يُعدّ حلقةً من السلسلة التي بدأها ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ، وابن فارس في كتابه الصاحبى .

وتكلم ابن الشجرى فى المجلس الثالث والسبعين ، عن ( أى ) و « رب ، ، وفى المجلس الذى بعده تحدث عن أقسام « مَن » الاسمية ، وافتتح المجلس الخامس والسبعين بذكر معانى « أو ) ومواضعها ، وكذلك تحدث عن معانى « أم » ومواضعها

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق الجني الداني في حروف المعاني ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) إن صَحَّتْ نسبتُه إليه .

فى المجلس السابع والسبعين ، وابتدأ المجلس التالى بذكر أقسام « إما » المكسورة ، و « أما » المفتوحة ، وبسط الكلام على « إن » الحفيفة المكسورة والمفتوحة فى المجلس الذى معده .

وقد أفاد ابن الشجرى فى معالجته للأدوات من جهود العلماء السابقين ، وعلى رأسهم الهروى صاحب و الأزهية » ، وقد أغار ابن الشجرى على كثير من مباحث هذا العالم ، من غير أن يُنبًه عليه ، وحديث هذا يأتى إن شاء الله فى الكلام على مصادر ابن الشجرى ، ثم أفاد النحاة المتأخرون من جهود ابن الشجرى فى هذا المجال ، وصرحوا بالنقل عنه والأحد منه ، ومن هؤلاء المرادى صاحب « الجنى الذانى » ، وابن هشام فى « المغنى » لكن ابن هشام يغفل أحيانا ذكر ابن الشجرى ، وقد عارضت كلامه ، ونبهت عليه فى حواشى التحقيق .

وتبدو أهمية ابن الشجرى فى هذا المجال ، متمثلة فى ذلك الفيض الزاخر من الشواهد التى انتزعها من كتاب الله العزيز ، ومن أشعار العرب ، وبعض هذه الشواهد ثما انفرد به ابن الشجرى ، ولم يرد فى أشهر كتب الأدوات التى ذكرتها ، ومن ذلك ما أنشده على زيادة ( ما » ، من قول الشاعر (١):

ما مع أنك يومَ الورْدِ ذو جَزَرٍ ضَخْمُ الدَّسِيعةِ بالسَّلْمَيْنِ وَكَّارُ

<sup>(</sup>١) المجلسان الرابع والأربعون والسابع والستون .

### الشواهد عند ابن الشجرى

# شواهد القرآن الكريم:

لم يعرض ابن الشجرى لأصل من الأصول أو قاعدة من القواعد إلا استشهد لما بآية أو أكثر من الكتاب العزيز . وقد استكثر ابن الشجرى من شواهد القرآن الكريم ، فيما عرض له من مسائل الإعراب والحذوف والأدوات ، ثم عقد أبوابا وقصولا خاصة لبعض آى الذكر الحكيم : تفسيراً وإعرابا (١) ، بل إنه قصر الجلسين الحادى والثانين والذي بعده ، على ذكر زلات مكى بن أبى طالب المغربي ، في كتابه مشكل إعراب القرآن الكريم .

ولعل خير ما يكشف عن منهج ابن الشجرى فى تناوله لتفسير وإعراب القرآن الكريم هذان المثلان ، مما ذكره فى المجلس العاشر .

قال : سألنى سائل عن قوله تعالى : ﴿ يُومَ يَدَعُوكُم فتستجيبون بحمده ﴾ فقال : ما معنى تستجيبون بحمده ؟ ويم تتعلق الباء ؟ فقد زعم بعض المفسرين أن معنى بحمده : بأمره .

وقال في الموضع الآخر: سألني سائل مكاتبةً عن قوله عز من قائل: ﴿ ثُمْ
أُورِثْنَا الكتابَ الذين اصطفَيْنا مِن عبادِنا ﴾ الآية ، فقال : ما معنى الاصطفاء ،
وما أصله الذي اشتق منه ، وما حقيقة معنى المقتصد ، وإلى أي شيء هذا السبق ،
وما معنى الحيرات ها هنا ، وكيف دخل الظالم لنفسه في الذين اصطفاهم الله ، وقد
قال تعالى : ﴿ قِلِ الحمدُ لله وسلامُ على عبادِه الذين اصطفى ﴾ وإلى أي شيء
تترجه الإشارة في قوله : ﴿ ذلك هو الفَضْلُ الكبيرُ ﴾ ؟

وقد أجاب ابن الشجرى عن السؤالين إجابة العالم المتمكن .

ولم يُخُل ابن الشجرى « أماليه » من مسائل الصرف فى آى القرآن الكريم ، وقد ذكر من هذه المسائل الكثير على امتداد بجالسه ، ثم أفرد فى المجلس الرابع

 <sup>(</sup>١) أمثلة ذلك في المجالس: السابع والثامن والتاسع ، والثانى والعشرين والثالث والعشريين ، والحادى والثلاثين ، والحادى والستين ، والثالث والستين ، والرابع والستين ، والسادس والسبعين .

والستين مسألة للكلام على ﴿ تَرَينٌ ﴾ . قال : سئلت عن ﴿ تَرَينٌ ﴾ في قول الله سبحانه : ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِن البشر أَحَدًا ﴾ وذكر السائل لى أن الواعظ المعروف بالشعرى امتحن الناس بهذه اللفظة على الكرسي ، فقال : ما المحذوف منها ، وما وزنها ؟ فرأيت أن أقدم أسًّا يني الكلام فيها عليه .

ثم أجاب ابن الشجرى بكلام طويل ، تضمن فوائد صرفية جيدة ، وقال في آخر إجابته : ( فأحسين تأمل ما ذكرتُه ، فقد بالغتُ في إيضاح المسؤول عنه بتوفيق الله ) .

ومسألة ( ترين » مما أكثر الصرفيّون الكلامَ فيه ، ولم أجد أحدًا من السابقين على ابن الشجرى – فيما بين يديّ من كتبهم المطبوعة – أشبع الكلام فيها على هذا النحو .

وقد انتزع ابن الشجرى شواهد كثيرة من الكتاب الحكيم لما عرض له من مسائل علم البلاغة ، فقد استشهد للاستعارة والتكرير والترصيع والحبر والاستفهام والأمر والنهي (۱) ، ثم كانت له مع المفسرين وقفات ، ردّ عليهم في بعضها ، وزاد على أقوالهم في بعضها الآخر (۱) .

وقد عرض ابن الشجرى لبعض الآيات المشكلة التى يشكك بها الملاحدة ، قال فى المجلس الثامن : ﴿ تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا يَعْباً بَكَمَ رَبِّى لُولا دَعَاقِكُمْ فقد كَذَّ بَشَم فَسُوف يكون لِزَاما ﴾ هذه الآية من الآى المشكلة التى تعلقت بها الملحدة ، وأنا إن شاء الله أكشف لك غموضها وأبرز مكنونها .... ﴾ إلى آخر ما ذكر .

وابن الشجرى فيما استخرجه من شواهد القرآن الكريم - نحواً وصرفاً ولغة ومهاريً - المحرور على الشجرى فيما النظير إلى نظيو ، وربط آى القرآن بعضه ، بعض ، وذلك (٣٠) و لأن مجاز القرآن مجاز الكلام الواحد والسورة الواحدة ، قالوا : والذي يدل

المجالس : الحادى والثلاثون ، والثانى والثلاثون ، والرابع والثلاثون .

 <sup>(</sup>٢) المجالس : الثانى والحمسون ، والثالث والستون ، والحامس والسبعون .

<sup>(</sup>٣) المجلسان : الرابع والأربعون،، والسابع والستون .

على ذلك أنه قد يذكر الشيء فى سورة فيجىء جوابه فى سورة أخرى ، كقوله : ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الذَّى نُزُّلْ عَلَيْهِ الذَّكُرُ إِنْكُ لَجِنُونَ ﴾ جاء جوابه فى سورة أخرى : ﴿ مَا أَنْتَ بَنْعُمَةً رَبُّكُ بُمِجَوْنَ ﴾ .

وأمام هذا الحشد الهائل من شواهد الكتاب العزيز التي زخرت بها « الأمالي » وقع ابن الشجرى في بعض الاختلاف والاضطراب والأعطاء ، فقد استشهد على الالتفات من الخطاب إلى القيدة بشواهد كثيرة ، ذكر منها قوله تعالى : ﴿ ما ودّعك ربّك وما قلّى ﴾ ذكر دنك في المجلسين النامن عشر ، ثم أعاد الآية الكريمة في المجلسين الناسع والثلاثين والأربعين ، شاهداً على حذف المفمول ، وقد تعقّبه الزركشي (١) ، فقال في أثناء كلامه على الالتفات من الخطاب إلى القيبة : ﴿ وجعل منه ابن الشبحرى : ﴿ ما ودّعك ربّك وما قلّى ﴾ وقد سبق أنه على حذف المفمول ، فلا التفات » . هذا كلام الزركشي ، وقد خفى عنه الموضعُ الثاني الذي ذكر فيه ابن الشجرى أنه على حذف المفمول .

وأخطأ ابن الشجرى فى بعض تِلاوات القرآن الكريم ، وقد نبهت عليه فى حواشى التحقيق (٢) . وما ينبغى أن تُحملَ مثلُ هذه الأخطاء على أوهام النُسُّاخ ، فالحطأ ثابت فى كلتا النسختين المخطوطتين من الأمالى ، وأيضا فإن بعض هذه الأخطاء ثابتٌ فى خزانة الأدب للبغدادى فيما حكاه عن ابن الشجرى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البرهان ١٣/٩/٣.

<sup>(</sup>٢) المجالس : الرابع والثلاثون ، والتاسع والثلاثون ، والثالث والأربعون ، والثامن والأربعون .

### القراءات عند ابن الشجرى

أكثر الدارسون قديماً وحديثا من الكلام حول قبول القراءات والاستشهاد بها والاحتجاج لها ، وقد أثر عن جماعة من نحاة البصرة المتقلّمين شيءٌ من الطعن على بعض القراءات السبعية وردها والتشنيع على من قراً بها (١) . ولم يقف ابن الشجرى من القراءات هذا الموقف ، فهو قد استشهد بالقراءات ، متواترها وشاذها ، على مسائل النحو والصرف واللغة ، بل إنه قرى بعض القراءات السبعية ، ووجه بعض القراءات الشجرى من قراءات (١) .

فأكتفى بذكر مثلين يكشفان عن منهج ابن الشجرى وموقفه من القراءات ، الأَوْل في الترجيح بين قراءتين سبعيتين ، والثاني في توجيه قراءة شاذة :

١ - ذكر ابن الشجرى فى تفسير قوله تعالى : ﴿ واصِّرِ نفسك مع الذين ليُدُعُون ربَّهِم بِالغَدَاة والعشيّى ﴾ ، قال (٢) : ﴿ وقراً ابن عامر : ﴿ بالغُدَّوة ﴾ ، وبها قراً أبو عبد الرحمن السلمى ، وأوجه القراءتين : ﴿ بالفُداة ﴾ ، لأن غدوة معرفة علم للجين ، ومثلها بكرة ، تقول : جئتك أمس غدوة ، ولقيته اليوم بكرة ، قال الفراء : سمعت أبا الجراح يقول فى غداة يوم به معرفة علم رئيت كغدوة قط ، يريد غداة يومه ، يقولون : أتبتك غداة الخميس ، ولا يقولون : غلوة الخميس ، فهذا دليل على أنها يقولون : أتبتك غداة الخميس ، ولا يقولون : غلوة الخميس ، فهذا دليل على أنها دخلتا فى الغداة ، لأنك تقول : خرجنا فى غداة باردة ، وهذه غداة طيبة ، ووجه قراءة ابن عامر أن سيبويه قال : ﴿ رَحِم الخليل أنه يجوز أن تقول : أتبتك اليوم غدوة وبكرة ، فجعلتهما بمنزلة ضحوة » ، وإنما علقوا غدوة وبكرة على الوقت علمين ،

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة المقتضب ص ١١١ ، ومدرسة الكوفة ص ٣٣٧ ، ٣٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) راجع انجالس: الثالث ، والخامس عشر ، والسادس عشر ، والثامن عشر ، والثالث والمعتبرين ، والثلاثين ، والثامن والثلاثين ، والسادس والأربعين ، وانظر الفقرة الحادية والأربعين من آراء ابن الشجرى السحوية .
 النحوية .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثاني والعشرون .

لأنهما جعلا اسمين لوقت منحصر ، ولم يفعلوا ذلك في ضحوة وعشية ، لأنهما لوقتين متسعين ، وثما يحتج به لليحصيي والسلمي أن بعض أسماء الزمان قد استعملته العرب معرفة بغير الألف واللام ، وقد سمع منهم إدخال الألف واللام عليه ، نحو ما حكاه أبو زيد من قولهم : لقيته فينة فينة يافتي ، غير مصروف ، ولقيته الفينة بعد الفينة ، أي الحين بعد الحين ، ووجه إدخال الألف واللام في هذا الضرب أنه يقدر فيه الشياع » .

٧ - حكى ابن الشجرى (١) اختلاف القراء في إعراب قوله تعالى: ﴿ هذا يومُ ينفعُ الصادقين صِدْقُهم ﴾ بنصب ﴿ يوم ﴾ ورفعه . وقال في آخر ما حكاه : ﴿ وقد قرى ، فيما شد من القراءات السبع : ﴿ هذا يومَ ينفع الصادقين صدقَهم ﴾ بنصب ﴿ يوم ﴾ ، وإسناد ﴿ ينفع ﴾ إلى ضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى . ويحتمل نصب ﴿ صدقهم ﴾ ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يكون مفعولا له ، أى ينفع الله الصادقين لصدقهم » والثانى أن تنصبه على المصدر ، لا بفعل مضمر ، ولكن تعمل فيه ﴿ الصادقين ﴾ ، فتدخله في صلة الألف واللام ، وتقدير الأصل : ينفع الله الصادقين صدقا ، ثم أضيف إلى ضمير ﴿ هم ﴾ فقيل : صدقهم ، كا تقول : أكرمت القوم إكراما ، وأكرمتهم إكرامهم ، قال الله تعالى في الإفراد : كا تقول مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّا كو في الإضافة : ﴿ وَقَدْ مكرُوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّا كو في الإضافة : ﴿ وَقَدْ مكرُوا مكرًوا مكرًّوا مكرًّوا مكرًّا هو ( إذا زُلُولت الأرضُ زِلوالُها ﴾ والثالث : أن تنصبه بتقدير حدف الباء ، لأنك تقول : نفعته بكذا ، فيكون الأصل : ينفع الله الصادقين بصدقهم ، فلما سقطت الباء وصل الفعل ، ومثله في إسقاط الباء ثم إيصال الفعل بصدقهم ، فلما سقطت الباء وصل الفعل ، ومثله في إسقاط الباء ثم إيصال الفعل عليه قوله : ﴿ فلا تغافوهم ﴾ .

(١) المجلس السابع .

## شواهد الحديث النبوى

الاستشهاد بالحديث النبوي ، واعتباره مصدراً من مصادر الاحتجاج في قضايا النحو والصرف ، أمر كثر الجدل حوله بين مؤيّد ومعارض ، وقد أشبع العلامة البغدادي الكلام فيه (١) .

وقد قلَّ استشهادُ ابن الشجرى بالحديث في ﴿ أماليه ﴾ قلَّةُ ظاهرة ، بالقياس إلى شواهد القرآن الكريم ، وشواهدِ الشعر القديم والمحدّث .

ولم أجد له استشهادا بالحديث على قضايا النحو إلا في موضعين اثنين من (الأمال ) أولهما ما أورده شاهدا على حذف خبر ( إن ) فيما رواه (٢) عن أبى عبيد القاسم بن سلام : ( أن المهاجرين قالوا : يارسول الله ، إن الأنصار قد فضلونا ، إنهم آورةا وفعلوا بنا وفعلوا ، فقال : قال : ألستم تعرفون ذلك لهم ؟ قالوا : بلي ، قال : فإن ذلك ) . قوله : ( فإن ذلك ) معناه : فإن ذلك مكافأة منكم لهم ، أى معرفتكم بصنيمهم وإحسانهم مكافأة لهم . وهذا كحديثه الآخر : ( من أزلت إليه نعمة فليكافئ بها فإن لم يجد فليظهر ثناء حسنا ) ، فقوله عليه السلام : ( فإن ذلك ) يريد به هذا المعنى .

والموضع الثانى ما ذكره فى الكلام على لام الأمر ، قال (٢): إن الأصل فى أمر المواجه أن يستعمل بلام الأمر مع تاء الحطاب ، فقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال فى بعض مغازيه : ﴿ لِتَأْخَذُوا مصافَّكُم ﴾ ، وفى قراءة أبى : ﴿ فبذلك فَلْتُقْرَموا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحزانة ٩/١ - ١٥ ، وينظر أيضا البحث الذى كتبه الأستاذ الشبح عمد الحضر حسين ، عن الاستشهاد بالحديث ، في مجلة بجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٩/٦ ، ومن الدراسات الحديثة التي عين بنايا للوضوع : الحديث الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية . للدكور عمد ضارى حمادى . بهداد ١٤٠٢ م . وموقف النحاة من الاحجاج بالحديث . للدكتورة خديجة الحديثي . بغداد ١٤٠١ م . وماحلنيث النبوى في النحو العربي . للدكتور عمود فجال . نادى أبها الأدفى . المدكور عمود فجال . نادى أبها الأدفى . للدكام العربية السعودية ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م . تم النظر تقدمتي لكتاب الشعر من ٧١ .

<sup>(</sup>٢) المجلس التاسع والثلاثون .

<sup>(</sup>٣) المحلس السادس والستون .

وقد استشهد ابن الشجرى بالحديث الشريف على مسائل اللغة وتفسيرها ، فقال (۱) فى شرح الضبع ، وهو السنة الشديدة : « ومنه الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « أن رجلا جاءه ، فقال : يارسول الله ، أكلتنا الضبع وتقطعت عنا المُخْلُف » قال : عنى بالخنف جمع خنيف ، وهو ثوب من كتان ردىء » .

وذكر فى تفسير ( الحير ) من قوله تعالى : ﴿ إِنَى أَحْبَبَتُ حُبَّ الحَيْرِ ﴾ (٢) : ( والحير ها هنا هو الحيل ، وتسميتها بالحير مطابق لقوله عليه السلام : الحيل معقودً فى نواصيها الحير ) .

> وقال (<sup>1)</sup> في شرح « مغيون » من قول الشاعر : « وإخال أنك سيد مغيون «

مغيون : مفعول من قولهم : غِين على قلبه : أَى غُطِّي عليه ، وفي الحديث : ( إنه لَيُغانُ على قلبي » .

واستشهد على تخفيف ( هينة ) بقوله عَلِيْكُ (٥٠) : ( المؤمن هَيْن لَيْنٌ ) .

وقال فى شرح الوكاء ، وهو السير الذى يشد به رأس القربة (٢) : « وشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، العينين فى اليقظة بالوكاء ، فى قوله : « العينان وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء » . قال : « السه والاستُ بمعنى » أراد أن العينين شداد الاست ، فإذا كان يقظان حفظت عينه استه ، كما يحفظ الوكاء ما فى الوعاء ، فإذا نام انحل الشداد » .

<sup>(</sup>١) المجلس الخامس .

 <sup>(</sup>۱) المجلس التاسع .

<sup>(</sup>٣) المجلس الحامس .

<sup>(</sup>٤) المجلس السابع عشر .

 <sup>(</sup>٥) المجلسان الخامس والثلاثون ، والخامس والأربعون .

<sup>(</sup>٦) المجلس التاسع والأربعون .

وذكر فى المحذوف اللام : ( دد ، ، قال <sup>(١)</sup> : ( وقولهم : دد ، أصله ددن ، وهو اللهو واللعب ، وجاء فى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما أنا مِن دَدٍ ولا اللَّـدُ منى » وقال عدى بن زيد العِبادِيّ :

> -أيها القلب تعلَّل بدَدَنْ إنَّ همِّى في سَماعٍ وأَذَنْ

الأَذَن : الاستاع ، يقال : أَذِن للحديث يأذَن أَذَنًا : إذا استمع ، وفي المَّاثور عنه عليه السلام : ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغني بالقرآن » .

ثم استشهد ابن الشجرى بالحديث على قضايا من علم البلاغة ، في أربعة مواضع من الأمالي :

الأول : ما أورده (٢) في مبحث الاستعارة ، قال : « ومن ذلك استعارة النبى المُطَلِّةُ للغَيرة أنفا ، وقد رأى عليا وفاطمة عليهما السلام ، في بيت ، فردّ الباب عليهما وقال : جدّع الحلالُ أنْف الغَيرة » .

قلت: لم أجد هذا الحديث فيما بين يدى من كتب السنة ، ولا في كتب غريب الحديث التي أعرفها ، وكذلك لم أجده في المظان الأخرى ، مثل المجازات النبوية للشريف الرضى ، ونهج البلاغة – اعتادا على فهارسه – ثم وجدت الثمالي (<sup>(7)</sup> يقول عند كلامه على « أنف الكرم » : قد تصرف الناس في استعارة الأنف ، بين الإصابة والمقاربة ، وأحسن وأبلغ ما سمعت فيها قول النبي عَلِيلة : وجدع الحلال أنف الغيرة » .

وذكره الميدانى (<sup>4)</sup> ، ثم قال : ﴿ قاله ﷺ ، ليلة زُفَّت فاطمة إلى على رضى الله تعالى عنهما ، وهذا حديث يروى عن الحجاج بن منها ، ، وهذا حديث يروى عن الحجاج بن منها ، .

والثاني (٥): ما استشهد به على خروج الخبر إلى الأمر ، من قوله ﷺ :

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع والأربعون .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الحادى والثلاثون .
 (۳) ثمار القلوب ص ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٤) مجمّع الأمثال ١٦٣/١ . وذكره أيضا أبو هلال ، في ديوان المعالى ١٠١/١ ، ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>د) المحلس الثالث والثلاثون . (٥) المحلس الثالث والثلاثون .

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : أى اقرءوا فى الصلوات الفاتحة .

والثالث (١): ما ذكره من شواهد خروج صيغة الأمر إلى الندب والاستحباب، من قوله ﷺ: « من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل».

والرابع <sup>(٢)</sup> : ما أورده من شواهد النهى ، وقوله عَلِيَظِيَّةَ : ( لا تَباغَضُوا ولا تَحاسدوا » .

وفي هذا الموضع استشهد بحديث شريف ، على خووج النهي إلى معنى التنزيه ، قال : وقد ترد هذه الصيغة ، والمراد بها التنزيه ، كقوله تعالى : ﴿ ولا تُشْوَّا الفَضْلَ بِينكُم ﴾ أى لا تتركوه ، وليس ذلك بحتم ، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ إذا استيقط أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ﴾ ولا تحمل هذه الصيغة على التنزيه إلا بدليل .

# شواهد الأثر :

ومما يتصل بالاستشهاد بالحديث الاستشهاد بالأثر ، وهو كلام الصحابة والتابعين ، رضى الله عنهم أجمعين ، والنحويون يستشهدون بالأثر كثيرا ، فمن ذلك استشهادهم فى باب التحذير والإغراء بقول عمر رضوان الله عليه : « لياتى وأن يحذف أحلكم الأزب ، وفى باب المقصور والممدود بقوله أيضا : « لولا الخِلْيَفَى لأَبْت ، أى الحلافة .

وقد استشهد ابن الشجرى بكلام العباس بن عبد المطلب ، وعمر بن الحطاب وعلى بن أبى طالب ، وعمر بن عبد العزيز ، رضوان الله عليهم أجمعين .

فقد استدل على أنه يمكنك أن تقول فى الوقف (٢٠) : ياطلحت ، بسكون التاء ، بما روى عن العباس رضى الله عنه ، أنه قال فى ندائه المسلمين لما انهزموا يوم

<sup>(</sup>١) المحلس الرابع والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٣) المجلس الرابع والخمسون .

حنين : « ياأصحاب بيعة الشجرت ، ياأصحاب سورة البقرت ، فقال المجيب له منهم : والله ما أحفظ منها آيت » .

واستشهد (١) لمجيء النداء استغاثة بقول عمر رضي الله عنه ، لما طعنه العلج : « يالله وللمسلمين » .

وذكر فى كلامه (٢) على النداء أنهم قد ينادون الأوقات ، وأورد شواهد كثيرة ، منها نداء أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، للذنيا وخطابه لها : « يادنيا ألى تعرضت ، لا حان حَيْنُك ، قد بَتَنْكِ ثلاثا ، لا رجعةً لى فيك ، فعمرك قصير وعيشك حقير ، وخطرك يسير » .

واستدل (٢٦) على حدف خبر ( إن » بما روى أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه ، فجعل يمت بقرابته ، فقال عمر : ( فإن ذاك » ، ثم ذكر له حاجته ، فقال : ( لعل ذاك » ، ثم يزده على أن قال : ( فإن ذاك » و ( لعل ذاك » ، أى إن ذاك كما قلت ، ولعل حاجتك أن تقضى .

\* \* \*

المجلس الخامس والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٣) المجلس التاسع والثلاثون .

#### شواهد الشعر

لا أعرف كتابا نحويًا قبل كتاب ابن الشجرى ، ضمّ هذا القدر الضبخمّ من الشواهد الشعرية ، فقد بلغت شواهده أكثر من مائة وألف (۱) بيت ( ۱۱۰۰ ) ، ولم أدخل في هذا العدد ما أورده ابن الشجرى في المجلس الأخير ، من أبيات كثيرة للمتنبى ، بما يُتمثّل به ، ولم أعتبر في هذا العدد أيضا الشواهد المكررة ، فكثيرٌ من الشواهد قد تكرر مرتين ، وبعضها تكرر ثلاثة وأربع مرات ، وبعضٌ ثالث تكرر خس مرات ، كوفل القائل :

إذا نُهى السفية جرى إليه وخالف والسفية إلى خلاف

ونعم ليست هذه الشواهد كلُها خالصةً للنحو والصرف ، ففيها من شواهد اللغة والأدب والبلاغة والعروض والقوافى ، أبياتٌ ذوات عدد ، لكنْ ببقى القدر الأكبر خالصاً للنحو والصرف .

وشواهد ابن الشجرى منتزعة من شعر الجاهليين والمخضروين والإسلاميين والإسلاميين والإسلاميين والإسلاميين والحدثين ، والاستشهاد بشعرهما إجماعا ، وأما الثالثة البغدادى (٢) ، وأفاد أن الطبقتين الأوليين يُستشهد بشعرهما إجماعا ، وأما الزابعة فالصحيح أنه لا يُستشهد بكلامها ، وأما الزابعة فالصحيح أنه لا يُستشهد بكلامها مطلقا ، وقبل : يُستشهد بكلامها مطلقا ، وقبل : يُستشهد بكلام مَن يوثق به منهم ، واختاره الزمخشرى .

وقد استكثر ابن الشجرى من شعر الشعراء المحتثين ، أمثال دعبل الخزاعى ، ومروان بن أنى حفصة <sup>(٢)</sup> – ونص على أنهما من المحتثين – وابن المعتز وأبى تمام والبحترى وابن تُباتة ، ومن إليهم .

 <sup>(</sup>١) بلغت شواهد سيبويه - فيما أحصاه أستاذنا أحمد راتب التفاخ - سبعة وأربعين بيتا وألف بيت
 ( ١٠٤٧ ) فهرم شواهد سيبويه ص ٩ .

٦/١ الخزانة ٦/١ .

<sup>(</sup>٣) المجالس : التاسع ، والحادى والثلاثون ، والثانى والثلاثون .

وكأنما أحسَّ ابن الشجرى حَرجًا أو نقدا ، في إيراده لشعر هؤلاء المحتبين والاحتجاج به ، فقال في مبحث النداء ، عندما استشهد ببيت للشريف الرضى (۱) : « ومن وصف الليل بالقصر ، لما نال واصفه فيه من السرور ، وأحسن ما شاء ، قول الشريف أبي الحسن الرضى ، رضى الله عنه وأرضاه ، وإن كان متأخرا ، فإنما نسج المتأخرون على منوال المتقدمين :

ياليلةً كاد مِن تقاصُرِها يعثُر فيها العشاء بالسَّحر

ولابن الشجرى عناية خاصة بالشريف الرضى ، فقد أنشد له واستشهد به فى بعض مجالسه ، ثم أفرد المجلس الثانى والستين لشرح قصيدته النونية التى مطلعها : مازلت أطرف المنازل بالتّوى حتى نزلت منازل النعمانِ

وقد أتى فى هذا الشرح على مسائل جيادٍ من النحو واللغة والأدب .

ويقف أبو الطيب المتنبى على رأس الشعراء المحكنين الذين استشهد بشعرهم ابن الشجرى ، فقد ذكر شعره فى خمسة وثمانين موضعا من الأمالى ، عدا المجلس الأخير الذى قصره على التنبيه على فضائله ، وأورد فيه غُررا من حكمه وشعره الذى يتمثل به .

وقد أورد ابن الشجرى شعر المتنبى ، مستشهدا به على إعراب أو قاعدة ، ومتعقبا شُرًاحه : ابن جنى وأبا العلاء المعرى وابن فُورَّجة ، والتبيزى ، ومن إليهم ، وشارحاً ومعرباً ما أهمله هؤلاء الشراح . قال فى إعراب بيت المتنبى :

أَىّ يوم سررتنى بوصالِ لم تُرْعْنى ثلاثةً بصدودِ

(<sup>۲)</sup> وإنما أذكر من شعره ما أهمله مفسروه ، فأنبه على معنى أو إعراب أغفلوه ، وهذا البيت لبُعده من التكلف ، وخلوه من التعسف ، وسرعة انصبابه إلى السمع وتوليجه فى القلب ، أهملوا تأمله فخفى عنهم ما فيه » .

المجلس الحامس والثلاثون وانظر عن الاسشتهاد بشعر المحذثين ، تقدمتي لكتاب الشعر ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) المجلس الثانى عشر .

وقال في قوله :

جرَّبتُ من نار الهوی ما تنطفی نارُ الغضا وتکِلُّ عما تُدوقُ « (۱) وهذا البیت أیضا نما أمرُّوه علی أسماعهم إمرارا ، فلم یُعطوه حِصَّةً من ُ التفکّر ، ولم یولوه طَرفاً من التأمل » .

وابن الشجرى بهذه المثابة يُمَدُّ من شُرَّاح المتنبى ، فما أورده من شعره والكلام عليه ينهض كتابا مستقلا ، يُضمّ إلى ما كتب عن أبى الطيب ، ولعل الله ييسترُّ لى صنع هذا الكتاب الذي يُعين على فهم شعر المتنبى والإبانة عنه .

ولندع حديث أبى الطيب ، وشعر المحتثين ، ولنفرُ غ إلى منهج ابن الشجرى في شواهده الشعرية ، فأقول : إن اشتغال ابن الشجرى برواية الأدب وجَمْع الشعر قد أعاناه على اختيار شواهده الشعرية من أوثق النصوص وأبعدها عن الشكّ والوضع ، وحين عرض لبعض الشواهد الموضوعة لغاية تعليمية ، نصَّ على أنها مصنوعة ، فقال في قول الراجز (٢) :

إنَّ هندُ الكريمة الحسناءَ وَأَى مَن أضمرت لَوأَي وفاءَ

وهذا البيت والذى قبله من الأبيات المصنوعة لرياضة المبتدئين ، لا تزال
 تداولها ألسن للمتحنين » .

ويتنبه ابن الشجرى لمظنّة صُنع الشاهد ، ويدفعها بإنشاد بيتِ قبلة وبيتٍ بعده ، ليدلً على أن الشاهد منتزعٌ من قصيدة ، فقد استشهد على مجىء اسم و لا » العاملة عمل و ليس » معوفة ، فقال (٣) : ﴿ ومرَّ بِي بيت للنابغة الجعدى ، فيه مرفوع ﴿ لا » معوفة ، وهو :

وحلَّتْ سوادَ القلب لا أنا مبتغ سواها ولا عن حُبُّها متراخيا

 <sup>(</sup>١) المجلس الثاني عشر ، وأنبه هنا إلى أن شرح ابن الشجرى للمتنبى كان مددا وعونا لبعض شراحه ،
 مما يأتى بسط الكلام عليه في ( أثر ابن الشجرى في الدراسات النحوية ) إن شاء الله .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الثامن والثلاثون .

<sup>(</sup>٣) المجلس الخامس والثلاثون .

وقبله :

دَنَتْ فِعلَ ذى حَبٌّ فلما تبعتُها تولَّت وردّتْ حاجتى فى فؤاديا وبعده :

وقد طال عهدى بالشباب وظلُّه ولاقيت أياماً تُشيب النواصيا

وإنما ذكرت هذين البيتين ، مستدلاً بهما على نصب القافية ، لتلا يتوهم متوهم أن البيت فرد مصنوع ، لأن إسكان الياء فى قوله : ( متراخيا ، ممكن مع تصحيح الوزن ، على أن يكون البيت من الطويل الثالث ، مثل :

أقيموا بنى النعمان عنا صدوركم و إلّا تُقيموا صاغرين الرءوسا وابن الشجرى حريص على الدقة فى رواية الشعر ، والاحتياط لأمن الَّلبُس ، وسلامة القواعد ، فيقول فى بيت ابن أحمر (١٠) :

على حيين فى عامَيْن شتا فقد عنّا طِلاَبُهما وطالا ﴿ ومعنى ﴿ شتا ﴾ افترقا ، ولا يجوز أن تكتب ﴿ شتا ﴾ ها هنا بالياء ، كالتى فى قوله تعالى : ﴿ وَقُلْرَبُهُم شَتَّى ﴾ ، لأن ألف ﴿ شَتَا ﴾ فى البيت ضمير ، و ﴿ شتى ﴾ فى الآية اسم على فَعْلى ، جمع شتيت ، كقتيل وقتلى ، وإنما ذكرت هذا ، لأنى وجدته فى نسخة بالياء ﴾ .

وقال في قوله من القصيدة نفسها:

وجُرْدٍ يَعْلَهُ الداعى إليها متى ركب الفوارسُ أو متالا

( <sup>(۲)</sup> ومتى ها هنا شرط ، وجوابه محذوف للدلالة عليه ، فالتقدير : متى ركب الفوارس أو متى لم يركبوا ، عَلَه الداعى إليها .... وينبغى أن تكتب و متالا ، الثانية بالألف ، لأن ألفها رِدْف ، وإذا صورتها ياء كان ذلك داعيًا إلى جواز إمالتها ، وإمالتها تشربها من الياء ، وإذا كانت الألف رِثْهًا ، انفردت بالقصيدة أو المقطوعة .

<sup>(</sup>۱) المجلس الحادى والعشرون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثانى والعشرون .

ويظهر إجلال ابن الشجرى للشعر القديم ، والاحتجاج به ، فيما تعقب (١) به أبا العباس المبرد ، في طعنه على قصيدة يزيد بن الحكم الثقفي ، وقوله : « إن في هذه القصيدة شذوذا في مواضع ، وخروجا عن القياس ، فلا مُعَرِّج على هذا الست » (٢) .

فقال ابن الشجرى : إن الحرف الشاذ أو الحرفين أو الثلاثة ، إذا وقع ذلك فى قصيدة من الشعر القديم ، لم يكن قادحا فى قائلها ، ولا دافعا للاحتجاج بشعره ، وقد جاء فى شعر لأعرابى :

## \* لولاك هذا العام لم أحجُج \*

ولا يقف ابن الشجرى فى إيراد الشاهد عند حدود الغرض النحوى الذى سيق له ، بل يستطرد إلى شرح غريبه وتفسير معناه ، مازجا النحو باللغة والأدب ، فإذا وجد خطأ لبعض الشراح نبّه عليه ، ومن ذلك بيت الحطيقة ، وأورده شاهدا على إضافة المصدر إلى المفعول :

أمِن رسم دارٍ مربعٌ ومصيفُ لعينيك من ماء الشؤون وَكِيفُ

قال (7): الرسم ها هنا مصدر رسم المطرّ الدار يرسمها رسما: إذا جعل فيها رسوا ، أى آثارا ، وهو مضاف إلى المفعول ، والمربع : رفع بأنه الفاعل ، والمراد به مطر الربيع ، والمصيف : مطر البعيف ، ومن فسرّ شعر الحطيقة من اللغويين فسرّوا الربع ، والمسيف بأنه المنزل في الربيع ، والمصيف بأنه المنزل في الصيف ، وذلك فاسد ، لأن تقديره : أمن أثر دار منزل في الربيع ومنزل في الصيف ؟ ثم يتصل عجز البيت بصدره على هذا التقدير ، وتكون « من » في هذا القول للبعيض ، فكأنه قال : أبعض أثر دار منزل في الربيع ، وهي في قول بعض النحويين يمني لام العلة ، مثلها في قول الله تعالى : ﴿ ولا تقتّلُوا أولادكم مِن إملاقٍ ﴾ أي

 <sup>(</sup>١) المجلس السابع والعشرون .
 (٢) يريد قوله :

وكم موطن لولاى طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيـق منهوى وهو شاهد على وقوع الضمير المتصل بعد « لولا » ، وقد منعه المبرد .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثانى والأربعون .

لإملاق ، وفى قولهم : فعلت ذلك من أجلك ، يريدون لأجلك ، والصحيح ما ذهب إليه النحويون ، لأن المعنى : أمن أجل أنْ أثَّر فى دارٍ مطرَّ ربيع ومطرُّ صيف ، لعينيك وكِيفٌ من ماء الشؤون ؟

#### نسبة الشواهد:

عزا ابن الشجرى كثيراً من الشواهد إلى قائلها ، وسكت عن نِسبة بعض أبيات ، عزوت قدراً منها ، بالرجوع إلى دواوين الشعر ومصنفات النحو وسائر كتب العربية ، وشدً منها شيء لم أجده فيما بين يدىً من مظان ، وقد انفرد ابن الشجرى بإنشاد أبيات ، كا انفرد بنسبة أبيات ، وظلى أن مرجعه في الحالين كتب أبي على الفارسي (١) ، المخطوطة والمفقودة ، فقد رأيت ابن الشجرى كثير التطواف حول أبي على ، ويأتى هذا مبسوطاً إن شاء الله في حديثي عن مصادر ابن الشجرى .

وتُمثّل بعض شواهد ابن الشجرى إضافاتٍ جيّدةً لشعر بعض الشعواء ، فقد أنشد بيتين لكثير لم أجدهما في ديوانه المطبوع بتحقيق اللككور إحسان عباس . الست الأمل :

من اليوم زوراها خليلتي إنها سيأتي عليها حقبة لا نزورُها (٢) ولم أجد هذا البيت أيضا فيما بين يديّ من كتب النحو والتفسير واللغة . والبيت الثاني :

ومازلتُ من ليلي لَكُن أن عرفتُها لكالهام المُقْصَى بكلِّ مكانِ <sup>(٢)</sup> وهذا البيت أنشد من غير نسبة في المنصف لابن جني ٥٢/٣ ، وشرح ديوان

وهذا البيت انشد من عير نسبه في المنصف دين جني ١٥١/١ ، وسرح صعر المتنبى المنسوب إلى العكبرى ٢٤١/٢ .

<sup>(</sup>١) رأيت تصديق هذا حين حقَّقت كتاب الشَّعر لأبي على .

<sup>(</sup>٢) المجلس الأول ، ولكثير قصيدة من بحر هذا البيت وقافيته ، ديوانه ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) المجلس الحادى والثلاثون .

وتظهر أهمية شواهد ابن الشجرى أيضا ، فيما حكاه عن سيبويه ، فقد استدل على حذف المنادى بما أنشده سيبويه من قول الشاعر (١٠) :

ألا يا إننى سِلمٌ لأهلك فاقبلي سلمي

وهذا الشاهد لم أجده فى كتاب سيبويه ، اعتادًا على ما صنع له من فهارس ، ومعروف عند الدارسين و أن بين أصول الكتاب القديمة اختلافا فى عدة الأبيات ، وأن بعضها ربما انفرد بشواهد أخلَّ بها غيره ٥ (٢) . وابن الشجرى نفسه يصرح بأن لكتاب سيبويه أكثر من نسخة (٢) .

وهذه جملة ملاحظات حول منهج ابن الشجرى فى نسبة الشواهد وروايتها : ١ - روى ابن الشجرى قول أبى تمام (<sup>٤)</sup> :

أَقى الحقّ أَن يُمْسِي بقلبي مَاتمٌ من الشوق والبلوى وعيناى في عُرْسٍ ورواية البيت في ديوان أَلِي تَمَام ٢٠٠٤ :

أسكُن قلباً هائما فيه مأتّم من الشوق إلا أنَّ عينيَ في عُرْس وبائهُد ما بين الروايتين في مجال الدرس الأدبي .

۲ - وأنشد بيت الفرزدق (°):

ولو بخِلتْ يداى بها وضَنَّتْ لكان على للقَدر الخِيارُ ورواية الديوان ص ٣٦٤ :

ولو رضيت يداى بها وَقَرَّتْ لكان لها على القدر الخيارُ ويقال فيه ما قيل في صابقه .

 <sup>(</sup>١) المجلس التاسع والثلاثون . والبيت من غير نسبته في اللسان ( سلم ) .

 <sup>(</sup>۲) فهرس شواهد سيبويه ص ۹ لشيخنا العلامة أحمد راتب النَّفّاخ .
 (۳) الجلس الحادى عشر .

 <sup>(</sup>١) المجلس الخادى عشر .
 (٤) المجلس الثامن عشر .

<sup>(</sup>ء) بيس سن سن سر . ده الحادث

<sup>(</sup>٥) المجلس نفسه .

٣ - نسب ابن الشجرى هذا البيت من الرجز ، إلى الشماخ (١) :
 رُبُّ ابن عمى لسُلْيمَى مُشْمِعْلُ

والصواب أنه لجُبار بن جَزْء ، على ما فى ديوان الشماخ ص ٣٨٩ ، وجَزْء أخو الشماخ . وهذا البيت أنشده ابن الشجرى مع بيت بعده ، من غير نسبة ، فى المجلس التاسع والستين .

إنشد ابن الشجرى في المجلس الثاني والعشرين ، هذين البيتين ،
 ونسبهما إلى تأبط شرا :

َ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرُّمَاةُ أُولُو النَّياطِ اللهُ اللهُ

ثم أنشدهما فى المجلس الثالث والأربعين ، ونسبهما إلى الهذلى من غير تعيين ، والبيتان من قصيدة للمتنخل الهذلى ، كما فى شرح أشعار الهذليين ص ١٢٦٧ .

نسب ابن الشجرى إلى رؤبة هذين البيتين :

والله لولا أن يَحُشُّ الطُّبُّخُ بنَى الجحيم حين لا مُستَصِرَّخُ (٢)

ولم يردا فى ديوان رؤبة المطبوع ، وهما فى ديوان أبيه العجاج ص ٤٥٩ .

٦ - وصنع عكس هذا ، حين نسب بيتاً للعجاج <sup>(١)</sup> ، والصواب أنه لرؤية
 ف ديوانه ص ١٦ ، وذلك قوله :

وقد تطوّيتُ انطواءَ الحِضْبِ

٧ - ونسب إلى رؤبة (٤):

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع عشر .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الحامس والثلاثون ، وأنشد جزءا من البيت الثانى ، من غير نسبة في المجلس الحادى والثلاثين .

<sup>(</sup>٣) المجلس التاسع والخمسون .

 <sup>(</sup>٤) المجلس الثامن والسبعون ، ولم يرد البيتان في ديوان رؤبة المطبوع .

ياأيها المائح دلوى دونكا إنى رأيت الناس يحملونكا

ونسبة البيتين إلى رؤية خطأ ، تبع فيه ابن الشجرى القاضى الجرجانى فى الوساطة ص ٢٧٥ ، وقد تعقب البغداديُّ (١) ابنَ الشجرى فى هذه النسبة ، ثم عزا البيتين إلى راجز جاهلى من بنى أسيد بن عمرو بن تميم .

٨ – استشهد ابن الشجرى على حذف اللام فى الشعر بقول الأعشى (٦):
 أبالمت الذي لابد أنى ملاق لا أباك تحوفينى

وان كان ابن الشجرى يريد الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس ، فإنى لم أجد

هذا البيت في ديوانه المطبوع ، وقد تكلمت عليه في حواشي التحقيق .

٩ - روى ابن الشجرى « متتابع » فى هذا البيت (٣):

أرى ابن نزار قد جفانی وملنی علی هَنُواتٍ شأنُها متنایعُ

بالياء النحنية ، وشرح التنايع بأنه النهافت فى الشر ، وقد ذكرت فى حواشى النحقيق أن الرواية ( متنابع ، بالباء الموحدة ، فى كل ما رجعت إليه من كتب ، وهى الكتاب والمقتضب والمنصف ، وسرّ صناعة الإعراب ، وشرح المفصل ، وشرح الملكي ، واللسان ، ثم نقلت عن الأعلم أنهما روايتان .

١٠ – روى ابن الشجرى بإسناده إلى بديع الزمان الهمذانى ، قصيدة بشر ابن عَوانة الأسدى ، التي مطلعها (<sup>٤)</sup> :

أَفَاطُمُ لُو شُهِلْتِ بَبُطْن نَحْبُتِ وقد لاقى الْهَزَيْرُ أَخاك بِشرا

وقال فى تقدمة القصيدة : « قيل إن أجودَ شعر قيل فى لقاء الأُسد ، من الشعر القديم هذه القصيدة » .

<sup>(</sup>١) الحزانة ١٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث والأربعون .

<sup>(</sup>٣) المجلس التاسع والأربعون .

<sup>(</sup>٤) المجلس الرابع والستون .

ويرى الأستاذ الدكتور مصطفى الشُكْعة (١) أن بِشر بن عَوانة الأسدى هذا شخصية وهمية ، اخترعها بديمُ الزمان فى مقاماته ، وأجرى على لسانها هذه الأبيات . وقد سبق إلى هذا التنبيه الأستاذُ الرركلي (٢) ، رحمه الله رحمة واسعة .

١١ - أنشد ابن الشجرى شاهدا على التمدح هذين البيتين (٢):
 لحاف لحاف الضيف والبيتُ بيتُه ولم يُلهنى عنه غزالٌ مُقَنَّعُ أُحادِثُه إن الحديثَ مِن القِرَى وتعلمُ نفسى أنه سوف يهجعُ

ونسبهما لعقبة بن مسكين الدارمى ، وقد انفرد ابن الشجرى بهذه النسبة ، كما ذكر البغدادى (٤) ، وأفاد أن البيتين لمسكين الدارمى ، وأن الجاحظ والأعلم الشنتمرى نسبا البيتين إلى كعب بن سعد الغنوى ، ونسبهما النبيزى إلى عتبة بن بُجيرًه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مناهج التأليف عند العلماء العرب ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الأعلام ٢٧/٢ ، وانظر المثل السائر ٣٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) المجلس الخامس والستون .

<sup>(</sup>٤) الخزانة ٢٥٤/٤ ، والبيتان في ديوان مسكين ص ٥١ ، وتخريجهما في ٧٦ .

#### مصادر ابن الشجرى

جاء ابن الشجرى وقد استوى النحو العربى على سُوقه أو كاد ، فقد فرغ النحاة من وضع الأصول وبَسُط الفروع ، ولم يكد أبو الفتح ابن جنى يضع قلمه المبدع بعد هذه التصانيف الجِياد التي نفذ بها إلى أسرار العربية ، حتى كان هذا إيذاناً ببدء مرحلة جديدة يعكف فيها النحاة على هذا الموروث العظيم الذي آل إليم : كشفاً عن أسراوه ، ونفاذاً إلى دقائقه ، وننيهاً على غوامضه ، واستدراكاً لفائته .

ونعم كان للجيل الذى تلا ابنَ جنى ، ولجيل ابن الشجرى آراءٌ مبتكرة ، والعربية نسيحة الأرجاء ، متراحبة الأطراف ، وقد يفتح الله على الأواخر بما لم يفتح به على الأوائل ، ولكنْ يظل الفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما ترى من الفرق بين الجدول الصغير والبحر الزخّار ، ولو أتبح لكل مصنّفات الأوائل أن تذبع وتنتشر ، لعرفت صدق ما أقول .

وما أريد أن أسلب الأجيال الحالفة حقها ، فما إلى هذا قصدت ، وما أنا بمستطيعه ، ولكنى أريد أن أدل على عظمة الأوائل الذين عرفوا للغتهم حقّها ، من دقة النظر وحُسْن الفقه ، وكريم الرعاية ، ثم ما كان لنا أن نفقه سيَّر العربية ونقفَ على دقائقها لولا جهودُ هذه الأجيال اللاحقة التي جمعت الوجوه ، ورصدت النظائر ، ثم أحسنت النبوب والتأليف .

وابن الشجرى واحد من هذا النفر الكريم الذين أحسنوا النظر فى ذلك الحصاد الطيب الذى سَبَقى به الأوائل ، وعكف عليه : شارحاً ومفسرًّا ، ومتعقّبا وناقدا ، ومضيفا ومستدركا .

وقد كانت أمالى ابن الشجرى معرضاً لآراء أعلام النحاة ، على اختلاف مداهيهم واتجاهاتهم ، وقد نقل ابن الشجرى كثيرا عن أعلام النحو واللغة المتقدمين ، وتظهر أهمية هذه اللقول فيما حكاه عن كتبهم المفقودة ، من مثل كتاب « الأوسط » للأخفش سعيد بن مسعدة ، و « الواسط » لأبى بكر بن الأنبارى ، وبعض كتب أبى على الفارسى ، وما إليها ، ثم فيما حكاه عن سيبويه والمبود ، ما ليس يوجد في المطبوع من « الكتاب والمقتضب والكامل » .

وليس يعنيني هنا أن أتحدَّثَ عن هؤلاء الأعلام الذين حكى عنهم ابن الشجرى الرأين ، دون أن يعرض لهذه الآراء بتقوية أو تضعيف ، ومن هؤلاء : أبو عمرو بن الكنى ، وأبو عبيد القاسم ابن سلام ، وأبو زيد والمازني والجاحظ وابن تعيية وتعلب وابن السراج وابن دريد وأبو بكر بن الأنبارى وابن دَرَستَوَيَّه وابن فارس وابن فورَّجة .

وإنما أذكر من هؤلاء الأعلام مَن أكثر ابن الشجرى من النقل عنهم ،
والانتصار لهم ، والاستدراك عليهم ، بما يجلو شخصيته النحوية ، ويبرزُ موقفه من
مصنفات الأوائل ، وهو موقف ذو ثلاث شعب ، كما رأيت ، وسنرى من بين هؤلاء
الأعلام من أخذ ابن الشجرى عنهم ، ولم يصرح ، وساق كلامهم كأنه من عند
نفسه ، وها أنا ذا أذكرهم بحسب وَفَياتهم :

### سيبويه – أبو بشر عمرو بن عثمان ( ۱۸۰ هـ)

ابن الشجرى موصول النسب النحوى بسيبويه ، قال أبو البركات الأنبارى فى ترجمة ابن الشجرى : « وعنه أخذت علم العربية ، وأخبرنى أنه أخذه عن ابن طباطبا ، وأخذه البيعى عن أبى على طباطبا ، وأخذه الربعى عن أبى على القارسي ، وأخذه الربعى عن أبى على الفارسي ، وأخذه ابن السراج ، وأخذه ابن السراج عن أبى عثمان المازني وأبى عمر الجَرمى ، وأخذه الأخفش عن سيبويه وغيو .... ، .

وسيبويه إمام النحاة ، وكتابه العظيم قرآنُ النحو ، لا يخلو كتابٌ نحويٌ من الأخذ عنه والنقل منه ، وقد استكثر ابن الشجرى من حكاية أقواله والاحتجاج بكلامه ، ثم نصب نفسه لشرحه والانتصار له ، وتصحيح ما ذهب إليه . وقد تبعه ابن الشجرى في مسائل كثيرة ، تراها على امتداد «الأمالي » ، غير أنى رأيه يتابع آراءه دون أن يحسر - ، فمن ذلك ما ذكره ابن الشجرى (<sup>77)</sup> من أن «حسانا» في قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء ص ٤٠٦ ، وترجمة ابن الشجرى آحر تراجم الكتاب .

<sup>(</sup>٢) المجلس السادس .

قتلنا منهم كُلُّ فتى أبيضَ حُسَّانا منصوب على الوصف لكل ، ثم ذكر البغدادى أن ابن الشجرى تبع سيبويه في ذلك (١).

ومن ذلك ما ظهر لى من كلام ابن الشجرى فى تأويل قول الراجز : « أطرّبًا وأنت فِتُسْرِئٌ »

قال (۲): « خاطب نفسه مستفهما ، وهو مثبت ، أى قد طربِتُ ، ولا يجوز : هل طرباً » فقد رأيت مشابه بين هذا الكلام وقول سيبويه (۲): « ومما يدلك على أن ألف الاستفهام ليست بمنزلة هل ، أنك تقول للرجل : أطربا ؟ وأنت تعلم أنه قد طرب ، لتونخه وتقرره ولا تقول هذا بعد هل » .

وقد لا يكون ابن الشجرى أخذ هذا الكلام من سيبويه ، فإن ذلك مما يعدّ قَلْراً مشتركا بين الكتب ، ولكنه كلائم مَن نظر فى كتاب سيبويه ، بلا ريب .

وهذه مُثُلَّ أجتزى؛ بها مما أورده ابن الشجرى ، شرحاً لكلام سيبويه واحتجاجاً لأقواله ، وردًّا على من خالفه :

۱ – نقل ابن الشجرى (٤) عن سيبويه : « وتقول : ما مررت بأحد يقول ذاك إلا عبد الله ، وما رأيت أحدا يفعل ذاك إلا زيدا . هذا وجه الكلام ، وإن حملته على الإضمار الذى فى الفعل فقلت : إلا زيد ، فوفعت ، فعربى ، قال الشاعر :

في ليلة لا نرَى بها أحداً يحكى علينا إلا كواكبُها

وكذلك : ما أظن أحدا يقول ذاك إلا زيدا ، وإن رفعت فجائز حسن ، وإنما اختير النصب ها هنا ، لأنهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة المبدل منه ، ولا يكون

<sup>(</sup>١) الحزانة ٤٠٧/٢ ، والأمر على ما قال البغدادي ، في كتاب سيبويه ١١١/٢ .

 <sup>(</sup>۲) الجلس الرابع والثلاثون .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) المجلس الحادى عشر .

بللا إلا من منفى ، لأن المبدل منه منصوب منفى ، ومضمره مرفوع ، فأرادوا أن يجعلوا المستثنى بدلا من « أحد » ، لأنه هو المنفى ، وجعلوا « يقول ذاك » وصفا للمنفى ، وقد تكلموا بالآخر ، لأن معناه معنى المنفى ، إذ كان وصفا لمنفى . انتهى كلامه . قال ابن الشجرى : « ومعنى قوله : « تكلموا بالآخر » أى تكلموا بالرفع فى المستثنى » ثم استطرد فى شرح هذه المسألة .

٢ - تكلم سيبويه على حذف الفعل مع ( أمّا ) من قولهم : ( أما أنت منطلقا انطلقت معك ) ، قال : فإنما هي ( أن ) ضمت إليها ( ما ) وهي ما التوكيد ، ولزمت ( ما ) كراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل ، كانت الهاء والألف عوضا من ياء الزنادقة واليماني ) .

ويتناول ابن الشجرى هذا الكلام الموجز بالشرح والبسط (١).

٣ - رجَّح ابنُ الشجرى (٢) مذهب سيبويه على مذهب الأحفش ، في كون
 ١ أنَّ ، تسدُ مَسدُ مفعولين ، في باب ظن وأخواتها .

حكى ابن الشجرى (٢) مذهب سيبويه في أن و ما ، المصدرية الإنجاج إلى عائد ، وذكر أن أبا الحسن الأخفش كان يخالفه في ذلك ، ويضمر لها عائدا ، فهى على قوله اسم ، وعلى قول سيبويه حرف .

وقد أبطل ابن الشجرى مذهب الأخفش بقوله: (ا ومما يبطل قول الأخفش أننا نقول: عجبت مما ضحكت ، ومما نام زيد ، فنجد (اضحك ونام الاخليف من ضمير عائد على (اما الاظاهر ومقدر ، ونجد أبدا عائدًا إلى (اما الخبية ، ظاهرا في نحو : عجبت مما أخذته ، ومما جلبه زيد ، ومقدرا في نحو في فكلوا مما رزقكم الله الا فإن احتج للأخفش بأن الفعل الذى لا يتعدى إلى مفعول به يتعدى إلى مصدره ، كما يتعدى إلى مفعول به يتعدى على المفطل على كما يتعدى الفعل المتعدى إلى المفعول به إلى مصدره ، والفعل إذا ذكر دل بلفظه على مصدره ، فنقدر إذن ضميرا يعود على الضحك ، في قولنا : عجبت مما ضحكت ،

<sup>(</sup>١) المجلس الثانى والأربعون .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابع .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثامن والستون .

وضميرا يعود على النوم ، فى قولنا : عجبت مما نام زيد ، ويجوز أن نبرز هذا الضمير فنقول : عجبت مما ضحكته ، ومما نامه زيد ، فهذا قد أفسده النحويون بقول الله تعالى : ﴿ وَهُم عذاب أَلِم بَمَا كَانُوا يُكَذّبُون ﴾ فى قراءة من ضم ياءه وشد ذاله ، وقالوا : لا يخلو الضمير المحذوف من قوله ﴿ يكذبون ﴾ أن يعود على القرآن ، أو على النبى ، أو على المصدر الذى هو التكذيب ، فإن أعدناه إلى القرآن أو النبى ، فقد استحقوا بذلك العذاب ، وإن أعدناه إلى التكذيب لم يستحقوا العذاب ، لأنهم إذا كذبوا التكذيب بالقرآن وبالنبى كانوا بذلك مؤمنين ، فكيف يكون لهم عذاب أليم بتكذيب التكذيب ، ؟ .

وقد تمقب ابن هشام ابن الشجرى فيما حكاه من إفساد قول الأخفش ، قال (¹): « وقال ابن الشجرى : أفسد النحويون تقدير الأخفش بقوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَمَا كَانُوا يُكَذَّبُون ﴾ فقالوا : إن كان الضمير المحذوف للنبي عليه السلام أو للقرآن ، صَحَّ المعنى وخَلّت الصلة عن عائد ، أو للتكذيب فسد المعنى ، لأنهم إذا كذَّبُوا التكذيب بالقرآن أو النبي كانوا مؤمنين اهد وهذا سهق منه ومنهم ، لأن كذبوا ليس وقعاً على التكذيب ، بل مؤكد به ، لأنه مفعول مطلق ، لا مفعول به ، والمفعول به محذوف أيضا ، أي بما كانوا يكذبون النبي أو القرآن تكذيبا ، ونظرو : ﴿ وَكَذَّبُولُ النّاتِنَا كِنَّابًا ﴾ .

وقد انتصر ابنُ الشجرى لسيبويه فى المسألة الزنبوريّة الشهيرة التى جرت بينه وبين الكسائى ، ثم انتصر له أيضا فى مواضع أخرى من الأمالى (٢) .

وكما نسب ابن الشجرى إلى سيبويه إنشادَ شاهد من الشواهد ، لم أجده فى المطبوع من الكتاب – ورجَعْتُ هذا إلى اختلاف نسخ كتاب سيبويه – كذلك حكى عنه أقوالا لم أجدها فى الكتاب ، فمن ذلك : ما حكاه فى معنى « أو » ، قال (٣) : واختلفوا فى قوله : ﴿ وأرسَانْها إلى مائةِ أَلْفٍ أَو يَزِيدُونَ ﴾ فقال بعض

<sup>(</sup>۱) المغنى ص ۳۳۸ .

 <sup>(</sup>۲) انظر المجلسين السابع والعشرين ، والحادى والثلاثين ، والفقرتين السابعة عشرة والثانية والعشرين من آراء ابن الشجرى ، ثم ما كتبته عن الحلوف .

<sup>(</sup>٣) المجلس الحامس والسبعون ، وانظر أيضا المجلس الأول في الكلام على حذف العائد .

الكوفيين : « أو » بمعنى الواو ، وقال آخرون منهم : المعنى بل يزيدون ، وهذا القول ليس بشيء عند البصريين ، وللبصريين فى « أو » هذه ثلاثةُ أقوال : أحدها قول سيبويه ، وهو أن « أو » ها هنا للتخيير ، والمعنى أنه إذا رآهم الرائى يُخَيِّر فى أن يقول : هم مائة ألف ، وأن يقول : أو يزيدون » .

وقد قشْتُ فى كتاب سيبويه ، فلم أجد فيه شيئا مما حكاه عنه ابن الشجرى ، ثم رأيت ابن هشام يشكك فى هذا الذى حكاه ابن الشجرى ، قال بعد ذكر هذا الوجه (١) : ( تقله ابن الشجرى عن سيبويه ، وفى ثبوته عنه نظر ، ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما » .

# الكسائى – على بن حمزة ( ۱۸۹ هـ)

اختار ابنُ الشجرى ما ذهب إليه الكسائى فى تقدير المحذوف من قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْعًا ﴾ .

قال (٢): ( التقدير: لا تجرى فيه ، كما قال: ﴿ وَاتَّفُوا يُوماً تُرْجَمُونَ فيه إلى الله ﴾ ... واختلف النحويون في هذا الحرف ، فقال الكسائى: لا يجوز أن يكون الحفوف إلا الهاء ، أراد أن الجار حذف أولا ، ثم حذف العائد ثانيا . وقال نحوئ آخر : لا يجوز أن يكون الحذوف إلا ﴿ فيه ﴾ . وقال أكثر أهل العربية ، منهم سبيوه والأخفش : يجوز الأمران . والأقيش عندى أن يكون حرف الظرف حذف أولا ، فجع الظرف مفعولا به على السعة ﴾ .

وهذا القولُ الذى جعله ابن الشجرى هو الأقيس عنده ، هو رأى الكسائى السابق . وقد نصَّ ابنُ هشام <sup>۲)</sup> على أن ابن الشجرى نقله عن الكسائى .

<sup>(</sup>١) المغنى ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المجلس الأول .

<sup>(</sup>۳) المغنى ص ۲۸۲ .

وقوَّى ابن الشجرى رأى الكسائى فى حذف الفاعل ، فى باب إعمال الفعلين (١) .

وإلى جانب هذا ضَعَف ابن الشجرى ما ذهب إليه الكسائى فى توجيه التأنيث من قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَم تَكُنْ فَتَنتَهم إلا أَنْ قالوا ﴾ وقد تكلمت عليه فى الفقرة الرابعة من آراء ابن الشجرى النحوية .

ثم ضعّف رأيه في المسألة الزُّنبوريّة الشهيرة ، وأشرت إليها قريبا في حديث سيبويه .

> قطرب – محمد بن المستنير ( ۲۰۳ هـ )

حكى عنه ابن الشجرى (<sup>۲)</sup> مجىء ( لعلَّ ) بمعنى ( لام كى ) . ثم تعقبه فيما حكاه من مجىء ( إنْ ) بعنى ( قد ) قال (<sup>۲)</sup> : ( وقد حكى قطرب أن ( إن ) قد جاءت بمعنى ( قد ) ، وهو من الأقوال التى لا ينبغى أن يُعرُّمُ عليها ) .

الفَرَّاء - يحيى بن زياد ( ۲۰۷ هـ )

نقل عنه ابنُ الشجري رأيه في أن « غُدُوة » معرفة بغير دخول الألف واللام (٢٠).

وحكى عنه تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْدُ عَيْناكُ عَنْهُم ﴾ بمعنى لا تنصرف عيناك عنهم (°) .

<sup>(</sup>١) المجلس الثاني والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثامس .

<sup>(</sup>٣) المجلس التاسع والسبعون .

<sup>(</sup>٤) المجلس الثانى والعشرون .

<sup>(</sup>٥) المجلس نفسه .

وقد تعقّبه ابن الشجرى فى تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَيَحبُ أَحدُكُمُ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخيه مِيتاً فكرهتموه ﴾ فقال بعد أن حكى تأويل الزجاج والفارسي (١٠) : ( وقال الفراء : فقد كرهتموه فلا تفعلوه ، يريد : فقد كرهتم أكل لحمه ميتا فلا تغتابوه ، فإن هذا كهذا ، فلم يفصح بحقيقة المعنى » .

وتمقّبه أيضا في إعرابه ( خيرا ) من قوله تعالى : ﴿ انتَهُوا خيرًا لكم ﴾ فقال (٢) : ﴿ والثانى أن ﴿ خيراً ﴾ صفة مصدر محلوف ، تقديره : انتهوا انتهاءً خيراً لكم ، وهو قول الفراء ، وهذا القول ليس فيه زيادة فائدة على ما دلّ عليه ﴿ انتهوا ﴾ لأن ﴿ انتهوا » يدد الانتهاء ﴾ .

وقد ذكرت فى تحقيقى أن الفراء لم يقل هذا الرأى صراحةً ، ولكنَّ محقّق كتابه « معانى القرآن » قد أوّل كلامه تأويلا ينتهى إلى ما ذكره عنه ابن الشجرى ، وذكرت أيضا أن الأخفش الصغير سبق ابنَ الشجرى فى هذا التعقب (٣٠) .

هذا وقد ساق ابن الشجرى بعض الآراء ، غيرَ معزُوَّة ، وظهر لى بالتتبَّع والمراجعة أنها من كلام الفراء ، فمن ذلك :

١ – أنشدابن الشجرى شاهدا على الإضمار لغير مذكور قول القطامي (٤٠): هم الملوك وأبناء الملوك لهُمْ والآخِذُون به والسَّاسةُ الأُولُ قال : أراد الآخذون بالملك .

وقد ذكر البغدادى أن ابن الشجرى أخذ هذا من الفراء ، ولم يَعُوْه إليه (°) . ٢ - حكى ابنُ الشجرى ثلاثة أقوال ، في ضم الضاد وشديد الراء ووفعها ،

<sup>(</sup>١) المجلس الثالث والعشرون .

 <sup>(</sup>٢) المجلس الحادى والأربعون ، وانظر مثالا آخر لتعقب الفراء فى المجلس الحمسين .
 (٣) معانى القرآن للفراء ٢٩٥/١ ، وتفسير الفرطبي ٢٥/٦ .

<sup>(</sup>٤) المجلس العاشر .

<sup>(</sup>٥) الحزانة ٣٨٤/٢ ، وراجع معانى القرآن للفراء ٢٠٤/١ .

من قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصَبُرُوا وَتَتَقَا لَا يَضَرَّكُمَ كَيْلُهُمْ شَيئًا ﴾ وقال فى الوجه الثالث (١) : ﴿ أَن يَكُونَ ضَم الراء إتباعا لضمة الضاد ، كقولك : لم يردُّكُم ، والأصل : يضرركم ويرددكم ، فألقيت ضمة المثل الأول على الساكن قبله ، وحرك الثانى بالضم إتباعا للضمة قبله ، فلما حرك الثانى وقد سكن الأول وجب الإدغام . وتحريك الثانى في هذا النحو بالفتح هو الوجه ، لحفة الفتحة مع التضعيف ، وبه قرأ في هذا الحرف المفضل الضبى ، عن عاصم بن أبى التُجُود » .

ووجه الفتح هذا هو اختيار الفراء ، كما في معانى القرآن ٢٣٢/١ .

٣ - أشار ابن الشجرى إلى ما قبل فى اتصال قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بِيتك بالحَقِّ وإنَّ فريقاً مِن المؤمنين لَكارِمُون ﴾ بما قبله وبما بعده ، ثم قال (٢٠): ﴿ وَأَوْجَهُ ما قبل فيه أن موضع الكاف رفع خبر مبتدأ محذوف .... أى اقبلوا ما أمركم الله ورسوله به فى الغنائم وغيرها ، ثم قال : ﴿ كَمَا أَخْرِجَكَ رَبُّكَ من بيتك على بيتك بالحقق ﴾ والتقدير : كراهيتهم لما فعلت فى الغنائم كإخراجك من بيتك على كرو منهم ، ودل على ذلك قوله : ﴿ وإنَّ فريقاً مِن المؤمنين لكارمُون ﴾ .

وهذا الوجه الذى اختاره ابن الشجرى هو من تقدير الفَرَّاء ، وذكره فى معانى القرآن ٤٠٣/١ ، وحكاه ابن الشجرى بألفاظه فى المجلس الحادى والثمانين ، ونسبه أبو جعفر الطبرى إلى بعض نحويًى الكوفة (٣) .

٤ - تكلَّم ابنُ الشجرى على دخول ( إلا ) فى قول ابن أحمر : ( أبتُ عيناك إلا أن تَلَجًا ) ، فقال ( ) : ( دخلت ( إلا ) ها هنا موجبةً للنفى الذى تضمنه هذا الفعل ، ألا ترى أنك إذا قلت : أبى زيد أن يقوم ، فقد نفيت قيامه ، فإذا قلت : أبى إلا أن يقوم ، فقد أوجبت بإلا قيامه ، لأن المعنى : لم يرد إلا أن يقوم . وفى التنزيل : ﴿ وَيَاأَبَى اللهُ إِلّا أَن يُتِمْ نُورَ ﴾ أى لا يريد الله إلا إتمام نوره » .

<sup>(</sup>١) المجلس الثانى عشر .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث عشر .

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۳۹۲/۱۳ .

<sup>(</sup>٤) المجلس الحادى والعشرون .

وكلام ابن الشجرى هذا منتزع من كلام الفراء ، فى معانى القرآن ٤٣٣/١ ، مع اختلاف العبارة ، ومع وضَعُ المصطلح البصرى مُوضعَ المصطلح الكوفى ، وأعنى كلمة ( النفى ) عند ابن الشجرى مكان ( الجحد ، عند الفراء .

استشهد ابن الشجرى على جواز بجىء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف مأتيساً به ، بقوله تعالى : ﴿ فظلَّتْ أَعَناقُهم لها خاضِيين ﴾ ، قال (١) : ﴿ فظلَّتْ أَعَناقُهم لها خاضِيين ﴾ ، قال (١) : ﴿ خاضعة ، ﴿ أَخَير عن المضاف لقال : ﴿ خاضعة ، أَو تُحضّها أَو خَواضِعَ ، وإنما حَسُن ذلك ، لأن خضوع أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم » .

وهذا الذي استحسنه ابنُ الشجري هو اختيارُ الفراء ، في معاني القرآن ۲۷۷/۲ .

٦ – أورد ابنُ الشجرى (٢) أقوالاً كثيرة فى تقدير جواب القسم الهذوف لقوله تعالى : ﴿ صَ . والقرآنِ ذى الذُّكْر ﴾ ، وذكر من هذه الأقوال أن الجوابَ قوله تعالى : ﴿ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ﴾ ، وعلنى على هذا التقدير فقال : ٥ وهذا قول ضعيف جدا ، لبعد ما بينه وبين القسم ، ولأن الإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ متوجهة إلى ما يكون من التلاوم والتخاصم بين أهل النار يوم القيامة ، وذكر تلاومهم متأخر عن القسم » .

وقد سبَقَ الفرَّاءُ إلى تضعيف هذا التقدير ، فقال (٢٠): ﴿ وَذَلْكَ كَلامٌ قَدَ تأخَّر تأخُّراً كثيرا عن قوله : ﴿ وَالقُرآنِ ﴾ ، وَجَرتْ بينَهما قصص مختلفة ، فلا نجد ذلك مستقما في العربية ؟ .

خكر ابن الشجرى في إعراب ﴿ فِتَتَين ﴾ من قوله تعالى : ﴿ فما لَكُمْ فَ المُنافقيرَ فَتَتْسُ ﴾ قال (أ) : ٩ انتصاب فتين على الحال ، لأن المعنى : ما لكم

<sup>(</sup>١) المجلس الرابع والعشرون .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الثاني والأربعون .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن ٣٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) المجلس الحادى والسبعون .

منقسمین فی شأنهم فرقتین ، فرقة تمدحهم وفرقة تذمّهم . وحقیقة القول عندی أن ﴿ فِتَيْنَ ﴾ فی معنی مختلفین ، فحرف الجر الذی هو ﴿ فَ ﴾ متعلق بهذا المعنی ، أی مالكم مختلفین فی أمرهم ، فانتصابه كانتصاب ﴿ معرضین ﴾ فی قوله : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذَكُرةِ مُمْرضین ﴾ .

وتفسير ﴿ فتين ﴾ بمختلفين ، هو من قول الفراء <sup>(١)</sup> ، ولابن الشجرى فضلُ التنظير بالآية الأخرى .

هذه مآخذً ابن الشجرى من الفراء ، وقد لا يكون صاحبُنا أخذ هذه الآراء نصًا ، ولكنه كلامُ من نظر فى كتاب الفراء ، كما قلتُ من قبل فى مآخذ ابن الشجرى من سيبويه .

# الأخفش الأوسط - سعيد بن مسعدة ( ٢١٥ هـ )

نقل ابن الشجرى عنه فى مواضع من « الأمالى » ، ويخاصة من كتابه (٢) « الأوسط » ، وهو من الكتب المفقودة حتى الآن .

وقد ضعُّف ابنُ الشجرى بعض آراء الأُخفش التى خالف فيها سيبويه ، وذكرت هذا فى حديثى عن سيبويه .

هذا وقد وجدت بعض آراء أوردها ابن الشجرى غيرَ مَعْزُوَّة ، ورأيت بالتتبّع نِسبتُها إلى الأخفش ، فمن ذلك :

استشهد ابنُ الشجرى على تقديم المعطوف على المعطوف عليه ، بقول الشاعر (<sup>(7)</sup> :

ألا يانخلةً مِن ذات عِرْقِ عليكِ ورحمةُ اللهِ السَّلامُ

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>٢) المجلسان الثائث والثلاثون والثانى والأربعون .

<sup>(</sup>٣) المجلس السابع والعشزون .

وتقديره عنده : عليك السلام ورحمة الله . وقد أفاد البغدادى (١) أن هذا من تقدير الأخفش . ومنه أيضا أن ابن الشجرى (٢) ذكر من شواهد حذف الجملة . قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ إِلَى أُمرتُ أَنْ أَكُونُ أَوَّلُ مَن أسلم ولا تكونَنَّ مِن المشركين ﴾ ، ثم قال : أَيْ وقيل لى : ﴿ وَلا تكونِن مِن المشركين ﴾ .

وهذا تأويل الأخفش ، كما ذكر ابن الجَوْرى (٢) ، والذى ذكره ابن الشجرى أخذه من الشريف المرتضى (<sup>4)</sup> .

هذا وقد نسب ابن الشجرى إلى الأخفش رأييْن متعارضين في وقوع جملة الماضي حالاً . ونبهت عليه في حواشي التحقيق (°) .

# الأصمعي – عبد الملك بن قُرَيب

#### ( 417 هـ )

نقل عنه ابنُ الشجرى تفسيرَه لقول لَبيد (٦) :

حتى تهجّر فى الرواح وهَاجها طَلَبَ المعقّب حقَّه المظلومُ وقرَّى رأيه فى أن « إن » للشرط فى قول الشاعر (<sup>٧٧</sup> :

سقَتْه الرَّواعدُ مِن صَبِّيْف وإنْ مِن خَريفِ فَلَن يَعْدَما وأن المعنى : وإن سقتْه من خريف فلن يعدَم الرَّى . ثم حكى عن سيبويه قوله : أراد : وإمّا مِن خريف ، وحذف « ما » لضرورة الشعر ، وإنمّا يصفُ وَعُلاً .

قال ابنُ الشجرى : وقول الأصمعى قويٌّ من وجهين ، أحدهما أن ﴿ إِما ﴾ لا تستعمل إلا مكررة ، أو يكون معها ما يقوم مقام التكرير ، كقولك : إما أن تتحدث بالصدق وإلا فاسكت ، وإما أن تزورني أو أزورك ، وهذا معدوم في البيت .

<sup>(</sup>١) الخزانة ١٩٢/٢، ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>۱) الحرافة ١٩٩/١ (١) المجلس الثالث والأربعون .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١١/٣ وهو في معاني القرآن للأخفش ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أماليه ٧١/٢ .

 <sup>(</sup>٥) المجلس الرابع والأربعون ، والحادى والسبعون .

<sup>(</sup>٦) المجلس التاسع والأربعون .

 <sup>(</sup>٧) المجلس التاسع والسبعون .

والثانى أن مجىء الفاء فى قوله : ﴿ فلن يعدما ﴾ يدل على أن ﴿ إِن ﴾ الشرطية ، لأن الشرطية تُجاب بالفاء ، وإمّا لا تقتضى وقوع الفاء بعدها ، ولا يجوز ذلك فيها ، تقول : إما تزورنى وإما أزورك ، ولا يجوز : وإما فأزورك ، فبهذين كان قولُ الأُصمعيّ عندى أُصوبَ القولين ﴾ .

وقوًى رأيه أيضا فيما ذهب إليه من نصب « رئمان » وإنكار رفعه في قول ناعر :

أَم كيف ينفَع ما تُعطى العَلُوقُ به رئمان إذا ما ضُنّ باللبن وقد عرضت لهذا في الفقرة الأولى من آراء ابن الشجرى الإعرابية .

# الجَوْمَى - صالح بن إسحاق ( ۲۲۵ هـ )

حكى ابن الشجرى رأيه في إعراب ( دخلت البيت ) قال (1): فمذهب سيبويه أن البيت ينتصب بتقدير حذف الخافض – أى دخلت إلى البيت – وخالفه في ذلك أبو عمر الجرمى ، فزعم أن البيت مفعول به ، مثله في قولك : بنيت البيت .

وتعقّبه في وزن « كلتا » قال (٢) : وذهب الجرميُّ إلى أن وزن كلتا : فعُمل ، وأن التاء على تأنيثها ، ويشهد بفساد هذا القول ثلاثة أشياء ، أحدها : سكون ما قبلها ، والثانى : أن تاء التأنيث لا تُوادُ حَشْوًا ، والثالث : أن مثال فعمل معدوم في العربية .

وكان ابن الشجرى قد حكى مذهب سيبويه ، قال : وذهب سيبويه فى اكتا ﴾ إلى أنها فعلى ، كلكرى ، وأصلها : كلوى ، فحذفوا واوها ، وعوَّضوا منها التاء ، كا فعلوا فى بنت وأخت وهنت .

<sup>(</sup>١) المجلس الثالث والأربعون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث والخمسون .

# ابن السُّكِّيت - يعقوب بن إسحاق ( ٢٤٤ هـ )

نقل عنه ابنُ الشجرى فى غير مجلس ، كثيراً من شروحه اللغوية ، ورجَّح رأيه فى اشتقاق « القَيْل » . قال (1) : فأما قولهم للملك الذى دون الملك الأعظم : فَيْل ، فقال فيه ابن السكيت : القيل : الملك من ملوك حمير ، وجمعه أقيال وأقوال ، فمن قال : أقيال ، بناه على لفظ فَيْل ، ومن قال : أقوال ، جمعه على الأصل ، وأصله من ذوات الواو ، وكان أصله قيّل ، فخفف ، مثل سيّد ، من ساد يسود .

ثم ذكر ابن الشجرى الرأى الآخر ، في اشتقاق ﴿ قَيْل ﴾ ، وهو أن أصله من البيائى ، وقال : إنّ قول ابن السكيت غير بعيد ، فيجوز أن يكون أصله فيعل ، من القول ، فلما خففوه ، حمله من قال في جمعه : أقيال ، على لفظه ، وحمله من قال : أقوال ، على أصله ، كما قال القرّب : مَشُوب ومَشِيب .

### المبرَّد – محمد بن يزيد ( ۲۸۵ هـ )

ابن الشجريّ موصول النسب (٢) النحوى بأبي العباس المبرّد ، وقد نقل ابن الشجري آراءه ، مستشهدا وشارحا وناقدا .

وحكاية ابن الشجرى لأقوال المبرد كثيرةً في « الأمالي » ، ولا سبيل إلى إيرادها كلّها ، والذي يعنيني ذكرُ المواضع التي تعقّب فيها ابنُ الشجرى أبا العباس المبد ، وهذه مُثَار منها :

١ - فى حديث ابن الشجرى عن ﴿ أما ﴾ ، قال (٦) : ﴿ واعلم أن ﴿ أما ﴾ لما نزلت منزلة الفعل نصبت ، ولكنها لم تنصب المفعول به لضعفها ، وإنما نصبت الطرف الصحيح ، كقولك : أما اليوم فإنى منطلق ، وأما عندك فإنى جالس ، وتعلق

<sup>(</sup>١) المجلس الخامس والأربعون .

<sup>(</sup>٢) راجع ما نقلته عن أبى البركات الأنبارى فى حديث سيبويه .

 <sup>(</sup>٣) المجلس السادس والثلاثون ، وأعاده ابن الشجرى فى المجلس الثامن والسبعين .

بها حرف الظرف ، في نحو قولك : أما في الدار فزيد نائم ، وإنما لم يجز أن يعمل ما بعد الظرف في الظرف ، لأن ما بعد « إنّ » لا يعمل فيما قبلها ، وعلى ذلك على الطرف في الظرف ، لأن ما بعد « إنّ » لا يعمل فيما قبلها ، وعلى ذلك على أثر ذلك فإنى جمعت » ، ومثله قولك : أما في زيد فإنى رغبت ، فغي متعلقة بأما نفسها في قول سيبويه وجميع النحويين ، إلا أبا العباس لم ذكرته لك من أن « إنّ » تقطع ما بعدها عن العمل فيما قبلها ، فلذلك أجازوا : إنها إنّ جعفرا ضارب ، فإن قلت : أما زيدا فإنّ ضارب ، فهذه المسألة فاسدة في قول جميع النحويين ، لما ذكرته لك من أن « أما » لا تنصب المفعول الصريح ، وأن « إن » لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، وهو في مذهب أني العباس جائز ، وفساده واضح » .

هذا وقد أفاد السيوطي <sup>(١)</sup> أن المبرد قد رجع عن رأيه هذا .

٢ - حكى ابنُ الشجرى (٢) تضعيفَ أبى على الفارسى لما ذهب إليه المرد من أن قوله تعالى : ﴿ أَوْ جَاءَوَكُم حَصِرَتْ صَدُورُهُم أَن يُقاتلُوكُم أَو يُقاتلُوا قَومَهُم ﴾ دعاءً عليهم ، على طريقة ﴿ قاتلُهُم الله ﴾ و ﴿ قَتِلَ الإنسانُ ما أَكْفَرَه ﴾ قال ابن الشجرى : ودفع ذلك أبو على وغيره بقوله تعالى : ﴿ أَو يَقاتلُوا قَومَهُم ﴾ ، قالوا : اللهم لا يجوز أن ندعو عليهم بأن تُحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم ، بل نقول : اللهم ألق بأسهم بينهم .

٣ – حكى ابن الشجرى (٣) أقوال العلماء فى تأويل وإعراب قوله تعالى : ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرِبُ مِن نفعِه ﴾ ، ثم قال : وقال أبو العباس محمد بن يزيد : ﴿ يَدْعُو فى موضع الحال ، والمعنى : ذلك هو الضلال البعيد فى حال دعائه إياه ، وقوله : ﴿ لَمَنْ ﴾ ، مستأنف مرفوع بالابتداء ، وقوله : ﴿ ضَرُّهُ أَقْرِبُ مِن نفيه ﴾ صِلتُه ، و ﴿ لَمِنْ لَهِنَ المَوْلَى ﴾ خبرُه » .

<sup>(</sup>١) الهمع ٦٨/٢ ، ونقلت عبارته في حواشي التحقيق .

 <sup>(</sup>٢) المجلس الرابع والأربعون ، وأعاده في المجلس الحادى والسبعين .

<sup>(</sup>٣) الجلس الحادى والستون . وانظر أمثلة أخرى لموقف ابين الشجرى من المبرد ، شارحا وناقلا ، في المجالس : الناسع عشر ، والخامس والحمسين ، والسادس والحمسين ، والسابع والحمسين .

قال ابن الشجرى : وهذا الذى قاله يستقيم لو كان فى موضع ﴿ يَدْعُو ﴾ يُدْعُو ﴾ يُدْعُو ، فيكون حالا من الفيكون تقديره : ذلك هو الضلال البعيد مَدْعُوًّا ، فيكون حالا من الضلال ، فمجيئه بصيغة فعل الفاعل ، وليس فيه ضمير عائد على المدعو ، يبعده عن الصواب .

هذا وقد نسب ابن الشجرى إلى المبرد ما لم يقُلْ به ، حين حكى اختلاف النحويين في إعراب ﴿ تَوْمُنُونَ ﴾ و ﴿ تُجاهِلُونَ ﴾ من قوله تعالى : ﴿ هُلُ أَدْلُكُمْ عَلَى النحويين في إعراب ﴿ تَوْمُنُونَ ﴾ و ﴿ مُحاهِلُونَ في سبيل الله ﴾ قال (١) : ﴿ فَذَهُبُ أَبِي العَبَاسِ المَبِدُ إِلَى أَنْ قوله : ﴿ تَوْمُنُونَ ﴾ و ﴿ تُجاهِلُونَ ﴾ معناه آمِنُوا وجاهِلُوا ... وقال غير أَلَى العباس : تَوْمُنُونَ وَتَجاهدُونَ ، عطف بيان على ما قبله .

وقد ظهر لى أن المبرد لم يذهب هذا المذهب ، إنما جعل « تؤمنون » بياناً للتجارة ، وهو الوجه الذى عزاه ابن الشجرى لغير المبرد ، وظهر لى أيضا أن نسبة الوجه الأول إلى المبرد ، قديمة ، فقد نسبه إليه أبو جعفر النحاس (<sup>٣)</sup> .

ثم رأيت ابن الشجرى ينقل كلاما عن المبرد ، لم أجده فى كتابيه المقتضب والكامل . قال ابن الشجرى فى أوجه النداء (<sup>٣)</sup> : « وقال أبو العباس المبرد : من قال : يا بؤسا لزيد ، جعل النداء بمعنى الدعاء على المذكور ، وكذلك قول سعد بن مالك بن ضبيعة :

يابؤسَ للحرب التى وضعتْ أراهِطَ فاستراحوا كأنه دعا على الحرب ، وأراد يابؤس الحرب ، فزاد اللام » .

ولم أجد من هذا الكلام كله عند المبرد إلا قوله : « أراد يابؤس الحرب ، فأقحم اللام توكيدا ، لأنها توجب الإضافة » . وهذا وجدته فى الكامل ٣١٧/٣ ، وقد ذكره ابن الشجرى فى المجلس الرابع والخمسين .

<sup>(</sup>١) المجلس الثالث والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) راجع المقتضب ٨٢/٢ ، ١٣٥ ، وإعراب القرآن للنحاس ٤٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) المجلس الخامس والثلاثون .

وقد وجدت ابن الشجرى يُغير على كلام المبرد ، دون عزو إليه ، فقد قال في المجلس الأول : « حذف الصمير العائد من الصلة أقيس من حذف العائد من الصفة ، لأن الصلة تلزم الموصول ، ولا تلزم الصفة الموصوف ، فتنزل الموصول والصلة منزلة اسم واحد ، فحسن الحذف لما جرت أربعة أشياء مجرى شيء واحد ، وهي الموصول والفعل والفاعل والمفعول » .

فهذا من كلام الميرد في المقتضب ١٩/١ ، وقد أعاده ابن الشجرى في المجلس الأربعين .

ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن الشجرى من شواهد حذف خبر ( إن ) في قول الأحطل :

وهذه الجملة الأخيرة من كلام المبرد في المقتضب أيضا ١٣١/٤ .

ابن كَيْسان – محمد بن أحمد ( ۲۹۹ هـ )

رد عليه ابن الشجرى ما أجازه من تقديم حال المجرور عليه ، فقال (٢): ﴿ وأما ما تعلق به ابن كيسان من قوله تعالى : ﴿ وما أُرسَلْناك إلا كافَّةٌ للناس ﴾ فإن ﴿ كافَّة ﴾ ليس بحال من ﴿ الناس ﴾ كما توهّم ، وإنما هو على ما قاله أبو إسحاق الزجاج حال من الكاف فى ﴿ أُرسَلْنَاك ﴾ والمراد كافًا ، وإنما دخلته الهاء للمبالغة ، كدخولها فى علامة ونسًابة وراوية ، أى أرسلناك لتكفَّ الناسَ عن الشَّرك وارتكاب الكبائر » .

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الحادى والسبعون .

وقد رَوى عنه ابن الشجرى حكايةً طريفة ، تدل على فَفنْله ، وبَالتِه ، قال (') : « روى عن أبى الحسن بن كَيْسان أنه قال : حضرت مجلس إسماعيل القاضى ، وحضر أبو العباس الميود ، فقال لى أبو العباس : ما معنى قول سيبويه : « هذا باب ما يعمل فيه ما قبله ، غو قولم : أنت الرجل يناً ، سيبويه مسائل مجموعة ، منها ما يعمل فيه ما قبله ، نحو قولم : أنت الرجل يناً ، نصبوية في حال دين ، ومنها ما يعمل فيه ما بعده ، نحو قولم : أما زيدا فأنا ضارب ، فالعامل في « زيد » ها هنا هارب » ، لأن « أما. » لا تعمل في صريح المفعول ، ولم يُرد سيبويه بقوله هذا أن شيئا واحدًا يعمل فيه ما قبله وما بعده ، هذا لا يكون . فقال لى أبو العباس : هذا لا يوصل إليه إلا بعد فِكُو طويل ، ولا يفهمه إلا مَن أتعب نَفسَه . فقلت له : منك سعتُ هذا ، وأنت فستُرته لى ، فقال : إنى مِن كارة فضُول في جَهد .

### الزَّجَّاج - إبراهيم بن السَّرِيِّ ( ٣١١ هـ )

حكى عنه ابن الشجرى كثيراً من آرائه (<sup>۲)</sup> ، وبخاصة فى إعراب القرآن الكريم ، وكتاب الزجاج فيه من الأصول التى اعتمد عليها المعربون واللغويون والمفسّرون . ثم رأيت ابن الشجرى يورد كلامه من غير تصريح بنسبته إليه ، جاء ذلك فى تفسير قوله تعالى : ﴿ فلا رَفَتُ ولا فُسُونَ ولا جِدالَ في الحَجّ ﴾ (<sup>۳)</sup> .

وقد رجع ابنُ الشجرى رأى الزَّجَّاج على رأى أبى على الفارِسَى ، ف إعراب ﴿ هَنِيثًا ﴾ من قوله تعالى : ﴿ كُلُوا واشْرَبُوا هَنِيثًا ﴾ ، فأبو على يرى أن ﴿ هنيئًا ﴾ 
حال وقعت موقع الفعل ، بدلا من اللفظ به ، كما وقع المصدر في قولهم : سَقيًا له 
ورَّعًا ، بدلا من اللفظ بسقاه الله ورعاه الله ، والزجاج يذهب إلى أن ﴿ هنيئًا ﴾ وقع 
وهو صفة في موضع المصدر .

<sup>(</sup>١) المجلس الثامن والسبعون .

 <sup>(</sup>٢) راجع المجالس: الثامن والتاسع ، والثانى والعشرين ، والتاسع والستين .

<sup>(</sup>٣) أبطس الرابع والثلاثون ، ويقارن ما أورده ابن الشجرى بما فى معانى القرآن للزجاج ٢٦٩/١ . انظ أيضاً المجلس الحادى والستين .

قال ابن الشجرى (١): ﴿ وَقُولُ الرَّجَّاجِ أَقِيسٌ مِن قُولُ أَلَى عَلَى ، لأَنه نصب ﴿ هنيئا ﴾ نصب المصدر ، والمصدر قد استعملته العرب بدلا من الفعل ، في نحو : سقياً له ورعيا ، وجاء ﴿ هنيئا ﴾ على قول الزجاج مفردا بعد لفظ الجمع في قوله تعالى : ﴿ كُلُوا وَاسْرُبُوا هنيئا ﴾ لأنه وقع موقع المصدر ، والمصدر يقع مفردا في موضع التثنية وفي موضع الجمع ، كقولك : ضربتهما ضربا ، وقتلتهم قتلا ، لأنه اسم جنس ، بمنزلة العسل والبَّر والزيت ، فلا يصح تثنيته وجمعه ، إلا أن يتنوع ٥ . وقد تعقب ابن الشجرى الزجاج ، وفسد ما ذهب إليه في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَدْحُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقُرِبُ مِن نفيه ﴾ ، وذلك أن ابن الشجرى حكى أقوال العلماء في توجيه الآية الكريمة ، ثم قال (٢) : « قال الزجاج : ومثل (يادعو ) قول عنترة :

يدعُون عَنْتُرُ والرماحُ كأنها أشطانُ بعر فى لَبان الأَدْهِمِ

أى يقولون : ياعتر ، وهذا القول فى تقدير الزجاج فاسد المعنى ، وإنما كان
يصح لو كانت اللام لام الجر ، فقيل : يقول لمن ضوه أقرب من نفعه هو مولاى ،
وفى التقدير الآخر يصح لو كان تقدير يدعو : يزعم ، وهذا غير معروف ، وذلك أن
الزعم يتعدى إلى مفعولين ، ويجوز تعليقه عنهما باللام المفتوحة ، كقولك : زعمت
لزيد منطلق ، والمعنى فى تقدير الزجاج بعيد من الصواب ، لأن المعنى فى تقديره :
يقول عابد الوثن : من ضرة أقرب من نفعه هو مولاى ، لا فرق فى المعنى بين إدخال
اللام وإسقاطها ، وكيف يقر عابد الوثن أن ضر الوثن أقرب إليه من نفعه ، وهو
يعبده ويزعم أنه مولاه ؟ ولم يكن عبد الأوثان يزعمون أن عبدتها تضرهم ، بل كانوا
يقولون إنها تقربهم إلى الله ، كا قال تعالى : ﴿ واللّذين اتخذوا مِن دُونِه أولياءَ ما نعبدهم ،
إلا ليقرّبُونا إلى الله ، كا قال تعالى : ﴿ واللّذين اتخذوا مِن دُونِه أولياءَ ما نعبدهم .

## السِّيرافيّ – أبو سعيد الحسن بن عبد الله ( ٣٦٨ هـ )

نقل عنه ابن الشجرى نقلاً عزيزا ، لا تكاد تظفر به في كتابٍ من كتب

<sup>(</sup>١) المجلس الخامس والعشرون .

<sup>(</sup>۲) المجلس الحادى والستون .

النحو ، وذلك أن أبا القاسم الآمديَّ صاحبَ ﴿ الموازنة ﴾ استشكل شيئا من مه انى ﴿ قَدَ ﴾ ذكره المبرد في ﴿ المقتضب ﴾ فكتب يستفتى أبا سعيد السَّيرافيُّ .

قال ابن الشجرى (1): و وروى عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصرى ، أنه قال : كتب إلى شيخنا أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدى ، رُقعةُ نُسْخُهَا : أربد – قُلَّمْتُ قبلكَ – أن تسأل القاضى أبا سعيد ، أدام الله عِرَّه ، عما أنا ذاكره في هذه الرقعة ، وتتطوَّل بتعريفي ما يكون في الجواب ... ، ثم ذكر ابن الشجرى صورة السؤال والجواب .

وحكى عنه ما اعترض به المبرد ، في تكرير « لا » (٢) .

وقد تعقب ابن الشجرى أبا سعيد السيّرافى ، فى بعض ما ذهب إليه من آراء ، قال فى ترخيم « طيلسان » مسمّى به (٢) : « وأجاز أبو سعيد السّيرافي « ياطيلس » بكسر اللام ، على لغة من ضم آخر المرتّحم ، وإن لم يكن فى الصحيح اسمّ على فيعل . قال : كما جاز : يا منصُ ، فجىء به على مفع ، وليس مثله فى الكلام » .

قال ابن الشجرى : وهذا تشبية فاسد ، لأنه شبَّه مثالاً تامًّا بمثال ناقص محذوف اللام ، وإنما يشبه التام بالتام ، كتشبيه طيلس بحيدر » .

ورد عليه ما أورده في شرح كتاب سيبويه ، من تفسير لعبارة « أكلوني البراغيث » في كلام طويل ، أورده في المجلسين : العشرين ، والحادى والستين . ونسبه إلى السبهو فيما عَرض له من الكلام على قول الشاعر :

« ياصاح يا ذا الضامرُ العنس «

وقول عَبيد :

ياذا الخوفنا بمقتل شيخه حُجْر تمنى صاحب الأحلام

<sup>(</sup>١) المجلس الحادى والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٣) المجلس السادس والخمسون .

فقال (1): « قال السِّيراف : ذا فى البيتين للإشارة ، وما بعدهما نعت لهما ، وهو رفع وإن كان مضافا ، لأن الأصل فيه غير الإضافة . أما البيت الأول فتقديره : ياذا الضامر عنسه ، كما تقول : أيها الضامر عنسه ، والبيت الثانى تقديره : ياذا المخوف لنا ، كما تقول : أيها المخوف لنا » .

قال ابن الشجرى : قول أبى سعيد إن الضامر مضاف إلى العنس ، صحيح ، لأن الضامر غير متعدّ ، والاسم الذى بعده فيه ألف ولام ، وقوله : إن المحوف مضاف إلى ما بعده ، سهو ، لأن المخوف متعد ، وليس بعده اسمٌ فيه ألف ولام ، وأنت لا تقهل : المخوفُ زيد ، فالضمير في قوله : المخوفنا ، منصوب لا مجرور .

# الفارسيّ – أبو على الحسن بن أحمد ( ۳۷۷ هـ )

وأبو على ركنٌ من العلم باذِخ ، وقد أَوى إليه ابنُ الشمجرى كثيرًا في « أماليه » ، وطوّف به : مستشهدا وشارحا وناقدا .

وابن الشجرى موصول النسب النحوى بأبى (٢) على ، ويبدو إجلاله له واحتفاله بمصنفاته في هذا الحشد الهائل من النقول التي حكاها عنه ابن الشجرى ، وملاً بها كتابه ، ثم في تصدِّيه لشراحه ، وردِّه كتبه بعضها إلى بعض ، وأظن ظنا أن قدرا كبيرا من الآراء التي ساقها ابن الشجرى غير معزوة ، إنما ترجع إلى مصنفات أبي على (٢) ، فقد رأيت ابن الشجرى كثير الإعظام له والتعويل عليه ، ثم ظهر لى في تحقيق الجزء الأول من الأملل ثمانية مواضع ، أورد فيها ابن الشجرى آراء لأبي على ، لم يعزها إليه ، وساقها كأنها من عند نفسه (٤) ، ولا سبيل إلى ذكر كل المواضع التي

<sup>(</sup>١) المجلس الخامس والسبعون .

 <sup>(</sup>۲) راجع کلامی عن سیبویه .

 <sup>(</sup>٣) هذا ما قائه منذ آجدى عشرة سنة عند إعداد هذه الرسالة . وقد رأيت تصديقه ، حين اتصلتُ بأبي عليَّ ، وتَعْرِثُ منهجه ، في أثناء تحقيقي لكتابه ( الشعر ) وذكرت ذلك في مقدمة تحقيقي له ص ٠٠ – ٩٣ .

<sup>.</sup> (٤) انظرها في المجالس : الرابع والحادى عشر ، والثاني والمشرين والسابع والعشرين ، والحادى والثلاثين والحامس والثلاثين والسابع والثلاثين ( مرتين ) .

وانظر ﴿ أَبُو عَلَى الْفَارِسِي ﴾ ص ٢٥٠ وما بعدها .

أفاد فيها ابن الشجرى من أبي على ، فهي إلى الكثرة ما هي . وحسبي أن أذكر أمثلة من شرح ابن الشجرى له ، واستدراكه عليه ، ومخالفته عن آرائه :

١ - حكى ابن الشجرى عن أبي على قوله في باب تخفيف الهمزة : « ولا تُخفَّف الهمزة إلا في موضع يجوز أن يقع فيه ساكن غير مدغم ، إلا أن يكون الساكن الذي بعده الهمزة المخففة الألف ، نحو هباءة » .

قال ابن الشجري (١): قلت: « قد أَلْغَز في كلامه هذا ، وما وجدت لأحدِ من مفسري (٢) كتابه الذي وسمه بالإيضاح ، تفسير هذا الكلام .... » ثم أورد كلاماً طويلا في شرح قول أبي على المذكور .

٢ - نقل ابنُ الشجري أقوال النحاة في تفسير « عَمْرَكَ الله » ثم ساق تأويل أبي على ، وعرض له بالشرح ، قائلا (٣) : « ويجب أن ترعى قلبك ما أقوله في تفسير قول أبي على » . وهذه العبارة تؤذن بأن هذا الشَّرحَ ممَّا ظهر لابن الشجرى ، من دون سائر الشرّاح .

٣ - تكلُّم ابنُ الشجرى على قولهم : « وَيْلُمُّه » وحذف إحدى اللامين منه ، إذ كان الأصل : ويل لأمه . ثم حكى كلام أبي على ، وأورد عليه شرحا جيدًا ، خلص منه إلى مسائل من الإدغام (٤) .

٤ - حكى ابن الشجري الخلاف الشهير في وزن ( أشياء ) والمحذوف منها ، ونقل كلام أبي على ، ثم عرض له بالشرح والبيان (°) .

٥ - استفتح ابنُ الشجرى المجلس الحمسين بذكر الحذف من قولهم : « فوك وذو مال » ثم قال : « ولأبي على كلام في « فيّ » أورده في تكملة الإيضاح ، وهو مفتقر إلى كلام يبرزه وتفسير يوضحه .... » ثم حكى كلامه ، وشرحه .

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع والثلاثون .

 <sup>(</sup>٢) أنظر أيضا مثالا لتعقب ابن الشجرى شراح أبى على ، فى المجلس السابع والثلاثين . (٣) المجلس الثانى والأربعون .

 <sup>(</sup>٤) المجلس السادس والأربعون .

<sup>(</sup>٥) المجلس الثامن والأربعون .

٦ - صحّح ابنُ الشجري خطأ لأبى على ، أورده فى كتابه ( العوامل ) ،
 فقد استشهد أبو على على استعمال الظن بمعنى النهمة ، فقال : ١ وعلى هذا قوله :
 أو ظنين فى ولاء ) .

قال ابن الشجرى (١): « والصواب: « أو ظنينا » هكذا هو منصوب، عطف على مستثنى موجب، في رسالة عمر رضوان الله عليه، إلى أبى موسى، وذلك قوله: « المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حَدّ، أو مجرَّباً عليه شهادةً زُور ، أو ظنيناً في ولاء أو نسب » .

والأمر على ما قال ابن الشجرى فى الكامل للمبرد ١٣/١ ، وهو من أوثق المصادر التي ذكرت هذه الرسالة .

 حالف ابنُ الشجرى أبا على ، في إعراب ( خُضِيْن ) من قول النابغة الجعدى (٢) :

> كَانَّ حَواميَـه مُدْبِـرًا نُحْضِبَ وإن كان لم يُخْضَبِ حِجارة غيل برَضْراضةٍ كُسِينَ طِلاءً مِن الطّحلُبِ

فقوله : « خضين » عند أبى على ، فى موضع نصب بأنه حال من « الحوامى » والعامل فيه ما فى « كأن » من معنى الفعل ، ولم يجعل أبو على « خضين » خبر « كأن » لأنه جعل خبرها قوله : « حجارة غيل » ، ولم يُجز أن يكونا خبرين لكأن ، على حدّ قولهم : هذا حلو حامض ، أى قد جمع الطعمين ، قال : لأنك لا تجد فيما أخبروا عنه بخبرين أن يكون أحدهما مفردا ، والآخر جملة ، لا تقول : زيد خرج عاقل .

قال ابن الشجرى: « والقول عندى أن يكون موضع » خضبن » رفعًا بأنه خبر « كأن » وقوله: « حجارة غيل » خبر مبتدأ محذوف ، أى هى حجارة غيل ، وأداة التشبيه محذوفة .... ومثله فى حذف حرف التشبيه فى التنزيل: ﴿ وأزواجُه أمهاتهم ﴾ ، أى مثل أمهاتهم فى تحريمهن عليهم والتزامهم تعظيمهن » .

<sup>(</sup>١) المجلس الثالث والعشرون .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الرابع والعشرون .

قلت : وإعراب ابن الشجرى أولى من إعراب أبى على ، لأن إعراب هذا يؤول إلى التطويل بذكر الحبر ، وذكر حالين متواليين قبل استيفاء الحبر .

 $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .

أرى رجلاً منكم أسيفاً كأنما يَضُمُّ إلى كَشْحيه كفًّا مُخضَّبا

ومن هذه الأقوال أن يكون صفة لرجل ، لأنك تقول : رجل مخضوب ، إذا خضبت يده ، كما تقول : مقطوع ، إذا قطعت يده ، فتقول على هذا : رجل مخضب ، إذا أخضبت يده ، قال : وإن شئت جعلته حالا من الضمير المرفوع في « يضم » أو المجرور في قوله : « كشحيه » ، لأنهما في المعني لرجلٍ المذكور .

قال ابن الشجرى : وأقول : إنك إذا جعلته حالا من المضمر فى « يضم » كان أمثل من أن تجعله حالا من المضاف إليه ، إلا أن ذلك جاز لالتباس الكشمين كان أمثيفتا إليه ، وأما إجازته أن يكون وصفا لرجل ، ففاسد فى المعنى ، وهو محمول على ترك إنعام نظره فيه ، لأنك إذا فعلت ذلك ، أخرجته من حيز التشبيه والمجاز ، فضار وصفا حقيقيا ، والشاعر لم يرد ذلك ، لأن الرجل الذى عناه لم يكن مخضبا على الحقيقة ، وإنما شبهه بمن قطعت يده ، وضمها إليه مخضبة بالدم .

هذا كلام ابن الشجرى ، وهو يرجع إلى رأيه فى أن التوجيه الإعرابي مرتبط بصحة المعنى وسلامته ، كما ذكرت من قبل فى الظاهرة الإعرابية عند ابن الشجرى .

٩ – ذكر ابن الشجرى فى قول أبى الصلت :

اشرب هنيئا عليك التائج مُرْتفقاً في رأس غُمدانَ داراً مِنك مِحْلالا قال (٢) : وأما قوله : « دارا » فحال من « رأس غمدان » ، وأجاز أبو على أن يكون حالا من « غمدان » . قال : لأن الحال قد جاءت من المضاف إليه ، نحو ما أنشده أبه زبد :

عُوذٌ وبُهْثة حاشِدون عليهم حَلَقُ الحديد مضاعفًا يتلهَّبُ

المجلس الرابع والعشرون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الخامس والعشرون ، وأيضا المجلس السادس والسبعون .

قال ابن الشجرى: وليس في هذا البيت شاهد قاطع بأن « مضاعفا » حال من « الحديد » بل الوجه أن يكون حالا من « الحلق » لأمرين : أحدهما ضعف مجيء الحال من المضاف إليه (١) ، والآخر أن وصف الحلق بالمضاعف أشبه من وصف الحديد به ، كا قال أبو الطيب :

أَقِبَلْتَ تبسَمُ والجِيادُ عَوابِسٌ يَخْبُنْنَ فِي الحَلَقِ المضاعَفِ والقَنا

ويتوجه ضعفُ ما قاله من جهة أخرى ، وذلك أنه لا عامل له فى هذه الحال ، إذا كانت من ( الحديد » إلا ما قدره فى الكلام من معنى الفعل بالإضافة ، وذلك قوله : ( ألا ترى أنه لا تَخلو الإضافة من أن تكون بمعنى اللام أو مِن » .

قال ابن الشجرى : وأقول إن « مضاعفا » فى الحقيقة إنما هو حال من الذكر المستكن فى « عليهم » إن رفعت « الحلق » بالإبتداء ، وإن رفعته بالظرف ، على قول الأخفش والكوفيين ، فالحال منه ، لأن الظرف حينئذ يخلو من ذِكر .

١٠ - خالف ابن الشجرى أبا على فى تقدير الجواب من قوله تعالى (٢٠):
 ﴿ وأمّا إن كان مِن أصحاب اليمين ٥ فسلام لك مِن أصحاب اليمين ﴾ فأبو على يرى
 أن الفاء جواب ٩ إن » ، وابن الشجرى يذهب إلى أن الفاء جواب ٩ أمّا » . ولم
 يصرح ابن الشجرى بهذه المخالفة ، وإنما ظهرت لى من كلام أنى حيان (٢٠) .

١١ – استبعد ابنُ الشجرى ما ذهب إليه أبو على فى تأويل قوله تعالى :
 ﴿ أَيْحَبُّ أَحَدُكُمُ أَن يُأكلَ لَحَمَّ أَخِيه مَيْتاً ﴾ .

قال <sup>(٤)</sup> : « قال أبو على فى كتابه الذى سماه « التذكرة » : « قيل لنا : علام عطف قول الله سبحانه تعالى : ﴿ فكرهتُمُوه ﴾ من قوله : ﴿ أَيُحبُّ أَحدُكُم أَن يَاكُلَ لحَمَ أَخيه مينا فكرهتموه ﴾ ؟ فقلنا : المعنى : فكما كرهتموه فاكرهوا الغِيبة واتقوا الله

<sup>(</sup>١) راجع الفقرة الثانية من آراء ابن الشجرى النحوية .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثاني والأربعون . وانظر أيضاً المجلس الحادي والثلاثين ، وكتاب الشعر لأبي على ص ٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٢١٦/٨ ، وانظر المقتضب ٧٠/٢ ، وحواشيه .
 (٤) المجلس السادس والسبعون ، وانظر أيضا المجلس الثالث والعشرين .

بنس الشادس والسبعون ، والطر أيضا الجلس الثالث والعشر

فقوله : ﴿ وَاتقوا الله ﴾ عطف على قوله : فاكرهوا ، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه ، كقوله : ﴿ وَاَسْرِبُ بعصاكُ الحَجْرِ فَانفَجْرَتُ ﴾ أى فضرب فانفجرت ، وقوله : ﴿ فَكَرَهْتُمُوه ﴾ كلام مستأنف ، وإنما دخلت الفاء ، لما في الكلام من معنى الجواب ، لأن قوله : ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يأكل لحم أخيه ﴾ كأنهم قالوا في جوابه : لا ، فقال : ﴿ فَكَرَهْتُمُوه ﴾ ، أى فكما كرهتموه فاكرهوا النِيبة ، فهو جوابُ لما يدلً عليه الكلام ، من قولهم : ﴿ لا » ، فالفاء ها هنا بمنزلتها في الجزاء ، والمعنى على : هكما كرهتموه ، وإن لم تكن ﴿ كَل » ملكورة ، كما أن قولهم : ما تأتيني فتحدثني ، المعنى : ما تأتيني فكيف تحدثني ، وإن لم تكن ﴿ كيف » مذكورة ، وإنما هي مقدرة » .

قال ابن الشجرى: والقرأ عندى أن الذى قدّره أبو على ها هنا بعيد ، لأنه قدّر المحذوف موصولا ، وهو ه ما » المصدرية ، وحذف الموصول وإبقاء صلته ردىء ضعيف ، ولو قدر المحذوف مبتدأ ، كان جيدا ، لأن حذف المبتدأ كثير في القرآن والتقدير عندى: فهذا كرهتموه ، والجملة المقدرة المحذوفة مبتدئية ، لا أمرية ، كا قدّمية الأمرية ، التي هى : ﴿ وَالقُوا الله ﴾ ، ولا حاجة بالكلام إلى تقدير جلة أمرية المحملة الأمرية ، لأن قوله : ﴿ واتقوا الله ﴾ ، عطف على الجملة الأمرية ، لأن قوله : ﴿ واتقوا الله ﴾ عطف على الجملة البيدة التي هى قوله : ﴿ ولا حاجة بالكلام إلى تقدير جلة أمرية هي قوله : ﴿ ولا ولا يعتب بعضكم بعضا ﴾ ، وعطف الجملة على جملة مقدرة ، ولإشارة في المبتدأ الذى قدرته ، وهو ( هذا ) ، موجهة إلى الذى وصفه الله ، كأنه لما قدر أنهم قالوا : لا ، في جواب قوله : ﴿ أَيُتُ الحَمْكُم أَن يأكل لحم أخيه ميتا ﴾ قيل : فهذا كرهتموه ، أى : فأكل لحم الأخ الميت كرهتموه ، أى : فأكل لحم الأخ الميت

وقد ذكر أبو على هذه المسألة في ( الحجة ) أيضا ) . انتهى كلام ابن الشجرى ، وقد حكاه الزركشي <sup>(١)</sup> . ثم حكى ابن هشام كلا التقديرين وقال <sup>(٢)</sup> : ( وبعد فعندى أن ابن الشجرى لم يتأمل كلاتم الفارسيّ ، فإنه قال : « كأبم قالوا في الجواب : ( لا ) فقيل لهم : فكرهتموه فاكرهوا الخيبة واتقوا الله ، فاتقوا عطف على

<sup>(</sup>۱) البرهان ۱۹۲/۳ .

<sup>(</sup>۲) المغنى ص ۱۸۱ .

فاكرهوا ، وإن لم يلكر ، كا فى : ﴿ اضربُ بعصاك الحجر فانفجرُتُ ﴾ ، والمعنى : فكما كرهتموه فاكرهوا الغِيبة ، وإن لم تكن ﴿ كَمْ ﴾ ملكورة ، كما أن ﴿ ما تأتينا فتحدثنا ﴾ معناه : فكيف تحدثنا ؟ وإن لم تكن ﴿ كيف ﴾ ملكورة اهـ . وهذا يقتضى أن ﴿ كما ﴾ ليست محلوفة ، بل إن المعنى يعطها ، فهو تفسير معنى ، لا تفسير إعراب .

# الزُّمّانی – علیّ بن عیسی ( ۳۸۶ هـ )

نقل عنه ابن الشجرى <sup>(۱)</sup> أن اللام فى قوله تعالى : ﴿ وما كان الله لِيُصْبِعَ إيمانكمُ ﴾ لامُ الجَحْد ، وأن الفعل بعدها منصوب بإضمار ﴿ أَن ۚ ، ولا تظهر ﴿ أَن ﴾ هذه بعد اللام .

وتعقّبه فى تقدير المحدوف من قوله تعالى : ﴿ يُسِنُ الله لكم أن تضلوا ﴾ فقال بعد أن حكى تقدير الكسائى والفراء والمبرد (٢٠) : وقال على بن عيسى الرمانى : إن النقديرين (٢٠) فى قوله تعالى : ﴿ يُسِنُ الله لكم أن تضلّوا ﴾ واقعان موقعهما ، لأن البيان لا يكون طريقا إلى الضلال ، فمن حلف ( لا » فحدفها للدلالة عليها ، كا حذف للدلالة عليها من جواب القسم فى نحو : والله أقوم ، أى لا أقوم ، إلا أن أبا العياس حمل الحذف على الأكثر ، لأن حذف المضاف لإقامة المضاف إليه مقامه أكثر من حذف لا .

قال ابن الشجرى: وأقول: ليس يجرى حذف « لا » في نحو: ﴿ يبيِّن اللهُ لكم أَن تضلُّوا ﴾ مجرى حذفها من جواب القسم ، لأن الدلالة عليها إذا حُذِفت من جواب القسم ، لأن الدلالة عليها إذا حُذِفت من جواب القسم قائمة ، لأنك إذا قلت: واللهِ أقوم ، لو لم ترد « لا » لجئت باللام والنون ، فقلت: لأقومن .

وحكى تأويله (٤) لموضع الكاف من قوله تعالى : ﴿ كَدَأَبِ آلِ فَرَعُونَ ﴾ ثم

<sup>(</sup>١) المحلس الرابع والأرىعون .

 <sup>(</sup>۲) المجلس التاسع والسعون .
 (۳) التقدير الأول : لئلا تضلوا ، والثانى : كراهة أن تضلوا .

<sup>(</sup>۱) انتقدیر ادون . سر تصبوا ، واسی . در..

<sup>(</sup>٤) المجلس الثمانون .

ذكر أن كلام الرماني في الآية الكريمة كلامٌ من نظر في كتاب الفراء .

هذا وقد حكى ابن الشجريّ رأىَ الرمانيّ فى زيادة الباء فى ﴿ كَفَى بِاللهِ ﴾ ولم ينسُّه إليه ، ونبَّه على هذا البغداديّ فى شرح أبيات المغنى (١) .

# ابن جِنّی – أبو الفتح عثمان بن جنی ( ۳۹۲ هـ )

وأبو الفتح من عرفت – نفاذَ بصيرة ولطافةَ حِسّ – فتح للعربية آفاقاً رَحْمةِ ، وكشف عن جوانبُ فلَّةِ منها ، أضاءت الطريق للباحثين والدارسين ، قديمًا وحديثا .

ولاين الشجرى خصوصية بابن جنى ، فقد شرح كتابيه : التصريف الملوكى ، واللم ، وقد أفاد ابن الشجرى من ابن جنى ، ووقف منه موقفه من أعلام العربية : ناقلا وشارحا وناقدا . ولا سبيل إلى ذكر كلّ الموضع التى نقل فيها ابن الشجرى عن ابن جنى ، فقد امتلاً كتاب الأمالى بأقوال ابن جنى ، وكان أبو الفتح أوَّلُ علَيم يمكى عنه ابن الشجرى في الجلس الأبل من الأمالى . ولكن الذى يعنينى هو تلك المواطن التى ذكر فيها ابن الشجرى آراة ابن جنى دون أن يعزوها إليه ، أو تلك الآراء التى ساقها ابن الشجرى غير منسوبة ، ورأيت فيها مشابة من كلام ابن جنى ، وكذلك الذي المرواة و تعقّبه فيها . فمن ذلك :

١ - ذكر ابن الشجرى في قول عدِيّ بن زيد:

لم أَرَ مثلَ الأقوام في غَبَن الأيام يَنْسَوْن ما عواقِبُها .

قال <sup>(۲۲)</sup> : وقوله : « ما عواقبها » ما استفهامية ، و « ينسُوْن » معلَّق ، كما غُلَّق نقيضه وهو يعلمون ، فالتقدير : ينسُوْن أَيُّ شيء عواقبها .

وقد ذكرت فى تحقيقى أن هذا من كلام ابن جنى فى كتابه المحتسب .

<sup>(</sup>١) ٣٤٧/٢ ، ٣٤٨ ، وأمالي اس السحري ، المجلس الموفي التلاثين .

<sup>(</sup>٢) المجلس الحادى عشر .

 ٢ – فرق ابن الشجرى بين تخفيف الهمزة ، وبين إبدالها ياء ، فذكر في قول المتنبي :

جربت من نار الهوى ما تنطفى نار الغضا وتكل عما تحرقُ قال (۱): أبدل من همزة « تنطفىء » ياء ، لانكسار ما قبلها ، كما أبدل الفرزدق من المفتوح ما قبلها ألفا ، فى قوله :

راحت بمسلمة البغال عشيّة فارْعَى فَزارةُ لا هناك المرتعُ وهذا لا يسمى تخفيفا ، وإنما هو إبدال ، لا يجوز إلا في الشعر ، والتخفيف الذي يقتضيه القياس في هذا النحو أن تجعل الهمزة بين بين .

وهذا من كلام ابن جني في المحتسب أيضا ، كما ذكرت في حواشي التحقيق .

٣ - حكى ابنُ الشجرى عن أبي على الفارسى حذف ( فيه ) من قول امرى؛ القيس :

#### \* كبير أناس في بجادٍ مزمَّلِ \*

أى مزمَّلٍ فيه ، ثم قال ابن الشجرى (<sup>۲۲)</sup> : « ولولا تقدير « فيه » ها هنا ، وجب رفع « مزمَّل » على الوصف لكبير ، وتقدير « فيه » أمثل من حمل الجرّ على المجلورة » .

وقد ذكرت في تحقيق هذا الموضع أن هذا هو رأى ابن جني في الخصائص.

خهب ابن الشجرى (٢٠) إلى أن ( كُلًا » لا تضاف إلى واحد معوفة .
 وقد رأيت هذا الرأى معزوًا إلى ابن جنى ، فى الأشباه والنظائر للسيوطى . وذكرته فى
 حواشى التحقيق .

المجلس الثاني عشر

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث عشر .

<sup>(</sup>٣) المجلس الحادى والثلاثون .

ف مبحث التكرير استشهد ابن الشجرى على تكرير المفرد بقول القائل (١):

أبوك أبوك أزَّلًا غيرَ شكَّ أحلَّك فى المخازى حيث حلَّا وقد رأيت بحاشية أصل الأمالى: ( هذا البيت وما معه من الشرح كله كلام ابن جنى فى كتاب مشكل أبيات الحماسة » .

أنشد ابن الشجرى في عود الضمير مفردا إلى اثنين قول الشاعر (<sup>(1)</sup>):
 أخو الذئب يقوى والغراب ومن يكن شريكيه يُطمعْ نفسه شرَّ مطمع

ثم قال : « جعل الذئب والغراب بمنزلة الواحد ، فأعاد إليهما ضميرا مفردا ، لأنهما كثيرا ما يصطحبان فى الوقوع على الجيّف ، ولولا ذلك كان حقه أن يقول : ومن يكونا شريكيه » .

وقد رَأيت هذا الكلام لابن جنى فى المحتسب ، مع اختلاف يسير فى العبارة ، كما ذكرت فى حواشى التحقيق .

 $V=\dot{\epsilon} \chi$  ابنُ الشجرى  $\chi^{(1)}$  أن الألفَ لا يفارق المدّ . وقد وجدت هذا لابن جنى فى اللسان ( ردف ) .

٨ - فى حديث ابن الشجرى عن الحذوف ، أنشد قول الراجز (١٠) :
 تروَّحى أجدر أن تقيلى غدا بجنبَى باردٍ ظليل

وذكر أن فيه خمسةَ حذوف ، ثم قال : ﴿ لأنه قدَّر : إيتي مكانا أجدرَ بأن تَقِيل فيه ، فحذف الفعل ، وحذف المفعول الموصوف الذى هو ﴿ مكانا ﴾ ، وحذف الباء التى يتعدى بها ﴿ أجدر ﴾ ، وحذف الجار من ﴿ فيه ﴾ فصار : تقيليه ،

<sup>(</sup>١) المجلس الثانى والثلاثون .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الثامن والثلاثون .
 (۳) المجلس التاسع والثلاثون .

 <sup>(</sup>٤) المجلس الحادى والأربعون .

فحذف العائد إلى الموصوف ، كما حذف فى قوله سبحانه : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمُا لَا تُجْزِى نَفُسٌ عن نفس شيئاً ﴾ أى لا تجزى فيه » .

وقد رأيت هذا الكلام كلَّه – عدا الاستشهاد بالآية الكريمة – في المحتسب البن جني .

 9 - فى حديث ابن الشجرى عن حذف النون ، قال (١): ١ و إنما استمر هذا الحذف والإبدال فى النون ، لما بينها وبين حروف العلة من المشابهة ، لأنها إذا سكنت تضمنت عُنَّة ، كما تتضمن حروف اللين ملًا » .

هذا ولابن الشجرى وقَفاتٌ مع ابن جنى ، نصره فى بعضها ، وتعقُّبه فى بعضها الآخر : فمن ذلك :

 ١ – ما ذكره في إعراب ( هنيئاً » ، قال (٢) : وجعل أبو الفتح بن جنى هنيئا في قول كئير :

هنيئاً مريئاً غير داء مخامِرٍ لعزَّةَ من أعراضنا ما استحلَّتِ

حالا ، وقعت بدلا من اللفظ بالفعل ، وخالف أبا على في تقدير ذلك الفعل ، فزعم أن التقدير : ثبت هنيئاً لعزَّة ما استحلَّت من أعراضنا ، فحذف « ثبت » وأقام « هنيئا » مقامه ، فرفع به الفاعلَ الذي هو « ما استحلَّث » ، وكذلك قال في قول المتنبي :

#### \* هنيئا لك العيدُ الذي أنت عيدُه \*

قال : العيد مرفوع بفعله ، والأصل : ثبت هنيئا لك العيد ، فحذف الفعل وقامت الحال مقامه ، فرفعت الحال العيد ، كما كان الفعل يرفعه . وقول أبى الفتح في

 <sup>(</sup>١) المجلس الخامس والأربعون . والمنصف ٢٢٨/٢ ، وأيضاً سرّ صناعة الإعراب ص ٤٣٨ .
 (٢) المجلس الخامس والعشرون .

هذا أشبه (١) من قول أبى على ، لأن أبا على زعم أن « هنيئا » وقع موقع « ليهنئك » ، وهذا لفظ أمر ، والأمر لا يقع حالا ، أو موقع « هنأك » ، وهذا لفظ خبر يراد به الدعاء ، كقولهم : رحم الله فلانا ، والدعاء أيضا لا يكون حالا .

٢ - حكى ابن الشجرى كلام الشراح فى قول المتنى (٢):
 كفى ثعلا فخرًا بأنك منهم ودهرٌ لأن أسسيت من أهله أهلً

ونقل رأى ابن جنى ، قال : قال أبو الفتح : « ارتفع « أهل » لأنه وصف للدهر ، وارتفع « دهر » بفعل مضمر ، دل عليه أبل الكلام ، فكأنه قال : وليفخر دهرٌ أهلٌ لأن أمسيت من أهله ، لا يتجه وفعه إلا على هذا ، لأنه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عليه » .

وقد تعقبه ابن الشجرى ، فقال : وأما قول أبى الفتح إنه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عليه ، فقول من لم يُنعم النظر ، وقنع بأول لمحة ، فقد يجوز عطف « دهر » على فاعل « كفى » وهو المصدر المقدر ، لأن « أن » مع خبرها ها هنا بمعنى الكون ، لتعلق « منهم » باسم الفاعل المقدر الذى هو « كائن » ، فالتقدير : كفى ثعلا فخراً كونك منهم ، ودهر مستحق لأن أمسيت من أهله ، أى وكفاهم فخرا دهر أنت فيه ، فأراد أنهم فخروا بكونه منهم ، وفخروا بزمانه ، لنضارة أيامه ، كا قال أبه تمام :

\* كَأَنَّ أَيَامُهُمْ مِن خُسْنِهَا جُمَعُ \*

٣ - قال ابن جني في شرح قول المتنبي :

ويصطنع المعروفَ مبتدئاً به ويمنعُه مِن كلِّ مَن ذمُّه حَمْدُ

« معناه : يعطى معروفه المستحقين ، ومن تزكو عندَه الصَّنيعة ، ويمنعه من كل ساقط ، إذا ذُمُّ أحدًا فقد مدحه » .

<sup>(</sup>١) انظر مثالاً آخر لنصر ابن الشجرى رأى ابن جنى ، فيما يأتى من حديث أبى العلاء المعرى .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثلاثون .

وقد تعقّبه ابن الشجرى في هذا الشرح (١)

٤ - حكى ابنُ الشجرى عن ابن جنى اللغات النانية في (أف )، وقوله :
 ﴿ وَلا يَقَالُ : أُفِّرُ ، بالياء ، كما تقول العامة ) .

قال ابن الشجرى (٢): وأقول : إن الذى تقوله العامة جائز فى بعض اللغات ، وذلك فى لغة من يقول فى الوقف : أفيى وأعيى وحيلى ، يقلبون الألف ياء خالصة ، فإذا وصلوا عادوا إلى الألف ، ومنهم من يحمل الوصل على الوقف ، وهم قليل (٣) .

# الجُرجانيّ – القاضي عليّ بن عبد العزيز ( ٣٩٢ هـ )

١ - حكى عنه ابن الشجرى علة زيادة الضاد في قول المتنبي (١):

إنَّ شكل وإن شكلكَ شتَّى فالزمِي الخُصَّ واخفِضِي تَبْيضَّضِي

٢ – ونقل عنه أيضا تأويله لقول المتنبى (٥) :

أمِطْ عنك تشبيهي بما وكأنه فما أحدٌ فوق ولا أحدٌ مِثلِي

٣ - ومع تصريح ابن الشجرى بالنقل عن القاضى الجرجاني فى الموضعين السابقين ، إلا أنه قد أغار على كلامه الذى أورده فى الوساطة ، عن الشعواء الذين ذكروا الطير التي تتبع الجيش لتصيب من لحوم الفتل . ولم يكتفِ ابن الشجرى بهذا حتى استاق كلام الجرجاني ، وتأويله لبيت المتنبى :

سحابٌ مِن العِقبان يَزْحَفُ تحته سَحابٌ إذا استسقت سقَتْها صَوارمُهْ (٦)

<sup>(</sup>١) المجلس الحادى والثلاتون

 <sup>(</sup>۲) المجلس الخامس والأربعون .

 <sup>(</sup>٣) وانظر مقلاً آخر الابن الشجرى حول تفسير ابن جنى لشعر المتنبى في المجلس الثالث والسبعين .

<sup>(</sup>٤) المجلس الحادى والثلاثون ، وقارن بالوساطة ص ٥٥٥ .

المحلس التالث والثانود ، والوساطة ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٦) المحلس الثامن والسنعون ، والوساطة ص ٢٧٤ ، ٢٧٥ .

والعجب من ابن الشجرى إذ ينقل كلام الجرجاني بحروفه ، ثم ينسبه إلى نفسه .

### الهرويُّ – على بن محمد النحويّ ( نحو 10 ٪ هـ )

وهذا عالم مِن علماء العربية ، حجب الزمن تصانيقه ، ولم يظهر منها إلا كتاب و الأزهية ، الذي طبع في دمشق منذ ثمانية عشر عاما (۱) ، وهو كتاب. والله في علم الحروف والأدوات ، ولما كان ابن الشجرى قد عالج مبحث الأدوات في كثير من مجالسه ، كما أشرت إلى ذلك من قبل (۲) ، فقد أفاد من جهود العلماء المتقدمين ، وعلى رأسهم الحروى ، لكن ابن الشجرى لم يصرح بالنقل عنه ألبنة . وهذا ما ظهر لى من ذلك بالمراجعة :

۱ – ذكر ابن الشجرى من معانى « ما » أن تكون اسماً بمعنى الحين ، وكلامه فى ذلك كله منتزع من كلام الهروى ، وقد خفى هذا على ابن هشام ، فتعقب ابن الشجرى فيما أورده ، ونبهت عليه فى الفقرة السابعة والخمسين من آراء ابن الشجرى .

٢ - ما أورده ابن الشجرى من مجيء (اأو ) بمعنى واو العطف ، وشواهد ذلك ، أخذه كله من الهروى (٢) .

٣ – وفى حديثه عن «أو » أيضا ، ذكر أنها تستعمل بمعنى «إن » الشرطية مع الواو ، وذلك مما سبق به الهروئ ، وقد خفى هذا أيضا على ابن هشام والسيوطى فنسباه إلى ابن الشجرى ، وأشرت إليه فى الفقرة الستين من آراء ابن الشجرى .
٤ – سلّخ ابن الشجرى كلام الهروى جميعه فى «إما » وقد وهم (³) ابن

<sup>(</sup>١) ثم طبع كتابه \$ اللامات ۽ في بغداد ومصر .

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبته عن ( الأدوات عند ابن الشجرى ) .

المجلس الحامس والسبعون ، وقارن بالأزهية ص ١١٧ – ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع الفقرة الثانية والستين من آراء ابن الشجرى .

هشام ابن الشجرى فى توجيه قوله تعالى : ﴿ إِمَّا يُعَدِّبُهِم وإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِم ﴾ على التخير ، وابن الشجرى إنما انتزع شواهلَه كلُّها – ومنها الآية الكريمة – فى هذا المبحث من الهروى ، فإن كان إيرادٌ فعلَى الهروىّ .

صطا ابن الشجرى (١) على كلام الهروى وشواهده حول معانى « إنْ » الخفيفة ، مكسورة ومفتوحة ، لكنه خالفه فى تقدير « ما » من قول الشاعر :
 ورج الفتى للخير ما إنْ رأيته على السِّن خيراً لا يزال يزيدُ

فابن الشجرى يقدرها ( ما » المصدرية ، والهروى يراها ( ما » التي بمعنى ( حين » .

### الرَّبِعِيّ – عليّ بن عيسي ( ٤٢٠ هـ )

الرَّبِعيَ شيخ شيوخ ابن الشجرى ، وقد حكى عنه ابنُ الشجرى قولَه في بناء « حَذَامٍ » ونظائرها ، فقال بعد أن نقل آراء النحاة (٢٠) : ولعلي بن عيسى الربعى في بناء « حذام » ونظائرها علمة لم يسبَق إليها ، وهي تضمنهن معنى علامة التأنيث التي في حاذمة وقاطمة وراقِشة ، فلما عدلن عن اسم مقدَّرة فيه تاء التأنيث ، وجب بناؤهن لتضمنين معنى الحرف .

ونقل عنه شرحه لقول المتنبى (٣) :

نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنتُعتِ الدنيا بأنك خالدُ

وقوله (١) :

لا تكثّر الأمواتُ كثرة قِلَّة إلا إذا شقيت بك الأحياءُ

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع والسبعون ، وقارن بالأزهية ص ٣٢ – ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابع والخمسون .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثامن والسبعون .

<sup>(</sup>٤) المجلس الثانى والثمانون .

وقوله <sup>(۱)</sup> :

أمِط عنك تشبيهي بما وكأنه فما أحدٌ فوق ولا أحدٌ مثلي

ثم تعقُّبه في تفسيره لقول المتنبى :

رماني خِساسُ الناس من صائب اسْتِه وآخر قطن من يديه الجنادلُ

فقال (۲): « وفسَّر على بن عبسى الربعى قوله: « من صائب استه » بأنه من ضعفه إذا رمى يصيب استه ، فحمله على معنى قوله: « وآخر قطن من يديه الجنادل » وليس هذا القول بثىء ، لأننا لم نجد فى الموصوفين بالضعف من يرمى بحجر أو غير حجر مما ترمى به اليد فيصيب استه ، وإنما هو مثل ضربه ، فذكر تفصيل عائبيه : فقال : عابنى أراذل الناس ، فمنهم من رمانى بعب هو فيه ، وهو الأبق ، فانقلب قوله عليه ، فأصاب استه بالعيب الذى رمانى به ، وآخر لم يؤثر كلامه فى عرضى ، لِعِيّه وحقارته ، فهو كمن يرمى قرنه بسبائح القطن ، أى الذين رمونى من هذين الصنفين بهذين الوصفين » .

وقد رأيت أحمد بن على بن معقل المهلّى الأردى المتوفى سنة ؟ ٦٤ هـ ، يردُّ على ابن الشجرى تفسيره هذا ، فيقول ، بعد أن ذكر البيت (٢٠): ﴿ وقال شيخ شيخنا الشريف ابن الشجرى : إنما هذا مثل ، أى رمانى بعيب هو فيه ، لأنه ذو أثبّة ، فكأنه أراد : أصابنى فأصاب استه . وأقول : إن هذه الأقوال ضعيفة ، وأضعفها قول ابن الشجرى : ﴿ رمانى بعيب هو فيه ، أى رمانى بالأبنة ﴾ . والمعنى أنه رمانى بسهم من عيب فرد عليه أقمح رد ، كأنه يقول : أنا ليس فيَّ عيب ، فعابنى عائبُ نفسه أقبحَ عيب ، فعابنى

<sup>(</sup>١) المحلس التالت والثمانون .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الرابع والثانون ، وذكر شارح ديوان المتنى ١٧٤/٣ ، كلام ابن الشحرى هذا ، في إفساد قول الربعى ، ولم يعزه إلى ابن الشجرى .

### الشهف المرتضَى – على بن الحسين ( ٤٣٦ هـ )

تجمع بين الشريف المرتضى وبين ابن الشجرى علاقة التشيّع. وهذا الشريف من أصحاب الأمالى ، وتحتلَّ و أماليه » مكانة عالية فى كتب علوم العربية ، وتسمى غُرر الفرائد ودُرَرَ القلائد . وقد كان لابن الشجرى نسخةٌ من هذه الأمالى ، استنسخها بخطه (۱) .

وقد أغار ابن الشجرى على كلام المرتضى فى الحلوف ، وذكر كلامه بألفاظه ، دون أن يصرح بالنقل عنه أو الإفادة منه <sup>(٢)</sup>

والموضع الوحيد الذى صرح فيه ابن الشجرى بالشريف المرتضى ، غمزه فيه ، ونسبه إلى شيء من القصور . قال : « ذكر الشريف المرتضى رضى الله عنه ، البيتين اللذين الأول منهما : « <sup>(۳)</sup> وبلم قوم » فى كتابه الذى سماه غرر الفوائد ، وبين معنيهما ، غير أنه لم يستوعب تفسير ما فيهما من اللغة ، ولم يتعرض للإعراب فيهما ، ولم يزل قليل الإلااع بهذا الفنّ » .

#### مكى بن أبى طالب القيسى الأندلسى ( ٤٣٧ هـ )

ومكّى علَمٌ من أعلام العربية في القرنين الرابع والخامس ، وكُتُبه في عِلم القراءات وإعراب القرآن الكريم من عُمد هذين الفنين .

وقد خطأه ابنُ الشجرى فيما ذهب إليه ، من أن ( إن ) الشرطية لا تدخل على الأسماء ، إلا أن تضمر بعد ( إن ) فعلاً يرتفع بعده الاسم على الفاعلية ، ليس غير ، وصحح ابن الشجرى أن النحويين كما يضمرون بعد حرف الشرط أفعالا ترفع

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة تحقيق أمالي المرتضي ص ٢١

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث والأربعون ، وقارن بما في أمالي المرتضى ٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) يعنى قول الشاعر :

ويلم قوم غدوا عنكـم لطيتهم لا يكتنـون غداة العـل والتهل راجع المجلس التاسع والأربعين ، وأمال المرتضى ١٥٧/٢ .

الاسم بأنه فاعل ، كذلك يضمرون بعده أفعالا تنصب الاسم بأنه مفعول . ثم قال ابن الشجرى بعد أن استوفى هذا المبحث (١) : « ولمكى فى تأليفه « مشكل إعراب القرآن » زَلَات ، سأذكر فيما بعدُ طرفاً منها إن شاء الله » .

وقد أفرد ابن الشجرى لهذه الزلات المجلس الثانين ، وبعضا من الحادى والثانين ، بدأ بذكر أغلاط مكى فى سورة البقرة ، وانتهى بسورة مريم ، ثم قال فى آخر كلامه : « هذه جملة ما عَلِقتُ به من سقطات هذا الكتاب ، على أننى لم أبائع فى تتبعها ، وإنما ذكرت هذه الردود على هذه الأغاليط ، لثلا يغترَّ بها مقصرٌ فى هذا العلم ، فيعوَّلُ عليها وبعملُ بها » .

وقد رأيت ابن هشام يدفع بعض اعتراضات ابن الشجرى على مكى (٢). ثم كتب الدكتور أحمد حسن فرحات ، ثلاث مقالات بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (٣) ، يعنوان ( نظرات في ما أخذه ابن الشجرى على مكى في كتاب مشكل إعراب القرآن » ، رد في هذه المقالات بعض مآخذ ابن الشجرى بأنها راجعة إلى سِقَم التَّسخة التي وقعت لابن الشجرى من « المشكل » ، وذكر أن بعضًا آخر من هذه المآخذ موجود في كتب المفسّرين والمعربين قبل مكى .

ولعل موقفَ مكى من المعتزلة – الذين يرجع إليهم ابن الشجرى في عقيدته – وتهجُّمه عليهم <sup>(4)</sup> ، هو الذي أغرى ابنَ الشجرى به ، ودفعه إلى الانتقاص منه والطعن عليه .

والعجب من ابن الشجرى ، يحمل على مكى ثم يستاق كلامه ، فقد رأيت مواضع من الأمالي اتفق فيها سياق ابن الشجرى مع سياق مكى في ( المشكل »

<sup>(</sup>١) المجلس الثامن والسبعون .

 <sup>(</sup>٢) المغنى ص ١٩٥٥ ، في الكلام على الكاف المفردة .

 <sup>(</sup>٣) الأجزاء الثلاثة الأولى من المجلد الحادى والحدسين ( يعابر – يوليو ١٩٧٦ ) ، وانظر أيضا : ما تم ينشر من الأمالي الشجرية . تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن – مجلة المورد العواقية – المجلد الثالث – العددان الأول والثاني – ١٩٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) راجع مشكل إعراب القرآن ٤٣٢/٢ ، في تأويل قوله تعالى : ﴿ وجوة بوئلًا ناضرة • إلى رئيها ناظرة ﴾ .

اتفاقا تاما ، كأن ابن الشجري ينقل عنه ، أو كأنهما ينقلان عن مصدر واحد ، بل إن ابنَ الشجري ينقل استدلال مكي بحروفه ، وقد دللتُ على ذلك في حواشي التحقيق (١) ، بما يغنى عن الإطالة بذكره هنا .

# الثمانيني - عمر بن ثابت ( A 227 )

نقل عنه ابن الشجرى ما حكاه عن بعض النحويين ، من إجازة تقديم حال المجرور عليه ، وتضعيفه لذلك (٢)

وحكى عنه لغة في « التي » قال (٣) : وذكر أبو القاسم الثمانيني لغة خامسة ، وهي التي ، بتشديد الياء ، كما قالوا في المذكر : الذي .

ثم ضعَّف رأيه في فتح عين « يأبي » ، فقال (٤) : وقال بعض النحويين : إنما فتحوا عين يأبي على سبيل الغلط ، وتوهموا أن ماضيه على فَعِل ، وعوَّل أبو القاسم الثانيني على هذا القول ، والصواب ما ذكرتُه أولا .

# أبه العلاء المعرّى - أحمد بن عبد الله ( A £ £ 9 )

نقل عنه ابن الشجرى نقلاً عزيزًا ، فقال بعد أن حكى أقوال العلماء في شرح عبارة سيبويه « ما أغفله عنك شيئا » : (٥) ووجدت بخط أبي الفرج سعيد بن على بن السلالي الكوفي ، ما أملاه عليه أبو العلاء المعرى ، ونسبه المعرى إلى بعض

<sup>(</sup>١) راجع المجالس : التاسع ، والثالث والثلاثين ، والأربعين ، وانظر أيضا ما سبق في الفقرة الثانية والخمسين من آراء ابن الشجري .

<sup>(</sup>۲) المجلس الحادى والسبعوں .

<sup>(</sup>٣) المجلس الرابع والسبعون . (٤) المجلس الحادى والعشرون .

<sup>(</sup>٥) المجلس السادس والستون.

النحويين ولم يُسمّه ، قال : إن الذي قبل له هذا الكلام كان له صديق عوَّده أن يَرَّه ويُحسنَ إليه ، وأنه ذكر صنيعه به ، فقال له السامع : ما أغفله عنك شيئا ، قال : فالكلام يتم عند قوله : ( عنيك ) ، وقوله : ( شيئا ) من كلام مستأنف ، كأنه قال : فكر شيئا ، أي تفكوا قليلا ، أي إنه قد انتقل عن الحال التي كنت تجده عليها ، فكأن الرجل المثنى على الصديق شك في أمره ، ولم يَلْرِ ما أغفله عنه ، فقال له من حضر : فكر شيئا ، أي دع الشك ، لأنه إذا فكر وجب أن يصح له الأمر . وقال المحرى : إن المراد بقوله : ( ما أغفله عنك ) التعجب ، ويحتمل أن يكون استفهاما ، كأنه قال : أي شيء أغفله عنك ؟

وقد تعقب ابن الشجرى أبا العلاء فى شرحه لقولهم : « عمرك الله » (١) . وتعقبه أيضا فى شرحه لشعر المتنبى ، فقال فى قوله (٢) :

وأنك بالأمس كنتَ محتَلماً شيخ معد وأنت أمْرَدُها

وحكى أبو زكريا فى تفسيره لشعر المتنبى ، عن أبى العلاء المعرى ، أنه قال : زعم بعض النحويين أن « كان » لا تعمل فى الحال ، قال : وإذا أخذ بهذا القول جعل العامل فى « محتلما » من قوله : « وأنك بالأمس كنت محتلما » الفعل المضمر الذى عمل فى قوله : بالأمس .

قال ابن الشجرى : وأقول : إن هذا القول سهو من قائله وحاكيه ، لأنك إذا علمت قوله ( بالأمس ) بحبرا لأن ، علم علمت قوله ( بالأمس ) بحبرا لأن ، الله الظرف لا يتعلق بمحذوف إلا أن يكون خبرا أو صفة أو حالا أو لكان ، لأن ظروف الزمان لا توقع أخبارا للمبثث ، ولا صفات لها ولا صلات ولا أحوالا منها ، ولا صفات لها ولا صلات ولا أحوالا منها ، وإذا استحال أن يتعلق قوله : ( بالأمس ) بمحذوف ، علمته بكان ، وأعملت ( كان ) في ( محتلفا ) .

<sup>(</sup>١) المجلس الثانى والأربعون .

<sup>(</sup>۲) المحلس التاسع والسبعون . ويُعدُّدُ أبو العلاء من شراح المثنى الكِيار ، واسم شرحه : معجز أحمد ، وبسمى أيضا اللامع العزيزى . وانظر كلاماً حيلا حول هذين الكتابين فى ( أبو العلاء الناقد الأدبى ) للأخ الدكتور السعيد السيّد عبادة ص ١١٣ - ٢٦٠ .

فقال: قال فيه أبو الفتح: أراد لم تسم بهذا الاسم إلا بعد ما تقارعت عليك الأسماء ، فكلِّ أراد أن يُسمَّى به ، فخراً بك . وقال أبو العلاء: أجود ما يتأول فى هذا أن يكون الاسم ها هنا فى معنى الصيت ، كما يقال : فلان قد ظهر اسمه ، أى قد ذهب صيته فى الناس ، فلكره لا يشاركه فيه أحد ، وماله يشترك فيه الناس ، فأما أن يكون عنى باسمه هارون ، فهذا يحتمله ادعاء الشعراء ، وهو مستحيل فى الحقيقة ، لأن العالم لا يخلو أن يكون فيهم جماعة يعرفون بهارون .

والذى ذهب إليه أبو الفتح من إرادته اسمه العلم هو الصواب ، وقول المعرى إن الاسم هنا يريد به الصيت ، ليس بشيء يعول عليه ، لأن قول أبى الطيب : « لم تسم » معناه لم يجعل لك اسم ، وأما دفع المعرى أن يكون المراد الاسم العلم بقوله : إن في الناس جماعة يعرفون جارون ، فقول من لم يتأمل لفظ صدر البيت الذى يلى هذا البيت ، وهو قوله :

#### \* فغدوت واسمُك فيك غير مشارَكٍ \*

والمعنى : إن اسمك انفرد بك دون غيره من الأسماء ، فمعارضته بأن فى الناس جماعة يعرفون بهارون ، إنما يلزم أبا الطيب ، لو قال : فغدوت وأنت غير مشارك فى اسمك ، فلم يفرق المعرى بين أن يقال : اسمك مشارك فيك ، وأن يقال : أنت غير مشارك فى اسمك ، وإنما أراد أن اسمك انفرد بك دون الأسماء ، ولم يرد أنك انفردت باسمك دون الناس ، فاللفظان متضادان كما ترى .

> الواحدیّ – علی بن أحمد ( ۴۶۸ هـ )

الواحديُّ من شراح المتنبي المعدودين ، وقد أفاد منه ابن الشجري في بعض

<sup>(</sup>١) المجلس الثانى والثمانون .

ما عرض له من شعر المتنبى ، ولم يصرح ابن الشجرى بالنقل عن الواحدى ، مع إغارته على كلامه بحروفه فى المواضع التى ظهرت لى خلال تحقيق الجزء الأول من الأمالى .

وييدو أن ابنَ الشجرى كان فى نفسه شىءٌ من الواحدى ، وآيةُ ذلك أنه حين اضطر أن يحكى كلامه فى الردّ على ابن جنى ، ولم يّرْضَ أن ينسُبَ الردَّ إلى نفسه ، ذكره بأسلوب الإخفاء والإغماض .

وذلك أن ابن الشجرى حكى شرح ابن جنى لقول المتنبي (١) .

مَن لى بفَهُم أُهَيْل عصر يدعى أن يُحْسَب الهنديُّ فيهم باقِلُ

قال : قال ابن جنى : فى هذا البيت شىء يمكن أن يتعلق به عليه ، وذلك أن باقلاً لم يُوت من سوء حسابه ، وإنما أَتِى من سوء عبارته ، فكان ينبغى أن يذكر مع سوء العبارة الخطابة والفصاحة ، لأن سوء العبارة والفصاحة ضدان ، ولا يذكر مع عِنى اللسان جودة الحساب ، لأنهما ليسا ضدين ، ولو قال : « أن يفحم الخطباء فيهم باقل » ونحو ذلك ، كان أسوغ .

وقال من ردّ على ابن جنى : ليس الأمر كما قال ، فإن باقلا كما أتى من سوء البيان أتى من الجهل بعقد البنان ، فإنه لو ثنى من سبابته وإبهامه دائرة ، ومن خنصره عقدة ، لم تفلت منه الظبية ، فقد صحّ قوله فيما نسبه إليه من الجهل بالحساس .

اتهى ما ذكره ابن الشجرى ، وهذا الردّ على ابن جنى ، من كلام الواحدى (٢) ، مع اختلاف يسيرٍ فى العبارة ، وقد صرَّح بنسبته إليه شارحُ ديوان المتنبى (٣) .

وقد رأيت ابن الشجرى يسلّخ كلام الواحدى فى مواضع من شرح المتنبى ، ودللت على هذه المواضع في حواشي التحقيق (<sup>4)</sup> .

وأَصْرُحُ من كُلُّ ذلك ما ذكره ابنُ الشجرى في شرح قول المتنبي :

<sup>(</sup>١) المجلس الخامس والستون .

<sup>(</sup>۲) شرح دیوان المتنبی ص ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان المتنى المنسوب خطأ للعكبرى ٢٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع المجلسين التاسع والعشرين ، والحادى والثلاثين ( فى ثلاثة مواضع ) .

نهبت من الأعمار ما لو حويته لهُنّفت الدنيا بأنك خالدُ حيث أغار على كل ما ذكره الواحدى في شرح البيت (١).

# التُّبريزى – أبو زكريا يحيى بن على ( ٥٠٢ هـ )

من أبرز شيوخ ابن الشجرى ، أخذ عنه اللغةَ والأدب . وقد تعقبه ابن الشجرى في مواضع من شرحه لشعر المتنبى :

فقال بعد أن حكى ثلاثة أقوال في قول المتنبي (٢):

أمِطْ عنك تشبيهي بما وكأنه فما أحد فوق ولا أحد مثلى

والرابع: قول أبى على بن فُورَّجة، قال: هذه « ما » التى تصحب « كأن » إذا قلت: كأنما زيد الأسد، وإليه ذهب أبو زكريا، قال: أراد أمط عنك تشبيهى بأن تقول: كأنه الأسد، وكأنما هو الليث. وهذا القول أرداً الأقوال، وأبعدها من الصواب، لأن المتنبى قد فصل « ما » من « كأن » وقدّمها عليه، وأتى في مكانها بالهاء، فاتصال « ما » بكأنه غير ممكن ، لفظا ولا تقديرا، وهي مع ذلك لا تفيد معنى إذا اتصلت بكأن ، فكيف إذا انفصلت منه وقدّمت عليه ؟

وقد أخذ ابن الشجرى على شيخه تفسير قول أبى الطيب : أنت الجواد بلا مَنَّ ولا كَدَر ولا مِطالً ولا وعدَّ ولا مَذْلُ

فقال (٢٠): سألنى سائل عن المذل ، فقلت : قد قيل فيه قولان : أحدهما أن معناه القلق ، يقال : مذلت من كلامك ، أى قلقت ، ومذل فلان على فراشه : إذا قلق فلم يستقر ، والقول الآخر : البُوْح بالسَّر ، يقال : فلان مَذِلَّل بسِرِّه ، وكذلك هو مَذَلُ بالله : إذا جاد به .

وذكر أبو زكريا في تفسير البيت الوجهين في المَذْل ، ثم قال : والذي أراد

<sup>(</sup>١) المجلس الثامن والسبعون ، وقارن بما في شرح الواحدي ص ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالت والثمانون .

 <sup>(</sup>٣) المجلس الرامع والثانون، وقد تعقب ابن الشجرى شيخه التبريزى في موضعين آخرين من هذا المجلس.

أبو الطيب بالمذل أنه لا يقلق بما يلقاه من الشدائد ، كما يقلق غيره . وليس ما قاله بشيء عليه تعويل ، بل المَذْل ها هنا البَوحُ بالأَمْر ونفى ذلك عنه ، فأراد أنه إذا جاد كتم معروفه ، فلم يبُح به ، وقول أبى زكريا : « أراد أنه لا يقلق بما يلقاه من الشدائد » قد زاد بذكر « الشدائد » ما ذهب إليه بُعداً من الصواب ، وهل فى البيت ما يدل على الشدائد ؟ إنما مبنى البيت على الجود ، والخِلال التي مدحه بنفها عنه متعلقة بمنى الجود ، وهى المنّ والكدر والمطال والوعد ، والمنذل الذي هو البوح بالشيء .

. . .

#### أثر ابن الشجرى في الدراسات النحوية واللغوية

يُمثُّل ابنُ الشجرى ومَن إليه مِن نُحاة القرنين الخامس والسادس <sup>(١)</sup> ، حلقة الوصل بين المتقدمين من النحاة وبين المتأخرين .

فقد كان لقرب هذا الجيل من المنابع الأولى ، بالتلقّى والمشافهة ، وما ظفر (٢) به نحاة هذا الجيل من الكتب والمصنفات التي عمرت بها دور العلم وخزائن المكتبات ، قبل أن تعصف بها عوادى الناس والأيام ، كان لذلك كله فضل حفظ آراء المتقدمين ، مما أمدّ النحاة المتأخرين بذلك الفيض الزاخر من الوجوه والآراء ، وفتح لهم آفاق النظر ، ومَهَدَ أمامهم سبل البحث .

وقد أودع ابن الشجرى كتابه « الأمال » علما كثيراً ، أفاد منه المتأخرون ، مصرِّحين بالأخذ عنه وغير مصرحين ، على أن تأثيره فى مصنفات من بعده ييدو بشكل عام فيما عالجه من مسائل الإعراب والحلوف ، ثم فى هذا الحشد الهائل من شواهد القرآن الكريم والشعر .

وقد تتبعتُ ابنَ الشجرى فى مصنفات النحاة المتأخرين ، باستقراءِ أرجو ألا يكون فاتنى معه شىء ، ثم أفضى تخريجُ شواهدِه من كتب العربية إلى تأثّر خفيًّ من أصحاب هذه الكتب لم يصرِّحوا به .

وهذا بيان الآخذين عن ابن الشجرى والمستفيدين منه ، أذكرهم بحسَب وفَياتهم ، صَبَيعى في مصادر ابن الشجرى :

> الأنبارى – أبو البركات عبد الرهن بن محمد ( ٥٧٧ هـ )

وأبو البركات من أبرز تلاميذ ابن الشجرى ، أخذ عنه علم العربية ، كما ذكر

 <sup>(</sup>١) مِن مثل الزخشرى وأنى البركات الأمبارى وابن يعيش ، فى المشرق ، وابن السبّيد البَهَلْيَـــُوســــق وابن
 الباقش والسّهـــلى فى المغرب .

 <sup>(</sup>۲) قد يُمثّل لدلك بما ظفر به اين الشجرى من كتاب و الأرهية ، المهرى – وإن لم يصرح – وهذا الكتاب مما لم يتح لابن هشام والسيوطى ، كما ذكرت في حديثي عن الهروى . ومن قبل و الأرهية ، كتاب و الأرسط ، للأخضش ، و و الواسط ، لأبي بكر بن الأدبارى ، كما تقدم .

هو نفسُه ، في ترجمته التي ختم بها كتابه ( نزهة الألبا ) .

وقد ذهب الأنبارى بالشهرة كلها ، بكتابه ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، الذي أفاد فيه من ابن الشجرى إفادةً واضحة ، كما أفاد منه في كتبه الأخرى ، والعجب من الأنبارى يُثنى على شيخه ويُفيد منه كلَّ هذه الإفادة ، ثم لا يصرّح باسمه في أتَّ من كتبه المطبوعة !

وقبل أن أدلّ على مواضع أخذ الأنبارى من ابن الشجرى ، أشير إلى أن الأستاذ المدكتور محمد خير الحلوانى (١) ، قد تنبّه قبلي إلى تأثير ابن الشجرى فى الأنبارى ، وذكر أن الأنبارى أخذ معظم أدلة ابن الشجرى فى الحلاف بين البصريين والكوفيين ، وأنه أغار على أسلوبه اللفظى فى غير موضع (٢) .

وهذه مُثُلِّ لما رأيته عند الأنباريّ من كلام شيخه ابن الشجرى :

۱ – نقل الأنبارى كلام ابن الشجرى عن « كلا وكلتا » ، وفى تعليل حملهما على المفرد إذا أضيفا إلى المظهر ، وعلى المثنى إذا أضيفا إلى المضمر ، ذكر رأى ابن الشجرى ، ثم قال : « وهذا الوجه ذكره بعض المتأخرين » . ولست أدرى لماذا لم يصرح الأنبارى بنسبة هذا الوجه إلى شيخه ابن الشجرى ، وهو لم يُعرَفُ عن غيره من المتأخرين (۲) ؟

ح فى تعليل بناء ( قبل وبعد ) على الضمة دون الفتحة والكسرة ، ذكر الأنبارى تعليل ابن الشجرى ولم يُعْزُه إليه (<sup>4)</sup> .

٣ - و في حديثه عن التثنية وأن أصلها العطف ، استاق أكلام ابن الشجري (°)

 <sup>(</sup>١) رحمه الله رحمة واسعة ، فقد كان من فضلاء علماء سورية ، وقد سعدت بمعرفته أيام اشتغاله برسالة اللكتوراه الثنى تقدم بها إلى كلية الآداب بجامعة عين شمس .

 <sup>(</sup>۲) الخلاف النحوى بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف ، صفحات ۱۳۱ – ۱۲۵ ، ۱۶۵ ،
 ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ص ٤٥٠ ( المسألة ٦٢ ) ويقارن بالأمالي – المجلس الثامن والعشرين .

 <sup>(</sup>٤) أسرار العربية ص ٣١ ، ويقارن بالأمالى – المجلس الأربعين .

 <sup>(</sup>٥) أسرار العربية ص ٤٧ ، ويقارن بالأمالى - المجلس الثانى .

٤ -- نقل ما ذكره ابن الشجرى من رأى الكوفيين ، في مجيء « أو » بمعنى الواو ، وبمعنى « بل » ، ورد البصريين عليهم (١) .

٥ - وأثين من ذلك كله في أخذ الأنبارى من ابن الشجرى ، ما ذكره في الخلاف في « نعم وبقس » و « أفعل التعجب » ، فقد أغار الأنبارى في هاتين المسألتين على كلام ابن الشجرى ، واستعان بشواهده وطريقة حجاجه وردة ، كالاحظ بحق الأستاذ الدكتور الحلواني في كتابه المذكور (١) وهناك مواضع تأثير أخرى ، أشار إليه الدكتور الحلواني - وأحسن كل الإحسان - في كتابي ابن الشجرى والأنبارى (١) .

# الهُكُنْرِيّ – أبو البقاء عبد الله بن الحسين ( ٦١٦ هـ )

من النَّحاة البارزين في عصره ، وقد اشتهر بكتابه « التبيان في إعراب القرآن » وفشر له أخيرا كتاب « إعراب الحديث النبوى » (<sup>4)</sup> . وقد اعتنى في هذين الكتابين بغاية تعليمية تطبيقية ، فلم يهتم كثيراً بنسبة الأوجه الإعرابية إلى أصحابها ، ولا أستبعد أن يكون قد أفاد (<sup>0)</sup> من الوجوه الإعرابية التي ملاً بها ابنُ الشجرى « أماليه » ، فهو قريب العهد والدار من ابن الشجرى ، ثم هو قد تلمذ لابن الخشاب الذي ردِّ على ابن الشجرى في « أماليه » .

على أن العكبرئَ قد أشار إلى ابن الشجرى إشارة غامضة ، حين ذكر اختلاف النحاة في حدّ الاسم ، فقال : ٥ وقال ابن السرّاج : هو كلّ لفظ دل على

<sup>(</sup>١) الإنصاف ص ٤٧٨ – ٤٨١ ( المسألة ٢٧ ) ، ويقارن بالأمالى – المجلس الحامس والسبعين .

 <sup>(</sup>۲) الإنصاف ص ۹۷ – ۱٤۸ ( المسألتان ۱۶ ، ۱۰ ) ويقارن بالأمالى – المجلسان التاسع والحمسون والستون .

<sup>(</sup>۳) الحلاف النحوى ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ثم نشر له بعد ذلك : شرح لامية العرب ، والتبيين عن مذاهب النحويين .

<sup>(</sup>٥) انظر مثلا التبيان فى إعراب القرآن ص ١١٤٢ ، وقارن بالأمال – المحلس الحادى عشر ، فى إعراب قوله تعلل : ﴿ وهو الذى فى السماء إلَّه وفى الأرض إله كهى .

معنى فى نفسه غير مقترن بزمان محصل ، وزاد بعضهم فى هذا دلالة الوضع » . ويقول الأستاذ اللكتور محمد خير الحلوانى ، تعليقا على ذلك (١) : لعله يريد به ابن الشجرى ، لأنه ينسب إلى نفسه هذه الزيادة .

#### شارح ديوان المتنبى

ومما يتَّصل بأنى البقاء العُكْبَرِى شرح ديوان المتنبى ، الذى ظل يُنْسَب إليه دهراً طويلا ، حتى جاء الدكتور مصطفى جواد رحمه الله ، وأثبت أن هذا الشرح ليس للعكبرى (٢٠) ، وأنه لابن عَذلان ، وهو عفيف الدين أبو الحسن على بن عدلان ابن حماد الربعى الموصلى النحوى المتوفى بالقاهرة سنة ٦٦٦ هـ .

وقد يقوّى رأى الدكتور مصطفى جواد أن أبا البقاء العكبرى لم يذكر ابن الشجرى فى أنَّ من كتبه المطبوعة النى رأيتها ، على حين نرى شارح ديوان المتنبى كثير النقل عن ابن الشجرى والتصريح باسمه ، فلو كان العكبرىُّ هو شارحَ ديوان المتنبى لما اختلف حاله بين شرح الديوان وسائر كتبه .

ومهما يكن من أمر فقد أفاد شارح ديوان المتنبى هذا من ابن الشجرى ، وحكى كلامه مصرِّحاً وغير مصرح ، ولست بسبيل ذكر كلّ المواضع التي صرَّح فيها الشارح بابن الشجرى ، فهى بالغة الكثرة (٢٦) ، ولكنى أدلّ على المواطن التي أغار فيها على كلام ابن الشجرى ، من غير تصريح بالنقل عنه :

١ - أورد الشارح إعراب ابن الشجرى لبيت الشماخ (٤):

 <sup>(</sup>١) مسائل خلافية في النحو ، للعكرى ، تحقيق الدكتور الحلواني ص ٤٢ ، وراجع ما سسق في المقرة الثالثة والثلاثين من آراء ابن الشجرى المحوية .

 <sup>(</sup>۲) عبلة المحمم العلمي العربي بدمشق - المحلد الثابي والعشرون ص ۲۷ ، ۱۱۰ - دمشق ١٣٦٦ هـ
 – ١٩٤٧ م . وانظر ما كنمه الأخ الدكتور عبد الرحمن العتيمين في مقدمة تحقيق التبيين ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) شرح الديوان ١٧٤/٢ – والأمالى – المجلس الرابع.

إذا الأرطى توسّد أبرديه خدود جوازى، بالرمل عين ٢ - نقل الشارح إعراب ابن الشجرى بحروفه لقول المتنبى (١): جربت من نار الهوى ما تنطفى نار الغضا وتكلّ عما تحرقُ ٣ - وحكى توجيه لقول المتنبى (٢):

ا وصحى توجيه تقول الملتي . كبُّرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق

2 – ونقل تأويله لقول المتنبى <sup>(٣)</sup> :

حشاى على جمر ذكيٍّ من الهوى وعيناى فى روضٍ من الحسن ترتعُ ه – وذكر إعرابه لقول المتنبى (<sup>1)</sup> :

- ود در إعرابه لعول المتنبى ٠٠: يعطى فلا مطله يُكدِّرُها بها ولا مَنْه يُنكِّدُها

يىتىنى ئار ئىقىمە يېتىرون ؛ بې رو نىڭ يېتىدە ٣ – ولخَّص كىلامە على قول المتنبى (٥) :

ما لمن ينصب الحبائل فى الأرض ومُرْجاهُ أن يصيدَ الهلالا ٧ - واستاق شرَحه لقول المتنبى (<sup>٢)</sup>:

وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يُجرّبُ

۸ – وفی قول المتنبی <sup>(۷)</sup> :

لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميلا أحد الشارح تفسير وإعراب ابن الشمجرى بألفاظه ، ثم أورد ما أنشده ابن الشجرى من شعر أبي نصر بن نباتة وأبى الفرج بن البيّغاء ، على معنى بيت المتنبى .

 <sup>(</sup>۱) شرح الديوان ٣٣٣/٢ – والأمال – المجلس الثاني عشر .
 (۲) ه « ٣٣٧/٢ ، والأمالي – المجلس نفسه .

 <sup>(</sup>۲) (۲ (۳۳۷/۲ ) والأمالي. – المجلس نفسه .
 (۳) (۱ (۲۰۰۲ ) والأمالي – المجلس الثامن عشر .

<sup>(</sup>٤) د د ۲۰٤/۱ ، والأمالي – المجلس التاسع والعشرون .

<sup>(</sup>٥) د د ۱٤٤/۳ ، والأمالي – المجلس الحادي والثلاثون .

<sup>(</sup>٦) ( ( ۱۸۰/۱ ، والأمالي – المجلس الرابع والسبعون .

 <sup>(</sup>۷) و ۳ ۲٤٤/۳ ، والأمالي – المجلس نفسه .

٩ - وسلخ إعراب ابن الشجرى لقول المتنبي (١):

ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا

ثم أنشد شواهده على مجىء الحال من المضاف إليه ، ونقل حكايته عن أبى على الفارسي ، في « المستائل الشيرازيات » ، كلّ ذلك فعل ، دون أن يصرح بابن الشجرى .

 ١٠ - وساق كلامه كلّه في عِلّة منع الابتداء بالنكرة ، والكلام على قول المتنبى (٢):

مُنّى كُنَّ لَى أَن البياض خِضابٌ فَيخْفَى بتبييض القُرونِ شبابُ ١١ - أفسد الشارحُ كلام الرَّبَعَيّ بما أفسده به ابن الشجرى ، وساق الكلام كأنه من عند نفسه ، وقد أشرت إلى ذلك في حديثي عن الربعي .

ومن قبل كلّ ذلك ومن بعده ، أخذ شارح ديوان المتنبى ما أفرده ابن الشجرى فى المجلس الأخير من « أماليه » لأعجاز أبيات أبى الطيب التى يُتَمثّل بها ، ثم الأبيات التى تُمَدَّد من بدائعه (٣) .

# ابن یعیش – یعیش بن علی بن یعیش

( - 727 )

اشتهر عند الدارسين بشرحه على « المفصل للزمخشرى » وبشرحه على « الملوكى فى التصريف » لابن جنى ، ولم يصرح بنقل عن ابن الشجرى ، لكنى رأيت فى بعض مباحثه مَشابِهُ من كلام ابن الشجرى ، كأنه ينقل عنه ، أو كأن الاثنين ينقلان عن مصدر واحد (٤) ، فمن ذلك :

<sup>(</sup>١) شرح الديوان ٣/٢٣٨ ، والأمالى – المحلس السادس والسبعون .

<sup>(</sup>٢) شرح الديوان ١٨٨/١ ، والأمالي – المجلس الحادي والثانون .

<sup>(</sup>۳) شرح دیوان المتنبی ۲۲/۱ ، ۱۹۲ .

رًا ﴿ وَهَا الْمُصَدِّلُ الْوَاحَدُ - فَيَمَا أَرْجُحُ – هُو أَبُو عَلَى الفَارِسَى ، فقد كان ابن يعيش كثير الأعط عه ، وكذلك ابنُ الشجرى ، كما أخبرتك . وانظر مقدمتي لكتاب الشعر ص ٩٢ .

ما ذكره فى الكلام على ﴿ أَفَ ﴾ فقد اتفق سياقه مع سياق ابن الشجرى تماما (١) . وما أورده فى أن أصل التثنية العطف بالواو (١) . وغير ذلك كثير ، مما حاك فى صدرى أن ابن يعيش متأثّر فيه ابنَ الشجرى ، ولكنى لا أملك الدليلَ القاطمَ عليه .

# المظفَّر بن الفضل العَلَوَى الحُسينيّ ( ٢٥٦ هـ )

صاحب ( نَضْرَة الإغريض فى نُصْرَة القريض ) ، وهو كتابٌ فى صناعة الشعر ، على غرار كتاب ( العُمدة ) لابن رشيق .

وقد روى العلوئ هذا من طريق ابن الشجرى ، كلمةً لأبى العلاء المعرى عن الشعر ، قال (٢) : « وروى لى الغزنوى ، عن هِبة الله المعروف بابن الشجرى ، قال : حدثنى أبو زكريا التّبيزى ، قال : كنت أسأل المعرى عن شعر أقرؤه عليه ، فيقول لى : هذا نظم جيد ، فإذا مرّ به بيت جيد ، قال : يا أبا زكريا ، هذا هو الشعر » .

ثم رأيت مواضع من كتابه هذا ، أكاد أقطع بأن مصدره فيها ابن الشجرى ، وإن لم يصرح بالنقل عنه ، وقد أشرت إلى ذلك فى حواشى التحقيق <sup>(4)</sup> .

# ابن عُصفُور – على بن مؤمن ( ٦٦٩ هـ )

في حديث ابن الشجري عن التثنية ، قال (°) : ﴿ وَرَبُّمَا اسْتَغْنُوا فِي هَذَا

 <sup>(</sup>۱) شرح الملوكي ص ٤٣٨ ، ويقارن بالأمال – المجلس الخامس والأربعون .
 (۲) شرح المفصل ۱۳۸/۶ ، ۱۹۱۸ ، والأمال – المجلس الثاني .

 <sup>(</sup>٣) نضرة الإغريض ص ١١.

 <sup>(</sup>٤) نشرة الإغريض ، صفحات ٢٤٦ - ٢٦٦ - ٢٦٦ ، ٢٨٣ ، وقارن بالأمالى – المجالس :
 السابع ، والسادس عشر ، والحامس والأرسين .

<sup>(</sup>٥) المجلس الثاني .

النحو بواحد ، لأن إضافة العضو إلى اثنين تنبئ عن المراد ، كقولك : ضربت رأس الرجلين ، وشققت بطن الحملين ، ولا يكادون يستعملون هذا إلا في الشعر » .

وقد علق البغداديّ على هذا ، فقال (١٠) : « والعجب من ابن الشجرى فى حمله الإفراد على ضرورة الشعر ، فإنه لم يقل أحد إنه من قبيل الضرورة ... وتبعه ابن عصفور فى كتاب ضرائر الشعر ، والصحيح أنه غير مختص بالشعر ٤ .

# القُرْطبيّ – محمد بن أحمد ( ۹۷۱ هـ )

نقل فی « تفسیره » أقوالَ ابن الشجری ، مصرّحاً به وغیرَ مصرّح ، فمما صرح فیه :

١ - إعراب قوله تعالى (٢) : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حُرَّم رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ .

٢ - تأويل قوله تعالى (٣) : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ بَكُمْ رَبِّي لُولِا دَعَاؤُكُمْ ﴾ .

وثما لم يصرح به ، واتفق سياقُه مع سياق ابن الشجرى ، كأنه ينقل عنه ، أو أن الاثنين ينقلان عن مصدر واحد :

الكلام (<sup>3)</sup> على معنى ﴿ اصطفَيْنا ﴾ من قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ أُورْنَا
 الكتابَ الذين اصطفَيْنا مِن عبادنا ﴾ .

٢ - شرح قول الشاعر (٥):

تُعاطِى الملوكَ السُّلْمَ ما قصدوا لنا وليس علينا قتلُهم بمحرَّم

الخزانة ۹۳۸/۷ ، وانظر الفقرة الأولى من آراء ابن الشجرى ، وضرائر الشعر لابن عصفور ص
 ۲۲۹ ، ولم يلكر ابن عصفور ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٣١/٧ ، والأمالي - المجلس الثامن .

<sup>(</sup>٣) و و ۸٤/١٣، والأمالي – المجلس نفسه . وانظر أيضا ٢١٢/١، ٢٣٥، ١١٢/٢، ١١٢/٠ ، ٥/٨٠ ، ٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) و و ۳٤٧/١٤ ، والأمالى - المجلس العاشر .

<sup>(</sup>٥) و و ١٤٩/١٤ ، والأمالي – المجلس نفسه .

٣ - الحديث عن حمل الأفعال بعضيها على بعض (١) ، عند تفسير قوله
 تعالى : ﴿ أُجِلَّ لكم ليلة الصِّيامِ الرَّفْ إلى نسائكم ﴾ .

٤ - تأويل قوله تعالى (٢): ﴿ وَلا تَعْدُ عِيناكُ عَنْهِم تُرِيدُ زِينَةَ الحِياةِ الدُّنيا ﴾ .

# ابن مالك – محمد بن عبد الله ( ۳۷۲ هـ )

أبرز نحاة القرن السابع ، وصاحب أشهر نظم في النحو .

ذكر ابن هشام أن ابن مالك قد تبع ابنَ الشجرى في إعراب قول الشاعر (<sup>(1)</sup> :

غيرُ مأسوفٍ على زمنٍ ينقضي بالهم والحَزَنِ

وصرَّح ابن مالك أن مذهبه فى ظهور الخبر بعد ( لولا ) ، هو مذهب الرمانى وابن الشجرى والشَّلَوْبِين . وقد أشرت إلى ذلك فى الفقرة الرابعة والحمسين من آراء ابن الشجرى . كما حكى عنه فى مواضعَ من شرح الكافية الشافية (<sup>4)</sup> .

#### رضّی الدین الشاطِبیّ – محمد بن علی ( ٦٨٤ هـ )

من كبار اللغويين والقراء ، روى عنه القراءة أبو حيان النحوى . وقد حكى رضيًّ الدين عن ابن الشجرى تفسيرَه للألكى ، من قول الشريف الرضى : قد كان جدك عصمة العرب الألى فاليوم أنت لهم من الإعدام ونقله ابنُ منظور (٥) من خط رضيّ الدين .

 <sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۳۱۲/۲ ، والأمالى – المجلس الثانى والعشرون .
 (۲) د د ۳۹۱/۱۰ ، والأمالى – المجلس نفسه .

<sup>(</sup>٣) المغنى ص ١٧٢ ، والأمالي - المجلس الخامس.

 <sup>(</sup>٤) صفحات ٤٤٠ ، ٩٦١ ، ٩٦١ .
 (٥) لسان العرب (ألا) ٣٢٢/٢٠ ، والأمالي – المجلس الخامس .

# أبو حيان الأندلسي – محمد بن يوسف ( ٧٤٥ هـ )

مِن فُحول النحاة في القرن الثامن . وما زال أكبر أعماله مخطوطاً ، وهو كتاب التذييل والتكميل ، شرح التسهيل لابن مالك ، وهو أمَّر يدعو إلى العَمجب والأسف معاً .

وقد رأيت عنده موضعا (١<sup>١)</sup> ، حكى فيه كلام ابن الشجرى ، عند تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلْ تعالُوا أَلُّلُ ما حَّر رَبُّكُم عليكم ﴾ .

ثم حكى عن ابن الشجرى ما ذكوه من جمع جمع الجمع ، ونقل.ردّ ابن الخشاب عليه ، رأيت ذلك في كتاب مخطوط له اسمه ٥ تلكرة النحاة ، (٢) .

# المُرادِيّ - الحسن بن قاسم ، أو ابن أمّ قاسم ( ٧٤٩ هـ )

من شرّاح الزمخشري وابن معطى وابن مالك ، وقد عُرِف بكتابه ٥ الجنى الدانى في حروف المعانى » .

وقد حكى المرادى عن ابن الشجرى أقواله <sup>(۲)</sup> فى مجىء اللام بمعنى « بعد » ، وفى الجزم بلو ، وعمل « لا » عمل « ليس » فى المعرفة ، وظهور الخبر بعد « لولا » . ثم كانت شواهد ابن الشجرى مَدَدًا له فى كتابه المذكور .

<sup>(</sup>١) البحر المخيط ٢٤٩/٤ ، وقارن بما في الأمالي -- المجلس الثامن .

<sup>(</sup>۲) للموجود منه الجزء الثانى ، وهو مخطوط بالحزانة العامة بالرياط – المغرب ، وأشرت إلى ذلك فى حواشي تمقيل المنظوع فى تعليقاتى فى تعليقاتى فى المسلم عند فى تعليقاتى فى المبلم عند فى تعليقاتى فى المبلم عند فى ثلاثة مواضع من ارتشاف الضرب (۲۱۹/۱ ، ۲۱/۲ ، ۲۱/۲ ، ۲۵/۱ .

 <sup>(</sup>۳) الجني الداني – صفحات ۱۰۱، ۲۸۲، ۲۹۳، ۲۰۰، وقد أشرت إلى ذلك في الحديث عن آراء ابن الشجري .

# ابن مكتوم - أحمد بن عبد القادر ( ٧٤٩ هـ )

من تلاميذ أبي حيان ، وجمع من تفسيره مجلَّداً ، سماه الدرّ <sup>(١)</sup> اللَّفيط من البحر المحيط ، وله تصانيفُ أخرُ في اللغة وأخبار النحاة .

وقد حكى السيوطي (٢) إعرابَ ابن الشجري لقول الشاعر:

غير مأسوف على زمن ينــقضى بالهم والحزن

ونسبه إلى ابن مكتوم هذا في ٥ تلكرته » . وهذا الذي حكاه السيوطي موجودٌ حوفاً حرفاً عند ابن الشجرى . ولست أدرى هل أغار ابن مكتوم على كلام ابن الشجرى ، أم أن السيوطيُّ قد سها ، ونسب ما وجده في أمالي ابن الشجرى إلى تذكرة ابن مكتوم ؟ وقد ينفي هذا الاحتالَ الثاني أن السيوطيُّ حين أورد هذا الكلامُ كان بصدد حكاية نقول كثيرة عن تذكرة ابن مكتوم ، ثم إنه صدَّر ما حكاه في شرح البيت بقوله : وقال ابن مكتوم في موضع آخر من تذكرته .

### ابن هشام - عبد الله بن يوسف ( ٧٦١ هـ )

أبرز نحاة القرن الثامن ، شرَّقت كنبه وغرَّبت ، وذهب كتابه « المغنى » بالشهرة والصيّت . وقد نقل فى « المغنى » آراء ابن الشجرى ، وتعقّبه فى بعضها ، وظهر فى كلامه شيءٌ من التحامل عليه ، على أن ابن هشام قد أفاد من ابن الشجرى إفادة واضحة ، وتخاصة فى مباحثه عن الأدوات ، معانيها وشواهدها ، بل إنه ساق عباراته بألفاظها ، دون أن يصرح بنسبة الكلام إليه . وقد ثبت أن ابن هشام كانت لديه نسخةً من أمالى ابن الشجرى ، صححها وأملى عليها بعض تعليقات ، كتبها أحد تلاميذه (٢) .

<sup>(</sup>١) طبع بهامش البحر المحيط .

<sup>(</sup>٢) الأَشباه والنظائر ١٢٦/٣ ، ويقارن بالأمالى – المجلس الخامس .

<sup>(</sup>٣) انظر ما يأتى عن نُسَخ الأمالي .

وليس يعنينى هنا ذكر المواضع التى حكى فيها ابنُ هشام آراءَ ابن الشجرى ، فهذا قد ذكرته فى حواشى التحقيق ، وإنما أشير إلى المواضع التى أفاد فيها ابن هشام من ابن الشجرى وتأثره ، دون أن يصرح به ، ثم أعرض لمآخذ ابن هشام على ابن الشجرى . فمن ذلك :

١ - نقل ابن هشام بعض ما ذكره ابن الشجرى في إعراب قوله تعالى :
 ﴿ وهُو الذي في السماء إلهُ وفي الأرض إله ﴾ (١) .

۲ - نفی ابن هشام أن تكون ( أی ) شرطیة ، فی قول المتنبی :
 أی یوم سررتنی بوصال لم ترعنی ثلاثة بصلود

قال: لأن المعنى حينئذ: « إن سررتنى يوما بوصالك آمنتنى ثلاثة أيام من صدودك ، وهذا عكس المعنى المراد ، وإنما هى للاستفهام الذى يراد به النفى ، كقولك لمن ادعى أنه أكرمك: أكّى يوم أكرمتنى ؟ » . هذا تأويل ابن هشام ، وهو مسلوخ من كلام ابن الشجرى (٢) ، وقد نبَّه البغداديّ على أن ابن هشام قد أخذ كلام ابن الشجرى هنا برُمَّته (٣) .

قال ابن هشام: من مشكل باب ( ليت ) قول يزيد بن الحكم:
 فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عنى ما ارتوى الماء مُرتوى

ثم أورد أوجه الإشكال في إعراب هذا البيت ، وساق الأجوبة عليها . وقد أغلر ابن هشام فيما أورد وساق ، على كلام ابن الشجرى ، الذى أطال النَّفَسَ في هذا البيت ، وقد نَّبة البغدادى إلى أن ابن هشام قد تبع ابن الشجرى في كلامه على ذلك البيت ، وقال : وقد لخص ابن هشام في « المغنى » كلام ابن الشجرى في غير وجهه ، فإنه لم يينن ما ينبني على كل قول من الأقوال (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) المغنى ص ٤٨٥ ، والأمالي – المجلس الحادى عشر .

<sup>(</sup>٢) المغنى ص ٨٣ ، والأمالي – المجلس الثاني عشر .

<sup>(</sup>٣) شرح أبيات المغنى ٢/٥٥/ .

 <sup>(</sup>٤) المغنى ص ٣٢٠ ، والأمالي – المجلس الثام والعشرون ، والخزانة ١٤٨٣/١٠ .

٤ - أورد ابن هشام في شواهد « إذ » بيت الأخطل:

كانت منازل ألّاف عهدتهم إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا ثم تكلُّم على إعراب البيت بكلام يرجع إلى ما ذكره ابن الشجرى فيه (١) .

وقد رجُّح عندي أن ابن هشام ناقل عن ابن الشجري في هذا الموضع ، أن ذلك البيت لم يرد في ديوان الأخطل المطبوع ، وأنى لم أجد أحدًا أنشده ، أو نسبه هذه النسبة قبل ابن هشام سوى ابن الشجرى ، ويبدو أنه وحده صاحب (٢) هذه النسبة ، فقد قال السيوطى : « قال ابن الشجرى في أماليه : هو للأخطل »  $^{(7)}$  .

ه - في حديثه عن قوله تعالى : ﴿ هِلْ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانَ حِينٌ مِن الدهر ﴾ حكى كثيرًا من ألفاظ ابن الشجرى في تأويل الآية الكريمة <sup>(1)</sup> .

٦ نقل ابن هشام كلام ابن الشجرى على بيت المتنبى (٥):

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا

٧ - تكلُّم ابن هشام على الفاء التي في جواب ﴿ أَمَّا ﴾ ، وأورد فيها احتمالاتٍ ثلاثةً ؛ أن تكون عاطفة أو زائدة أو جزاء . ثم صحَّح أنها للجزاء . وهذا الذي أورده ابن هشام كأنه خارجٌ من كِيس ابن الشجري (٢٠) .

٨ - في حديث ابن هشام عن حذف المبتدأ ، تشابه سياقًه مع سياق ابن. الشجري ، كأنه ينقل عنه ، أو كأن الاثنين ينقلان عن مصدر واحد (٧) .

 ٩ - ساق ابن هشام شواهد كثيرة على « القلب » ، وبعض هذه الشواهد منتزع من ابن الشجري انتزاعا ، وهو مما لا يخفي على المتأمّل لكلا السّياقين (٨) .

<sup>(</sup>١) المعنى ص ٩٠، والأمالى – المجلس الثلاثون .

<sup>(</sup>٢) هذا ما قلته عند إعداد هذه الرسالة منذ إحدى عشرة سنة ، ثم ظهر لي أن صاحب هذه النسبة هو أبو على الفارسي . وهو في كتابه : الشعر ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد المغنى ص ٨٨ . (٤) المغنى ص ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، والأمالي – المجلس الحاذي والثلاثون .

 <sup>(</sup>٥) المغنى ص ٢٤٥ ، والأمالى - المجلس نفسه . (٦) المغنى ص ٥٧ ، والأمالى – المجلس السادس والثلاثون .

 <sup>(</sup>٧) المغنى ص ٦٩٩ ، والأمالى – المجلس التاسع والثلاثون .

 <sup>(</sup>٨) المغنى ص ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، والأمالى – المجلس الثالث والأربعون .

 ا حدًا وقد أشرت فى الفقرة الثامنة والخمسين من آراء ابن الشجرى ، إلى أن سياق ابن هشام فى الكلام على مجىء اللام بمعنى « بعد » يؤذن بأنه ينقل عن ابن الشجرى .

وقد أخذ ابن هشام على ابن الشجرى أشياء ، نسبه فيها إلى الوهم . فمن ذلك :

اسب إليه أنه أجاز الجزم بلو ، ثم نسب إليه أيضا أنه أنشد شاهدًا
 على الجزم بلو قول الشاعر (١):

تامت فؤاذك لو يَحْوَنُك ما صنعت إحدى نساء بنى ذُهل بن شيبانا وهذا الشاهد لا وجودَ له في أمالي ابن الشجرى ، كما أن ابن الشجرى لم يُعْجِر الجزم بلو ، وإنما قصوه على الضرورة الشعرية . وقد ذكرت ذلك في الفقرة الثالثة عشرة من آراء ابن الشجرى .

٢ – أخذ ابن هشام على ابن الشجرى إعرابه لقول الشماخ :
 وهن وقف ينتظرن قضاءه بضاحى عذاة أمرة وهو ضامرُ

وذلك أن ابن الشجرى قال (٢): وفى البيت فصلٌ بالظرف الأجنبى ببن المصدر ومنصوبه ، لأن قوله : ( بضاحى عذاة » متعلق بوقوف أو ينتظرن ، فهو أجنبى من المصدر الذى هو ( قضاء » فوجب لذلك حمل المفعول على فعل الآخر ، كأنه لما قال : ينتظرن قضاءه بضاحى عذاة ، أضمر « يقضى» فنصب به « أمره » .

وقد ذكر ابن هشام عن النحويين أن الباء فى قوله: « بضاحى » متعلقة بقضائه ، لا بوقوف ولا بينتظرن ، لثلا يفصل بين « قضاءه وأمره » بالأجنبى ، ثم قال (٢) : « ولا حاجة إلى تقدير ابن الشجرى وغيوه « أمره » معمولا لقضى محلوفا ، لوجود ما يعمل » .

<sup>(</sup>۱) شرح قصیدة بانت سعاد ص ۱۱ ، والمغنی ص ۳۰۰ ، ۷۷۹ .

<sup>(</sup>٢) المجلس التاسع والعشرون .

<sup>(</sup>٣) المغنى ص ٥٩٥ .

هذا كلام ابن هشام في « المغنى » ، ولكنه نقضه في كتابه « شرح بانت سعاد » (۱) حيث قال بعد أن أنشد البيت : « وأمره منتصب بقضاءه محذوفا ، مبدلا من « قضاءه » المذكور ، ولا ينتصب بالمذكور ، لأن الباء ومجرورها متعلقان بينتظرن ، ولا يفصل المصدر من معموله » .

انهى كلامه ، وواضح أنه يرجع إلى كلام ابن الشجرى ، والفرق الوحيد بينهما أن ابن الشجرى يقدر المحذوف أو المضمر « يقضى » وابن هشام يقدره « قضاء » .

٣ استشهد ابن الشجرى على مجىء الاستفهام بمعنى الخبر بعد التسوية ،
 بقول زهير (٢):

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساءُ وقد ردَّ ابنُ هشام على ابن الشجرى هذا الاستشهاد ، فقال (٢٠) : والذى غلَّط ابنَ الشجرى حتى جعله من النوع الأول توهِّمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود ألبَّة ، لمنافاته لفعل الدَّراية ، وجوابه أن معنى قولك : علمت أزيد قائم ؟ : علمت جوابَ أزيد قائم ، وكذلك ما علمت .

٤ - تشكّلك ابنُ هشام فى نقل ابن الشجرى عن سيبويه أن و أو » فى قوله تمالى : ﴿ وَأَرْسَلْناه إلى مائة ٱلْفِ أو يَزِيدُون ﴾ للتخيير ، وقد ذكرت ذلك فى حديثى عن سيبويه ، وذكرت أيضا أن الحق مع ابن هشام ، فى تشككه فى هذا النقل ، إذ لم أجده فى كتاب سيبويه المطبوع .

نسب ابن هشام ابن الشجرى إلى التعسُّف ، فيما قدَّره من حلوف ،
 ف قوله تعالى : ﴿ وقالوا كونوا هُودًا أو نصارَى تهتدوا ﴾ ، وقد أشرت إلى ذلك فى
 مبحث الحذوف .

<sup>(</sup>۱) شرِح بانت سعاد ص ۹۶ .

 <sup>(</sup>٢) الأمالى - المجلس الرابع والثلاثون .

<sup>(</sup>٣) المغنى ص ٤١ .

٦ - وهم ابن هشام ابن الشجرى فى جعله قوله تعالى : ﴿ إِمَّا يُعدُّبُهُم وَإِمَّا يَعدُبُهُم عليهم ﴾ من باب التخيير ، وقد ذكرت ذلك فى الفقرة الثانية والستين من آراء ابن الشجرى ، وأشرت إلى أن ابن الشجرى إنما انتزع كلامه من كلام الهروى ، فى ﴿ الأَرْهِية ﴾ ، فإن كان إيرادٌ فعلى الهروى ، ومثل ذلك ذكرت فى الفقرتين السابعة والحمسين ، والستين .

٧ - رد ابن هشام ما أخذه ابن الشجرى على مكى بن أبى طالب ، ف إعراب قوله تعالى من سورة البقرة : ﴿ كذلك قال الذين لا يعلمون مثلَ قولهم ﴾ و و لا كذلك قال الذين مِن قبلهم مِثْلَ قولهم ﴾ و ذلك أن مكّيا قال فيما حكى ابن الشجرى (١) : « الكاف في الموضعين في موضع نصب ، نعت لمصدر عفوف ، أى قولا مثل ذلك قال الذين لا يعلمون ، وقولا مثل ذلك قال الذين لا يعلمون ، وقولا مثل ذلك قال الذين من قبلهم ، ثم قال : ويجوز أن تكونا في موضع رفع على الابتداء ، وما بعد ذلك الخبر » .

ويُعقّب ابن الشجرى فيقول: لا يجوز أن يكون موضع الكاف في الموضعين وفعا ، كما وعم ، لأنك إذا قدرتها مبتدأ ، احتاجت إلى عائد من الجملة ، وليس في الجملة عائد ، فإن قلت : أقدر العائد محذوفا ، كتقديره في قراءة من قرأ : ﴿ وكلُّ وَعَدَ اللهُ اللّحسْنَى ﴾ أى وعده الله ، فأقدر : كذلك قاله الذين لا يعلمون ، وكذلك قاله الذين من قبلهم ، لم يجز هذا ، لأن ﴿ قال ﴾ قد تعدى إلى ما يقتضيه من منصوبه ، وذلك قوله : ﴿ مثل قولم ﴾ ولا يتعدّى إلى منصوب آخر .

ويعلق ابن هشام على كلام ابن الشجرى ، فيقول (٢) : ورد ابنُ الشجرى ، ذلك على مكى ، بأنَّ و قال » قد استوفى معموله ، وهو ﴿ وِشَل ﴾ ، وليس بشيء ، لأن ﴿ وِشَل ﴾ حينقذ مفعول مطلق ، أو مفعول به ليعلمون ، والضمير المقدَّر مفعول به لقال .

٨ - وقد ردّ ابنُ هشام على ابن الشجرى ما انتقده على أبى على الفارسى ،

<sup>(</sup>١) المجلس الثمانون ، وقارن بمشكل إعراب القرآن لمكى ٦٩/١ .

<sup>(</sup>۲) المغنی ص ۱۹۵ .

فى توجيه قوله تعالى : ﴿ أَيُحُبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُرَهُتُمُوهُ ﴾ . وأشرت إلى ذلك من قبل (١) .

هذا وقد أورد ابن هشام اعتراضا لابن الشجرى على أبى على الفارسى ، ولم أجد هذا الاعتراض فى ٥ أمالى ابن الشجرى ، قال ابن هشام (٢) : وقول الفارسى فى ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوها ﴾ إنه من باب و زيدا ضربته ، واعترضه ابن الشجرى بأن المنصوب فى هذا الباب ، شرطه أن يكون عنصا ، ليصح وقعه بالابتداء ، والمشهور أنه عطف على ما قبله ، و ﴿ ابتدعُوها ﴾ صفة ، ولابد من تقدير مضاف ، أى : وحب رهبانية ، وإنما لم يحمل أبو على الآية على ذلك ، لاعتزاله ، فقال : لأن يتدعونه لا يخلقه الله عز وجل .

بهاء الدين السُّبكيّ - أحمد بن على السُّبكيّ - أحمد بن على السُّبكيّ - أحمد بن على السُّب

من علماء البلاغة ، وكتابه « عروس الأفراح » من الكتب المُعتَبرة في الفنّ ، وقد نقل عن ابن الشجرى في كتابه المذكور (٢٦) ، في أثناء « شرح نفي النفي إثبات » ، قال : يعني أن الإنكار إذا دخل على النفي كان لنفي النفي ، وهو إثبات ، ولذلك قيل : إن أمدح بيت قالته العرب :

ألستم خير من ركب المطايا وألَّذى العالمين بطون راج نقله ابن الشجري في « أماليه » ولولا صراحته في تقدير المدح لما قبل ذلك .

> ابن عَقِيل – عبد الله بن عبد الرحمن ( ٧٦٩ هـ )

نقل عن ابن الشجري نقلا غريبا ، فقد ذكر في باب المبتدأ والخبر ، قال (٤) :

 <sup>(</sup>١) راجع الفقرة الحادية عشرة من الكلام على أبى على الفارسي .
 (٢) المغنى ص ٣٦٦ ، وانظر كلام أبى على فى الإيضاح ص ٣١ .

 <sup>(</sup>٣) عروس الأقراح المنشور ضمن شروح التلخيص ٢٩٧/٢ ، وقارن بالأمال – المجلس الرابع
 (١٤) و التحرين .

رع . (٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢٠٠/١ .

« ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجرى الإجماع من البصريين والكوفيين ، على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة ، وليس بصحيح ، وقد قدمنا نقل الحلاف في ذلك عن الكوفيين » .

والذى ذكره ابن الشجرى الإجماع من البصريين ليس غير . قال وقد سئل عن إعراب هذا البيت (١) :

أَنْ تُردُّ لِيَ الحمولُ أَراهُمُ مَا أَقْرِبَ المُلسوعَ منه الداءُ

و فأجبت بأن الداء مبتدأ قُدِّم خبره عليه ، وإن كان الحبر جملة اتساعا ، لأن
 البصريين مجمعون على جواز تقديم الجملة على المخبر بها عنه ، كقولك : مررت به
 المسكين ، وأكرمت أخاه زيد ، أى المسكين مررت به ، وزيد أكرمت أخاه » .

ثم نقل عن ابن الشجرى ، فى باب الاشتغال ، نصب « فارس » من قول الشاعرة (٢٠) :

فارسًا ما غادروه ملحما غيرَ زُمَّيْلِ ولا نِكْسِ وَكِلْ ونقل عنه أيضا ما حكاه عن أبى على الفارسي ، من جواز مجيء الحال من المضاف إليه (٣) .

# الزركشى – محمد بن بهادر بن عبد الله ( ۷۹۲ هـ)

صاحب كتاب ( البرهان في علوم القرآن ) ، وعليه بني السُيوطيُّ كتابه ( الإِتقان في علوم القرآن ) الذي ذهب بالشهرة كلها . وقد نقل الزركشيُّ في كتابه هذا عن ابن الشجرى ، مصرِّحًا بالنقل ، في تسعة عشر موضعا (<sup>4)</sup> . غير أن هناك ملاحظتين على نقل الزركشي عن ابن الشجرى :

<sup>(</sup>١) المجلس الرابع .

 <sup>(</sup>۲) شرح ابن عقيل على الألفية ٤٤٧/١ ، وقارن بالأمالى – المجلس الثامن والعشرين .

<sup>(</sup>٣) ١ ه ه ه ١ / ٤٢/١ ، وقارن بالأمالي – المجلس السادس والسبعين .

<sup>(</sup>٤) تراها في فهرس الأعلام من البرهان ٤٧٤/٤ .

الأولى: ما ذكره فى حديثه عن الالتفات من الخِطاب إلى الغَيْبة ، قال (١): و وجعل منه ابن الشجرى: ﴿ ما وَدُّعك رُبُّك وما قَلَى ﴾ ، وقد سبق أنه على حذف المفعول ، فلا التفات » .

وهذا الذى حكاه الزركشي عن ابن الشجرى ، مذكور فى المجلس الثامن عشر من « الأمالى » ، لكن ابن الشجرى أعاد هذه الآية الكريمة فى المجلسين التاسع والثلاثين والأربعين ، شاهداً على حذف المفعول ، كما يرى الزركشي ، الذى خَفِى عليه هذا الموضعُ الثانى من « الأمالى » ، فقال ما قال ، وقد أشرت إلى ذلك فى حديثى عن شواهد القرآن الكريم عند ابن الشجرى .

والملاحظة الثانية : حكى الزركشّى كلام ابن الشجرى ، في معنى ﴿ أَنْ » من قوله تعالى : ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ بِالبِراهِيمُ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَنْ طَهِّرًا بَيْتَيَ ﴾ ، وكلام ابن الشجرى في الآيين مسلوحٌ من كلام الهروى ، صاحب كتاب ﴿ الأَرْهِيةَ » ، وقد نبَّهت عليه من قبل (٢٠) .

# العَيْني – محمود بن أحمد ( ۸۵۵ هـ )

صاحب كتاب ( المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية ) وقد أنشد العينيُّ فى هذا الكتاب <sup>(٣)</sup> عن ابن الشجرى قول الراجز :

ياعنزُ هذا شجرٌ وماءُ وحجرة في جوفها صِلاءُ

ثم رأیته قد لخّص كلام ابن الشجرى فى معانى ( القول ) ، ولم يصرّح بالنقل عنه (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) البرهان ٣١٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢٢٥/٤ ، والأمالى – المجلس التاسع والسبعون ، والأزهية ص ٥٦ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المقاصد النحوية ٢١٤/٤ ، وقارن بالأمالي – المجلس الخامس والثلاثين .

<sup>(</sup>٤) و ١ ٣٦٢/١ ، وقارن بالأمالي – المجلس الثامن والثلاثين .

# الأشمُونيّ – عليّ بن محمد ( نحو ٩٠٠ هـ )

شارح ألفية ابن مالك ، وقد نقل في شرحه هذا عن ابن الشجرى ، فحكي عنه رواية نصب ( فارس ) من قول الشاعرة (١) :

فارساً ما غادروه ملحما غير زُمَّيْل ولا نِكْسِ وَكِلْ وحكى عنه الفرق بين « عِنك ولدن » <sup>(٢)</sup> .

ونقل عنه ما حكاه عن أبى على الفارسي ، من جواز مجىء الحال من المضاف (٣) .

ثم ذكره في مواضع أخرى من شرحه المذكور (\*) .

# الشيخ خالد بن عبد الله الأزهريّ ( ٩٠٥ هـ )

حكى فى كتابه ( التصريح على التوضيح ) عن ابن الشجرى ، فذكر تأويلَه (<sup>0)</sup> :

صريعُ غوانٍ راقهً قَ ورُوَّقَ لَدُنْ شَبَّ حتى شاب سودُ الذوائبِ ونقل رأيه فى أن الجملتين الأمرية والنهبية يضعُف الإخبارُ بهما ، لأن الخبر حقَّه أن يكون محتملا للتصديق والتكذيب . حكى هذا الكلام ثم قال (٦٠) : « قاله ابن الشجرى وتُوقِشَ فيه » . ولم يبين الشيخ خالد وجه المناقشة ، وتكفل بها الشيخ

<sup>(</sup>١) شرح الأشموى ٨٢/٢ ، وانظر ما تقدم قريباً عن ابن عقيل .

 <sup>(</sup>۲) و و ۲۶٤/۲ ، والأمالي – المجلس الحادى والثلاثين .

<sup>(</sup>٣) د د ۱۷۹/۲، وانظر ما تقدم قريبا عن ابن عقيل.

 <sup>(</sup>٤) ( على ٢١٦/١ ) ( باب المبتدأ والحبر ) ، و ٢٥٣/١ ( فصل لا العاملة عمل ليس ) و ١٤/٤ ( فصل لا العاملة عمل ليس ) و ١٤/٤ ( باب الجوازم ) .

التصريح على التوضيح ٢/٢ ، ويقارن بالأمالى – المجلس الحادى والثلاثين .

<sup>(</sup>٦) و و ( ۲۹۸/۱ ، ويقارن بالأمالي – المجلس الأربعين .

يس ، فقال (١) : « وجه المناقشة أن الخبر المحتمل لما ذكر يقابل الإنشاء ، أى الكلام الحبرى ، لا خبر المبتدأ » .

ثم حكى الشيخ خالد أقوال ابن الشجرى فى مواضع أخر من كتابه المذكور ، ولم يتعرض له فيها بشيء <sup>(۲)</sup> .

# السُّيوطيّ – عبد الرهمن بن أبى بكر ( ٩٩١ هـ )

أشهر النحاة المتأخرين على الإطلاق ، وقد حكى فى كُتُبه : همع الهوامع ، والأشباه والنظائر ، وشرح شواهد المغنى ، حكى أقوال ابن الشجرى ، ولم يتعقّبه فى شىء .

وترجع أهميةُ نقول السيوطى عن ابن الشجرى ، إلى أنه لم يَحْكِ رأيًا أو اختيارًا لابن الشجرى فقط، بل إنه تجاوز ذلك إلى نقل فصول بأكملها، مما يُمَدُّ تشقاً للأمالي (<sup>٢)</sup> .

وقد رأيت السيوطئ ينسب كلاما إلى ابن مكتوم ، هو مِن صِمم كلام ابن الشجرى ، وقد ذكرتُ هذا ، في حديثي عن ابن مكتوم .

> البغداديّ – عبد القادر بن عمر ( ۱۰۹۳ هـ )

صاحب « خِزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ، وهو شرح شواهد الرضيّ على كافية ابن الحاجب .

ويُعَدُّ هذا الكتاب أعلى موسوعة في علوم العربية وآدابها ، شحنه بالنصوص

<sup>(</sup>١) حاشية يس على التصريح ، المنشورة بحاشية التصريح .

<sup>(</sup>٢) التصريح على التوضيح ٢٠٣١، ٣٠٤، ٣٧٤، ٣٧٤.

<sup>(</sup>۳) راجع آلائشیاه والنظائر ۱۲/۱، ۱۲۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۷/۷ و ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۳۴/۲، ۱۳۴، ۱۳۴

النادرة ، وحفظ لنا به بقايا من كتب قد فُقِدت أو اندثرت ، مع عنايةٍ فائقة باا مد والتحقيق لكلّ ما يورده من ذلك (١) .

وقد أورد البغداديُّ ( أمالي ابن الشجرى ) ضِمنَ الموادِّ التي اعتمد عليها في تأليف كتابه (٢) .

ثم رأيته قد ذكر ابن الشجرى فى نحو تسعين ومائة موضع من الخزانة <sup>(٣)</sup> ، ناقلا آراءه وأقواله فى مسائل النحو والصرف واللغة والأدب ، ومنشدا شواهده فى كل ذلك .

ومع تصريح البغداديّ بابن الشجرى فيما حكاه من أقواله ، فإنى رأيت موضعا من الخزانة ، نقل فيه كلام ابن الشجرى ، ولم يصرح ، وذلك ما ذكره في شرح قول امرىء القيس <sup>(4)</sup> :

على لاحبٍ لا يهتدى بمناره إذا سافه العَوْدُ الدِّيافيُّ جَرْجَرا

وقريبٌ من هذا أن البغدادئٌ ينقل كلام سيبويه من طريق ابن الشجرى ، دون أن يصرح ، فمن ذلك ما حكاه عن سيبويه ، فى مسألة : « ما مررت بأحد يقول ذاك إلا عيد الله ﴾ ، وقول الشاعر :

في ليلةٍ لا نرى بها أحدا يحكى علينا إلا كواكبها

فقد رأيت سياقه يتفق مع سياق ابن الشجرى تماما ، مع تصرّف ابن الشجرى فيما نقل عن سيبويه ، وقد نبه إلى هذا شيخنا عبد السلام هارون (°) ، رحمه الله ورضى عنه .

ومن ذلك أيضا ما حكاه البغدادئُ عن سيبويه حول إلغاء « لا » وزيادتها في قبل الشاعر :

تركَّتنى حين لا مالٍ أعيشُ به وحين جُنّ زمانُ الناس أو كَلَبا

<sup>(</sup>١) من كلام شيخيا عبد السلام هارون رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة تحقيق الحزانة ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) الحزانة ١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) راجع فهارس الحزانة ١٩/١٣ ، ٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٤) الحزانة ، ١٩٣/١ ، ويقارن بالأمالي – المجلس التاسع والعشرين .
 (٥) الحزانة ٣٤٩/٣ ، والأمالي – المجلس الحادي عشر ، والكتاب ٣١٢/٢ .

<sup>- 177 -</sup>

فقد سطا على ما حكاه ابن الشجرى عن سيبويه (١) .

وقد استصوب البغداديُّ تأويل ابن الشجرى لقول الشاعر:

وقد جعلتْ نفسي تطيب لضَغْمة لضغْمِهما ها يقرعُ العظمَ نابُها

فقال : وقد اختلف الناس في معنى هذا البيت ، وأصوب من تكلم عليه ابن الشجري في أماليه ، في موضعين منها (٢٠) .

ثم دفع ما ذكره النحاة المتأخرون من أن ابن الشجرى . قد أجاز الجزم بلو ، وقد ذكرت ذلك في الفقرة الثالثة عشرة من آراء ابن الشجرى .

وقد تعقب البغداديُّ ابن الشجرى فيما ذكره من أن قول أبى طالب (٢٠): ضروبٌ بَنصْلِ السيف سُوقَ سِمانها إذا عَلِدموا زادًا فإنك عاقرُ في مدح النبَّي ﷺ.

قال البغدادى (٤): وهذا البيت من قصيدة لأبى طالب عمّ النبى ﷺ، رقى بها أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ... وغلط بعضهم فزعم أنها مدّ في مسافر بن أبى عمرو . وأفحشُ مِن هذا القول قولُ ابن الشجرى في هذا القول قولُ ابن الشجرى في هذا الله في النبيّ مُعَلِّفُهُ .

هذا وقد حكى البغداديُّ أيضا عن ابن الشجرى ، في مواضعَ من كتابه « شرح شواهد الشافية » وقد دللت على تلك المواضع في حواشي التحقيق .

وفى كتابه شرح أبيات مغنى اللبيب ، ذكره نحو أربعين ومائة مرَّة (°) . وفى كتابه شرح شواهد شرح التحفة الوردية ، ذكره مرّتين (۱) .

<sup>(</sup>١) الحزانة ٤٠، ٣٩/٤ ، ٤٠ ، والأمالي - المجلس الحادي والثلاثين ، والكتاب ٣٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣٠٢/٥ ، والأمالى – المجلسين الثالث عشر ، والخامس والستين .

<sup>(</sup>٣) الأمالي – المجلس السابع والخمسون .

<sup>(</sup>٤) الخزانة ٢٤٤/٤ ، والأَمر على ما قال البغدادي في ديوان أبي طالب ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) شرح أبيات المغنى ٣٥٢/٨ .

<sup>(</sup>٦) ص ۸۸ ، ۱۲۳ .

# المرتضَى الزَّبيدى – محمد بن محمد ( ۱۲۰۵ هـ )

صاحب أضخم المعجماتِ العربية : تاج العروس في شرح القاموس . وقد وقع لى موضعٌ من هذا المعجم ، ذكر فيه الزّبيديّ ابنَ الشجرى ، ولم أستقصِ جميع أجزاء ذلك المعجم الضخم ، فإن ذلك محوجٌ إلى زمن طويل :

ذكر الزّبيديُّ أقوال العلماء في اشتقاق ﴿ القَيْلِ ﴾ وهو الملك من ملوك حمير ، ثم قال <sup>(١)</sup> : ﴿ وفيه كلامٌ طويل لابن الشجرى وغيره ﴾ .

ثم رأيت موضعا آخر ، رجحتُ فيه أن الزَّبيديَّ ناقلٌ عن ابن الشجرى ، وذلك ما أنشده من قول الشاعر :

رُحْتِ وفى رجليك ما فيهما وقد بدا هَنْكِ من المُتزرِ ثم قال الزَّبيدى <sup>(٢)</sup> : « قلت : هو للأُفَيْشِر ، وقد جاء فى شعر الفرزدق أيضا ، وصدره :

وأنت لو باكرت مشمولة صهباء مثل الفرس الأشقرِ وقد ذكرت فى حواشى التحقيق ترجيحاً أن الزَّبيديَّ نقل ذلك من أمالى ابن الشجرى ، استناداً إلى أن ابن الشجرى انفرد بهذه الرواية ، وبيسبة الشعر إلى الفرزدق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاج العروس . مادة ( قول ) ، ويقارن بالأمال - المجلس الخامس والأربعين .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس . مادة ( هنو ) ويقارن بالأمالي – المجلس التاسع والأربعين .

#### مذهب ابن الشجرى النحوي

وإذ فرغت من بيان آراء ابن الشجرى ، والكشفِ عن مصادره وموارده ، وأثره فيمن جاء بعده من النحاة ، يأتى السؤال التقليديّ : أين يقف ابن الشجرى من المدارس النحوية : بصرية وكوفية وبغدادية ؟

وقد كفانا ابن الشجرى مؤونة البحث والاستنتاج ، حين نسب نفسه صراحة إلى البصريين ، وذلك قوله في سرد حجج البصريين في فعلية « أفعل التعجب » : « الأصحابنا » وقوله : « ومن أدلّة مذهبنا » (١) .

ثم إن ابن الشجرى موصول النسب النحوى بالبصرية ، فإن سلسلة شيوخه كلها من نحاة البصرة ، وقد ذكرتها نقلا عن تلميذه أبي البركات الأنبارى ، في أثناء حديثى عن سيبويه . وتبدو بصرية ابن الشجرى على امتداد كتابه ( الأمالي ) وولائلها كثيرة ، لعل من أبرزها موقفه من الخلاف بين سيبويه والكسائى ، في المسألة الزنبورية ، وانتصاره لسيبويه ، ثم من المخلاف بين البصريين والكوفيين ، في « نعم وبعس » و ( أفعل التعجب » ، واختياره جانب البصريين – وقد أشرت إلى ذلك من قبل – ثم ما وراء ذلك من استعمال المصطلحات البصرية .

وقد أعمل ابن الشجرى القِياسَ ، وأجرى العِلَّة ، واعتبر العامل ، لفظيًّا ومعنويًّا ، كلّ ذلك فعل ، فى مسائل النخو والصرف واللغة ، وَفُقَ المنهج البصرى <sup>(۲)</sup> .

وقد صحّح ابن الشجرى آراء البصريين في مواضع من الأمالي ، منها رأيهم في

<sup>(</sup>١) المجلس التاسع والخمسون .

<sup>(</sup>٢) أكثر الدارسون ، قديما وحديثا ، من الكلام على القياس والعلم والعامل ، مما يجمل التعرض لذلك ضرباً من اللغو والهذر ، وتسويد الصفحات بما لا طائل تحته ولا غناء فيه . وبحسبى أن أشير إلى بعض المواضع التى عالج فيها ابن الشجرى القياس والعلة والعامل ، وتراها فى المجالس : الأول والسابع والثامن ، والثالث والعشرين والخامس والعشرين ، والحادى والثلاثين والثانى والثلاثين ، والثانى والأربعين والرابع والأربعين ، والثامن والحمسين ، والثالث والستين ، والسبعين .

عدم الجمع بين حرف النداء والميم فى ﴿ اللهم ﴾ (١) ، ومنها قولهم فى أن الفتحة فى نحو ﴿ لا رجَلَ فى الدار ﴾ بناء يُشبه الإعراب (٢) .

هذا وقد جرت قواعد البصريين على لسان ابن الشجرى ، من غير أن يصرّح بنسبتها إليهم ، وهو مما ظهر لى فى أثناء تحقيق الجزء الأول من الأمالى ، فمن ذلك :

۱ – تعليل استعمال الجمع مكان المثنى ، فى نحو « ما أحسن وجوه الرجلين » ذكره ابن الشجرى ، وحكاه عنه البغدادى ، ثم قال <sup>(۲)</sup> : « وهذا عِلَّهُ البصرين » .

٢ - ذكر ابن الشجرى أن الضَّعف والضَّعف ، بفتح الضاد وضمها ،
 لغتان ، كالزَّعم والزُّعم ، والفَقْر والفَقْر ، قال : وزعم قوم أن الضَّعف بالضم ، في
 الجسم ، والضَّعف في العقل ، وليس هذا بقول يعتمد عليه ، لأن القرَّاء قد ضَمُّوا
 الضاد وفتحوها في قوله تعالى : ﴿ الله الذي خلقكم مِن ضَسَعْف ﴾ .

هذا كلام ابن الشجرى <sup>(٤)</sup> ، وهو راجع إلى رأى أهل البصرة ، كما جاء فى اللسان ، مادة ( ضعف ) .

٣ - قال ابنُ الشجرى في قول الأعشى :

\* يقولون أصبح ليلُ والليلُ عاتمُ \*

أراد : ياليل ، فحذف حرف النداء ، وحذَّفُه إذا صح أن يكون المنادى صفة لأمّى ، قليل ، لشذوذه عن القياس <sup>(٥)</sup> .

وقد أفاد الشيخ جالد الأزهري أن هذا رأى البصريين (٦) .

<sup>(</sup>١) المجلس السادس والخمسون .

<sup>(</sup>٢) المجلس السابع والستون .

 <sup>(</sup>٣) الخزانة ٣٠٠/٣ ، والأمالى – المجلس الثانى .

 <sup>(</sup>٤) المجلس الحادى والثلاثون .

 <sup>(</sup>٥) المجلس الحامس والثلاثون .

<sup>(</sup>٦) التصريح على التوضيح ١٦٥/٢ .

٤ - ذكر ابنُ الشجرى أن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له - خبراً أو وصفاً - لزمك إبرازُ ضمير المتكلم والمخاطب والغائب (١١) . وهذا هو رأى البصويين ، وقد عقد له أبو البركات الأنبارى مسألة فى الإنصاف (١٦) .

حكى ابن الشجرى عن المبرد – وهو من أثمة البصريين – أن المراذ في قوله تعالى : ﴿ وَلَدَارُ الآخرةِ خَيْرٌ ﴾ : ولدار الساعة الآخرة ، على تقدير حذف الموسوف وإقامة الصفة مقامه (٣) .

وقد ذكرت فى حواشى التحقيق أن الكوفيين يجعلون هذا ونحوه من باب إضافة الشيء إلى نفسيه ، كمسجد الجامع ، وصلاة الأولى .

٦ - ذكر ابنُ الشجرى أن الاسم الظاهر لا يسُوغُ عطفُه على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارُ (٤٠). وهذا مذهب البصريين ، وأشهر شواهده قوله تعالى :
 ﴿ واتقوا الله الذي تساءلُون به والأرحام ﴾ .

٧ - ذكر ابنُ الشجرى (٥) من حروف المعانى التى حُنِفت وَقُلَرت و قد »
 فى قوله تعالى : ﴿ أَتُؤْمِنُ لِكَ واتّبعك الأَرْذَلُونَ ﴾ ، أى : وقد اتبعك الأَرْذَلُون ، أى :
 أنؤمن لك فى هذه الحال . قال : وإنما وجب تقدير و قد » ها هنا ، لأن الماضى
 لا يقم فى موضع الحال إلا ومعه و قد » ظاهرة أو مقدرة .

وهذا قولُ البصريين ، كما ذكر الأنباريّ (٦) .

ومع ولاء ابن الشجرى للمدرسة البصرية ، ونُزوعِه إلى آرائها ، فإنه قد خالف عن أقوالها ، فيما تعقَّب به المبردَ ومن إليه من أعلام هذه المدرسة ، وقد عرضت لذلك في حديثي عن مصادره .

المجلس التاسع والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ( المسألة الثامنة ) ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المجلس التاسع والثلالون .

<sup>(</sup>٤) المجلس الحادى والأربعون .

<sup>(</sup>٥) المجلس الرابع والأربعون . دات الانساف د ال أن الدان تراداده بن من عدم

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ( المسألة الثانية والثلاثون ) ص ٢٥٢ .

ثم رأيته قد خالف البصرية في توجيه الباء في قوله تعالى : ﴿ فَاسَأَلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ فهو يرى أن الباء هنا بمعنى ﴿ عن ﴾ ، وأن المراد : فاسأل عنه خبيرا (١٠) .

وأهل البصرة على غير هذا . قال ابن هشام (٢) : وتأول البصريون ﴿ فاسأَلُ به خَيِيرًا ﴾ على أن الباء للسببية ، وزعموا أنها لا تكون بمعنى ﴿ عن ﴾ أصلا ، وفيه بُعَدٌ ، لأنه لا يقتضى قولك : سألت بسببه ، أن المجرور هو المسؤول عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المجلس السبعون .

<sup>(</sup>٢) المغنى ص ١١٠ ، وراجع دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١٧/٢ .

### ابن الشجرى ومدرسة الكوفة

لابن الشجرى كلمةٌ عن أهل الكوفة ، تعكِسُ موقفَه منهم وحكمَه عليهم ، وذلك قولُه تعقيباً على رأى الكسائى ، في إعراب قول الشاعر :

أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به رئمانُ أَنْفِ إذا ماضن باللَّبن

قال ابن الشجرى بعد مناقشة إعراب الكسائى (١) : ولُنحاة الكوفة في أكثر كلامهم تهاويلُ فارغةٌ من حقيقة .

ثم يمضى ابن الشجرى – على امتداد الأمالى – يردُّ على الكوفيين ويستبعد أقوالهم ، وقد مَرُّ بك موقفُه من الكسائق – رأس مدرسة الكوفة – فى المسائة الزنبورية ، ونصو لمذهب سيبويه ، ثم موقفُه من الخلاف بين البصريين والكوفيين ، فى فعلية « نعم ويئس » و أفعل التعجب » ، ومن ذلك أيضا تضعيفُه لرأيهم فى اشتقاق الاسم (۲) . ورده عليهم فى إعراب فعل الأمر للمخاطب ، قال (۲) : « ورعم الكوفيون أن فعل الأمر للمواجّه مجزوم بتقدير اللام الأمرية ، وهو قول منافي للقياس ، وذلك أن الجوم فى الفعل نظير الجر فى الاسم ، فحرف الجرّ أقوى من حرف الجزم ، كان الاسم أقوى من الفعل ، وحرف الجر لا يسمّرغُ إعماله مقدّرا إلا على سبيل الشدوذ ، وإذا امتع هذا فى القوى ، فامتناعه فى الضعيف أجدر » . ثم استبعد أقوال الكوفيين فى مواضح أحرى من الأمالى (٤) .

على أن موقف ابن الشجرى هذا من الكوفيين ، لم يمنغه من الأحذ عنهم ، والميل إلى آرائهم ، وقد تقدمت حكايته أقوال الكسائى والفراء ، بل إنه قوَّى رأى الكسائى فى بعض الأحيان ، وتأثَّر أبا زكريا الفراء فى أشياء كثيرة ، وقد تحدثت عن ذلك من قبل . ثم حكى رأى ثعلب فى الفرق بين قام زيد وعمرو معا ، وقام زيد

<sup>(</sup>١) المجلس السادس .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثالث والخمسون .

<sup>(</sup>٣) المجلس السابع والخمسون .

<sup>(</sup>٤) تراها في المجالس: الثامن والستين ، والرابع والسبعين ، والتاسع والسبعين .

وعمرو جميعا (1<sup>1)</sup>. وقد ثبت أن ابن الشجرى كان يقرىء . ﴿ أَمَالَى تُعلَب ﴾ ، وقد أقرأ جزءًا منها للحافظ أبي سعد السمعاني <sup>(٢)</sup> .

وقد استجاد ابن الشجرى رأى الكوفيين فى تعليق ﴿ عليكم ﴾ من قوله تعالى : ﴿ قُلْ تعالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ

ولم يمنع ابنُ الشجرى من تقدير الكوفيين في إعراب ﴿ أَجُرُبُه ﴾ من قول المتنبى :

أتأذَنُ لى ولك السابقاتُ ·أجرَّهُ لك فى ذا الفتى قال أجَرَّهُ ، حذفان ، لأن الأصل : فى أن أُجرَّه ، فحذف الجار ، وحذف « أن » فارتفع الفعل ، ولو نصبته بتقدير « أن » لجاز ، على المذهب الكوفى .

ثم رأيته يتابع الكوفيةَ غير مصرح ، فمن ذلك :

توجيه إعراب ( فاه ) من قولهم : ( كلمته فاه إلى في ) ، قال (°) : ( فالجواب أن ( فاه ) عند النحويين منتصب بمحلوف مقدر ، وذلك المحلوف كان هو الحال في الحقيقة ، وهذا المنصوب المعرفة قائم مقامه ، وتقديره : ( جاعلاً فاه ) إلى في . وقد ذكرت في حواشي التحقيق ، نقلا عن ابن يعيش وأبي حيان ، أن هذا من تقدير الكوفيين .

وقال (١) في إعراب ﴿ لِمَنْ كَانَ ﴾ من قوله تعالى : ﴿ لَقد كَانَ لَكُم في

<sup>(</sup>١) المجلس الثاني والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان ٣/٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثامن .

 <sup>(</sup>٤) المجلس الحادى والثلاثون .
 (٥) المجلس الثالث والعشرون .

 <sup>(</sup>۵) المجلس الحادى والعسرون .
 (٦) المجلس الحادى والأربعون .

<sup>- 110 -</sup>

رسول الله أُسْوَةً حَسَنة لِبَنْ كان يرجُو الله ﴾: فقوله : ﴿ لِمَنْ كان يرجُو الله ﴾ بدل من قوله : ﴿ لكم ﴾ وأعيدت اللام في البدل ، كما أعيدت في قوله تعالى : ﴿ قال الملاً الذين استكفيروا من قومه للذين استضعفوا لِمَن آمَن منهم ﴾ ، وقد أشرت في حواشي التحقيق إلى أن هذا رأى الكوفيين والأخفش ، وعليه الزمخشرى ، ولا يُجيزه المجمودين ، لأن الغائب لا يبدل من المخاطب ، وعندهم أن اللام في ﴿ لِمَنْ ﴾ متعلقة . وحندة .

ويبقى بعد ذلك أن أشير إلى ما ذكره أستاذنا اللكتور شوقى ضيف (١) ، فقد جعل ابنَ الشجرى فى عداد المدرسة البغدادية ، التى خلطت المذهبين ، مع نزوع إلى آراء البصريين ، ويدفع ذلك تصريحُ ابن الشجرى نفسه ببصريته فى غير موضع من الأمالى ، كما قدمت ، وابن الشجرى يلكر البغداديين (١) ولا يُعُدّ تُفسَه فيهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المدارس النحوية ص ٢٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) المجلس الثانى والثلاثون .

# الباب الثالث

#### أمالي ابن الشجرى

قال الحاج خليفة (1): و الأمال : هو.جمع الإملاء (٢)، وهو أن يَقعُدَ عالمً وحولَه تلامذتُه بالمحابر والقراطيس ، فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ، ويكتبه التلامذة ، فيصير كتابا ويسمّونه الإملاء والأمالى ، وكذلك كان السلّف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم ، فاندرسَتُ لذهاب العلم والعلماء ، وإلى الله المصير ، وعلماء الشافعية يُستُون مثله التعليق » .

وقد كثرت الأمال فى مختلف العلوم والفنون ، ولعل علماء الحديث هم أكثرُ الناس اهتماماً بهذا اللون من التأليف .

والذي يعنينا هنا الأمالي المصنّفة في علوم العربية ، فمن أشهرها :

 امالى ثعلب ( ۲۹۱ هـ ) وقد نشرت باسم : مجالس ثعلب ، بتحقيق شيخنا الجليل عبد السلام هارون رحمه الله ، وقد طبعت أكثر من طبعة بدار المعارف بمصر ، وهى الكتاب الأول من سلسلة ذخائر العرب .

۲ – أمالى اليزيدى ( ۳۱۰ هـ ) ، نشرت فى حيدرآباد بالهند ، سنة ۱۳۲۷ هـ .

" مالى الزجاجى (<sup>۱)</sup> ( ٣٤٠ هـ ) حققها شيخنا عبد السلام هارون
 رحمه الله . مطبعة المؤسسة العربية الحديثة القاهرة ١٣٨٢ هـ .

إمال القالي ( ٣٥٦ هـ ) وهي أكثر كتب الأمالي شهرةً وذيُوعاً .
 طبعت بدار الكتب المصرية سنة ١٣٤٤ هـ .

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٢) على غير قيلى ، وقيل : جمع أملية ، كأغينة وأحجية وأثنية وأمسية . واجع مقالة الدكتور عمر الدفاق ر أبو على القال وكتابه الأمال ) مجلة مجمع اللغة العربية بنمشق ، مجلد ٤٤ جزء ٣ ص ٢٧٥ . (٣) ويلتحق بأمال الزجاجي : مجالسه ، التي نشرها شيخنا عبد السلام هارون رحمه الله بالكويت سنة ١٩٦٧ م ، للصلة الرثيقة بين الأمال والجالس ، وإن كان شيخنا يرى بينها فرقا دقيقا ، ذكره ف=

مالى المرتضى ( ٤٣٦ هـ ) وتسمى غرر الفوائد ودرر القلائد ، نشرها
 الأستاذ الكبير محمد أبو الفضل إبراهيم ، رحمه الله ، بمطبعة عيسى البانى الحلبى ،
 بالقاهرة سنة ١٣٧٧ هـ .

٦ - أمالي ابن الشجري ( ٥٤٢ هـ ) موضوع هذه الدراسة .

٧ - أمال ابن الحاجب ( ١٤٦٦ هـ ) أقام عليها درسا للدكتوراه الأستاذ
 الدكتور محمد هاشم عبد الدايم ، رحمه الله . ونشرها الدكتور هادى حسن حمّودى ،
 سنة ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م - عالم الكتب - بيروت .

٨ – أمالى الشّهاب الخفاجى ( ١٠٦٩ هـ) ، وتسمى طِراز الجالس ( ( ) ، طبعت بالمطبعة الوهبية بمصر سنة ١٢٨٤ هـ وقد أشار الخفاجى فى مقدمة ( أماليه ) هذه إلى ابن الشجرى ، وذلك قوله : ( فهذه بنات فكر زففتها إليك ، وأمالى مجالس أمليتها عليك ، كما تقرُّ به عينُ الأدب ، ويتحلّى بذوقه لسان العرب ، لو رآها ابن الشجرى لقال : هذه ثمرات الألباب ، أو ابن الحاجب لقام بين يديها من جملة الحجّاب ، أو ثعلب لراغ عمّا أملاه ، أو القالى لهجر ما أملاه وقلاه » .

\* \* \*

وقد اختلفت هذه الأمال فيما بينها شِرْعةً ومِنهاجا ، من حديث غلبةً فنَّ من الفنون على سِواه من الفنون الأُخرى ، كما ترى من غَلبةِ اللغة والأدب على أمالي القالى .

<sup>—</sup> مقدمة و جالس ثملب ٤ ، من حيث إن الأمال كان يُملها الشيخ أو من يُنيه عنه بمضرته ، فيتلقفها الطلبة ما يشاء من نلقاء أسلاب بالتغييد في دفاترهم ، وفي هذا يكون الشيخ قد أعدّ ما يجلى ، أو يلقى إلى الطلبة ما يشاء من نلقاء نفسه ، وأما الجالس المسلم ، مفها يلقى الشيخ ما يشاء من نلقاء فضه ، وفيها كذلك يسأل الشيخ فيجيب ، شُدُون كلَّ ذلك فيما يسمى بجلسا . الشيخ ما يشاء من نلقاء فضه ، وفيها كذلك يسأل الشيخ فيجيب ، شُدُون كلَّ ذلك فيما يسمى بجلس ، كل في أمال ثملب وأمال المخاجى الآنية . والثانى أن يعض كتب الأمال تأتى مسائلها تحت اسم و مجالس ، كما هو الحال في أمال المرتضى وأمال ابن الشجرى ، فلا فرق إذن .

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة تحقيق ريحانة الألبا ص ١٢ ، ٢١ .

وتفوق أمالى ابن الشجرى كلَّ هذه الأمالى : حجماً ومادَّة ، فقد بلغت بجالسها أربعة وثمانين مجلسا ، استغرقت من الصفحات قدرا كبيرا ، وعرض فيها لمسائل من النحو والصرف واللغة والأدب والبلاغة والعروض والتاريخ والأحبار . ولئن طوَّف ابنُ الشجرى بكل هذه الفنون ، إلا أنه ظلَّ مشدودًا إلى مسائل النحو والصرف ، مما جعل العلامة البغدادى يضع و أمالى ابن الشجرى ، ضمن مراجعه في علم النحو (۱) .

وتفرد أمالى ابن الشجرى بظاهرة لم تُعرّف فى الأمالى الأخرى ، وهى ظاهرة التأريخ للمجالس ، غير أنَّ هذه الظاهرة لم تطرد فى كلّ المجالس ، فقد بدأت بالمجلس الثامن الذى أرَّخ يوم السبت مستهلَّ جمادى الأولى ، من سنة أربع وعشرين وحمسماتة ، وفى يوم السبت الثانى والعشرين من الشهر نفسه ، وعقد المجلس الحادى عشر يوم السبت الثانى والعشرين من الشهر نفسه ، وعقد المجلس الحادى عشر يوم السبت بلشهر المذكور ، ولم يؤرخ للمجلس الثانى عشر ، وأرخ المجلس الثانى عشر ، وأرخ المجلس الثانى عشر المجادى الشهر المداون عشر ، لاتصاله بما قبله ، ثم أرخ يوم السبت نامن وعشرين من جمادى الآخرة ، ثم تتابعت المجالس بعد ذلك كل يوم سسبت ، حتى المجلس الثانى والعشرين الذى أرخ يوم الثلاثاء من جمادى الأولى ، سنة ست وعشرين وخمسمائة . ومعنى ذلك أن بين المجلس الحادى والعشرين والثانى والثانى والعشرين والثانى والعشرين والثانى والعشرين والثانى والعشرين والثانى والعشرين والثانى والعشرين والثانى والعرب عشر والثانى والعشرين والثانى والعانى والعانى والعشرين والثانى والعانى والعانى والعشرين والثانى والعانى والعانى والعانى والعشرين والثانى والعانى والعشرين توقف فيهما الإماد .

ثم تتابعت المجالس بعد ذلك التاريخ ، كل يوم ثلاثاء ، وقد تتوقف أسبوعين أو ثلاثة . ثم توقف الإملاء بين المجلس الحادى والثلاثين (٢) ، المؤرخ يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شوال ، سنة ست وعشرين وخمسماتة ، وبين المجلس الثانى والثلاثين المؤرخ يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول ، سنة ست وثلاثين وخمسماتة . ومعنى هذا أن الإملاء قد انقطع عشر سنوات ، وهذه فجوة كبيرة ، فهل توقف ابن الشجرى طيلة هذه المدة عن الإملاء ، أم أن هذه التواريخ من صنع بعض التلامذة المستملين الذين قد يتطرق الوهم إلى ذاكرتهم في تسجيل التاريخ ؟

١٨/١ خزانة الأدب ١٨/١.

 <sup>(</sup>٢) ثبت من استقراء نسخ الأمالي أن هذا المجلس هو ختام الحزء الأول من الأمالي . ويأتي حديث ذلك .

وقد يدل على أن هذه التواريخ من صنع أحد التلامذة المستملين ، ما جاء بآخر المجلس الحادى والثلاثين ، من زيادة قال جامعها : « هذه زيادة ألحقت بهذا الجزء في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، ولم تُعدَّ في مجالسه ، وهي مضمَّنة فوائد جمّة » .

ومهما يكن من أمر فقد وقف التأريخ للمجالس عند المجلس الثالث والثلاثين ، المؤرخ في يوم السبت الخامس عشر من شهر ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، ولم يؤرخ لباقي المجالس بعد ذلك .

\* \* \*

## منهج ابن الشجرى في الأمالي

لا ربب أن ابن الشجرى قد نظر فى الأمالى التى سَبَقَ بها الأوائلُ ، وقد ثبت أنه كان يقرىء أمالى ثعلب ، كما ثبت أنه استنسخ بخطه نسخةً من أمالى المرتضى (١) .

والناظر فى أمالى ابن الشجرى يرى مشاية واضحةً بينها وبين أمالى المرتضى ، فى الشكل العام ، من حيث تقسيمُ الأمالى إلى مجالس ، وتفريع المجالس إلى مسائل وفصول ، ثم تعدَّى تأثّر ابن الشجرى الشريف المرتضى فى الشكل العام للأمالى ، إلى أن نقل شيئا من كلامه وشواهده ، مصرحا وغير مصرح ، وقد أشرت إلى ذلك فى حديثى عن الشريف المرتضى .

وقد جرى ابن الشجرى فى « أماليه » على أن يستفتح مجلسه بذكر مسألة من مسائل النحو أو الصرف ، أو آية قرآنية ، أو بيت من الشعر ، ثم يدلف من ذلك إلى مباحث أخرى يدعو إليها الاستطراد والتداعى <sup>(٢)</sup> .

ومسائل الأمالى ذات ثلاث شعب : مسائل يلقيها ابن الشجرى من ذات نفسه ، ومسائل أخرى يجيب بها تلامذته ، والثالثة ما يردّ به على المسائل التي تردُ عليه من البلدان كالموصل وغيرها (٣) .

ومع طول الأمالي وتشعُب الأقوال فيها ، يبدو ابنُ الشجرى متنبهاً لبعض الموضوعات التي عالجها من قبل ، وهذا يدل على أنه احتشد الأمالي احتشادا ، فليست آراء بمليها على الطلبة ثم يفرُغ منها ، فمن ذلك أنه حينا تكلم على « أما » في المجلس الثامن والسبعين ، قال : « وقد ذكرتها في موضعين » . ومن ذلك أيضا قوله في المجلس الثامن والخمسين : « قد تكرر قولنا إن الكسر هو الأصل في التقاء الساكين » ، وقال في المجلس التاسع والستين : « وقد بسطت الكلام على « مع » في الجنو الثاني من هذه الأمال » .

<sup>(</sup>١) أشرت إلى ذلك في حديثي عن الشريف المرتضى ، وعن موقف ابن الشجرى من الكوفيين .

<sup>(</sup>٢) من أمثلة الاستطراد ما تراه في المجالس: الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر.

 <sup>(</sup>٣) انظر أمثلة لذلك في المجلسين : الرابع ، والحادى والثلاثين .

وظاهرة التكرير واضحة فى « الأمالى » فقد تكلم ابن الشجرى على بعض المسائل فى أكثر من مجلس ، فمن ذلك : مجيء الحال من المضاف إليه ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وحذف الضمير العائد من الصلة ومن الصفة ، وإعادة الضمير إلى مصدر مقدر ، دل السياق عليه (1) .

وهذا التكرار قد أوقع ابن الشجرى فى شيء من الاختلاف لم يتنبه له ، فمن ذلك أنه وجّه قوله تعالى : ﴿ ما ودَّعَك ربُّك وما قلى ﴾ على أنه من باب الالتفات من الحظاب إلى الكَيْبة ، ثم عاد فى موضع آخر ووجَّهه على حذف المفعول ، وقد أشرت إلى ذلك فى حديثى عن شواهد القرآن الكريم عند ابن الشجرى ، ثم فى الحديث عن الزكشيّ .

. . .

 <sup>(</sup>١) اقتضافى ذلك أن أفهرس لمسائل الكتاب وشواهده قبل تحقيقه ، فسهل على بذلك ربط الكتاب بعضه بالبعض الآخر . وهذا حتم واجب على كلٌ من يتصدّى لتحقيق النصوص .

# أسلوب ابن الشجرى في الأمالي

عمَد ابنُ الشجرى في سرَّد القواعد والأحكام إلى أخفَّ الألفاظ وأيسرها ، ثم غلب عليه أسلوبُ المعلَّمين في البَسْط والشرح ، وتقليب العبارة ، وكثرة التنظير (١)، فإذا جاء إلى موضع أدب ، رأيت الفُحولة والجَزالة ، فمن ذلك قوله في بيت المُتد. :

أى يوم سررتنى بوصال لم ترعنى ثلاثة بصلود

قال (٢): ﴿ وَإِنَّمَا أَذَكُو مِن شَعْرِهِ مَا أَهُمَلُهُ مَفْسُرُوهِ ، فَأَنَبُهُ عَلَى مَعْنَى أَوْ إِعْرَابُ أَغْلُوهِ ، وهذا البيت لبُعده مِن التَكلَّفُ وَخُلُوهُ مِن التَّعْسَفُ ، وسرعةِ انصبابه إلى السمع وتولُّجه في القلب ، أهملوا تأمَّلُه فخفي عنهم ما فيه » .

ويقول فى الرد على معاصره أنى نزار الملقب ملك النحاة (") : 9 ومَن خطّأً الأعشى فى لغته التى جُبل عليها – وشعرُه يُستشهدُ به فى كتاب الله تعالى – فقد شهد على نفسه بأنه مدخولُ العَقل ، ضاربٌ فى غَمْرة الجهل ، وليس لهذا المتطاول إلى ما يقصرُ عنه ذَرْعُه شيءٌ يتعلَّق به فى تخطئة العرب إلا قول الشاعر :

حَراجيجُ ما تنفكُ إلا مناخةً على الخَسْف أو نرمى بها بلداً قَفْرا فكلّ فاقرة يُنزلها بالعربية يُزُفُّ أمامُها هذا البيت ، معارضاً به أشعار الفُحول من العرب العاربة » .

وقد وصف أبو البركات الأنبارى شيخه ابن الشجرى ، بأنه كان فصيحًا حلمَ الكلام ، حسن البيان والإفهام (٤) .

 <sup>(</sup>١) لا سبيل للى التمثيل لما ذكرت ، فهو شائع شيوعا على استناد الأمالى ، وبخاصة فى إجراء الإعراب وتقدير الحلوف .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثاني عشر .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثامن والخمسون .

<sup>(</sup>٤) نزهة الألبا ص ٤٠٤ .

وقال ابن خلكان عنه <sup>(۱)</sup> : وكان حسَنَ الكلام ، حلوَ الأَلفاظ ، فصيحاً ، جيّد البيان والتفهيم .

### اعتدادُ ابن الشجريّ بآرائه:

يرى بعضُ العلماء أن الله قد فتح عليه بما لم يُفتَح به على سواه ، فيجرى على لسانه شيءٌ من الرهو ، يُحمل على الرضا والحمد أكثر ثما يُرد إلى العُجْب والتفاخر ، وقد ختم ابن الشجرى بعض مباحثه بشيء من هذا ، فقال عقبَ شرح قولهم : « افعل ذا إمّا لا » ، قال (٢) : « فتأمل هذا الفصل ، فما علمتُ أن أحدًا كشفه هذا الكشف » .

وقال بعد أن علَّل ضعف الابتداء بالنكرة (٣) : « فاحتفظ بهذا الفصل ، فإنه أصلَّ كبير » .

وقال بعد كلام عن « قبل وبعد » : « (<sup>4)</sup> فهذا قول جلّى كا تراه ، والمتسيمُون بالنحو قُبيل وقتنا هذا ، مِمّن شاهدته وسمعت كلامَه على خِلاف ما قلتُه وأوضحتُه ، فاستمسك بما ذكرتُه لك ، فقد أقمتُ له برهائه » .

#### ثناء العلماء على الأمالي :

حظِى كتاب الأمالى بالشهرة وبُعْد الصّبِت ، وقد أحسن العلماء الثناء عليه ، فيقول أبو البركات الأنبارى تلميذ ابن الشجرى ، فى الموضع المذكور قريباً من نزهة الألبا : « وأملى كتاب الأمالى ، وهو كتابٌ نفيس ، كثير الفائدة ، يشتمل على فنون من علوم الأدب » .

ويقول ياقوت (°): « وصنَّف الأمالي ، وهو أكبر تصانيفه وأمتعها » .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثانى والأربعون .

<sup>(</sup>٣) و و والثمانون .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٢٨٣/١٩ .

ونحو هذا قال المترجمون المتأخرون ، ويرى الأستاذ مصطفى صاق الرافعي (١) أن خاتمة أهل الإملاء على طريقة المتقدمين هو إمام العربية في عصره أبو السعادات ابن الشجرى .

# الانتقادات على الأمالي :

قال القِفْطِيِّ في ترجمة ابن الشجرى (٢٠) : ( ولمّا أمل ( أماليه ) في النحو ، الراد ابنُ الخشاب النحوى أن يسممها عليه ، فامتنع من ذلك ، فعاداه وردَّ عليه في مواضع منها ، ووقف الشريف أبو السعادات على شيء من الردّ ، فردّ عليه فيه ، ويتَّن موضع غلطه في كتاب سماه ( الانتصار ) ، وهو كتابٌ على صغر جِرمه في غاية الإفادة ، وملكتُه والحمد لله يخطه رحمه الله ، وقد قرأة عليه الناس ) .

وابن الخشاب من تلاميذ ابن الشجرى ، ولم تُعرف لردَّه هذا نسخة خطية ، لكنى ظفرت بشيء من هذا الرد ، وذلك منعه لجمع جمع الجمع الذى ذكره ابن الشجرى ، وقد وقفت عليه فى كتاب خطوط يُنسب إلى أبى حيان ، يسمى التذكرة ، وذكرته فى تحقيق المجلس الثانى والثلاثين ، ثم ظفرت أيضا بشيء من ردّ ابن الشجرى على ابن الخشاب ، وذلك قوله بعد إعراب بيت ابن ميادة :

ألا ليت شعرى هل إلى أم معمر سبيلٌ فأما الصبر عنها فلا صبرا

قال ابن الشجرى (٣): ۵ واعترض بيت ابن ميادة – وقد كنت ذكرتُه فيما تقدَّم من الأمالى – جُونِّهلٌ ، فزعم أن قافيته مرفوعة ، وإنما صغرته بقولى : جُونِّهل ، لأنه شُونِيِّ استولى الجهلُ عَليه ، فعدا طورة ، وجاوز حدَّه ، مع حَقارة عِلمه ورداءة فَهمه ، وهذا البيت من مقطوعة منصوبة القوافى » .

وقد جاء بحاشية أصل الأمالي أن هذا الجُوِّيهِل هو الخَشَّاب.

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب العربية ٣٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) إنباء الرواة ٣٥٦/٣ . .

<sup>(</sup>٣) المجلس الثامن والسبعون .

هذا وقد رأيت فى كلام ابن الخشاب فى كتابه « المرتجل » مشابه من كلام ابن الشجرى ، وذلك فيما ذكره فى نقض كلام الجرمى ، فى وزن « كلتا » (١) .

# رواية الأمالى :

احتفظت السخة الهندية من الأمالى بذكر السند فى أولها ، وبيداً السند بأبى حفص عمر بن محمد بن طَبْرُزَد البغدادى ، الذى أقرأ الأمالى بدمشق سنة ثلاث وستأثة ، رواية عن ابن الشجرى ببغداد ، ولم يصرّح المسنِدُ الأول الذى روى عن ابن طرزد ، باسمه .

وقد خلت و الأمالى » من مقدمة ، حيث بدأ الكلام بالمجلس الأول مباشرة ، وهذه الظاهرة ملحوظة أيضا فى كتابى ابن الشجرى : الحماسة ، ومختارات شعراء العرب ، فقد خلا هذان الكتابان أيضا من مقدمة ، حيث بدأت الحماسة بشعر لمحرز بن المكعبر الضبى ، وبدأت المختارات بقصيدة لقيط بن يعمر . وقد أشرت إلى ذلك فى حديثى عن « مصنفات ابن الشجرى » فى الباب الأول .

## علوم العربية في الأمالي :

ذكر ابنُ خلكان أن كتاب الأمالي قد اشتمل على فوائدَ جَمَّةٍ من فنون الأدب ، وذكر اليافعيُّ أن الأمالي تضمنت خمسةً فنون من الأدب (٢) .

فما هى فنون الأدب عند الأقدمين ؟ يقول أبو جعفر أحمد بن يوسف الأندلسى المتوفى سنة ٧٧٩ هـ : علوم الأدب ستة : اللغة والصرف والنحو ، والمعانى والبدين (<sup>٣)</sup> .

وقد أفسح ابن الشجرى ( أماليه » لهذه الفنون المذكورة ، وأيضا عالج مسائل من العروض والقوافى ، والتاريخ والأحبار ، والجغرافيا والبلدان ، ثم الأدب بمعناه الحديث ، من نقد ومُوازَنة .

<sup>(</sup>١) المرتجل شرح الجمل ص ٦٧ ، ويقارن بالأمالى – المجلس الثالث والخمسين .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ومرآة الجنان ، الموضع المذكور في صدر ترجمة ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ١/ه .

وهذا بيان تلك الفنون من « الأمالي » ، وقد سبق الكلام على النحو والصرف ، إذ كان مُبْنَى الدراسة عليهما .

## اللغة في الأمالي :

لعلَّ هذا الفتَّ أهمُّ الفنون التى عالجها ابن الشجرى بعد النحو والصرف ، فقد احتفل احتفلا زائدا باللغة : دلالة واشتقاقا ، فلم يتَعُ لفظا غريبا أو دون الفريب ، في شاهد من الشواهد إلا عرض له بالشرح والبيان ، ناقلا عن أئمة اللغة ، كأبى زيد والأصمعي وابن السكيت (١) وابن قتيبة وابن دريد وابن فارس ، ومن إليهم . ولم يقف ابن الشجرى عند حدود الحكاية والنقل ، بل صمحح بعض اللغات وقوًّاها ، ووقى بين آراء اللغويين فيما يبلو متعارضا (١) ، وقرَّق بين ما يبلو مترادفا (١) ، وتعقب بعض علماء اللغة (٤) .

وقد عرض ابن الشجرى لقضايا وظواهر لغوية كثيرة ، كالمشترك اللفظى (°) ، وتركّب اللغات وتداخلها (<sup>(۱)</sup> ، ولغة العامة <sup>(۱)</sup> ، ولهجات القبائل <sup>(۱)</sup> ، والأصوات ومخارج الحروف <sup>(۱)</sup> ، وتطور دلالات الألفاظ <sup>(۱)</sup> .

 <sup>(</sup>١) رأيت ابن الشجرى يعول كثيرا على ابن السكيت ، ثم رأيته ينقل كلامه دون أن يصرح ، وقد أشرت إلى ذلك في الحديث عن مصادر ابن الشجرى ، وانظر أيضا المجلس الثامن والثلاثين ، في الشرقة بين زريت عليه وأزريت به .

 <sup>(</sup>٢) فمن ذلك التوفيق بين ابن دريد وابن فارس في شرح التقويض ، في المجلس الرابع والستين .

<sup>(</sup>٣) كتفرقته بين السماع والاستاع ، في الجلس التاسع والأربعين .

 <sup>(</sup>٤) كتعقبه ابن فارس في اشتقاق و نياط المفازة و في المجلس الثاني والعشرين .

 <sup>(</sup>٥) راجع المجلس الناسع والعشرين ، في شرح و العرارة ، ، والمجلس الثامن والثلاثين ، في تفسير و الشمال ،

 <sup>(</sup>٦) المجلس الحادى والعشرون .

<sup>(</sup>Y) ( الثانى والأربعون ، والخامس والأربعون ، والتاسع والأربعون .

 <sup>(</sup>٨) ١ السابع عشر ، والسادس والعشرون ، والخامس والثلاثون ، والحادى والخمسون .

 <sup>(</sup>٩) ١ الرابع عشر ، والخامس والثلاثون ، والثالث والستون ، والسادس والستون .

<sup>(</sup>١٠) المجلس الثامن .

وقد غلبت على ابن الشجرى طبيعة المعلم ، فى ذلك الحشد الضخم من الشروح والتفسيرات اللغوية للمفردات والتراكيب ، ثم فى محاولة النظم التعليمى ، فيقول (١) : الفدوكس : الشديد ، فى قول ثعلب ، وقال أبو زيد : هو الغليظ الجافى ، وقد نظمت فيه بيتاً لئلا يشذً عن الحفظ ، وهو :

فَلَوْكُسٌّ عن ثعلبٍ شديدٌ وعن أبي زيد غليظٌ جافي

ولم يسلم ابن الشجرى من بعض الهنات اللغوية ، فمن ذلك أنه روى « مغيون » بالغين المعجمة ، من قول العباس بن مرداس :

قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد مغيون

وقال (۲): « مغیون : مفعول من قولهم : غین علی قلبه : أی غطی علیه ، وفی الحدیث : « إنه لیغان علی قلبی » ، ولکن الناس ینشدونه بالباء ، وهو تصحیف ، وقد روی « معیون » بالعین غیر المعجمة ، أی مصاب بالعین ، ومغیون هو الوجه » .

وقد انفرد ابن الشجرى برواية الغين المعجمة ، ثم وجدت بهامش أصل الأمالى في المجلس الحادى والثلاثين حاشية ، نصها : « هذا البيت يروى بالعين المهملة بإجماع الرواة إلا الشريف ، ألفيته رحمه الله قد رواه بالغين المعجمة أيضا ، وكنت أحم قديا ببغداد أنه أذكر عليه تصحيفه » .

ومن أوهامه اللغوية ما أورده فى تفسير « العَلَّ والنَّهَل » ، قال <sup>(٣)</sup> : ( والعل : الشرب الأول ، والنهل : الشرب الثانى » . هذا كلامه ، والذى فى كتب اللغة عكس هذا ، ومن أقوالهم : سقاه عَلكً بعد نَهَل .

ومن ذلك أيضا – وسبقه إليه الشريف المرتضى فى أماليه – شرحه لقول الشاعر <sup>(4)</sup> :

<sup>(</sup>١) المجلس السادس والخمسون .

 <sup>(</sup>۲) المجلسان : السابع عشر ، والحادى والثلاثون .

<sup>(</sup>٣) المجلس التاسع والأربعون .

 <sup>(</sup>٤) المجلس نفسه .

## \* لا يكتنون غداة العَلِّ والنَّهَلِ \*

قال : « وقال بعض أهل العلم باللغة فى قوله : « يكتنون » إنه من قولهم : كتنتْ بده تكتُّبر : إذا خشنُت من العمل » .

وقد جاء بهامش أصل الأمالى حاشية تعليقاً على هذا التأويل: « كأن هذا سهو ، لأن خشونة اليد وصلاتها من العمل ، يقال له : « الكنب » بالنون والباء ، كنبت يده وأكنبت ، فأما « كتنت » بالتاء والنون ، فمعناه الوسخ والدرن ، يتلطخ به المشيء ، وهو أثر الدخان » .

هذا وقد غُمِز ابن الشجرى فى معرفته باللغة ، حكى الذهبى فى ترجمته (۱) ، قال : « قال أبو الفضل بن شافع » (۲) فى « تاريخه » : « وكان نحويا حسن الشرح والإيراد والمحفوظ ، وقد صنف أمالى قرئت عليه ، فيها أغاليط ، لأن اللغة لم يكن مضطلعا جا » .

#### البلاغة في الأمالي :

عرض ابن الشجرى لكثير من قضايا علم البلاغة ، بأقسامها الثلاثة : المعانى والبيان والبديع ، فتكلم على الخبر والإنشاء ، والتشبيه والاستعارة ، والترصيع والتضمين والتكرير والطباق (٣) .

## الأدب في الأمالي :

كان ابن الشجرى متضلًعا من الأدب ، كما يقول ياقوت فى ترجمته ، كما كان بصيراً بأشعار العرب ، وله فى ذلك كتابان يحتلان مكانةً سامقةً فى المكتبة العربية : الحماسة ومختارات أشعار العرب .

وقد استفاض كتابه « الأمالي » بأشعار القُدامَى والمحدّثين ، وإذا تركنا الشواهد

<sup>(</sup>١) من تاريخ الإسلام ، الموضع المذكور في صدر الترجمة .

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن صالح بن شافع الجيلي ، من مؤرخى بغلاد ، توق سنة ٥٦٥ هـ ، شذرات الذهب ٢١٥/٢ .

 <sup>(</sup>٣) راجع هذه الماحث في المالس: الثانى عشر والسابع والعثرين ، ومن الحادى والثلاثين إلى
 الحامس والثلاثين ، والسادس والأرمعين ، والثانى والحمسين ، والحادى والستين .

النحوية التى بلغت قلراً ضخما أشرتُ إليه فى حديثى عن الشواهد ، وجدنا ابن الشجرى يروى قصائدَ جِيادًا ، لعدى بن زيد ، والنابغة الجعدى ، وأعشى تغلب ، وأبى الصلت الثقفى ، ويزيد بن الحكم ، وابن أحمر ، والحنساء ، والعباس بن عبد المطلب . ومن شعر المحدثين روى للمتنبى (١) والشريف الرضى ، وابن نباتة السعدى . ثم عرض لهذه القصائد بالشرح والبيان ، وبعد شرحه لبعض هذه القصائد ، من الشروح النادرة العزيزة ، التى لا تكاد توجد فى كتاب ، كشرحه لقصيدة يزيد بن الحكم (٢) .

وتُكدُّ « الأمال » بهذه المثنابة مرجعاً هامًّا في جمع الشعر وتوثيقه ، ويخاصة أن ابن الشجرى ينفرد برواية قصائد لبعض الشعراء ، يقلّ وجودُها عند غيو من رواة الشعر ، كما فعل في رواية قصيدة ابن أحمر ، فقد روى منها خمسة عشر بيتا ، وأبيات هذه القصيدة لا تكاد توجد مجتمعةً بهذا العدد في أيَّ من الكتب المطبوعة (٣) .

وقد عنى ابن الشجرى بذكر مآخذ الشعراء والموازنة بينهم ، فقد ذكر <sup>(1)</sup> أن الشريف الرضى أخذ قوله :

مَنِ الرَكِ مَا بِين النقا والأناعيم نشاوى من الإدلاج ميل العمائيم

من قولِ العملُّس :

فأصبحن بالموماة يحملن فِتيةً نشاوى من الإدلاج ميل العمائم

وقال فى بيت ابن نباتة السعدى (<sup>٥)</sup> : لأية حال يختلسن نفوسهم وهنّ عليها بالحنين نوادبٌ

- Y .. -

<sup>(</sup>١) راجع حديث المتنى ، في الكلام على الشواهد الشعرية .

<sup>(</sup>۲) هذه القصيدة تعد من بئيع انعنب في النشر . وقد ذكرها ابن الشجرى في المجلس السابع والعشرين ، ثم عرض لها بالشرح الجامع البديع ، وقد أثنى على هذا الشرح الشيخ الجليل أحمد محمد شاكر ، رحمه الله ، في حواش لياب الآداب ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع المجلس الحادى والعشرين ، وديوان ابن أحمر ص ١٢٤ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) المجلس العشرون .

<sup>(</sup>٥) المجلس الثالث والستون .

وقد نظر في هذا إلى قول ابن الرومي :

كالقوس تُصْمَى الرمايا وهي مِرْنانُ

وفي شرحه لقصيدة بشر بن عَوانة ، قال في (١) بيته :

إذن لرأيتِ ليثاً أمَّ ليثا هِزَبْرًا أغْلَباً لاق هِزَبْرا

أخذ البحترى هذا البيت لفظا ومعنى ، في قوله :

هِزَبُرٌ مشى يبغى هِزَيْراً وأغلبٌ من القوم يَغْشَى باسِلَ الوجه أغلبا

وذكر في شرح بيت المتنبى :

لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميلا قال (٢٠): التقدير : لو كان لهم الذي تعطيهموه من قبل أن تعطيهم إياه ، لم

قال ؟ : التقدير : نو كان هم اللذي للعظهموه من قبل أن للعظهم إياه ، م يعرفوا التأميل ، لأن ذلك كان يغنيهم عن التأميل ، وقد كشف أبو نصر بن نباتة هذا المعنى ، وجاء به في أحسن لفظ ، في قوله :

لم يُبْق جودُك لى شيئاً أؤمُّلُه تركُّتنى أصحَبُ الدَّنيا بلا أملٍ

ومثله لأبي الفرج الببغاء :

لم يُبِقِ جُودُك لِي شيئاً أومله دَهرى لأنك قد أفنيت آمالي

وكان أبو الفرج وابن نباتة متعاصرين ، فلست أعلم أيّهما أخذ من صاحبه .

ومن الموازنات ما أورده ابن الشجرى في المجلس الثامن والسبعين ، عن الشعراء الذين ذكروا الطير التي تتبع الجيش ، لتصيب من لحوم القتل ، وقد أغار في هذا الفصل على كلام القاضى الجرجانيّ في « الوساطة » ، وقد أشرتُ إليه في حديثي عن مصادر ابن الشجرى . . .

<sup>(</sup>١) المجلس الرابع والستون . وراجع الكلام على قصينة بشر في حديث الشواهد الشعرية ، وإذا صحح أن و بشرا » هذا شخصية وهمية اعترعها بديع الزمان الهمناني ، وأخرى على لسلتها هذه الأبيات ، إذا صحح هذا فيكون بديع الزمان هو الذي أخذ البيت لفظا ومعنى من البحترى ، إذ كان بديع الزمان توفى سنة ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المجلس الرابع والسبعون .

وقد روى ابن الشجرى أشعارًا في الهجاء لبعض الشعراء المغمورين في عصره (١).

وتُعَدُّ شروعُ ابن الشجرى لما عرض له من شعر المتنبى (٢) إضافةً جيّدة لفهم هذا الشاعر العظيم ، وإلقاء الضوء على المفاهيم الأدبية فى ذلك العصر ، ثم تكشف هذه الشروح أيضا عن مشاركة النحاة فى توجيه الدراسات الأدبية ، فلم يكن النحويين الأوائل بمترّبِل عن هذه الدراسات ، كما يفهم بعضُ الدارسين .... وهذا حديث طويل .

# العَرُوض والقوافي في الأمالي :

عالج ابن الشجرى في ﴿ أماليه ﴾ مسائل من العروض والقوافى (٣ ) ، ولعله قد درس هذا الفنّ على شيخه التّبيزى ، الذى عُرِف بالاشتغال به ، وله فيه مصنّف شهير ، هو ﴿ الكافى فى العروض والقوافى ﴾ ، ولم يُسند ابن الشجرى شيئا ممّا عالجه فى العروض والقوافى إلى التّبيزى ، ولكنى رأيت له كلاماً فى الرَّحاف ، كأنه سلخه من كلام أستاذه ، وذلك قوله (٤ ) : ﴿ وقد قيل : رُبِّ زحافٍ أطيب فى النوق من الأصل ﴾ ، فهذا من قول التّبيزى فى كتابه الكافى (٥) : ﴿ وربما كان الزحافُ فى النّوق من النّبيزى ، الرَّعاف من التّبيزى .

وتمثّل بعضُ شواهد ابن الشجرى التى ساقها فيما عالج به مسائل القافية ، إضافة لشواهد هذا الفن ، ومن ذلك أنه ذكر شواهد كثيرة على الإكفاء <sup>(١)</sup> ، ومن هذه الشواهد واحدٌ لم أجدُه فيما بين يدىّ من كتب القوافي المطبوعة ، وهو : ياريَّها اليومَ على مُبين على مُبين جَرَدِ القصيم

و الثلاثين .

<sup>(</sup>١) المجلس الثاني والخمسون .

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبته عن المتنبي في الحديث عن الشواهد الشعرية .

<sup>(</sup>٣) ترى هذه المسائل في المجالس: الخامس عشر، والثامن عشر، والحادى والثلاثين، والثالث

 <sup>(</sup>٤) انجلس الحادي والثانون .

<sup>(</sup>٥) الكافي ص ١٩.

 <sup>(</sup>٦) المجلس الخامس والثلاثون .

وقد وَهِم ابن الشجرى فى مسألة من مسائل العروض ، فقد قال فى بيت امرىء القيس :

وعينٌ لها حَدْرةٌ بَدْرةٌ شُقَّت مآقيهما من أُنحُرْ

قال (1): « والبيت من ثالث البحر المسمَّى المتقارب ، عروضه سالمة ، وضربه محذوف ، ووزنه فَعَلْ ، وقد استعمل فيه الحرم الذى يسمى الثلم ، فى أول النصف الثانى ، وقَلَ ما يُوجد الحرمُ إلا فى أول البيت » .

وموضع الوهم فى قوله: ( عروضه سالمة ) ، وجاء بهامش أصل الأمالى حاشيتان تعقيباً على هذا القول ، الحاشية الأولى: ( هذا البيت عروضه وضربه جميعا محذونان ) والثانية : ( وقوله : سالمة ، ينبغى أن يكون غلطا من الكاتب إن شاء الله )

وقد حكى البغدادى <sup>(۲)</sup> كلام ابن الشجرى هذا ، كما ورد فى الأمالى ، ولم يتعقبه بشىء ، لكن قال مصحح الطبعة الأولى من الحزانة معلّقاً : « قوله : عروضه سالمة . فيه أن العروض محذوفة مثل الضرب » .

## التاريخ والأخبار في الأمالي :

نئر ابن الشجرى فى « أماليه » كثيرًا من الأخبار والحوادث التاريخية وأيام العرب وأنسابها . فذكر <sup>(٣)</sup> حديث فاطمة بنت الحرشب الأنمارية وبَنيها الكَمَلَة بنى زياد المَبْسيِّين ، وما كان بينهم وبين قيس بن زُهير العبسى .

وألمَّ بشيء من تاريخ سائبور ذى الأكتاف ، وكِسْرَى أنوشروان <sup>(١)</sup> .

وتحدث عن حرب بكر وتغلب (٥).

المجلس الثامن عشر .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) المحلسان : الثالث ، والثالث عشر .

<sup>(</sup>٤) المجلسان : الرابع عشر ، والخامس عشر .

<sup>(</sup>٥) المجلس السابع عشر .

وتكلم على أذواء اليمن : تاريخهم واشتقاق أسمائهم (١) .

وعرض لحديث المغيرة بن شعبة مع هند بنت النعمان ، وخبر جذيمة الأبرش ، والغساسنة ملوك الشام <sup>(٧)</sup> .

وقد حَرَص ابن الشجرى فى كثيرٍ مما أورد من أسماء قديمة على أن يتكلم على اشتقاقها وضبطها <sup>(١٦)</sup> .

# الجغرافيا والبلدان في الأمالي :

تكلَّم ابن الشجرى على البلدان والمواضع التى وردت فى ثنايا الشعر الذى رواه ، ومن هذه البلدان ما هو موغِلٌ فى القِدم ، كمدينة الحُضْر ، بين دِجلة والفُرات ، وقد ذكر أنه دخلها وشاهد بقاياها (٤٠) . ثم تحدث عن البنايات الشهيرة ، كالحُورُق والسَّدِير ، وقصر عُمَّدان بصنعاء (٥٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المجلس السادس والعشرون .

<sup>(</sup>٢) المجلس الثانى والستون .

 <sup>(</sup>٣) انظر مثلا المجلس السابع عشر .
 (٤) المجلس الرابع عشر .

 <sup>(</sup>٥) المجلسان : الحامس عشر ، والسادس والعشرون .

<sup>-</sup> Y. £ -

# نُسَخ الأمالي :

رُزِق كتابُ الأمالى الحُظْوةَ والقبول ، فكثُرت نُسَخُه ، وقد ذكر بروكلمان (١) منه هذه النسخ :

- ۱ نسخة عاشر افندى برقم ( ۷۰۱ ) .
- ٢ نسخة سلم أغا برقم ( ٣/١٠٧٧ ) .
- ۳ نسخة راغب باشا برقم ( ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ) (۲<sup>)</sup> .
  - ٤ نسخة بايزيد برقم ( ۲۹۰۲ ) .
  - ه نسخة فيض الله برقم ( ١٥٧٤ ١٥٧٦ ) .
    - وهذه المكتبات الخمس باستانبول .
- ٣ نسخة المكتبة الآصفية بحيدرآباد الهند ١٤٢/١ ، برقم ( ٧٠ ) .
   ومما لم يذكره بروكلمان :
- ٧ نسخة بدار الكتب المصرية (٢) ، كتبها على بن محمد بن مصطفى شمس الدين ، فرغ من كتابتها سنة ١٣٠٠ هـ ، والنسخة محفوظة بالدار برقم ( ٥٩ ش ) .

٨ - نسخة أخرى بالدار المذكورة ، منقولة من النسخة السابقة ، كتبها عمد بن إبراهيم الحفير ، فرغ منها فى شهر صفر سنة ١٣٣٩ هـ ، برقم ( ٣٦٣٣ ) .

٩ - نسخة محفوظة بالخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية ، برقم
 ٢٧٢ أدب ) ، وتاريخ هذه النسخة سنة ١٩٢٠ م .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ٥/٥١٠ .

 <sup>(</sup>۲) جاء في كتاب بروكلمان المذكور ( ۱۱۷۱ ، ۱۱۷۲ ) والذي أثبته من واقع صورة النسخة المحقوظة بمهد المحطوطات.

<sup>(</sup>٣) فهرس دار الكتب المصرية ٢٢/٣ ، وقد أشار بروكلمان إلى هذا الفهرس فقط .

١٠ - نسخة محفوظة بمكتبة الأوقاف ببغداد ، يرقم ( ١٩٦٧ ) في مجلد أوله المجلس الثاني والثلاثون . وهذه النسخة منقولة عن نسخة كتبت سنة ٥٤٠ هـ ، ويآخرها إجازة في التاريخ المذكور ، من ابن الشجرى لأبي القاسم نصر بن سعيد بن سميد يم الموصلي ، أن يروى عنه مقروآته ومسموعاته (١٠) .

۱۱ - نسخة فى مكتبة المتحف العراق ببغداد ، برقم ( ۱۳۳۱ ) تبدأ بالمجلس الثانى والثلاثين ، وتنتهى بالمجلس الخامس والخمسين (۲) . وهذه القطعة تمثل الجزء الثانى .

۱۲ - الجزء الثالث من نسخة ، بمكتبة الدراسات العليا ببغداد ، برقم ( ۳۲۹ ) ، وهذا الجزء بخط نسخى جيد ، كتب سنة ۱۲۶ هـ ، ويبدأ بالمجلس السادس والخمسين ، وينتهى بنهاية الكتاب وعدد أوراق هذا الجزء ۱۹۳ ورقة ، ومسطرته ۱۹ سطرًا ، ومن هذا الجزء صورة بمعهد المخطوطات لم تفهرس بعد . وقد رمزت له فى تعليقاتى بالحرف ( د ) .

١٣ – الجزء الثالث أيضا من نسخة ، بالحزانة العامة بالرباط ، بوقم (٣٤٢ ك) ويبدأ وينتهى مثل سابقه ، وفي أثنائه سقط كبير ، يبدأ في أثناء المجلس السادس والخمسين ، وينتهى في أثناء المجلس التاسع والسنين . ويقع في الطبعة الهندية من ص ٩٨ إلى ٢٦٢ ، وهذا الجزء بخط نسخى نفيس ، وجاء بأوله أنه بخط اين الشجرى ، وبآخره سماع لأبي الغنائم حبثى بن محمد الواسطى ، على ابن الشجرى ، وهذا السماع مؤرخ سنة ٩٣٥ هـ ، وكتب ابن الشجرى صحة السماع بما صويح . وكتب هبة الله بن على بن محمد بن حمزة الحسنى ٤ . ثم قراءات أخرى على ابن الشجرى ، سنة ، ٥٤٥ ، ١٩٥ ، وأبو الغنائم الواسطى هذا من تلاميذ ابن الشجرى ، وقد تكلمت عليه من قبل .

وفى هذا الجزء زيادةُ مسألين على مافى نسخة ( راغب باشا ) وهى النسخة التى اتخذتها أصلًا . وترى هاتين المسألتين ، فى المجلسين : السادس والسبعين ، والسابع والسبعين .

<sup>(</sup>۱) ابن الشجرى ومنهجه فى النحو ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه .

ويقع هذا الجزء – قبل السُقُط – فى ١٧٧ صفحة ، ومسطرته ٢٠ سطرا . ومن هذا الجزء صورة بمعهد المخطوطات لم تفهرس بعد ، وقد رمزت له فى تعليقاتى بالحرف ( ط ) .

ويتضح من هذا العرض أن نسخ القاهرة الثلاث ليست بذات طائل ، لحداثة تَسْخَها ، وأن نسخ استانبول مجهولة الصفة ، إلا نسخة راغب باشا ، وهى النسخة التى اتخذتها أصلا ، وسأفرد لها كلمة ، وكذلك سأفرد كلمة لنسخة الآصفية ، وأن بقية النسخ أخلت بالجزء الأول ، وقد ظهر أن الألمالي تقع في ثلاثة أجزاء ، تجزئة قليمة ، ينتهى الجزء الأول بالمجلس الحادى والثلاثين ، وينتهى الجزء الثاني بالمجلس الخامس والحمسين ، ويمضى الثالث إلى نهاية الكتاب . وقد ألحقت بآخر الجزء الأول زيادة في شهر ربيع الآخر ، من سنة تسع وثلاثين ومحمسمائة . وقد أشرت إلى ذلك من قبل .

## نسخة راغب باشا باستانبول :

اتخذتُ هذه النسخةَ أصلا ، وهي محفوظة بمكتبة راغب باشا ، برقم ( ١٠٧١ ، ١٠٧٢ ) ومنها صورة بمعهد المخطوطات <sup>(۱)</sup> برقم ( ٩٩ أدب ) .

وتقع هذه النسخة فى جزءين ، الأول فى ٣٤٤ ورقة ، وينتهى بالمجلس التاسع والأربعين ، والثانى فى ٣٣٥ ورقة ، وفى كل ورقة ١٥ سطرا ، ومقاسها ٢٠٠ × ٢٠ سم ، وبأثناء الجزء الأول أوراق قليلة بخط حديث .

والنسخة مكتوبة بخط نسخى نفيس جدا ، وقد صُبطت بالشكل الكامل ، ضبطاً صحيحاً متقناً ، وناسخها – أثابه الله خيرا – هو أسعد بن معالى بن إبراهيم ابن عبد الله ، فرغ من نسخها سنة إحدى وثمانين وخمسمائة . ويبدو أن هذا الناسخ المتقن كان محنواً تُسْخَ الكتب ، فقد وقع لى مخطوط أخر ، قام على نسخه ، وهو شرح ديوان هذيل (٢) ، لابن جنى ، وهذا المخطوط محفوظ بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد ، برقم ( ٥٦٥٧ ) ، وقد فرغ أسعد هذا من نسخه سنة ثمانين وخمسمائة . ومن هذه النسخة صورة بمعهد المخطوطات .

 <sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات المصورة (٤٢٧١ ، والمُملزج في هذا الشهرس الجزء الثاني فقط من النسخة ،
 وقد استبعد الجزء الأول لعيب في تصويره ، ولكنه أصلح ، وعاد سليما مقروعا ، والحمد فله .

 <sup>(</sup>٢) نشر في بغداد باسم و التمام ق تفسير أشعار هذيلي و سنة ١٩٦٢ م، بتحقيق أحمد ناجى الفيسى
 وخديجة الحديثي وأحمد مطلوب ، وقد نشر الكتاب عن النسخة المذكورة .

وقد ضاع فى آخر النسخة اسم القارى، ، ومكان السماع وتاريخه ، ولكن تراجم رجال السماع تدل على أنه كان بدمشق ، فى القرن السادس أو السابع ، من حيث إن هؤلاء الرجال كلهم من أهل دمشق ، وإن أبا القاسم بن صَصْرَى توفى سنة ست وعشرين وستألة .

وكواشى النسخة تعليقات جيدة ، بعضها بخط قديم ، وبعضها بخط فارسى حديث ، وهذه التعليقات الحديثة منقولة من نسخة مصححة ، بتصحيح ابن هشام صاحب و المغنى ، وكتب التعليقات أحد تلاميذه .

وقد تضمنت هذه التعليقاتُ فوائد كثيرةً ، منها النصُّ على أوهام ابن الشجرى ، ونسبةُ بعض الأقوال المهملة إلى أصحابها ، وتصحيحُ نسبة بعض الشواهد(٤)، وقد نسبت بعض هذه التعليقات لأبي الجن الكندى ، تلميذ ابن الشجرى .

<sup>(</sup>١) ترجمته في العبر ٥/٥٠٠ ، وقارن بما في طبقات الشافعية ٤٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في العبر ٥/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته فى طبقات الثمافعية ٢٩٧/٨ ، وكان السخارى إماما فى النحو والقراءات والتفسير ، توفى سنة ٦٤٣ هـ ، وبعض أهل زماننا يخلطون بينه وبين شمس الدين السخاوى المؤرخ ، صاحب و الضوء اللامع ، والمتوفى سنة ٩٠٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع ما سبق عن اللغة والعروض والقواق فى الأمالى ، وانظر الأمالى : المجلس الحامس فى قول عبيد : ١ وغن ألى ضربنا رأس حجر ٤ ، والمجلس السادس والعشرين فى الحديث عن ٩ الأدعار ٤ ، والخامس والأربعين فى الحديث عن اشتقاق ٩ القيل ٣ ، وانظر أيضا ما كتبته عن ٩ مذهب ابن الشجرى واعتزاله ٤ فى المبار الأول .

هذا وقد رأيت بعض أخطاء النسخة ثابتة عند البغدادى (١) ، فيما ينقل عن أبن الشجرى ، ثما يدل على أن نسخة البغدادى من « الأمالى ، هى هذه النسخة ، أو أن الاثنين ترجعان إلى أصل واحد .

#### نسخة الآصفية بحيدرآباد - الهند

الموجود من هذه النسخة الجزء الأول فقط ، وهو مكتوب بقلم نسخى جيد ، كتبه محمد بن حسين بن على الشهير بالعاملى ، فرغ منه يوم الجمعة خامس المحرم ، منة اثنين وتسعين وسبعمائة ، وينتهى هذا الجزء بالمجلس الخامس والأربعين ، وقد ألحق به بخط حديث المجالس : من السادس والأربعين إلى التاسع والأربعين ، وبهذا الجزء بعض الأبشقاط أشرت إليها فى جواشى التحقيق (٢) . ويقع فى مائتى ووقة ، ومسطرته ٢٢ سطرا ، مقاس ١٩٠٥ × ١٩٠٥ سم ، ووقمه فى المكتبة الآصفية (٠ ٧ بلاغة ) ومنه صورة بمعهد المخطوطات لم تفهرس بعد . وقد اعتبرت هذا الجزء فى تحقيقى للكتاب ، ورمزت له بالحرف ( هـ ) .

وبهذه النسخة زيادة ليست فى نسخة راغب باشا ، التى اتخذتها أصلاً ، وهى المسألة التى تزاها فى آحر الزيادة التى ألحقت بالمجلس الحادى والثلاثين ( مسألة إذا قال رجل لامرأته : إن أكلتِ إن شربتِ فأنت طالق ) .

 <sup>(</sup>١) راجع المجلس الحادى عشر ، في الاستشهاد بقوله تعالى : ﴿ مَالَهُم به من عِلم إلا اتباعَ الظنّ ﴾
 والمجلس الحادى والثلاثين ، في الكلام على قول الشاعر : « حَمّتُ قلوصى حين لا حين مَحَنْ ،

وفى الجزء الثانى، صفحات ١٠ ، ١١ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٣٠ . وإنما كان ذلك كذلك لأن طبعة الهند قد عولت على نسخة الآصفية التى تنتهى بنهاية المجلس التاسع والأرسين ، كما ذكرتُ .

#### طبعتان للأمالي :

طبعت الأمالى أوَّل ما طبعت فى دائرة المعارف العثانية ، بميدرآباد – الهند – سنة ١٣٤٩ هـ ، فى جزءين : الأول ينتهى بالمجلس الخامس والأبعين ، والثانى وقف فى أثناء المجلس الثامن والسبعين . وجاء بخاتمة الطبع : « إلى هنا انتهى ما تيسَّر لنا الحصول عليه من الجزء الثانى ، وقد بقيت بقية (١) كما يعلم من الحاتمة » .

وهذه الطبعة ملفقة من نسختين : نسخة الآصفية المشار إليها ، ونسخة راغب باشا <sup>(۲)</sup> التى اتخذتها أصلا . وإن كان التعويل على نسخة الآصفية إلى نهاية المجلس التاسع والأربعين ، وهو نهاية هذه النسخة كما ذكرت .

وقد قام على هذه الطبعة علماء كرام أفاضل ، فى دائرة المعارف العنائية ، هم : حبيب عبد الله بن حمد العلوى ، وعبد الرحمن اليمانى ، والسيد زين العابدين الموسوى . وبرغم ما بذله هؤلاء الأفاضل من إتقان – أحسن الله إليهم ، وأثابهم خيرًا – فقد اشتملت هذه الطبعة على عِدّة أسقاط ، وبعض هنات . ويخاصة فى الجزء الأول الذي كان الاعتاد فيه على نسخة الآصفية ، وبها من الأسقاط ما وصفت .

 <sup>(</sup>١) نشر هذه البقيه - وهي بقية المجلس الثامن والسبعين إلى المجلس الرابع والثانين ، وبه تمام الأمالى .
 وهذه البقية تقم في سبعين ورقة من نسخة راغب باشا - نشرها الأخ الصديق الدكتور حاتم صالح الضامن ،
 في مجلة المورد العراقية - المجلد الثالث - العددان الأول والثانى ١٩٧٤ م .

ولما كانت هذه الطبعة الهندية من الأمالى قد استقرّت فى المكتبات ودُور الـ لم زماناً طويلًا ، وكثّر الاقتباسُ منها والإحالة عليها ، فقد أنبتُّ أرقام صفحاتها على جوانب نشرتى هذه .

ثم طبع الجزء الأول بمصر ، بمطبعة الأمانة سنة ١٩٣٠ م ، وقد تضمَّن هذا الجزء تسعة وأربعين مجلساً . وقام على طبعه الشيخ مصطفى عبد الحالق محمد . ولم أرّ هذا الجزء ، ولكنى نقلت وصفه من بعض الفهارس .

\* \* \*

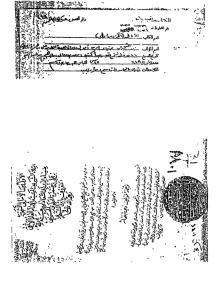

ومذا الحطُّ الحديث الذي تراه على يين الصورة هو خط عالِم المخطوطات الكبير الأساد عمد رشاد عبد المطلب ، رحمه الله رحمة واسعة ، وصف به النسخة أيام أن كان في استانيل سنة صفحة العنوان من النسخة الأصل ( راغب باشا ) 6361 2

ئوللبتا ، فأنك بميتسية بالصير بسكاني استها إن الكام كول جويل فالاستكرابية في المتلاكية المبالم المرامة الأرمة المسرولي ممارا الإ とないれている 一般ないかったいろう للكبرة ببيغ غالاج وينهؤه مائيالاج كتأمة لبطاب ولاجرك 「新聞はいけん」ない、まりますがあったかった。 كالمنهج بؤالفهم يلتج فلهاال إجاج والعشر تنتبي فلبعالية 京は一分子は日本であるからは、 آبرائك أجالان لالارائياء يوها أبارا أأبراصة 川島をからは الصفحة الأولى من النسخة الأصل ( راغب باشا ) 以中心である日の日の大き いいないできないできない 一方が大いいの国内はからい كالماية المراج المتاليات بالمريط الرح اللأمريق والمارية الارزي إزاباله تبخرقد تقريقها غائمه سزوقلها فلجواب جدُ البِيَّاءِ وَلِلعِدِي وَجِنَاهِ فِي اللَّهِ وَاللَّرُقُ يَهِمُ اَرُوالُ فَ الإغراب رتئار ألبابل وائتاله والدفوم البيآ والكاجث عزن السبائه الجالزين سنستية في فيالجيع القدم القالبنا ولزر البلة اليئ أبيئالك برع عنكري مؤمو البلاب إلمان يحريرا تفري بالمجلا أراعك بالانكن عكر كالبار يُزاتُ رادان إنا جُدوثه قِل جِلْوْلاً عِمَالًا الآيودة "لدنم ما كمليا ولتباديا الأارفيج كافبكاء STATE المزهن بالبهجلا ولارمنت يتراوك إديان تلو ذلك

علايي الإبراكال ينظم ترضا ينصيدهم إنه و الأيالة بنا بها يعميد بالمشار البيد الإنبالا يتكافئها The Man Colombia of the Particular of the Colombia ていていることのことがないないという いってもいっています。 Community of the second of the المناطقة و المناطقة وحية كبابتهد وجاليه الجهراب المسرق مراسه جعك مدير الجويل .. حاسلامور إلكوم الاسا 我是我我我的事了! TO CHARLES COLORS . اسج والمغلكان في نحمه النم. خائية الله بهراؤي لمولده عالى ملا المدينة عندية المدينة عندية

الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل ( راغب باشا )



صفحة العنوان من النسخة البغدادية ( د )

الصفحة الأولى من النسخة البغدادية ( د ) روي اي ميكيال الدوا يدين ايداران اين المار درفا مك الماض مست الدارت وم كرادة فتها الإدفائه ويتجويلات ين من سنة دكرها الحياً الما يا الميان المناء الميار الخار كمارات الماران كان كراك بولاد القيرة

فَنُوْمُصِيفِ وُحارِد فِيوْحَامِبِ لَوْتُوَامِ الإسريخ شنال عوالي كالأركاب والأما الزالاتيات وتعاشم وتجول المرائي وأعساح المارمون والباسان مآ فونسه الله المع عاهل منو العناعال اي مكل جهاد وعسلى واس بلى نطبى النَّعِينُ حَلَّه مُنْ جابِ اسدُه بازَّ مِن حَفِه ادُا وتخريصيف استكف فحلك تغلىم في وسد والخزائف ب بعد لعنادك وليمط الفوك سخ لاتكالم لخد والمؤمولين بالفقف من مى تتحير اوعلى جير ممّازى بدائيا فيصيال سناد ره فَأَحْوَمَ ثَانَ مَرْبُوا مَنْذَكِر عَصْبِ لَ عَالِمِيهِ وَالْسِطَاجِي الأذائ ب منهم من رابي بيب هو فيد لفوالا بنية وانقلب تواسه عليه فاحاب استنفرا لفيت الأي إمات به واخر لم يؤثر كلامهُ من عربي لعبته وحفادته الماريروي مترئغ مسباخ القلمن لحالتين بدير مرجان بالقنفز بالأز والجويقة رثبالعالمين وجبارته الم وْعَلَىٰ أَوْمُ مِنْ السَّاءُ مِنْ كُرْحَتَ بْنَا الدُوفُمُ الْوَلِيلِ . منوع وقيحة مؤعم إحيرز حاكه بدجر بسدارم عربية والأراء والداللارا 1. 1...



صفحة العنوان من النسخة المغربية ( ط )

المجال حما المدينة و المصاحبة و المناط و المن المناط و ا

Killy with the state of the sta

الماليالم ورساعة والمراعدة

Maria Maria

زارة مريرا بالفقه علمها وعن إليان ينتمسنة. يُجرُّدُ ترحب لمفاطيطه من العالج الألاية الميرزة

الصب ذالما جانداك بالمقرة مركاليا والإورالا

ولمذير بالمجتب بالصور لانفاليش عالمعاد أمير

الصفحة الأولى من النسخة المغربية ( ط )

adjuly all be delined

ه الدم لحصفها الوسط عبد مولد المائدة الكالم اجلالية كاست وهوها المدود المد معد مازة اللحدة ورد مرازات بيسة إنها إلى مهلدين ومريقه الدنام للوزي ي مكاذا العام عالمة إلى أعاد نما توجه فقد قد يازي توزيد سلام ديم بدارا يستدسب ن الااسام مرح وما بالملافريداك يورك امنام ليا برايده منياس المرابع مديد الموسيال فيتوجه الديا امدين المجرد بين المهارية كالمركعيب الشبها البيسهم يتسته جزال المهاوعيان علاياس المعل الدغاكا الإهاماني مرجاس يبسبت تستح والماين وتسراب تتهريساليك سلافرا زارالة دايامه استبرلان مادلوادا ذايد أيؤهباع اعتلالكاف وقد"بالايتان معدسهماال دالارايلام لالاوحد مؤدوي هلالصحروج كيداللدس

على عربير حرب المستى الأع الماري في المساعيد على الماري المليدية

جيتضابا وفنوله وبجماع

وقوله ويتها عام الدي حاهل عدر معر للذرار

العاباد للمروي صدالفلة لحجاله عادو المراج المروي ال ومريونا ولدوالأوا ومنتالان علسها المداهره كأف كالدق

الصفحة الأخيرة من النسخة المغربية ( ط )

ويظهر فيها خط ابن الشجويّ ( هبة الله بن على بن محمد بن حمزة الحسني )

ٳٵٳڒٳڋٳڶۺ*ؾۘٷ*ؙؖٵ

هِبَة اللّهُ بْنَ عَلَى بُن حَمَّد بْنِ حَمَّد ة الحَسَنِى العَلَوِى (١٥٥٠ – ١٥٥٨)



#### وبه نستعين

/ أخبرنا الشيئحُ الأجلُ المسنِد أبو حفص عُمْر بن محمد بن طَبَرْزُد البغداديُّ ، قراءةً عليه وأنا أسمع بدمشق في ذي الحِجَةِ سنةً ثلاث وستهائة .

قال : أخبرنا السّيد الشريف العلّامة ذو الشَّرُفين أبو السعادات هِبهُ الله بن على بن محمد بن حمزة العلوىّ الحَسَنيّ المعروف بابن الشجرىّ ، قراءةً عليه وأنا أسم ببغداد قال :

## المجلس الأول

( مسألة ) قال أطال الله بقاءًه : إنما وجب بناءُ ما قبل ياء المتكلّم على الكسرة ؛ لأتهم لو أعربوه لم تسلم الياءُ مع الضم والفتح ، إذ الضمُّ يقتضى قلبها إلى الواو ، والفتحُ يقتضى قلبها ألفا .

فإن قيل : قد فعلوا ذلك في نحو ياغلاما .

<sup>(</sup>١) عمر بن محمد بن معمد عن معمد – بتشديد المبح – بن طَبَرُؤد . محمَّث مشهور ، سمع وحمَّث كتبرا ، مولده سنة ٥١٦ ، وتوقى بيغداد سنة ٢٠٧ . وفيات الأعيان ٢٤٤/٣ ، والعبر ٢٤/٥ . وطبرزد ، بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاى ، فارسى ، وهو نوعٌ من السكّر . وميات الأحيان ، والمعرّب للجواليقى ص ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الإسناد في الأصل ، وأثبتُه من هـ .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : رضى الله عنه .

ع المجلس الأول

قيل : إنما فعلوا ذلك فى النداء ؛ لأنه باب تغيير وتخفيف لكثرة استعماله ، وجاء ذلك فيه قليلا ، والأكثر : يا غلامى ، فلما تعلَّر رفعُ الحرف المتصل بهذه / الياء ونصبُه ، كسروه ليسلم .

حكم أبو الفتح عثمان بن جِنّى فى كتابه الذى سماه (كتاب الخصائص) على الكسرة فى غلامى ونحوه بأنها لا حركة إعراب ولا حركة بناء ، وإنما حكم بذلك لأن الاسم الذى اتصلت به الياء لم يُشبه الحرف ، ولا تضمن معناه .

وأقول : إن هذه الحركة حركة بناء كحركة التقاء الساكنين في نحو لم يخرج القيم ، و ﴿ لا يَتَّخِذ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءً ﴾ وإن كانت في كلمة معربة . وأقول : إن كلَّ حركة لم تحدث عن عامل حركة بناء ، كما حكم أبو على في الباب الثاني من الجزء الثاني من كتاب الإيضاح ، بأن حركة التقاء الساكنين حركة بناء ، وذلك في قوله : « وحركات البناء التي تتعاقب على أواخر هذه المبنية نحو حركة التقاء الساكنين في المُدْد القهم » .

ألا ترى أن أبا الفتح قد نصَّ على ما قلتُه فى قوله : الإعراب ضد البناء فى المعنى ومثله فى اللفظ ، والفرق بينهما زوال الإعراب لتغيّر العامل ، وانتقاله ، ولزوم البناء الحادث من غير عامل وثبائه .

أراد أن البناء حدوثه عن عِلَّة لا عن عامل ، فالعِلَّة التى أوجبت الكسرة فى لم يخرج القوم التقاءُ الساكنين ، والعلة التى أوجبت الكسرة فى غلامى ونحوه انقلابُ الياء واوًا لو ضُمَّ ما قبلها ، وانقلابها ألقاً لو فُتِيح ما قبلها .

 <sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۹۰۲ ( باب في الحُكم يقف بين الحكمين ) ، وينظر أيضا ۱/۲ ، وشرح المفصل ۲/۲ ، والتبيين للعكبرى ص ۱۰۰ ، وحواشيه .

 <sup>(</sup>۲) في هد: فأقول .
 (۳) في الأصل: ٩ إن هذه الحركة حركة النقاء الساكنين ٩ وأثبت ما في هد .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٢٨ . (٥) في هـ : من .

 <sup>(</sup>٦) وهو التكملة ص ٥ .
 (٧) في هـ : وانتفائه .

( مسألة ) قال حرس الله نعمته : استدلوا على أن الظرف إذا وقع حبرا تضمن ضميرا منتقلا إليه من الحبر الأصليّ المرفوض استعمالُه ، وهو مستقر أو كائن ، أو نحو ذلك بقول كُثيَّر :

/ فإن يكُ جُثاني بأرض سِواكُمُ فإنّ فؤادى عندلكِ الدّهرَ أجمعُ فَظَلَّتْ لِهَا نَفْسَى تُتُوقُ وَتُنْسِرَعُ اذا قلتُ هذا حين أسلُو ذكرتُها ووجه هذا الاستدلال أن قوله : « أجمع » لابد أن يكون تابعًا لمرفوع ، وليس ف قوله : « فإن فؤادى عندك الدهر ، مرفوعٌ ظاهر ، فلم يبق إلا أن يكون تابعًا للضمير المستكن في قوله: « عندك » .

( مسألة ) قال كبت الله أعداءه : حذف الضمير العائد من الصلة أقيسُ مِن حذف العائد من الصفة ، لأن الصلة تلزُّمُ الموصول ، ولا تلزم الصفة الموصوف ، فتنزَّلَ الموصولُ والصلةُ منزلةَ اسم واحد ، فحسُن الحذف لل جرت أربعة أشياء مجرى شيء واحد ، وهي الموصول والفعل والفاعل والمفعول ، وإنما شبَّهوا الصفة بالصلة من حيث كانت موضِّحةً للموصوف ، كما توضُّح الصلة الموصول ، ومن حيث كانت الصفة لا تعمل في الموصوف ، كما لا تعمل الصلة في الموصول ، فحذفوا العائد من الجملة الوصفية ، كما حذفوه من الجملة الموصول بها في نحو : ﴿ أَهٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ ، وذلك نحو قول الحارث بن كَلَّكُهُ الثقفيّ :

> (٢) في الأصل: عن . (١) في هد : رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٠٤ ، والبيتان يُنسَبان أيضاً إلى جميل ، ديوانه ص ١١٨ ، وانظر معجم شواهد العربية ص ٢١٧ ، وقد أنشد ابن الشجرى السيت الأول مرة أخرى في المجلس المتمّ الأربعين ، منسوبًا لكثير أيضًا .

<sup>(</sup>٤) في هـ : تغمُّده الله برضوانه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و الصلة والموصول ؛ ، وأثبتُ ما في هـ ، وسيأتي نظيره في المجلس المتم الأربعين . (٦) أعاده ابن الشجري في المجلس المذكور ، وهو مأحوذ من كلام أبي العماس المبرد ، في كتابه المقتضب

١٩/١ . وانظر مايأتي في المجلسين الرابع عشر ، والأربعين . (٧) سورة الفرقان ٤١ ، وانظر البرهان ٣/١٦٠ ، ١٦١ ، فقد نقل الزركشي كلامً ابن الشجري هذا في

الحذف .

 <sup>(</sup>A) في هد: ( حلزة ) وهو خطأ ، وسيأتى الكلام عليه قريبًا مع بقية الأبيات .

المجلس الأول

فما أدرِي أغَيَّرهُمْ تناءِ وطُولُ العهدِ أم مالٌ أصابوا ‹›› وقول جرير:

أبحتَ حِمى تهامةَ بعد نَجْدِ وما شيءٌ حميْتَ بمُستباج التقدير: أصابوه ، وحميته .

وقد حذفوا العائد المجرور مع الجارٌ كقول كثير:

/ مِن اليومِ زُوراها خليليَّ إنها سيأتي عليها حِقْبةٌ لا نُزورُهـا

التقدير : لا نزورها فيها ، ومثله في التنزيل : ﴿ وَالْتُقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ لَفُسْ شَيْكًا ﴾ التقدير : لا تَجْزِي فيه ، كما قال : ﴿ وَالْقُوا يَوْمًا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ وكذلك تُقدَّر في الجمل المعلوفة على الأولى ، لأن حكمهن حكمها ، فالتقدير ولا تُقبل منها شفاعة فيه ، ولا يؤخذ منها عدل فيه ، ولا هُم يُنصرُون فيه .

واختلف النحويون فى هذا الحرف ، فقال الكسائى : لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء ، أراد أن الجارَّ حُـذِف أولا ، ثم حُـذِف العائدُ ثانيا .

وقال نحوتٌ آخر : لا يجوز أن يكون المحذوف إلا ﴿ فيه ﴾ .

وقال أكثر أهل العربية ، منهم سيبويه ، والأخفش : يجوز الأمران .

 <sup>(</sup>١) ديوانه ص ٨٩ ، وقد أنشده المسنف أيضاً فى الجلسين الثانى عشر ، والأربعين ، وانظر الشعر
 ٢٨٨ ، وحواشيه ، ومعجم الشواهد ص ٨٥ ، والجمل النسوب للخليل ص ٣٦ .

 <sup>(</sup>٢) ليس فى ديوانه كثير المطبوع بتحقيق الدكتور إحسان عباس ، ولم أجده فى كتب النحو والتفسير واللغة التى بين يدئ .

<sup>(</sup>٣) سورة القرة ٤٨ : ١٣٢ . (٤) سورة القرة ٢٨١ .
(٥) تفصيل هذه المسألة تجده في الكتاب (٢٨٦ ) ومعاني القرآن للفراء (٣٣١ ) وللأخفش ص ٨٨ .
(٥) تفصيل هذه المسألة تجده في الكتاب (٢٨٦ ) والمسكريات ص (١٩١ ) وتقسير الطيرى (٣٧/٢ ) وشرح وعالس خداس س ٣٠ ، والشعر الحيط (١٨٩٨ ) ومضنى اللبيب ص ٥٥٥ ( الباب الرابع ) و ١٨٦٨ ( الماضاصة ص ٣٣ ، والبحر الحيط (١٨٩٨ ) ومضنى اللبيب ص ٥٥٥ ( الباب الرابع ) و ٢٨٨ ( الماضاصة ص ٣٠ ) وليسان المرب ( جزى ) .

٧

والأقيس عندى : أن يكنُّن حرفُ الظرف خُذِف أولا ، فجُعل الظرفُ مفعولًا . 7 به اً على السَّمة ، كما قال :

ويـوم شَهدنــاه سُلْيُمَــا وعامِـرًا قليلٍ سِوى الطَّمْنِ النَّهالِ نَوافِلُهُ وكفول الآخر :

## في ساعةٍ يُحَبُّها الطُّعامُ (١)

أواد شهدنا فيه ، ويُحَبُّ فيها ، ثم حَلَف الجائين توسَّعًا ، والأَصل : لا تَجْرِي فيه ، ثم لا تَجْرِيه ، ثم لا تَجْرِي ، وإنَّما جاز حَلْف الجارِّ من ضمير الظرف كما جازَ حذفه من مُظهره ، إذ كنت تقول : قمتُ في اليوم ، وقمتُ اليومَ ،

<sup>■</sup> والذى نسبه ابن الشجرى إلى سيبويه من تجويزه الأمرين ، لم أجده فى الكتاب المطبوع ، والذى وجدته حذف و فيه و يقط الم الجزير وجدته حدث و فيه و يقط الم الجزير و الله عبد الله عبد المواقع ال

<sup>(</sup>١) هذا اختيار لرأى الكسائي السابق ، وقد نصَّ عليه ابن هشام في الموضع الثاني .

<sup>(</sup>٢) ليس في هد.

<sup>(</sup>٣) هو رجلٌ من بنى عامر ، كما فى الكتاب ١٧٥/١ ، والبيت من غير نسبة فى المقتضب ١٠٥/٢ ، والشيصرة ص ١٠٥/١ والكيمر المجاهرة من ١٤٥٨ ، والمقرب ١٤٤/١ ، والتيصرة ص ٢٠٥٨ ، والمقرب ١٤٤/١ ، والتيصرة ص ٢٠٥٨ ، و٢٩ ، وجمع الأمثال ١٢/١ ، وشرح ديوان المتنبى المنسوب خطأ إلى العكرى ٢٩٩/١ ، وإجراب القرآن المنسوب خطأ إلى الرجاج ص ٤٥٠ ، والمغنى ص ٥٠٠ ، وشرح أياته ١٨٤/٧ ، واللسان ( جرى ) ، وفى حواشى المقتضب تخريجات أخرى . وأعاده ابن الشجرى فى المجلسين النامن والعشرين ، والتالث والثانين .

روعي القرآن (٣٢١ ، والأصلاد ٣٤١ ، والكامل ٣٤١ ، وتفسير الطبرى ٢٦/٢ ، والأضلاد لأبي الطبب من ٢٣/٢ ، والأضلاد لأبي الطبب من ٢٣/٢ ، ومعجم الشراهد ص ٣٣١ ، ومعجم بهامش الأصل : و قال شيخا ابن هشام ، أبقاه الله سبحانه : لأ دليل في هذا البيت ولا في الذي قبله على مُذَّعاه ، وهو الجار [ مكلاً ، ولعله : وهو الحلف ] على الثدرع ، غاية ما فيه أنه حذف حرف الجرّ منهما وأبقى جروره ، ومُدَّعاه إذا حذفهما على التدريج ، من خط تلميذ المولى ابن هشام ٤ .

 <sup>(</sup>٥) في مد : فإنما .

٨ المجالس الأول

كذلك قلت : اليومَ قعتُ فيه ، واليومَ قعتُه ، ولولا تقدير العوائد مِن هذه الجمل لأضيف اليومُ إلى لا تَجْزِى ، فقيل : واتقوا يومَ لا تَجْزِى نفس ، لأن إضافته إلى الجملة تُحْرِج الجملةَ عن أن تكونَ وصفا ، وإذا خرجت عن / أن تكون وصفًا بطَل الاحتياجُ إلى عائدٍ منها لفظًا وتقديراً .

وحلف العائد من الصلة إنما يقع بالمنصوب المتصل غائبًا نحو : قام الذي أكرمتُ و ﴿ أَرَّأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كَرِّمتَ عَلَى ﴾ فإن كان مجرورًا منصوبا في المعنى جاز حلفه ، كقولك : هذا الذي زيلد ضارب ، وعجبتُ مما أنت صانع ، ومثله : ﴿ فَاقْضِ مَا أَلْتَ قَاضٍ ﴾ التقدير : ضاربه وصانعه وقاضيه ، فإن اتصل العائد بحرف جر ، نحو قام الذي مررت به ، فحلفُه قليلٌ جدًا ، فمما جاء من ذلك في الشعر القديم قولُ القائل :

وقد كنتَ تُخْفى حُبَّ سَمْراءَ حِقْبةً فَيْحْ لاَنَ منها بالذى أنتَ بائتُحُ الأصل : بائتُخ به ، ثَم بائتُحه ، ثم بائتِح ، ومثله فى التنزيل : ﴿ ذَلِكَ الَّذِى يُبشَرُّ اللهُ عِبادَهُ ﴾ الأصل : يُبشرُّ به ، ثم بيشرُّه ، ثم بيشرُّ .

فإن كان العائد متصلا مرفوعًا في المعنى لم يجز حدقه كقولك: قام الذي أعجب ضربه ويدًا ، لا يجوز الذي أعجب ضرب ويدًا ، لأن الهاء فاعل المصدر ، وإنما جاز حمل المجرور على المنصوب لاتفاقهما في كونهما فَضُلتين ، وقد شبّهوا العائد من جملة الخبر إلى الخبر عنه ، بالعائد من جملة الصفة إلى الموصوف فحدَّفُوه ، وحدْفه ضعيف ، لا يحسن استعماله في حال السّعة ، وإنما فَبَح ذلك لأن الفعل إذا وقع خبرًا وكان متعدّياً فحدفت الضمير الذي تعدّى إليه ، تسلّط الفعل على المبتدأ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٦٢ ، وقد جاءت تلاوة الآية خطأ في الأصل ، هـ هكذا ﴿ أهذا الذي كرمت على ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٧٢ .

 <sup>(</sup>٣) عنترة العبسى ، ديوانه ص ٤٢ ، والخصائص ٩٠/٣ ، وشرح ابن عقيل على الألفية ١٥١/١ ،
 واللسان ( أين ) ، ومعجم الشواهد ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ٢٣ .

المجلس الأول ٩

فنصبه ، كقولك في زيد ضربته : زيدًا ضربتُ ، فهذا وجه الكلام .

فإن قلت : زيدٌ ضربتُ ، على إرادة الهاء لم يجز ذلك إلا في الشعر ، على أن الروايات قد تظاهرت عن ابن عامر بأنه قرأ ﴿ وَكُلُّ وعَدَ اللهُ النُّحسُنَى ﴾ في سورة الحديد خاصة ، وكذلك جاءت / الروايةُ بالرفع في قول الراجز :

قد أصبحَتْ أمُّ الخِيارِ تَدَّعِي عَلَىَّ ذَنْبًا كلُّهُ لم أصنَع

روّوه بالرفع لمّا تقدَّم على الفعل ، وحجز حرفُ النفى بينَهما ، وإن كان ذلك لا يمنع من تسلط الفعل عليه ، فلما كان الضميرُ متى حدفقه من جملة الخبر تسلط الفعلُ على المبتدأ ، ومتى حدفقه من جملة الصفة لم يتسلَّطِ الفعلُ على الموصوف ، لأن الصفة كبعض الموصوف ، كما أن الصلة كبعض الموصول : جاز حدف العائد من جملة الصفة ، وقيم حدف من جُملة الحير .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٥ ، والحديد ١٠ ، وآية الحديد هي المرادة كا نصَّ المصنف ، وجاء بماشية الأصد : د إنما قبل المديد عامر المرادة المرادة كا نصل المرادة المراد

وانظر توجيه قراءة ابن عامر ، فى الكشف عن وجوه القراءات ، لمكى ٣٠٧/٢ ، ومشكل إعراب القرآن ، له ٣٥٧/٢ ، والبحر المحيط ٣١٩/٨ والتبيان فى إعراب القرآن للعكبرى ص ٣٨٣ ، فى آية سورة النساء .

 <sup>(</sup>۲) أبو النجم العجل. ديوانه ص ١٣٢، والكتاب ١٩٥١، ١٢٧، ١٣٧، والخوانة ١٩٩، ٥٠١، والخوانة ١٩٥، ٢٠/٢
 واستقصيت تخريجه في كتاب الشعر ص ٤٠٥، والنيتان أعادهما ابن الشجرى في المجلسين الرابع عشر، والمثم الأربعين .

 <sup>(</sup>٣) بحاشية الأصل : ( بل يمتنع تسلّط الفعل عليه من وجو آخر ، وهو أن ( كَلُّد ) إذا أضيف إلى
المضمر لا تستعمل إلَّا تاكيك أو ميتنا ، وليس في الكلام ما تجرى عليه تأكيدا ، فعين الابتداء ، وامتنع تسلّط
الفعل عليه . والله أعلم » .

المجلس الأول ١.

والبيت المنسوب إلى الحارث بن كَلَّدة من مقطوعة متضمِّنة ألطفَ عتاب وأحسنَه ، قالها وقد خرج إلى الشام ، فكتب إلى بني عمُّه فلم يُجيبوه ، وهي :

بَنِي عمِّى فقد حَسُنَ العِتابُ بَنِي عمِّى فقد حَسُنَ العِتابُ فلم يَرْجِعُ إلى لها جَوابُ وطولُ العهدِ أم مالٌ أصابوا وفيه حين يغتربُ انقِلابُ على حالٍ إذا شَهدُوا وغابُوا

ألا أبْلغْ مُعاتَبَتِي وقولِي وسَلْ هل كان لي ذَنبٌ إليهمْ هُمُ مِنْه فأُعْتِبُهُمْ غِضابُ كتبتُ إليهمُ كُتُبًا مِرارًا فما أُدْرِي أُغَيَّرُهُمْ تناءِ فمن يَكُ لَا يدومُ له وصال فَعهدى دائمٌ لهُمُ ووُدِّي

وإنما قال : ﴿ أَم مَالٌ أَصَابُوا ﴾ لأن الغني في أكثر الناس يُغيِّر الإخوانَ على إخوانهم . فمن ذلك ما رُوى أنَّ أبا الهُول الشاعر كان له صديقٌ ضَرَبَ في البلاد فأيسر ، فاحتاج أبو الهول إليه فلم يجدُّه بحيث يحبُّ ، فكتب إليه :

/ لَين كانت الدنيا أَنَالَتُكَ ثَرُوةً فأصبحت فيها بعد عُسْر أَحايُسْر لقد كشكَ الإثراءُ منكَ خلائِقًا مِن اللَّوْمِ كانت تحتَ تُؤب من الفَقْر

 <sup>(</sup>١) الحارث بن كَلَدة - بفتح الكاف واللام - عُرف بطبيب العرب ، مِن ثقيف ، وهو من أهل الطائف ، رحل إلى فارس ، وأخذ الطبّ في مدرسة جند يسابور ، ثم عاد إلى بلاده ، وتوفي نحو سنة ١٣ ، واختلف في إسلامه . طبقات الأطباء والحكماء ص ٥٤ ، وتاريخ الحكماء ص ١٦١ ، وأسد الغابة ١٣/١ ، والمؤتلف والمختلف ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧) الأبيات في الحماسة الشجرية ٢٦٠/١ ، والبيت الشاهد - وهو الرابع - أعاده المصنف في المجلسين ، المتمّ الأربعين ، والسابع والسبعين ، وهو في الكتاب ٨٨/١ ، ١٣٠ ، وَالْأَرْهِية ص ١٤٦ ، والتبصرة ص ٣٢٨ ، ٣٣١ ، وشرح المفصل ٨٩/٦ ، وشرح ابن عقيل ١٥٦/٢ ، والبحر المحيط ١٩٠/١ ، ٢١٩ ، ومعجم الشواهد ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو الهَوْل الحميريّ ، اسمه عامر بن عبد الرحمن ، شاعرٌ مُقِلٌّ ، من شعراء الدولة العباسية . انظر حواشي البيان والتبيين ٣٥١/٣ ، وطبقات الشعراء لابن المعترّ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البيتان لأبي الهول في الحماسة الشجرية ٢٨٩/١ ، والحماسة البصرية ٢٦٧/٢ ، في هجاء طلحة بن معمر التيميّ ، ومن غير نسبة في كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة ص ١١٦ ، وشرح شواهد الكشاف ٣٢٧/٤ . وفي زهر الآداب ص ٨٦٨ أن محمد بن الحسن بن سهل كتب البيتين لصديق له رأى منه =

ومن جيّد الشعر في العتاب أبيات أنس بن زُنيْم الهٰذُلَى، وقد وفد على عمر بن عبيد الله بن مُعمَّر التَّيميّ ، في جماعةٍ من الشعراء ، فصلَّه الحاجبُ عن الدخول الخُمَاشةِ كانت بينهما ، وأذِنَ لغيره ، فلمَّا طال حِجابُه كتب إليه:

لقد كنتُ أسمَى في هواك وأبيني رضاك وأرجو منك ما لستُ لاقِيا حفاظًا وإمساكًا لِما كانَ بيننا لِتَخْرِيْنِي يومًا فما كنتَ جانِيا أَراني إذا ما شِمْتُ منكَ سَحابةً لِتُمْطِرُنِي عادَتْ عَجاجًا وسافِيا إذا قلتُ نَالَتٰني سَماؤك يا مَنتْ شَابِيها أو أَنْجَمَتْ عَن شِماليا وأذائِتُ ذَلُوى في دِلادٍ كثيرةٍ فأَيْنَ مِلاءً غيرَ ذَلُوى كا هِما

<sup>=</sup> نبوةً وتشيراً . ونسبهما ابن خلكان لإبراهيم بن العباس الصولتيّ ، قالهما فى محمد بن عبد الملك الزيات . وفيات الأعيان ١٨٥/٤ ، وهما فى ديوان الصولى ( الطرائف الأدبية ) ص ١٥٨ ، وانظر حواشى الحماسة الشجرية .

<sup>(</sup>١) مكذا يدكر ابن الشجرى هنا ، وق حماسته ٢٧٩/١ أن أنس بن زنبم هذل ، ولم يذكر أحد تمن ترجمه أنه هذلل ، و كلهم أحموا على أنه وفإلى ، من بنى الدلال بن بكر بن عبد سناة بن كنانة . وأنس هذا من الشعراء الصحافة . انظر ترجمه في أسد الطابة ٢٤٧/١ ، وحمية الأنساب لابن حزم من ١٨٤ ، والحيوان ١٥٥٥ ، وخزاتة الأدب ٢٠٢/١ ، والمؤلم والخطف ص ٢٠ ، والشعر والشعراء هن ٧٣٧ . ويقى بعد ذلك أنى لم أجد له ذكرًا ولا شمرًا في شرح أشعار الهذلين .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، والموضع السابق من الحماسة الشجرية (عبد الله و وأثبتُ ما في هـ ، ومثله في المحبر ص
 ٢٦ ، ١٥١ ، والمعارف ص ٢٣٤ – وانظر فهارسه – والعقد الفريد ٤٧/٤ ، والمردفات من قريش ( نوادر المخطوطات ٧١/١ ).

 <sup>(</sup>٣) الحماشة - بضم الحاء المعجمة - هي من الجنايات : كل ما كان دون القتل والدية ، من قطع أو جرح أو ضرب أو نهب ، ونحو ذلك من أنواع الأذى .

<sup>(</sup>٤) الأبيات فى الموضع السابق من الحماسة الشجرية ، والحماسة البصرية ٢٤/٢ ، لأنس بن زنيم ، ونسبها صاحب الأغاني ٨٤/١٣ للعفيرة بن حيناء ، وهى فى طبقات ابن المعتز ص ١٥٦ أتصيب الأصغر ، أنى الحجناء ، وأورد ابن المعتز فيها هذا البيت السيّار :

كلانا غنيٌّ عن أخيه حيائه ونحن إذا مِثنا أشدُّ تغانيا

وانظر له شرح شواهد المغنى ص ١٨٩ ، وشرح أبياته ٢٧٠/٤ .

 <sup>(</sup>٥) شام السحابة : نظر إليها أين تمطر . والعجاج : اللجار . والسَّافى : الريح التي تسفى التراب ، أو هو التراب نفسه .

<sup>(</sup>٦) بحاشية الأصل : ٥ ويروى : واثعنجرت ٥ وسيأتى في شرح المصنف .

١٢ الجُلس الأول

أَأْقْصَى وَيُدْنَى مَن يُقَصُّرُ رأيُّه ومَن ليس يُغْنِى عنكَ مِثْلَ غَنائِيا

فلما قرأ الأبيات عنف حاجبه ، وأذِن له وقال : وَ كُلُ ما الذَى دَهَاكُ ؟ قال : / فِفُلُ حاجبك وطولُ مُقامى ببابك ، وأنت تُعطى مَن أقبل وأدبر ، ولا تلتفتُ إلى ، فقال له : يا هذا أشهدت معى يومُ فقال له : يا هذا أشهدت معى يومُ الحوار ؟ قال : لا ، قال : فهل لك على مِن يرد تستحقُ بها الحوار ؟ قال : لا ، قال : فهل لك على مِن يرد تستحقُ بها ماطلبتَ ؟ قال : نعم كنت أجلس بين يديك فأسمعُ حديثك فأنشرُ محاسنه وأطوى مساوية ، قال : أن في هذا لَما يُشكر ، كم أقمت بالباب ؟ قال : أربعين يوما ، فأمر له بأربعين ألفًا .

الشُّوْيُوب : الدُّفعة مِن المطر ، ويقال : أَنْجَم المطر : إذا دام ، والأَنْمِنْجار : الهَطَلان .

(۱) فى الأمالى ، والحماسة الشجرية و موداة ، بألف غير مهموزة بعد النالى ، وصوابه بالهمز ؛ لأنه من ( ودأ ) . وقد ضبطت سم و الموداة ، فى أصل الأمالى بالضم . والأرض المودأة : هى المهلكة . وهمجر : بالمهجري . وراجع هذه المؤقمة فى تاريخ الطبرى ١٩٣/٦ ، ١٩٣/٢

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : و الحزرج ، وأثبت ما في هـ ، ومثله في الحماسة الشجرية ، وانظر عن يوم الخوارج
 بنولاب الأهواز : تذيخ الطبرى ١٢٠/٦ ، والكامل للمهرد ٢٢٩/٣ ، وحواشي الحماسة الشجرية ٢٢١/١

#### المجلس الثاني

### تقاسم في التثنية

قال أدام الله نعدت : التثنية والجمع المستعملان بالحرف أصلهما التثنية والجمع بالعطف ، فقولك : جاء الرجلان ، ومررت بالزيدين أصله : جاء الرجل والرجل ، ومررت بزيد وزيد ، فحدفوا العاطف والمعطوف ، وأقاموا حرف التثنية مُقامهما اختصارا ، وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد ، فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرير بالعاطف ، كقولك : جاء الرجل والفرس ، ومررت بزيد ويكر ، إذ كان مافعلوه من الحذف في المتفقين يستحيل في المختلفين ، ولمّا الترموا في تثنية المتّفقين ما ذكرناه من الحذف في المتفقين يستحيل في المختلفين ، ولمّا الترموا في تثنية المتّفقين ما ذكرناه من الحذف عن ثلاثة فصاعدا إلى ما لا يُدركه الحَصْر .

ويدلُّك على صحة ما ذكرته لك أنهم ربَّما رجعوا إلى الأُصل فى تثنية المتفقين وما فُوَيِّق ذلك من العدد ، فاستعملوا التكريرَ بالعاطف ، إما للضرورة ، وإما للتفخيم ، فالضرورةً كقول القائل :

<sup>(</sup>١) في هـ : رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) ق الأصل : و بالرجلين ٤ ، لكن فيه بعد ذلك ق التمثيل والتفصيل : و ومررت بزيد وزيد ٤ وأثبت ما ق هـ ، ومثله في الحزائمة ٣٤٠/٣ ، من كلام ابن الشجرى . وانظر المقتصد ١٨٣/١ ، وشرح المفصل ٥/٧ ، وشرح الجمل ١٣٥/١ ، والبسيط ص ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: و وكان ، . ولم ترد الواو في هـ ، والحزانة .

 <sup>(</sup>٤) ف هـ : و فوق ، . وما في الأصل مثله في الخزانة .

 <sup>(</sup>٥) هو منظور بن مرثد الأسدى . ويقال : منظور بن حبة - وحبَّة أُمُّه - انظر المؤتلف =

## كَأُنَّ بِينَ فَكُّهَا وَالْفَكِّ

الرد أن يقول : بين فكّيها ، فقاده تصحيحُ / الوزن والقافية إلى استعمال المطف ، ومثله :

(') ليتٌ وليتٌ في مكانٍ ضَنْلُكِ

ومثلُه فيما جاوزَ الاثنين قولُ أبي نواس:

أَقَمْنا بها يومًا ويومًا وثالثًا ويومًا له يومُ التَّرُحُلِ خامِسُ

فإن استعملت هذا فى السَّعة فإنما تستعمله لتفخيم الشىء الذى تقصد تعظيمه ، كقولك لمن تعنَّفه بقبيح تكرَّر منه ، وتُنبَّهه على تكرير عفوك عنه : قد صفحتُ لك عن جُرْم وجُرْم وجُرْم ، وجُرْم ، وكقولك لمن يَخْقِر أَيادِي أَسديتَها إليه ،

<sup>=</sup> والهنطف ص ١٤٧ ، ومعجم الشعراء ص ٢٨١ . والبيت الشاهد ينسب أيضًا إلى رؤية ، وهو فى زيادات ديوانه ص ١٩١ ، وانظر إصلاح المنطق ص ٧ ، وأسرار العربية ص ٤٧ ، وضرائر الشعر ص ٢٥٧ ، والبسيط ص ٢٠٠ ، ٢٤٧ ، وحواشيه – والحزاة ٣٤٠/٣ ، ٣٤٣ ، واللسان ( فكك ) .

<sup>(</sup>١) أنشد المصنف هذا البيت مع أبيات أخر ضمن قصة – ونسبه لجعدر بن مالك الحنفي – في المجلس الرابع والسنين ، ويتسب أيضا لوائلة بن الأسقع الصحابي ، كما في الحزائة ٣٤١/٣ ، والدرر اللوامع ١٨/١ ، وأنشد من غير نسبة في أسرار العربية ص ٤٨ ، وضرائر الشعر ص ٢٥٧ ، والمقرب لابن عصفور ٤١/٢ ، وغرج الجبل له ١٣٧/١ ، والهمم ١٣٥٨ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۹۸ ، والكامل ص ۲۰۹ ، وأمالى الزجاجى ص ۱۱۶۷ وأمالى المرتضى ۱۹۷/ ، وضرائر الشجرى كا المسجرى كا المسجر من المسجرى كا المسجر من المسجر المسجر المسجري كا المسجري كا المسجري كا المسجري كا المسجري كا المسجري كا المسجر على المسجود المسج

 <sup>(</sup>٣) جاء بهامش الأصل : ٥ فسر الأبتنى في شرح الجزولية مئة الإقامة في هذا البيت الذي لأبن نواس
 بأنها أربعة أيام ، والصواب أنها تمانية ، ويدل عليه قوله ، ويوما ، بعد قوله ، ثالثا ، ، فعل على أنه يوم =

أو يُنكر ما أنعمتَ به عليه : قد أعطيتك ألفًا وألفًا وألفًا ، فهذا أفخمُ في اللفظ ، وأوقَعُ في النفس من قولك : قد صفحتُ لك عن أربعةِ أجرام ، وقد أعطيتك ثلاثة آلاف .

والتثنية تنقسم إلى ثلاثة أضرب : تثنيةٌ لفظيّة ، وتثنيةٌ معنويّة وردت بلفظ الجمع ، وتثنيةً لفظيّة كان حقُها التكرير بالعطف .

فالضَّربُ الأول عليه معظمُ الكلام ، كقولك في رجل : رجلان ، وفي زيد : زيدان .

والصَّرْبُ الثانى : تثنيةً آحاد ما فى الجسد كالأنف والوجه والبطن والظهر ،
تقول : ضربت رءوسَ الرجلين ، وشققتُ بطونَ الحَملين ، ورأيت ظهورَكما ، وحيًا
الله وجوهَكما ، فتجمع وأنت / تريد : رأسين وبطنين وظهرين ووجهين ، ومن ذلك فى
التنزيل قوله جل ثناؤه : ﴿ فَقَدْ صَعَتْ بِقُلُوبُكُما ﴾ وجَرُوا على هذا السَّنَ فى المنفصِل
عن الجسد ، فقالوا : مَدَّ الله فى أعمارِكما ، ونسأ الله فى آجالِكما ، ومثله فى المنفصل
فيما حكاه سيريه : ضَمَّ رحالَهُما .

ومن العرب من يعطى هذا كلَّه حقَّه من التثنية ، فيقولون : ضربتُ رأسَيْهما ،

<sup>=</sup> رابع ، ثم قال ه له ، أى لذلك البوم الرابع يوم الترخل حامس ، وتقدير البيت : أقمنا بها يوماً ويومًا وثاقًا ويومًا رابعًا ، يومً الترخل خامسً له ، أى لذلك اليوم الرابع ، وخامسُ الرابع تاسع ، وهذا التاسع هو الترخل ، يبقى ثمانية . والذى يوهم كون الإقامة أربعة حضلٌ قوله و خامس ، على أنه خامسُ واحدٍ ، وليس كذلك ، وإنما هو خامس أربعة . وهذا التفسير ، أى كون الإقامة ثمانية متقول عن الأستاذ أنى موهوب تصدور الجوالتي . من خط تلبيد الربعة عنام ، .

اتئهت الحاشية" ، وأورد ابن هشام ملخصها في الموضع المذكور من المغنى . وعبارة الأتجدى في شرحه على الجاوولية : و لولا الضرورة لقال أيامًا أربعة و راجع : الأبلدى وضهجه في النحو مع تحقيق السغر الأول من شرحه على الجاوولية ، ص ١١١ ( رسالة دكتوراة عظوطة ، بكلية اللغة العربية – جامعة أم القرى – من إعداد الآخ الدكتور صعد حمال الغاملدى ) .

 <sup>(</sup>١) ق هـ ( الجملين ) ، وسيأتى بالحاء المهملة قريبا .

 <sup>(</sup>٣) الآية الرابعة من سورة التحريم ، وانظر معانى القرآن ٣٠٠٦/١ ، وإعراب القرآن المنسوب محطأ إلى
 الزجاح ٧٧٧/٣ ، وشرح الحماسة ص ٨٨٦ ، وقد حكى البغدادئ هذا الكلام عن ابن الشجرى – الحزانة
 ٣٠٠/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٣٢/٣ ، عن يونس ، وحكاه في ٤٩/٣ ، وضتًا رحاقهما ، بصيغة الماضى لا الأمر ، وثبًه عليم البغدادى فيما سبق من الحرافة . وجلمه الصيغة أعاده ابن الشجرى في المجلس الخامس والستين .

 <sup>(</sup>٤) في هـ ١ فيقول ، وما في الأصل مثله في الخزانة ٣٧١/٣ ، عن ابن الشجرى .

١٦ المجلس الثاني

وشققت بَطْنَيَهما ، وعرفْتُ طَهْريكما ، وحيّا الله وجهيكما ، فممّا ورد بهذه اللغة ولُ الفرزدق :

### بما فى فُؤادَيْنا مِن الشوقِ والهَوَى

ەرى وقول أبى ذۇيب :

فتَخالَسا نَفْسيْهِما بنَوافِلٍ كَنُوافِذِ الْعُبُطِ التي لا تُرْقَعُ

أراد بِطَعَناتٍ نوافِذ ، والعُبُط : جمع العَبِيط : وهو البعِيرُ الذي يُنْحَرِ لغيرِ داء .

والجمع فى هذا ونحوه ، هو الوجْهُ ، كما جاء فى التنزيل : ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴾ ، وجمع هِمْيان بنُ قُحافة بين اللغنين فى قوله :

ومَهْمَهُيْنِ قَلَقَيْنِ مَرْتَيْنَ ظَهراهُما مِثلُ ظُهُورِ التُرْسِيْنُ

المَهْمه : المفازّةُ الحَرِقاء ، وَالقَذَفُ والقَذِيف : البعيد ، والمَرْثُ : كلُّ مكان لا يُنبت مَرْعَى .

وربما استغَنْوًا في هذا النحو بواحد ، لأن إضافة العضو إلى اثنين تنبئ عن المراد ، كقولك : ضربتُ رأسَ الرجلين ، وشققتُ بُطنَ الحَملين ، ولا يكادون يستعملون

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٥٤ ، والكتاب ٦٣٢٣ ، والجمل ص ٣١٢ ، والتبصرة ص ٨٥٥ ، وما يجوز للشاعر فى الضرورة ص ١٨٥ ، وتفسير الطيرى ٤١/٨ ، وأنشئته ابن الشجرى مرة أخرى فى المجلس الحامس والستين . وإنظر معجم الشواهد ص ٣٣٠ . وغجز البيت :

فيبرأ منهاض الفؤاد المشعف وفي رواية القافية خلاف ، انظره في حواشي الكتاب والطبرى .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الفالميين ص ٤٠ ، وتخريجه في ص ١٣٦٢ ، ومعجم الشواهد ص ٢٢٧ ، هو أيضًا في شواهد التوضيح ص ٢١ .
 (٣) سهرة الأعراف ٣٢ .

<sup>(</sup>ع) ينسب أيضًا إلى خطام المجاشمي . وأعاده ابن الشجرى في المجلس الحامس والستين . وانظر الكتاب 2/47 ، ٢٢٢/٣ ، والبيان والتبيين ١٥٦/١ ، وغريب القرآن لابن قبية ص ٤٣٩ ، والجمل ص ٣٣٣ ، والتبصرة ص ٨٦٤ ، وإعراب القرآن المنسوب خطأ إلى الرجاج ص ٧٨٧ ، وشواهد التوضيح ص ٢٦ ، وضرائر الشعر ص ٢٥٠ ، والحزانة ٣٤٤٣ ، وشرح شواهد الشافية ص ٩٤ ، ومعجم الشواهد ص ٥٤٠ .

(١) هذا إلا في الشعر ، وأنشدوا شاهدًا عليه :

كأنه وجهُ تُرْكيِّينِ قد غضيبا مُسْتَهَدَفَيْنِ لطَعْنِ غيرِ تَذْبِيبِ

ذَبُّ فلان عن فلان : دفَع عنه ، و ذبَّب فى الطعن والدفع : إذا لم يُبالِغ فيهما .

قال سيبويه : وسألته ، يعنى الخليل ، عن قولهم : ما أحسَنَ وجوهُهُما [ فجمعوا وهم يريدون اثنين ] فقال : لأن الاثنين جميع ، وهذا بمنزلة قول الاثنين : نحن فعلنا [ ذاك ] ، ولكنهم أرادوا أنُ يُعْرَقوا بين ما يكون مفردا ، وبين ما يكون شيئا من شيء .

/ والقول فى تفسير هذه الحكاية : أنهم قالوا : ما أحسَّنَ وَجُوهَ الرجلين ، ١٣ فاستعملوا الجمع موضع الاثنين ، كما قال الاثنان : نحن فعلنا ، ونحن إنما هو ضمير موضوع للجماعة ، وإنما استحسنوا ذلك لما بين التثنية والجمع من التقارُّب ، من

وقد أنشد البغدادى البيت عن ابن الشجرى ، ثم قال : 9 والبيت الشاهد قافيته رائية لا بائية 8 وبيدو أن ابن الشجرى قد تابع الغراء فى إنشاد البيت على قافية الباء ، فإنه رواه هكذا فى معانى الفرآن ٣٠٨/١ . وقد جاءت هذه القافية فى بيت للفرزدق ، فى ديوانه ص ٣٥ ، من قصيدة بمدح بها الحكم بن أبوب الثقفى . قال :

مجاهدٌ لعداةِ الله محتسب جهادهم بضرابٍ غير تذبيب

وانظر التبصرة ص ٦٨٤ ، والبيان لأبي البركات الأنبارى ٢٩١/١ ، وشرح المفصل ١٥٧/٤ ، وشرح الجمع (٢/٢) ٤٤٤/ ، ١٩٤٤ والبيان

<sup>(</sup>١) قال البغدادى : ٩ والعجب من ابن الشجرى فى حمله الإفراد على ضرورة الشعر ٤ فإنه لم يقل أحمًة إنه من قبل الضرورة ... وقعه ابن عصفور فى كتاب ضرائر الشعر ٤ والصحيح أنه غير عنص بالشعر ٤ الحؤانة ٢/٣٧١ . هذا كلام البغدادى ، وفيه نظر ، فإن عبارة ٩ و لا يكادون يستعملون هذا إلا فى الشعر ٤ ثوذن بأنه قد يستعمل فى سعة الكلام أيضا .

<sup>(</sup>٢) للفرزدق . ديوانه ص ٣٧١ ، ورواية العجز فيه :

مستهدف لطعان غير منحجر

 <sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد عند سيبويه ، ولا عند البغدادي فيما حكاه في الخزانة ٣٦٨/٣ .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من الكتاب والخزانة .

<sup>(</sup>٦) في الكتاب والخزانة : ( منفردا ) وكذلك فيما يأتى .

حيث كانت التثنية عددًا تركُّب مِن ضمّ واحدٍ إلى واحد ، وأول الجمع ، وهو الثلاثة ، تركَّب مِن ضمِّ واحدٍ إلى اثنين ، فلذلك قال : « لأن الاثنين جميع » وقوله : « ولكنهم أرادوا أن يفرِّقوا بين ما يكون مفردا وبين ما يكون شيئا من شيء » معناه أنهم أعطوا المفردَ حقُّه من لفظ التثنية ، فقالوا في رجل : رجلان ، وفي وجه : وجهان ، ولم يفعل ذلك أهلُ اللغة العليا في قولهم : ما أحسنَ وجُوهَ الرجلين ، وذلك أن الوجه المضاف إلى صاحبه إنما هو شيء من شيء ، فإذا ثُنَّيتَ الثانيَ منهما علِم السامِعُ ضرورةً أن الأول لابد من أن يكون وَفْقَه في العِلَّاة ، فجمعوا الأول كراهة أن يأتوا بتثنيتين متلاصقتين في مضافٍ ومضاف إليه ، والمتضايفان يَجْريان مَجْرَى الاسم الواحد ، فلمَّا كرهوا أن يقولوا : ما أحسن وجهى الرجلين ، فيكونوا كأنهم قد جمعوا في اسمٍ واحد بين تثنيتين ، غيَّرُوا لفظَ التثنية الأولى بلفظ الجمع ، إذ العِلمُ محيطٌ بأنه لا يكون للاثنين أكثرُ من وجهين ، فلمَّا أمنوا اللبس في وضع الوجوه موضع الوجهين استعملوا أسهل اللفظين .

فأمّا ما في الجسد منه اثنان ، فتثنيته إذا ثنّيتَ المضافَ إليه واجبةٌ ، تقول : فقأتُ عينيهما ، وقطعت أذنيهما ، لأنك لو قلت : أعينهما وآذانهما ، لالتبس بأنك أوقعتَ الفعلَ بالأربع .

فإن قيل : فقد جاء في القرآن : ﴿ والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ فجمع اليد ، وفي الجسد يدان ، فهذا يُوجب بظاهر اللفظ إيقاعَ القَطع بالأربع .

الجواب : أن المراد : فاقطعوا أيمانهُما ، وكذلك هي في مصحف عبد الله ، فلما / عُلِم بالدليل الشرعيّ أن القطعَ مَحَلُّه اليمين ، وليس في الجسد إلَّا يمينٌ واحدة ، جرَتْ مَجْرى آحاد الجسد فجُمِعت كا جُمِع الوجهُ والظهرُ والقلب.

١٤

<sup>(</sup>١) في هـ \$ لابدًا أن يكون وفقه في جميع العِدّة ، وفي الخزانة ٣٧٠/٣ \$ لابدًّا أن يكون وفقه في العدد ، .

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى ما حكاه البغداديُّ عن آبن الشجريّ . وقال عقبه : وهذا عِلَّة البصريين . (٣) سورة المائدة ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ابن مسعود ، رضي الله عنه . وانظر معاني القرآن ٣٠٦/١ ، و تفسير الطبري ٢٩٤/١ ، والخزانة ٣٧١/٣ .

<sup>(</sup>٥) في الحزانة : والبطين .

والضرب الثالث مِن ضروب التثنية : تثنية التغليب ، وذلك أنهم أُجْرُوا المختلفين مُجْرَى المتفقين ، بتغليب أحدِهما على الآخر ، لحقّته أو شهرته ، جاء ذلك مسموعًا في أسماء صالحة ، كقولهم للأب والأم : الأبوّان ، وللشمس والقمر : القمران ، ولأبى بكر وعُمر رضى الله عنهما : العُمران ، غلّبوا القمر على الشمس لحقة التذكير ، وغلّبوا عمر على أبى بكر ، لأن أيام عمر امتلّت فاشتهرت ، ومن زَعم أنهم أوادوا بالعمرين مِن عمر بن عبد العزيز ، فليس قوله بشىء ، لأنهم نطقوا بالعمرين مِن قبل أن يعرفوا عمر بن عبد العزيز ، ورُوى أنهم قالوا لعنان رضوان الله عليه : نسألك سيرة العُمرين ، وقال الفرزدق :

أَخَذُنا بَآفَاقِ السماءِ عليكُمُ لنَا قَمراها والنُّجومُ الطُّوالِعُ

أراد لنا شمسُها وقمرُها ، وعَنى بالشمس إبراهيم ، وبالقمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالنَّجوم عشيرةً إليني صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذلك أراد المتنبى بالقمرين الشمس والقمر في قوله :

واستقبَلتْ قَمر السَّماءِ بوجهها فأرثني القمرين في وقتٍ مَعَا

ولو لم يُرد الشمسَ والقمر لم يُدخل الألف واللام ، ولقال : أرتنى قمرين .

وقيل فى قوله تعالى : ﴿ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ الْمَشْوِقَيْنِ فَيْسَ الْقَرِينُ ﴾ : إن المراد المشرقُ والمغربُ ، فغُلُبِ المَشرقُ لأنه أشهرِ الجهتين .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩١٥ ، وأنشده ان الشجرى أيضًا في المجلس الحادى والستين . وانظر الكامل ١٤٣/١ ، والمتضب ٢٣٦/٤ ، ومجالس العلماء ص ٣٦ ، وإعراب القرآن المنسوب خطأً إلى الزجاج ص ٧٨٨ ، وشرح الجمل ١٣٦/١ ، ومعجم الشواهد ص ٣٢١ .

 <sup>(</sup>۲) حكى تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية الكبره ۱۹۸/۲ ، عن والده ، هذا التأويل عن أمالى
 ابن الشجرى ، لكن ورد فى حكايته أن المراد بالنجوم و الصحابة ، . وانظر الموضع السابق من مجالس
 الطماء ، والمعنى ص ۲۷۰ ، وشرح أبياته ۸۸/۸ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦٠/٢ ، ومعحم الشواهد ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) هدا من تأويل الشيخ عبد القاهر في أسرار البلاغة ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ٣٨ ، وحكى تأويلَ ابنِ الشجريّ ، الزركشيُّ في البُّرهان ٣١٢/٣ .

وقالوا لمُصْعَب بن الزبير وأبنه المُصْعَبان ، وقالوا لعبد الله بن الزَّبير وأخيه مُصْعَب : الخَيْبِيَان ، وكان عبد الله يُكنَى أبا خُبَيْب ، قال الراجز:

# قَدْنِي مِن نَصْرِ الخُبَيْبينِ قَلِى

وقد أفرد صاحب ( إصلاح المنطق ) لهذا الضرب بابا.

كان لَبِيدُ بنُ ربِيعة بنِ مالك بن جعفر بن كِلاب بن ربِيعة بن عامر بن صَعْصَعَة من شعراء الجاهلية وأدرك الإسلام فحسن إسلامه ، وترك قول الشعر في الإسلام ، وسأله عمرُ بن الحطاب رضوان الله عليه في خلافته ، عن شعره واستنشده ، فقرا سورة البقرة ، فقال : إنما سألتك عن شِعرك ، فقال : ماكنت لأقول بيئًا من الشعر بعد إذ علَّمني الله البقرة وآل عِمران ، فأعجبَ عمرَ قولُه ، وكان عطاؤه ألفين فزاده خسمائة ، وعاش إلى بعض أيام معاوية ، وكان عطاؤه بالكوفة ، وكتب معاوية إلى زياد بأنُ المالَ قد قلَّ وكثر أهلُ العطاء ، فائقُصْ مِن أعطِيات أهلِ الشرف تحسسائة و خسمائة عنها الشرف تحسسائة المتعلم زياد عند أخذهم للعطاء رجلاً رجلاً ، حتى انتهى إلى لبيد ، فقال لله : هذان الخرجان يا أبا عَقِيل فما هذه العِلاقة ؟ فقال له لبيد : أمضها لا أبا ، فعن قليل ما يرجع إليك الخرجان والعلاقة ، فاستحيا منه زياد لسنّه

١.

 <sup>(</sup>١) اسمه عيسى . واجع تاريخ العليري ١٥٨/٦ ( حوادث سنة ٧١ ) ، واللسان ( صعب ) وزاد قولاً
 آخر أن المراد بالمصدين : مصعب بن الزبير وأخوه عبد الله .

 <sup>(</sup>٣) هو حميد الأرقط ، وقبل غيره . الكتاب ٣٣١/٢ ، واستقصيت تخريجه في كتاب الشعر ص ١٥٥ ،
 وقد أعاده اين الشجرى في الجلس التاسم والحمسين .

 <sup>(</sup>٣) إصلاح المنطق ص ٤٠٠ ، وترجم له بباب الاسمين يُغلّب أحدهما على صاحبه لشهرته أو لحقّته .

 <sup>(</sup>٤) يقية نسبه في الأغالى ٣٦١/١٥ ، وترجمة لبيد في غير كتاب . انظر الشعر والشعراء ٢٧٤/١ ،
 وحواشيه .

<sup>(</sup>ە)لىس ڧەس.

<sup>(</sup>٦) الذى فى الأغانى والشعر والشعراء أن القائل هو معاوية .

 <sup>(</sup>٧) العِلاوة – بكسر العين – ما عُولِي فوق الحَمل وزِيد عليه . النهاية ٢٩٥/٣ .

١٦

وشوفه ، فأعطاه عطاءه على تمامه ، ولم يفعل ذلك مع أحد غيره ، فكان ذلك آخرَ ما قبض [ مِن العطاءُ ] .

وكان لبيدٌ آلَى على نفسه في الجاهلية ألاَّ تُهُبُّ الصَّبا إلاَّ نحر وأطعم الناس حتى تسكُّن ، وألزم ذلُكْ نفسه في الإسلام ، وخطب الوليدُ بن عقبة بن أبي مُعَيْط الناسَ بالكوفة في يوم صَبا ، فقال : معاشِرَ الناس ، إن أخاكم لَبيدَ بن ربيعة آلي علَى نفسِه في الجاهلية ألَّا تهُبُّ الصَّبا إلا نَحَر وأطعم الناس حتى تسْكُن ، وأقام على سُنته في الإسلام ، وهذا اليومُ من أيامه فأعِينوه ، وأنا أولُ مَن يُعينه ، ونزل عن المنبر ، فبعث إليه بمائة بَكْرة ، وكتب إليه بهذه الأبيات :

أرى الجَزَّارَ يَشْحَذُ شَفْرِتَيْهِ إذا هَبَّتْ رِياحُ أَلَى عَقِيلًا أَشَهُ الأنفِ أصيدُ عامِريٌ طويلُ الباع كالسيفِ الصَّقيل وفَى ابنُ الجِعْفَرِيِّ بما عَليهِ عَلى العِلَّاتِ والمَالِ القليل

فلما وصلت الأبياتُ إلى لَبيد ، قال لبنتٍ له : يا بُنِّيُّةُ أُجبيبه ، فقد رأيتُني وما أعيا بجواب شاعر ، فقالت :

> دَعونا عندَ هيَّتها الوليدا إذا هبَّتْ رياحُ أبى عقيل أعان علَى مروءِته لبيدا أشم الأنف أصيد عبشميًّا عليها مِن بني حام قُعودا بأمثال الهضاب كأنَّ ركبًا أبا وَهْبِ جَزاكِ الله خيرًا نحرناها وأطعمنا الثريدا وظَنِّي بابن أرْوَى أن يَعُودا فَعُد إِنَّ الكريمَ له مَعادٌ

<sup>(</sup>١) ليس في هـ.

<sup>(</sup>٢) في هـ د وألزم نفسَه ذلك ... ، ، وما في الأصل مثله في الحماسة الشجرية ٣٧٨/١ . (٣) الأبيات في الأغاني ، والشعر والشعراء ، والحماسة الشجرية ، وجمهرة أشعار العرب ٨٧/١ ، وشرح القصائد السبع ص ١٥٥.

فقال لها أبوها : أحسنتِ لولا أنك استَزَدْتِيه ، فقالت : إن الأَمْراءَ لا يُستَحْيا من الطلب إليهم ، ولاغَضَاضَةَ على سائِلهم ، فقال : وأنتِ في هذا القول أشْعُرُ .

\* \* \*

#### الجلس الثالث

قال كبت الله أعداء : كان بنو زياد المتسيون الرَّبيعُ وعُمارةُ وقيسٌ وأنسٌ ، كلُّ واحد منهم قد رأسَ في الجاهلية وقاد جيشا ، وأمهم فاطمة بنت الخُرشُبِ الأنمارية ، وكانت إحدى المنجبات ، وهي التي سُئلت فقيل لها : أيَّ بَنيكِ أفضل ؟ فقالت : ربيع ، بل عُمارة ، بل قيس ، بل أنس ، ثم قالت : ثَكِلتُهم إن كنت أدرى . وكان لكل واحد منهم لَقَبٌ ، فكان عُمارة يقال له : الوَهَّاب ، وكان الربيعُ يقال له : الكامل ، وقيسٌ يقال له : النَّمال له : أنس الجفاظ ، وكان عُمارة آلى على نفسيه ألا يسمع صوت أسيرٍ يُنادِي في الليل / إلا افتكه ، وفيه يقول المسيَّب ١٧

جَزَى الله عَلَى والجزاءُ بكفّه عُمارةً عَبْسِ نَضْرةً وسَلاما كسيف الفِرِنْد المَضْبُ أُخْلِصَ صَفْلُهُ تُراوِحُه أَيدى الرِّجالِ قِياما إذا ما ملمَّاتُ الأمور عَشِينَهُ تفرُّخِنَ عنهُ أُصْلَقِيًّا حُسَاما

<sup>(</sup>١) في هـ : تغمده الله برضوانه .

<sup>(</sup>۲) في هـ: وكانت من المنجبات ٤ . وأخيار فاطمة في غير كتاب ، انظر الخمير ص ٢٩٨ ، ٤٥٨ ، والكامل ٢٣٦١/ ، والشعر والشعراء ٣١٦/١ ، والأغمان ١٩٧/١٧ ، ويقال في الأمثال : و أنجب من فاطمة بنت الحرشب ٤ انظر المدرة الفاعرة ١٠/١ ، ومجمع الأمثال ٣٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) الذي في المراجع : قيس الحفاظ وأنس الفوارس .

 <sup>(2)</sup> لم أعرف المسيّب هذا ، ولم أجد أبياته فيما بين يدى من مراجع ، وقد أنشد البغدادي البيت الثانى
 منبوباً إلى المسيب هذا ، حكاية عن ابن الشجرى . الحوانة ١٦٣/٣ .

٢٤ المجلس الثالث

لَعَمْرُكَ مَا أَلْفَيْتُه مُتَعَبِّساً ولا مالَهُ دونَ الصَّدِيقِ حَراما

التَّضْرَة : الحُسْن ، وَيَضَرَ اللهُ وجهَك : حسَّنه ، ومنه ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ ﴾ ﴿ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَالسَّلام : اللهُ ﴿ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾ والسَّلام : اللهُ جلَّتْ عظمتُه ، ومِن السَّلامة قولُ الشاعر :

ثُحَيِّى بالسَّلامَةِ أَمُّ بكْرٍ وهل لِى بعدَ فَوْمِى مِن سَلَامٍ ومِن السلامة أيضًا قولُ الله جَلَّ ثناؤه : ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ وسمّى الله الجنة دارَ السلام ، لسلامة أهلها من الآفات : الفَقر والمرضِ والموتِ والأحزان .

والفِرِنْد : جَوْهُرُ السيف . والأَصْلَتِيّ : الحَسَنُ ، والأَصْلَتَيُّ : الماضي مِن كُلُّ شيء . وَنَصَبُ ﴿ قِيامًا ﴾ على الجال من الرجال ، والحالُ من المضّاف إليه قليلة ، فمن ذلك قبل الجعديّ يصف فرسا :

كأنَّ حَوَامِيَهُ مُدْبِــرًا خُضِبْنَ وإن كان لم يُخْضَبِ

نصب و مدبراً ؛ على الحال من الهاء ، والحامية : مافوق الحافِر ، وقيل الحامية : ماعن بمين الحافر وشماله ، وهذا أثبتُ .

وأنشدوا في الحال من المضاف إليه قول تأبُّط شرًّا:

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الإنسان ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) أنشاء المصنف أيضا في المجلس الثامن، وهو من قصيدة لابن شعوب – وهي أمه – واسمه عمرو بن سُمّين ، قالها في بكاء قتل بدر . واجع من نُسب إلى أمه من الشعراء ص ٨٣ ( نوادر المخطوطات ) ، وسيرة ابن هشام ٢٩/٣ ، والبيت من غير نسبة في تفسير غريب القرآن لابن قتية ص ٣ ، واللسان ( سلم ) واشتقاق أسماء الله ، لأبن القاسم الزجاجي ص ٢٥٠ ، وفي حواشيه زيادةً في تخريج البيت ، وفي نِسبته .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ١٢٧ .

 <sup>(</sup>٥) ديوان النابغة الجعدى ص ٢٠ ، وقد أنشد المصنف البيت في المجالس: الثالث والعشرين ، والرابع والعشرين ، والسادس والسبعين ، وهو في الحيل لأي عبيدة ص ١٦٤ ، والحوانة ١٦١/٣ ، وفي حواشي الديوان فضل تخريج .

<sup>(</sup>٦) هذا تفسير ابن قتيبة . وسيأتى التصريح به في المجلس الرابع والعشرين .

 <sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٦٢ ، والحزانة ٩٦٤/٣ ، وأعاده المصنف في المجالس : الحادى والثلاثين ، والسادس والسيعين ، والحادى والثانين .

سَلَبْتَ سلاحى بائساً وشتمْتنى فياخَيْرَ مسلُوبٍ وياشَرٌ سالِبِ

ولست أرى أن ( بائسا ) حال من ضمير المتكلم الذى في ( سلاحي ) ولكنه عندى / ١٨ حال من مفعول ( سلبت ) المحذوف ، والتقدير : سلبتنى بائساً سلاحي ،وجاء بالحال من المحذوف لأنه مقدِّر عنده مَنْوِيّ ، ومثل ذلك في القرآن قوله جلّ وعزّ : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ﴾ فوحيدًا حال من الهاء العائدةِ في التقدير على « مَنْ » ومثله : ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴾ ألا ترى أنك لابدً أن تقدَّر خلقتُه وحيدًا ، وبعثه الله رسولا ، لأن الاسم الموصول لابدً له من عائدٍ لفظًا أو تقديراً .

وإنما وجب العُلوُّل عن نصب ﴿ بائس ﴾ على الحال من الياء التي في ﴿ سلاحي ﴾ لما ذكرتُه لك مِن عِزَّةِ حالِ المضاف إليه ، فإذا وجدت مندُوحة عنه وجب تركه .

وسَلَبَ : يتعدى إلى مفعولين ، يجوز الاقتصار على أحدهما ، كقولك : سلبت ويُدا ويُ ويَه ، بالنصب على أبد الاشتال ، وتوبه ، بالنصب على أنه أنها أو يا ويَ يَسْلَبُهُم الذَّبَابُ شَيْعاً لا يَسْتَبْقُوهُ مِنْهُ فَي أَنْهُ مفعول ثان ، وفي التنزيل : ﴿ وَإِنْ يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعاً لا يَسْتَبْقُدُوهُ مِنْهُ فَي فيجوز على هذا أن تجعل و بائسا » مفعولا ثانيا بتقدير حذف الموصوف : أى سلبت سلاحى رجلًا بائسًا ، كما تقول : لتعامِلنَّ متى رجلًا مُنصفا ، وما جاءت فيه الحال من المضاف إليه في القرآن قوله تعالى : ﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةٌ إِبْرَاهِيم حَيْفًا ﴾ قيل : إن حَنِيفًا » حال من إبراهم ، وأوجه من ذلك عندى أن تجعله حالاً من و المِلة » وإن خالفها بالتذكير ، لأن الملَّة في معنى الذّين ، ألا ترى أنها قد أبدلت من الدّين في قوله جلّ وعز : ﴿ وَيِنَا قَيْماً مِلْهُ إِبْرَاهِيم كُو فَإِذَا جملت و حَنِيفًا » حالاً من و المِلة »

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ١١ . (٢) سورة الفرقان ٤١ .

 <sup>(</sup>۲) في هـ : من .
 (٤) سورة الحج ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٣٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنمام ٢١١ ، و وقيما ، ضبطت فى الأصل بفتح القاف وتشديد الياء ، وهى قراءة ابن كثير وافاق وأنى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ٢٧٤ ، وقال أبو جعفر الطبرى فى تفسيره ٢٨٢/١٧ إنها قراءة عامة قرأة المدينة وبعض البصريين .

فالناصب له هو الناصب للملّة ، وتقديره : بل نتّبع مِلّة إبراهيمَ حنيفا ، وإنما أُضمر « نتّبع » لأن ما حكاه الله عنهم من قولهم : ﴿ كُونُوا هُوداً أُونُصَارَى تُهْتَدُوا ﴾ معناه : اتبعوا اليهودية أو النّصرانية ، فقال لنبيّه قُل بل نتبعُ ملةَ إبراهيمَ حَنيفا .

وإنما ضُعُفَ عجىء الحال من المضاف / إليه ، لأن العامل فى الحال ينبغى أن يكون هو العاملَ فى ذى الحال .

رجعْنا إلى ما بدأنا به من الإخبار عن عُمارةً بن زياد العَبْسَىّ . قالوا : وكان عُمارةً يحسُد عنترةً على شجاعته ، إلا أنه كان يُظهر تحقيرَه ، ويقول لقومه : إنكم قد أكثرتم مِن ذِكره ، ولوَدِدتُ أنى لقيتُه خالياً حتى أريحَكُم منه ، وحتى أُعلِمَكم أنه عَبد ، وكان عُمارةً مع جُودِه كثيرَ المال ، وكان عنترةً لا يكاد يُمسِك إيلاً ، ولكنْ يعطيها إخوته ويقسِمُها فيهم ، فبلغه ما يقول عُمارة فقال :

أَحُوْلِي تنفُضُ استُك مِذْرَوَيْها لِتَقْتَلَنَى فَهَا أَنَا ذَا عُماراً مِن مَا تُلْقَنَى خِلْوَيْنِ تُرْجُفُ رَوَانِفُ أَلَّيْنِكَ وَسُتَطَارا وسيفي صارِمٌ قبضتُ عليه أشاجِعُ لا تَرَى فيها انبشارا حسامٌ كالتقيقة فَهُو كِشْعِي سيلاحي لا أَفْلُ ولا فُطارا ومُطَّرِدُ الْكُمُوبِ أَحَصُّ صَدَّقً تَخَلُ سِناتَه فِي اللَّيلِ نارا ستعلمُ أَيُّنا لِلموتِ أَذْنَى إذا دانيْتَ لي الأَمْلَ الجرارا وخيلٍ قد دَلْفْتُ لها بِخَيْلٍ عليها الأَمْدُ تَهْتُصِرُ اهتِصارا وخيلٍ قد دَلْفُتُ لها بِخَيْلٍ عليها الأَمْدُ تَهْتَصِرُ اهتِصارا

المِذْرَوان : جانِبا الأَلْيَتَيْن المقترِنان ، ومن كلام العرب : ﴿ جاء يَنْفُضُ مِذْرَوَّيْه ﴾

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۲۵، والأبيات أنشدها المصنف في حماسته ۲۹،۱، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد 20/2، والكامل ۲۰۰۱، والشعر ص ۱۱۸، وتقسير الطبرى ۲۸۲/۱۱، والتبصرة ص ۳۳۳، وأمالي المرتشى ۲۰۲۱، والسمط ۴۸/۲۱، والحماسة البصرية ۱۳/۱، وشرح الجمل ۴۰۲/۱، والخزانة ۳۲/۲۳ ، واللسان (طير – فطر – هصر – كمع – رنف – عقق – ظل ) .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١٧١/١ ، قال الميداني : يُضرَب لمن يتوعَّد من غير حقيقة .

إذا جاء يتهدّد . وهذا الحرف مما شد عن [ قياس ] نظائره ، وكان حقّه أن تصير واوه الى الياء كما صارت إلى الياء فى قولم : مَلْهَيان ومَغْزَيان ، لأن الواو متى وقع فى هذا النحو طَرَقًا براماً فصاعدا استحق الانقلاب إلى الياء ، حملا على انقلابه فى الفعل فى نحو يُلْهِى وَيُغْزِين ، وإنما انقلبت الواو ياء فى قولك : مَلْهَيان ومَغْزَيان وإن لم تكن طرّقًا ، لأنَّها فى تقدير الطرّف ، من حيث كان حرفُ الثنية لا يُحصَّنُ ما التّصل به ، لأن دخوله كخروجه ، وصحَّت الواو فى المِذْرَوَّين ؛ لأنهم بَنَوْه على الثنية ، فلم يُفرِدوا فيقولوا مِذْرَى ، كما قالوا : مَلْهَى ، فصحَّتْ لذلك ، كما صحَّت الواو . ٢ والياء فى البَنْايش مِن قولم : عَقْلتُه بِشَايْنِ : إذا عَقْلتَ يديه جميعًا بطَرَقَى صحَّت الياء خيا ، لأنهم مَنوَّ الله جميعًا بطَرَقَى حبل ، لأنهم صاغُوه مُثَنَّى ، ولو أنهم تَكَلُموا بواحِده لقالوا : ثِنَاءً ، مهموزٌ كرِداء ، ولمقالوا في تثنيته : ثِناءان وثِناءين ، كرداءين .

وقوله : « منى ما تلقنى خِلُوَيْن » نصب « خِلُوَيْن » على الحال من الفاعل والمفعول ، أراد خالِيْن ، ويُرْوى ، بَرْزَيْن : أى بارِزَيْن ، ومثله الحالُ من ضمير الأنب المستبر فى الظَّرف من قوله عز وجل : ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ تَعَالِدُيْن ﴾ .

والرَّانِفَةُ : طَرَفُ الألَّية الذي يَلِي الأرْضَ إذا كان الإنسانُ قائماً . وأما الألَّية

<sup>(</sup>١) ليس في هـ.

 <sup>(</sup>۲) هكذا جاءت العبارة في الأصل ، وفيما نقله البغدادى عن ابن الشجرى . وجاء في هد : كما صارت إليها في قولهم ...

 <sup>(</sup>۳) انظر هذه المسألة والتى بعدها: ( مذروان – عقلته بشايين ) فى كتاب الشعر ص ۱۱۹، و حواشه ،
 والكامل ص ۱۳۳ ، والمقتضب ۱۹۱/۱ ، والمخصص ۱۱٤/۱ ، وليس فى كلام العرب ص ۲۲۱ ،
 ۳۳۶ ، وشرح الحدامة ص ۱۱۹۱ ، وشرح الرضى على الكافية ۳۵/۲ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ١٧ .

٢٨ المجلس الثالث

فقال أبو على الحسن بن أحمد الفارسي رحمه الله : قد جاء من المؤلّث بالياء حرفان ، لم يُلحَق فِي تثنيتهما التاءُ وذلك قولهم : تحصيان وألّيان ، فإذا أفردوا قالوا : تُحصية وألية ، وأنشد أبو زريد :

## تْرْتَجُّ أَلْيَاهُ ارتِجاجَ الوَطْبِ

(۲) وأنشد سيبويه :

كَأَنَّ خُصْيِيه مِن التَّدلْدُلِ ظَرْفُ عَجُوزٍ فيه ثِنْنا حَنْظَلِ

انتهى كلامه . وقد جاءت فى قوله – : ﴿ رَوَانِفُ ٱلْبِنَيْكِ ﴾ تَاءُ التَّانِيْتُ ، كَمَا تَرَى ، ٢١ / فالعربُ إذًا مختلفةً فى ذلك .

(١) عبارة أبي علمٌ في التكملة ص ١١٨ ﻫ وقد جاء حرفان لم يلحق ... ، .

 <sup>(</sup>۲) في نوادره ص ۱۳۰ ، وانظره في التكملة ، والمقتضب ۲۱/۳ ، وأدب الكاتب ص ٤٠٠ ، والمنصف ۱۳۱/۳ ، والمقرب ۶/۲ ، وشرح الجمل ۱٤٠/۱ ، والحزانة ۳۲۰/۳ ، واللسان ( ألا – خصا )
 وأنشده ابن سيده في المخصص ۱۹/۱۶ ، عن أبى علتي .

 <sup>(</sup>۲۳) الكتاب ۲۹:۲۵ ، ۱۳۶۰ ، والمقتضب ۲۰۲۲ ، وارسلاح المنطق می ۱۱۸ ، والنكملة والمنصف المؤسسة مي ۱۸۶۷ ، والمقربة والمقصف المؤسسة مي ۱۸۶۷ ، وطرح الحماسة عمي ۱۸۶۷ ، والمقرب (۲۰۰۰ ، ۲۰/۵ ، ۲۰۲۲ ) ، وطرح الحمل الرام ۱۸۶۲ ، ۱۸۶۳ ، وطرح الحمل المقرورة مي ۱۸۶ ، وحراح المؤسسة رام ۱۸۶۳ ، وطرح الحمل المؤسسة والمخالفة ، المؤسسة بالمسابق ، واللسان ( تمي - خصا ) .

<sup>ً</sup> والبيتان ينسبان لخطام أنجائسمي ، وتجنل بن المثنى ، ولسَلْمى آلهذابية ، ولشمَّاء الهذابية . راجع الدرر اللواسم ٢٠٩١ ، ومعجم الشواهد ص ٥٢٤ .

<sup>.</sup> الذي حكاة الرفح عن ألى على الفارسيّ ، يدل على أنه يجوز أن يقال : و أليتان وخصيتان ، بناء التأتيث ، وأن حذف النام منهما إنما يحميء في ضرووات الشعر ، كما في الشاهدين السابتين ، وقد تبه المندادتُ على ذلك . انظر شرح الكافية ٢٧٦٧ ، والحزانة ٥٩/٣ و والمسألة بحررة في المراجع التي ذكرتها في تخريج الشاهدين .

وجماء بهامش الأصل 3 جماء من كلام العرب أيضا التناءُ فى تثنية خصية . أنشد العلامة إمام النحاة ابن مالك فى شرح التسهيل ، لطفيل الغنوى :

فإنّ الفحل تنزع خصيتاه فيضحى جافرًا قرح العجانِ

انتهى . فيطل بهذا ويقول عنترة : د أليتيك ، قولُ الفار سيّ من أنّ العرب لاتتيت في تثنية هاتين الكلمتين التاء . ثم قول الفارسي و فإذا أفردوا قالوا خصية وآلية ، يوهم أنهم لم يقولوا غير ذلك . وقد نقل ابن مالك أنهم قالوا : ألى وخصي ، بمعنى آلية وخصية . انتهى من خط تلميذ ابن هشام ، .

قلت : لم أجد هذا البيت في ديوان طفيل الغنوي ، المطبوع ، وهو ليزيد بن الصعق ، في اللسان ( خصا ) .

ومعنى و تُستطار ٤ : تُستَخف ، ويَحتَيل قوله و وتُستطارا ، وجهين من الإعراب ، أحدهما : أن يكون مجزومًا معطوفًا على جواب الشرط ، وأصله : تستطاران ، فسقطت نوته للجزم ، فالألف على هذا ضمير عائلًا على الأوانف ، وعاد إليها وهي جمع ضمير تثنية ، لأنها من الجموع الواقعة في مواقع التثنية ، نحو قولك : وتجوه الرجلين ، فعاد الضمير على معناها دون لفظها ، إذ المعنى رائِفَتا ألَّيتيك ، كا أن معنى الوجوه من قولك : حيًا الله ويحوكما ، معنى الوجهين ، لأنه لا يكون لواحدة .

والوجه الثانى : أن يكون نصبًا على الجواب بالواو ، بتقدير : وأن تستطاً(ا ، فالألف على هذا لإطلاق القافية ، والتاء للخطاب ، وهى فى الوجه الأول للتأنيث ، ويجوز أن تجمل التاء فى هذا الوجه أيضًا لتأنيث الرَّوانِف ، وجاء الجواب بعد الشرط والجزاء ، كا يجىء بعد الكلام الذى ليس بواجب ، كالنبى والنفى فى قولهم : « لا تأكّل السمك وتشربُ اللبن » ، و « لا يَسمُنى شَيَّة وَيَعْجِزَ عنك » ، ومثله فى انتصاب الجواب بالواو بعد الشرط والجزاء قول الله عز وجل : ﴿ إِنْ يَشَا لُهُ يَكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ بَالوا بعد الشرط والجزاء قول الله عز وجل : ﴿ إِنْ يَشَا لُهُ يَكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى اللهِ ومن قرأ : ﴿ وَيَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ ومن قال الهِ وقول اللهِ قبل النابِقة :

َ فَإِن يَهْلِكُ أَبُو قَابُوسَ يَهِلِكُ لَيْعُ النَّاسِ والشَّهُرُ الحَرامُ الْخَرامُ والشَّهُرُ الحَرامُ والشَّهُرُ لِس له سَنامُ

<sup>(</sup>١) سيأتى الكلام على هذا والذى بعده فى المجلس الرابع والأربعين .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ۳۳ – ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) السبعة لابن مجاهد ص ٥٨١ ، وانظر معانى القرآن ٢٤/٣ ، وإعراب القرآن للنحاس ٦٣/٣ .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٣١ ، وقد استشهد المصنف بالنيت الثانى فى المجلس التاسع والخمسين . وانظر معجم لشواهد ص ٣٥١ ، والتبيين للمكبرى ص ٢٨٧ .

۳۰ المجلس الثالث

قد رُوى [ ونَاتُخَدُ ] جزمًا بالعطف على جواب الشرط ، ويُروى : ( ونَاتُخَدُ » ، رفعا على الاستثناف ، ويُروى : ( ونَاتُخَدَ » ، نصبا على الجواب ، ومله الجواب باللفاء بعد السرط والجزاء في قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أُوتُحَفِّهُوهُ يُحَاسِبُكُمْ وَلَمْقَوْهُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ الشرط والجزاء في قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوتُحَفِّهُوهُ يُحَاسِبُكُمْ الله وَنَافُعُ ، وَأَبُو عمرو ، وحمزة ، والكسائى ، جزمًا بالعطف على ابن كثير، ونافع ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائى ، جزمًا بالعطف على ٥ يُحاسِبُكُم » وقرأ عاصم وابن عامر ، وفعًا على الاستثناف ، ويروى نصبه على الجواب عن ابن عباس رضى الله عنه ، وإثما نصبوا الجواب بعد جملة الشرط والجزاء ، الجواب عن ابن عباس طي يقع بوقوعه ويتنع بامتناعه ، فأشبه النفى .

والأشاجِعُ : عُروقُ ظاهرِ الكَفّ ، واجِدُها : أُشْجَع ، وبه سُمّى الرجل ، وهو قبل التسمية مصروفٌ كما ينصرف أَفْكَل ، ويقال : رجلٌ عارِى الأشاجع : إذا كان قليلً لحج الكَفّ .

وقوله: ٥ حسامٌ كالعَقِيقة فهو كِمْعِي ٥ العَقِيقة : الشَّقَةُ من البَرْق ، وهي ما انعَقَّ منه ، وانعِقاقه : تشقَّقه . والكِمْعُ ، والكَمِيع : الضَّجِيع ، وجاء في الحديث – النَّهي عن المُكامَعة والمُكاعَمة – والمُكامعة : أن يضطحع الرجلان في ثوبٍ واحد ليس بينَهما حاجز ، والمُكاعمة : أن يُقَبَّل الرجلُ الرجلَ على فِيه .

وقوله : « لا أفَلَّ ولا فُطارا » : أى لا فَلَّ فيه ولا فَطْر ، والفَلَّ : الثَّلم ، والفَطْر : الشَّةَ .

<sup>(</sup>١) ريادة من الخزانة ٣٦٠/٣ ، حكاية عن ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) السبعة ص ١٩٥ ، وإرشاد المبتدى ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) فی هـ : وروی .

 <sup>(</sup>٥) وتروى هذه الفراءة أيضا عن الأعرج وأنى حيوة . إعراب القرآن للمحاس ٣٠٤/١ ، ومشكل إعراب القرآن ١٣١/١ ، والبحر ٣٠٠/٢ . وانظر الإشارة إلى هذه القراءة فى الكتاب ٩٠/٣ .
 (٦) مأخوذ من كيمام البعير ، وهو أن يشد فعه إذا هاج ، وكل مشدود الفم : مكعوم . ذكره أبو عبيد

في غريب الحديت ١٧١/١ .

وموضع قوله: ( كالعقيقة ) رفع ، وَصْفٌ لحسام ، ففى الكاف ضمير عائد على الموصوف . وانتصاب ( أقَلَّ ) على الحال من المضمر فى الكاف ، والعامل فى الحال مافى الكاف من معنى التشبيه ، والتقدير : حُسامٌ يشبه العقيقة غيرَ مُنْفَلً , لا مُنْفَطل .

وقوله : « ومُطَّرِدُ الكُمُوب » : أى متنابعُ الكُمُوب ، أى ليس فى كُعوبه اختلاف [ يقال ] : اطَّرُد القولُ : إذا تنابع ، والكُمُوب من الرخح : العُقَدُ مابين كل أَنْهُوبِين كَمُّب .

والأَحَصُّ: الأَمْلَسُ ، يقال : انحَصَّ رأسُه : إذا ذهب شَعَرُه ، وسَنَةٌ حَصَّاء : لائبتَ فيها

والصَّدْقُ : الصُّلْب ، وقولُه :

ستَعْلَمُ أَيُّنَا للموتِ أَدْنَى إذا دائيْتَ لِي الأُسَلَ الجِرارا

/ أراد : إلى الموتِ أدنى ، وإذا دانيتَ إلىَّ الأُمَّل ، فوضَع اللام فى موضع ٢٣ ﴿ إِلَى ﴾ ، لأَن الدُّنُّو وما تصرُّف منه أصلُه التعدِّى بإلى ، ومثله فى إقامة اللام مُقام ﴿ إِلَى ﴾ قول الله سبحانه : ﴿ يِأْنُّ رَبِّكَ أُوْحَى لَهَا ﴾ أى أوحى إليها ، ومثله ﴿ قُلِ اللهُ يَهْدِى لِلْمَحِّقِ ﴾ ثم قال · ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَكِّقُ ﴾ .

والأَسْلُ : الرِّمَاح . والحِرَار : العِطاش ، ومِن دعائهم : « رماه الله بالحِرَّة تحت القرَّة » : أي بالعطش تحت البيد .

<sup>(</sup>١) ليس في هـ.

 <sup>(</sup>۲) سورة الزلزلة ٥ ، وانظر كتاب الشعر ص ۱۰۳ ، ۳٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٣٥ ، وانظر كتاب الشعر ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) بكسر الحاء ، وحقُّها الفتح ، ولكنهم كسروها لتُزاوجَ القِرَّة .

وقوله : « وخيلٍ قد دلفُتُ لها بِخَيْل » النَّلِيفُ : المشْيُ الرَّوْيَد ، وهو فُوَيْق النَّبِيب ، وهو مَشْنُي الكتيبة إلى الكتيبة .

وقوله : ﴿ عليها الأُسْلُدُ تَهْتَصِر ﴾ معنى تَهْتَصِر : تَجَلِبُ أَقْرَانَها ، يقال : هَصَرْتُ الغَصَنَ واهتَصَرْتُ : إذا جَلَبْتُه ، ويقال : رجلٌ هَصِرٌ : إذا كان شديدَ الجذب للأقران ، ومنه اشتقاق : مُهاصِر ، اسم رجل . آخر المجلس .

\* \* \*

# المجلس الرابع بابٌ يشتمل على تفسير أبياتٍ ، إعرابًا ومعنى

بيت للكُميت بن زيد الأسدى ، من قصيدة مدحَ بها بعضٌ ملوك بني أمية : صَرَّ رجْلَ الغُرابِ مُلْكُك في النا ﴿ سَ عَلَى مَنِ أَرَادَ فِيهِ الفُجُورِ ا

نصب ٥ رجْلَ الغُراب ، ، على المصدر ، قال أبو عبيد القاسم بن سلّام : رجْلُ الغُراب : ضربٌ من صَرُّ أخلافِ الناقة لا ينحلُّ ، ولا يقدِرُ فصيلٌ على أن يرضَعَ معه ، انتهی کلامه .

قال كيتُ الله عدوَّه : إن هذا مَثلٌ ضم به وتشبية ، ومفعول « صَرَّ » محذوف ، والمعنى: صَرَّ ملكُك البلاد فمنعها من المفسيدين وفطَمهم منها ، كما يُمنَّعُ الفصيلُ لَّهُ أَمُّه بِالصُّرِّ ، والتقدير : صَرَّ البلادُ ملكُكُ صَّمَّا مثلَ الصُّرُّ المعروف برجل الغُر اب .

(۱) بيتٌ للشمّاخ.

/ إذا الأرْطَى تَوسَّد أَبْرُدَيْهِ خُدُودُ جَوازي الرَّمْل عِين الأبردان : الغَداةُ والعَشِيمُ ، والجَوَازئ من البقر والظباء : التي جَزَأَتْ بالرُّطْب

٣ - أمالي ابن الشجرى جـ ١ )

۲5

<sup>(</sup>١) هشام بن عبد الملك . الأعاني ٢١/١٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الكميت ص ٢١٣ ، وتخريحه في ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في هد: قال المصنف.

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٣١ ، وتخريجه في ص ٣٤٨ .

عن الماء ، أى استقنت ، وهو جمع جازِئ وجازئة ، والمصدرُ الجُزُءُ مضموم الأول ، والجُرءُ أيضًا على الفُعول ، والعين : الواسيعة العيون ، الواحد أغيّرُ وعَيْناء .

ويقال : ما موضعُ الأَرْطَى ؟

والجواب: تَصَ<sup>(٢)</sup> بتوسد ، ولا حاجة بك إلى إضمار فعل ينصبه ، يكون هذا مفسرًا له ، لأن الظاهر غير مشغول عن العمل فيه ، وانتصاب « أبردَيه ، على الطرف ، والماء عائدة على الأرطَى ، ولو أنها اتصلت بالفعل فقيل : توسد ، وجَب أَن تُضمر للأرطَى ناصبًا يُفسره هذا الظاهر ، ولكنه كقولك : إذا زيدًا أكرم بكرٌ طرف بناره كان كذا .

أنشد أبو العباس محمد بن يزيد ، في المقتضّب:

بَعْدَ اللَّتِيَّا واللَّتِيَّا والَّتِي واللَّتِي إذا عَلَتْها أَنفسٌ تَردَّتِ

لم يأت للموصولَيْن الأَوَّلِين بصِلة ، لأَن صِلةَ الموصول الثالث دلَّت على ما أراد ، ومثله :

> مِن اللَّواتِي والَّتِي واللَّاقِ : زَعَمْنَ أَلَّي كَيِرَتْ لِداتَى وصَالِ اللاقِي وحذَف صلة اللواتي والتي ، للنَّلالة عليها .

<sup>(</sup>١) في هـ : المفعول .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الإعراب في شرح ديوان المتنبي المنسوب حطأً إلى العكبري ١٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) ذهب إلى هذا الإضمار ، البغداديُّ في الحزانة ٣٥٦/٤ .

 <sup>(</sup>٤) في هـ : من .
 (٥) أعرب البغداديُّ و أبرديه ٤ بدلَ اشتال من و الأرطى ٤ .

 <sup>(</sup>٦) المتنضب ٢٨٩/٢ ، والبينان للعجاج ، في ديوانه ص ٢٧٤ ، والكتاب ٣٤٧/٢ ، ٣٤٨/٣ ، وغير
 ذلك كثير .

والنَّيًّا ، بفتح اللام وضَّمَها ، كما ذكر أبو زيد ، فى النوادر ص ٣٧٦ ، وأفاد أن الضَّمُّ جرىٌ على أصل التصغير ، لكنّ الحريريّ ذكر أن الضّمُ خطأً . درة الغواص ص ١٢ .

 <sup>(</sup>٧) البيتان من غير نسبة فى الشعر والشعراء ١٨٨/١ ، وشرح الجمل ٩٣/١ ، ٩٢/١ ، واللسان ( لنى )
 وانظر كتاب الشعر ص ٤٢٥ ، وحواشيه .

ونما حُذِف منه صلةُ موصولين ، فلم يُؤتَ فيه بصِلةٍ أخرى ، قولُ سُلْمِيَّى بن ربيعة السَّيدِيّ :

/ ولقد رأبّتُ ثَأَى العشيرة بَيْنَها وكَفَيْتُ جانِيَها اللَّبِيَّا والَّتِي ٢٠ أراد اللَّبِيَّا والتي تأتى على النفوس ، لأن تأنيث اللَّبِيَّا والتي ها هنا إنما هو لتأنيث الداهية ، ألا ترى إلى قول الراجز :

### بعدَ اللَّتيَّا واللَّتيَّا والتي إذا عَلَتْها أنفسٌ تَردَّتِ

وتردَّت: تفعَّلَت من الزَّدَى ، مصدر رَدِىَ يَرْدَى : إذا هلَك ، وإن شتت أخذته من التردُّى : الذى هو السُّقوط مِن عُلْو ، ومنه « المتردُّية » : الشاة التي تسقط من جيل أو حائط ، أو في بثر فتموتُ ، ومنه : ﴿ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا اللهِ أَنَ الرَّدِينَ ﴾ أي إذا يقول الله على رأسه في جَهنم .

وحذْفُ الصُّلَةُ من هذا الضَّرب من الموصولات إنما هو لتعظيم الأمر وتفخيبُه ، ومثلُ ذلك حذفُ الأجوبة في نحو : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>١) ضبيط فى الأصل بضم السين وسكون اللام وكمر المج وتشديد الياء ، وهو أحد ضبطين فيه ، والثانى بنتج السين ومنكون اللام وفتح المج . وفيه كلام كثير تراه فى حواشى شرح الحمائة ص ٤٦ ، وأنا أميل إلى الضبط الأول ، لحلوصه من شبه الثانيث .

والبيت الشاهد من قصينة تُروَى لسُنُّديّ بن ربيعة هذا ، ولعلياء بن أرقم ، وينسب بيتان مها لعموو بن قديمة . راجع الموضع السابق من شرح الحماسة ، وموادر ألى زيد ص ٣٧٤ ، والأصمعيات ص ١٦١ ، وديوان عمرو بن قميمة ص ١٩٧ ، وانظر كتاب الشعر ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدَّم قريبا . .-

 <sup>(</sup>٣) انظرها في الآية الثالثة من سورة المائدة .
 (٤) سورة الليل ١١ .

 <sup>(</sup>ه) في هـ: و وحلف الحلف ... ، وفي الحزالة ٥٦٠/٢ ما من طبعة بولاق – و والحلف من هذا الشرب ، وحكاه البغدادى عن ابن الشجرى . وانظر طبعة شيخنا عبد السلام هارون – رحمه الله وبرعد مضجعه – ٢٥٥/١ .

 <sup>(</sup>٦) ذكره ابن الأثير في منال الطالب ص ١٦٣ ، ١٦٥ .

ونحو : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُعُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَهْمَلْ صَالِحًا ﴾ تقدير الجواب ، والله أعلم : لرأيت أمرا هائلا ، ومن ذلك قولهم : « أصاب الناسَ جَهْدُ ولو تَرَى أهلَ مكة ﴾ تقدير المحذوف : لرأيتهم بأسوإ حال ، وقد جاء التحقيرُ في كلامهم للتعظيم كقوله :

وكُلُّ أناس سوف تدخُلُ بينَهُمْ دُوْيِهِيةٌ تَصْفَرُ مِنها الأنامِلُ أَرَاهِ بِللَّهِ بِهِمَةً تَصْفَرُ مِنها الأنامِلُ أَراد باللَّوبِهِية الموت ، ولا داهِيةَ أعظمُ منها ، وكَفُول أوس بن حَجْر : فَوَيْقَ جُبَيلٍ شامِخ الرأس لم تَكُنُ لِتبلُقه حتّى تُكِلُّ وتَعْمَلَا أَيَّ فَعَمَلَا لَكُونُ لِتبلُقه حتّى تُكِلُّ وتَعْمَلَا أَيْ لَعَلْمَ لَكُونُ لَتِبلُقه مَن لَتبلغ رأسه .

فتحقير اللَّتيًا ها هنا إنما هو تعظيم ، ويبعُدُ أن يكون أراد باللَّتيًا الفَعْلة الهيّنة لقوله : ﴿ وَكَفيتُ جانِيَها اللَّتيّا ﴾ ، والفعلة الهيّنة لا يكاد فاعلُها يسمّى جانيًا .

٢٦ / فأما قوله : « ولقد رأبت ثأى العشيرة بينها » فالرَّأب : الإصلاح ، والثَّأى :
 الفساد ، والظَّرف متعلَّق بالثَّأى : أى أصلحتُ ما فسد بينها .

بيتٌ ، سأل عن إعرابه ومعناه أبو الحسن على بن عبد الرحمن المغربيّ : أنّى تُرَدُّ لِيَ الحُمُولُ أَراهُمُ ما أقْرَبَ المَلْسُوعَ مِنه الدَّاءُ فأجيتُ بأن الداء مبتداً قلّم خبُره عليه ، وإن كان الحبر جملة ، اتساعا ، لأن

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ١٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ( رأى ) ، وأعاده المصنف في المجلس الرابع والخمسين .

<sup>(</sup>٣) لييد ، رضى الله عنه ، والبيت في ديوانه ص ٢٥٧ ، وتخريجه في ص ٣٩٠ ، وقد أنشده المصنف من غير نسبة في المجلس الحادى والحسسين ، ومنسوباً للبيد في المجلس التاسع والحمسين . وهو أيضا في كتاب الشعر ص ٣٩١ ، وشرح الجمل ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨٧ ، وتخريجه في ص ١٦٤ ، وهو في الموضع السابق من شرح الجمل .

<sup>(</sup>٥) البيت من غير نسبة في اللسان (حمل).

البصريَّين مُجمعون على جواز تقديم الجملة على الخبر بها عنه ، كقولك : مررث به المسكينُ ، وأكرمتُ أخاه ، والمعلَّقُ المسكينُ مررث به ، وزيدٌ أكرمت أخاه ، والمعلَّقُ للجملة بالمبتدأ الهاءُ في ﴿ منه ﴾ فالتقدير : الداءُ ما أقربَ الملسوعَ منه ، كقولك : زيد ما أحسن وجْهَه ، وجاز الإخبارُ بجملة التعجب ، لأن التعجب ضربٌ من الحجر ، من حيث يدخلُه التصديقُ والتكذيب ، ومثلُ ذلك الإخبارُ بيغم وفاعِلها ، في قولك : يعمّ الرجلُ زيدٌ ، في قول مَن جعل زيدًا مبتدأ ، كأنك قلت : زيدٌ نعم الرجل ، وإنما ألزموا الحبرَ المرحَّبُ من يعم وفاعِلها التقديمَ على المبتدأ غالبا ؛ لقرّةِ عنهم بالمدح .

والأصل في الحُمُولِ أن تكون الأحمال ، واتَّسعوا فيها حتى استعملوها للمتحمَّلين .

ومن ذلك قولُ المتنبى في وصفِ الدنيا :

مَن رَآها بعينها شاقَهُ القُطُّ الدُّهُ فيها كما تَشُوقُ الحُمُولُ

أى كما يَشُوق المتحمِّلون .

وقوله : ﴿ أَتَى ثُرُدُ لَى الحُمُولِ ﴾ استفهام أخرجه مُخْرَجَ الإنكار ، وقال : ﴿ أَرَاهِم ﴾ فأعاد إلى الحُمول ضميرَ العقلاء اللَّكورِ ، لأنه ذهب بالحُمول إلى المتحمَّلين .

وقد جاءت الحُمولُ بمعنى النساء المتحمِّلات في قول مُعَقِّر بن حِمار البارقيُّ :

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عقبل فى باب المبتدأ والحبر من شرحه على الألفية ٢٠٠/١ ، قال : ٩ ونقل الشريف أبو السعادات همة الله بن الشجرى ، الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الحبر إذا كان جملة ، ولبي يصحيح ، وقد قدمنا نقل الحلاف فى ذلك عن الكوفيين ، . انتهى كلام ابن عقبل . وأنت ترى أن ابن الشجرى إنما نقل الإجماع عن البصريين ليس غير .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۰۰۲ .
 (۳) وفیه رأی آخر : أنه علی حذف المضاف ، كأنه أراد ذوى الحمول . راجع الدیوان .

المجلس الرابع

أَمِنْ آلِ شَعْثاءَ الحُمُولُ البَواكِرُ مَعَ الصُّبِحِ قد زالَتْ بِهِنَّ الأَباعِرُ

والمعنى أنه استبعد بقاءَه إلى حين رَجْعةِ المتحملينَ إليه ونظرِه إليهم ، فقال : / كيف يُرَدُّ لى الذين تحمَّلوا حتى أراهم ، أى لا يكونُ ذلك ؛ لأنى كالملسوع الذى داؤه المؤدِّى إلى موته أقربُ الأشياء إليه ، لأن داءَ الملسوع لا تكاد تُرْجَى السلامةُ

امرؤ القيس ، في وصف ناقته :

تَخْدِى عَلَى العِلَّاتِ سَامِ رأْسُهَا رَوْعَاءَ مَنْسِمُهَا رَثِيمٌ دامِى جَالَتْ لِتِصرَعَنِي قَلْتُ لها اقصرِي إلى امرؤٌ صَرْعِي عليكِ حَرامُ

خَدَى البعيرُ يَخْدِى خَدْيًا ، ووَحَدَ يَخِذُ وَخَدَانًا ووَخْداً : كِلاهمَا من السير السريع .

وقوله : « على العِلَّات » أى على ما بها من الكَلال والجُوع والعطش .

و « سام رأسُها » : أى مرتفعٌ مِن نشاطها ، وموضع « سام » نصبٌ على ١٠ الحال ، ولكنه أسكنه ضرورة ، كقول بشر بن أبي خازم :

كَفَى بالنأى مِن أسماءَ كافي

 <sup>(</sup>١) البيت فى اللسان ( حمل ) والموضع المذكور من ديوان المتنبى ، وهو مطلع قصيدة معمِّر التبي فيها
 البيت الذائع :

فألقت عصاها واستقرّ بها النوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافرُ

نقائض جریر والفرزدق ص ٦٧٦ . (۲) دیوانه ص ۱۱٦ .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٤٢ ، وتخريجه فيه ، وزد عليه كتاب الشعر ص ١١٠ وحواشيه ، وسيعيده
اين الشحرى في المجالس : الثامن والعشرين ، والحاس والثلاثين ، والسابع والثلاثين . وعجز البيت :
وليس لحبيها إذ طال شاف

وأنشد ابن الشجرى القصيدة في مختاراته ص ٢٧٩ - ٢٩٠ ، وانظر معجم الشواهد ص ٢٤٠ .

المجلس الرابع المرابع

فرأسُها إذاً مرتفع بسامٍ ، دون الابتداء ، ارتفاعَ الفاعل بفعله ، لأن اسمَ الفاعل إذا اعتمد عمِل عملَ الفِعل ، واعتادُه أن يكون خبرًا أو صفةً أو صلةً أو حالاً .

ورَوْعاء : حَدِيدةُ الفؤاد ، ترتاع من كلِّ شيء ، وانتصابُها على الحال . والمُنْسِم للبعير كالطُّفْر للإنسان .

ورَثِيمٌ : مَشْقُوق ، فعيل بمعنى مفعول ، صَكَّته الحجارةُ فرْتُته ، وأصل الرَّنْم فى الأنف ، يقال : رَنَمْتُ أَنفَه : إذا شَقَقْتَه حتى يَسيل [ منه ] دم ، ولكنه استعاره للمُنْسِم .

وقوله : اقْصيرِي ، من القَصْر الذي هو الحبس ، أي احبسي جَوَلائك ، ومنه ﴿ حُورٌ مَقْصُرُرَاتٌ ﴾ .

وقوله : ﴿ إِنَى امرةً صَرْعِي عليكِ ﴾ كَانَ حَقَّهُ أَن يقول : صَرَّعُه ، فَيعيد إلى المركة ضمير غَيبة ، لأنه اسم غَيبة ، ولكنه لما وقع خبراً عن ياء المتكلم ، والحبر المفرد هو المخبرُ عنه ، أعاد إليه من الجملة التي وصَفه بها ضمير متكلم ، ونظير ذلك في التنزيل قوله جلَّتْ عظمتُه : ﴿ إِلَّكُمْ قَرْمٌ تَمْهَلُونَ ﴾ كان قياسه : يجهلون بالياء ، لأنه صفة قوم ، وقوم اسم غَيبة ، والتاء / خطاب ، ولكن حَسُن إجراء الحطاب وصفًا لقوم ، لوقوعه خبراً عن ضمير المخاطبين .

وقال أبو حاتم سهل بن محمد في قوله : ﴿ صَرْعِي عليكِ حَرام ﴾ : المعنى أنه حاذق بالركوب ، فهذه الناقة لا تُقدِرُ أن تصرعه ، وقال غير أبي حاتم : معناه قدآيتُ إليكِ من الإحسان ما لا ينبغي لكِ معه أن تصرعيني ، أي قد حرَّم إحساني إليك صرعي عليك .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الرِحمن ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٣٨ .

• ٤ المجلس الرابع

وهذا البيث انفرد الأصمعي بروايته ، وروى « حَرامٍ » مكسور الميم ، ولو رواه المسمها على الإقواء كان أحبُّ إلىّ ، وقال أبو حاتم في تعليل الكسر فيه : أخرَجَ « حَرامٍ » مُحْرَجَ كَفَافِ ، من قول الراجز :

باليتَ حظّى مِن جَداكَ الضَّافِي والفَضْلُ أَن تترُكَسَى كَفافِ عدُّلُ كَفافِ عن كافٍ ، وإن شئتَ قدَّرْتِها معدولةً عن التُركة الكافَّة . انتهى كلامه .

قال أدام الله نعمته : حَرامِ لا يتأتَّى فيها العدل عن فاعلٍ أو فاعلة ، كما تأتَّى ذلك فى كَفافِ ، وَقد ورد فى أشعار ذلك فى كَفافِ ، وَقد ورد فى أشعار المتَّعرين ، كَفُول أَبِى العلاء المعرَّى ، فى ابتداء مرثية أبي أحمد المُوسَوِى والدِ المتعمّى : المتعمر والرَّفين :

أَوْدَى فليتَ الحادثاتِ كَفافِ مالُ المُسيفِ وَعْنَبُر المُسْتافِ المُسيف : الذي ذهب مأله ، والمُسْتافُ مُفتعِل من السَّوْفِ ، وهو الشَّمُّ .

<sup>(</sup>١) وكذا ذكر محقق الديوان في تخريج البيت ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو رأى امرئ القيس ، فيما استنطقه أبو العلاء المترى . جاء في رسالة الغنران ص ٣٣٣ : و أتقول : و حرام ، ، فتُقوى ، أم تقول : د حرام ، فتخريجه مُخرَج حذام وقطام ؟ وقد كان بعض علماء الدولة الثانية [ أى المولة العباسية ] يجملك لايجوز الإقواء عليك . فيقول امرؤ القيس : و لا نكرة عدنا في الإقواء ع ... إلى آخر ماقال .

 <sup>(</sup>٣) هو رؤية . ديوانه ص ١٠٠ ، وشروح سَقط الرئيلد ص ١٢٦٤ ، ١٢٦٥ ، واللسان (كفف) ،
 ومعجم الشواهد ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام : ﴿ فَالْأُصُلِّ كَفَافًا ، فهو حال ، أو تُرك كفاف ، فهو مصدر ﴾ المغنى ص ٧٥٨ .

 <sup>(</sup>٥) فى هـ : رحمه الله .
 (٦) شروح سقط الزند ص ١٢٦٤ .

 <sup>(</sup>٧) المال هنا: الإيل . المرجع السابق ، واللسان ( سوف ) ، وقال ابن الأثير فى النباية ٢٧٧/: « المال
ق الأصل : مايُملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كلِّ مايُقتنى ويُملك من الأعيان ، وأكثر مايُعلق المالُ
 عند العرب على الإيل ؛ لأنها كانت أكثر أموالهم » .

عَدَل كَفافِ عن كافَّةٍ ، أى ليت الحادثاتِ كفَّت عنَا خيرَها وشرَّها ، فلم تُسدِّد إلينا خيرًا ، ولم تُوقِعْ بنا شرًّا ، فقام هذا بهذا .

وإذا كان العدلُ في ﴿ كَفَافِ ﴾ ممكناً وفي ﴿ حَرامٍ ﴾ متعسَّفاً وجب اطَّراحُ المتعسَّف ، وأن تُحمَلَ هذه اللفظةُ على وجه يستقيم به فيها الكسر ، وذلك أن يكون / ألحقها ياءَ النَّسَب للمبالغة ، من حيث كانت وصفًا ، كقولهم في الأحمر : أحمريَّك ، ٢٩ و في النَّوَّار : دَوَّارِيِّ ، قال الراجز :

والدُّهْرُ بالإنسانِ دَوَّارِيُّ -

ثم خفَّف الياءَ مِن ﴿ حَرامِيُّ ﴾ ضرورة ، كما خفَّفها القائل:

قتلتُ عِلباءً وهِنْدَ الجَمَلِي

فهذا أمثَلُ مِمَّا رَآه أبو حاتم ، ويجبُ على هذا الوجه إثباتُ الياء في الخطِّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا تأويل أبي على الفارسيّ ، كما ذكر ابن هشام في المغنى ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) هو العجاج . ديوانه ص ٣١٠ ، والتبصرة ص ٤٧٣ ، ومعجم الشواهد ص ٥٦١ .

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن يثرنى . تاريخ الطبرى ١٧/٤ ، واللسان ( جمل ) . وانظر شرح نهج البلاغة
 ٢٥٩/١ ، في أحداث يوم الجمل .

#### المجلس الخامس

بيتٌ للرّضييّ مِن قصيدةٍ مدح بها الطائِعَ ، رضي الله عنه :

در من الإعدام الألى فاليوم أنت لَهُ من الإعدام قد كان جَدُّك عِصْمة العَربِ الألَّى المعدام

قوله : « الأَلَى » يَحْتَوْل وجهين ، أحدهما : أن يكون اسمًا ناقصًا بمعنى الذين أراد الأَلَى سلفوا ، فحذف الصُلةَ للعِلم بها ، كما حذَّفها عَبِيدُ بن الأَبرص في قوله :

نحن الأَلَى فاجْمَع جُمو عَكَ ثُم وجِّهُهُمْ إلينا

أراد نحن الألى عرفتهم .

والوجه الثانى : أن يكون أراد الأُولَى ، فحذف الواو التى هى عَينُ الفُعْلَى ، كما حذفها الأسهدُ برُ، يَعْفُر في قوله :

وأتبعْتُ أُخراهُمْ طريقَ أُلاهُمُ كَا قِيل نَحِمٌ قد خَوَى مُتَتَابِعُ

 <sup>(</sup>١) ديوان الشريف الرضي ٣٣٥/٦ ، واللسان ( ألا ) ٣٣٢/٢٠ ، وأنشده المصتف في المجلس الثاني
 والسئين .

 <sup>(</sup>٢) حكاه صاحب اللسان ، عن رضي الدين الشاطبي ، عن ابن الشجرى .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٣٧ ، وكتاب الشعر ص ٤٤٢ ، وحواشيه ، واللسان ( ألا ) . وأنشده المصنف في المجلسين : الثانى والسبعين .

 <sup>(</sup>٤) ديوان الأسود بن يعفر ص ٤٥ ، وتخريجه في ص ٧٩ ، وانظر كتاب الشعر ص ٢٠٨ ، وحواشيه .
 وأعاد المصنف الشاهد في المجلس الثاني والستين .

وقد وردت قافية البيت في الديوان ومراجع تخزيج البيت على ثلاث صور : متنابع ، بالباء الموحدة قبل الدين ، ومتنابع ، بالباء التحتية ، ومتنائع ، بالهمز . والصورة الأولى أضعفهن . وقد أثبت البغدادئُ ، =

قيل: إنه أراد هجوتُ آخِرَهم كما هجوتُ أُولَهم ، أَى أَلحَقتُ آخِرَهم بأُولهم فى الهجاء ، ويقال : خَوت النجومُ : إذا سقطت فلم يكن عن سقوطها مطر . ويدلك على أنه أراد بألاهم أُولاهُم أمران ، أحدهما : معادَلتُها لأُخْراهم ، ومثله قبل أُمّة بن أَنى الصَّلَاتُ:

وقد علِمْنا لَوَ آنَّ العِلمَ ينفعُنا أَنْ سوفَ تُلْحَقُ أَخْوَانا بأُولانا ومثله فى كتاب الله عزّ وجلّ : ﴿ قَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ ۖ ﴾ .

/ والثانى : أنها لا تخلو من أن يكون المراد بها ما ذكرتُه ، أو تكون « أَلَى » المبهمة ٣٠. التي في قول الأعشيني :

> هاؤُلا ثم هاؤُلا كُلَّا آعطَتِ ـــَتَ نِعالًا مَحْذُوَّةً بِنعالٍ أو تكون التي بمعنى الذين ، كقول بشُر :

<sup>—</sup> الصورة الثالثة ، قال في الحزانة ٢٠٧/١١ : و ومتتامع بالهمز ؛ لأنه اسم فاعل من التتابع ، بالمثناة التحدية . مثال في الصحاح : التتابع : التبافت في الشرّ واللحاج ، ولا يكون التتابع ألا في الشرّ ، وجاء عمائية الخوانة ، م طبعة بولاق ٤/٢٥ و قوله ومتتامع بالهمز اخ في ذلك نظرٌ ظاهر ، وقال شيعنا عبد السلام هارون ، رحم المثين من التبابع ، والمتساير من النساير ، فلا تقلب فيه الباء هزة ، وفي الحديث : والمتبابان بالحيار ، أما نحو وذلك لأن عين الفعل من تبابعا وتتابعا وتسايرا لم أتشل ، فهى نحو عَين وعَورَ ، فهو عاين وعاور ٤ . انتهى كلام عينا المسايرة في الكامل ص ٨٠٠١ . ويشى أن أتول : إن الرواية في دويانه ليناد . وهو المسمى دويان الأميانية من التصريف. والمعراب إن شاء الله عينا في وحديد عن التصريف . واطعاء أن عمر المعروف عن التصريف .

 <sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٩٧ ه ، وأعاده المصنف فى المجلسين : الثان والسيّين ، والتاسع والسبعين . وانظر كتاب الشعر ص ٤٢٢ ، وسياته يؤذن بأن ابن الشجرى ينقل عن أبى على .

<sup>(</sup>۲) سررة الأعراف ٣٩ ، وتلارة الآية الكريمة : و وقالت ۽ لكن ترك الواو والفاء ونحوهما في أول الاستفهاد جائز ، وقد جرى الإمام الشافعتي على هذا النحو في ثلاثة مواضع من ١ الرسالة ١ . راحع حواشي الحيوان من ١٩/٤ ، وعالس ثملب ص ٥٥٥ ، والفصول الحيسون ص ١٩/٥ ، ومثال الطالب عن ١٤٨ .
(۲) ديوانه ص ١١ ، والفافية في : ١ بيبتال ٤ . وانظر كتاب الشعر ص ١٩٥ ، وحواشيه .

<sup>(</sup>٤) في هـ و أو يكون بمعنى الذين ، .

<sup>(</sup>٥) في النسختين : الأصل وهـ : ﴿ كقول عبيد ﴾ ، ولم أجده في ديوان عَبيد بن الأبرص المطبوع . =

## ونحن ألِّي صَدَانِنا رأسَ حُجْر

فلا يجوز أن تكون المبهمة ولا الموصولة ، لأنَّ تينك لا تُضافان ، فتبت ما ذكرتُه أن المرادَ بها أُولاهُمْ ، وإنما استجازوا مثلَ هذا الحذف في المعتلِّ, الأصلِّ, تشبيهاً له بالزائد ، كقولهم في الرَّءُوف : الرَّؤْف ، وفي العُلابط : العُلَبط ، وفي العَرَنْتُن : العَرَتُنُ ، وفي العُرَيْقِصان : العَرْقَصانُ ، ومن ذلك حذفُهم اللام مِن مُرْآمًا ، في قولهم مُرامِي ، تشبيها لها بألف التأنيث في حُبارَى ، وحذفُهم الياء الساكنة التي هي عين في تحيّة ، تشبيها بالياء الزائدة في حنيفة ، فقالوا : تَحُونٌ ، كما قالوا : حَنفِيّ ، وكذلك شبُّهوا اللاماتِ المعتلَّةُ بالحركة الزائِدة ، فحذفوهنّ للجزم في نحو : لم يدعُ ولم يمش ولم يخش ، كما حذفوا الحركة من الصحيح .

العُلابط: القطيعُ الضخمُ من الغنم ، والعَرَثْتَن : ضربٌ من الشجر ، والعُرَيْقِصَان : اسم جنس من الدواب .

بيت للرضيّ ، قال أدام الله نعمته : سُئِلتُ عنه :

تُژهَى علَى تِلك الظِّبا ء فليت شِعْرى مَن أَباها وقَفَ الْمُوَى بِي عندَها وسَرَتْ بقَلِيمَ مُقْلَتاها

يَحْتَمِل قُولُه : ﴿ مَنْ أَبَاهَا ﴾ ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يكون بمعنى قولِك : أَبُوَاها ، فهو تثنيةُ أب ، على لغة من قال : هذان أبانِ ، ورأيت أبين ، ومررت ٣١ / بأيَّين ، فلم يُردّ لامّه في التثنية ، كما لم يردّ اللام من قال : يدانِ ودمانِ ، وأنشدُوا

<sup>=</sup> وجاء بهامش الأصل: \$ صوابه بشر بن أبي خازم الأسدى \$ وقد رأيته في ديوانه بشر ص ١٦٦ . وتمامه : بأسياف مهنّدة رقاق

وانظر كتاب الشعر ص ٤١٤ ، ١٥٠ ، ٤٢٢ .

<sup>(</sup>١) كتاب الشعر ص ٢٠٨ ، ٤٢١ . (٢) وكتاب الشعر أيضا ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : قال رحمه الله : تُزْهَى ....

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٧/٢ ، واللسان ( أَلَى ) عن ابن بَرَّى .

على هذه اللغة قولَ الفرزدق .

أَرْبَعاً بعدَ اثْنَتَيْن يا خَليليٌ اسقياني مِن شَرَاب كدَم الجَوْ فِ يُحِرُّ الكُلْيَثين واصرفا الكأس عن الجا هل يَحْيي بن حُصين لا يذوقُ اليومَ كأساً أو يُفَدَّى بالأبين

رم وعلى هذا المذهب ثَنَّاه المتنبِّي، في قوله :

تَسَلَّ بِفِكْرِ فِي أَبَيْكَ فَإِنَّما بكيتَ فكان الضَّحْكُ بعدَ قَريب

فهزن أباها وأبيُّك : فَعاها وفَعَيْك ، وحذَفا منهما النُّونين للإضافة .

والثاني : أن يكون المراد بقوله « أباها » واحداً ، على لغة من قال : هذا أبا ، ورأيت أبا ، ومررت بأبا ، فأبدَل من الواو التي هي لام الفعل ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ماقبلها ، إذا الأصل فيه : أُبِّو كَقَلَم ، فجاء به على حدِّ عصاً ، ويدلُّ على أنه في الأصل فَعَلَّ مفتوح العين جمعه على آباء ، فجاء على حدٍّ جَبَل وأجبال ، وهذه اللغة رواها أبو العباس ثعلب.

والثالث : أن يكون معنى قوله : « مَن أباها » من كان لها أبا ، فأباها على هذا فِعْلٌ كقولك : رآها ، من قولهم : أَبَوْتُ ثلاثة : أى كنتُ أباً لثلاثة .

ورَوَوْا أَن أَعْرَابِيًّا وقف على قوم فسألهم فقال : إنى أَبُوْتُ عشرةً ، وأَخَوْتُ عشرةً ، وأنا اليوم وحيد ، فرحم الله من أمر بَميْر أو دَعا بخير .

وقوله : « تُزْهَى » من الزُّهو ، الذي هو الكِبْر ، لا يستعملونه إلا مضمومَ الأول

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الأبيات في ديوان الفرزدق المطبوع ، وهي له في الموضع المذكور من اللسان .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٤٥ .

المجلس الخامس الخامس

على مالم يُسمَّمُ فاعله ، تقول : زُهِيتَ علينا يا رَجُّلُ تُؤْهَى ، فأنت مَزْهُوِّ ، أى تكبَّرتَ ، ولا تقول : زَهَوْتَ ، فتجعل الفعلَ له ، لأن الفعلَ إنما هو للشيء الذي يحمله على الزَّهو ، كالمال والجمال والسلطان ، وإنما يُفَسَّرُون زُهِيتَ بتكبَّرتَ مجازاً ، وتفسيق : حُجلتَ على التكبِّر .

الم وقوله: ﴿ ليت شِيْمِى مَن أباها ﴾ لك فى خبر ﴿ ليت ﴾ مذهبان : إن شقت قلت : هد عندوفٌ لطُولِ الكلام ، وتقديره : واقعٌ أو موجودٌ ، وإن شقت قلت : لَمَا كان قوله ﴿ ليت شِعْرِى ﴾ مؤدِّيًا معنى ليتنى أشعر ، استغنى عن خبر ، كما استغنى المبتدأ فى قولك : أقائمٌ أخواك ، حيث أدَّى معنى يقُوم ، وقوله : ﴿ من أباها ﴾ جملة ابتداء عَمِلَ فى موضعها المصدر ، كأنه قال : ليت أن أشعُر أيَّ الناس أباها .

وأمَّا قولُ القائل :

ليت شِعْرِي إذا القيامةُ قامتْ ودعا بالحِساب أين المصيرا

وقبله :

خَمَّرَ الشَّيْبُ لِمَّتِي تَخْمِيرًا وَحَلَا بِي إِلَى القُبُورِ الْبَعِيرَا

(١) فإن المصير منصوب بالمصدر ، وأين : خبر مبتدأ محذوف ، تقديره أين هو ، وقد

<sup>(</sup>١) في هـ : يافلان .

 <sup>(</sup>۲) في هـ : وتفسيره في الحقيقة : حُملت ...

 <sup>(</sup>٣) البيت الأول وحده من غير نسبة في كتاب الشعر ص ٣١٤ ، والبيتان من غير سبة أيضا في
 الإنصاح ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) وهو ( شيئري » وأصله ۱ شيئرتى » . يقال : شتر به ، وشئر يَششر ، شيئراً وشئراً وشيئراً وشيئرةً ، قال سيبويه : قالوا : ذهب سيبويه : قالوا : ذهب سيبويه : قالوا : ذهب بغلرتها ، وهو أبو غذوها ، فحلفوا التاء مع الأب محاصة . اللسان ( شعر ) . وانظر كلام سيبويه في الكتاب على علم على الله . وأدب الكانب ص ٦١ .

وهذا التركيب ٥ ليت شِعْرِى ٤ ممًّا خُذِف فيه الحبر . قال ابن الأثير : ٩ وفيه – أى في الحديث – وليت شعرى ماصنع فلان ، أى ليت علمى حاضرٌ أو عيطً بما صنع ، فخذف الحبر ، وهو كثيرٌ في كلامهم ١ . النامة ١/ ٤٨ .

أساء بشيمين ، بحذْفِ المبتدأ ، وبالفَصلِ بين شِعْرِى ومعموله بأين ، وهو أجنبى ، ولو أعطى الكلامُ حقَّه قبل : ليت شعرى المصيرَ أين هو ؟

وقوله : « خَمَّر الشَّيب لِمَّتَى » معناه غَطَّى سوادَها ، ومنه الخِمارُ لتغطيته الوجه ، والخمرُ لأنها تغطَّى العقل ، والخَمَّرُ : ما يُوارِي مِن الشَّجر ، وعَنَى بالبعير عُمُرُه ، كقولهم : مَن كان الليلُ والنهارُ مطيَّته أُسرَعا به السَّير .

### بيتٌ سُئلتُ عنه

#### (١) غَيْرُ مأسُوفٍ على زَمَنٍ يَتْقَضِي بالهَمِّ والحَزَنِ

فقيل : بم يرتفع « غير » ؟ فأقول : إن قوله : ؟ مأسُوف » مفعول من الأَسَف ، وهو الحزن ، « وعلى » متعلَّقة به ، كقولك : أَسِفْتُ على كذا أَسَفًا ، وحزنتُ عليه حُزْنًا ، ولَهِفْتُ على كذا أَسَفًا ، وحزنتُ عليه حُزْنًا ، ولَهِفْتُ عليه لَهَمًا ، وأُسِيتُ عليه أَسَى ، وموضع قوله : « بالهَمَّ » نصب على الحال ، والتقدير : ينقضى مشَوبًا بالهمّ و « غير » رفع بالابتداء ، ولما أضيفت إلى اسم المفعول ، وهو مسند إلى الجار والمجرور ، استغنى المبتدأ عن خبر ، كما استغنى ٥ قائمٌ ٣٣ ومضروبٌ » في قولك : أقائمٌ أخواك ؟ وما مضروبٌ غلاماك ، عن خير ، من حيث صدًا الاسمُ المرفوعُ بهما مَسَدًّ الحبر ، لأن « قائم ومضروب » قاما مَقامَ يقومُ ويضربُ ، فتنزًّل كلُّ واحدٍ منهما مع المرفوع به منزلة الجملة ، وكذلك إذا أسندت اسمَ المفعول إلى الجرور سد الجارُّ والمجرورُ مسدًّ الاسم الذي يرتفع به ، كقولك : أعزونٌ

<sup>(</sup>۱) البيت لأبى نواس ، كما فى المغنى ص ۱۷۱ ، ۷۰۳ ، وليس فى ديوانه . ويقال : إن ا عالى ! بن أبى الفتح بن جنى ، سأل أماه عن إعراب هذا البيت . راجع شرح ابن عقيل ١٦٥/١ ، وتذكرة التحاة ص ۷۱ ، ٣٦٦ ، ٥٠٥ ، وشرح الشواهد للعينى ١٩٢/١ ، والهمع ١٩٤/١ ، والأشباه والنظائر ١٣٢٣ ، وشرح الأشونى ١٩١/١ ، والحزانة ٢٥٤١ ، وشرح أبيات المغنى ٣/٤ .

 <sup>(</sup>٣) في هـ و متعلق و وقد حكى السيوطئ هذا الكلام كلّه في الأشباه ١٢٦/٣ ، مغزّرًا إلى ابن مكتوم في
 و تذكرته و . وابن مكتوم متأتر عن ابن الشجري بقرنين من الزمان ، فقد توفى سنة ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٣) حكى ابن هشام هذا الوجهَ عن ابن الشجرى ، ونصُّ على أن ابن مالك قد تبعه . المغنى ص ١٧٢

على زيد ؟ ومامأسوف على بكر ، كا تقول فى الفعل: أَيْحَزَنُ على زيد ؟ وما يُوسَفُ على بكر ، فلما كانت « غير » للمخالفة فى الوصف ، فعجرت [ لذلك ] مَعْرى حرف النفى ، وأضيفت إلى اسم المفعول ، وهو مسنئد إلى الجارِّ والمجرور ، - والمُتضايفان بمنزلة الاسم الواحد - سدَّ ذلك مَسدَّ الجملةِ ، حيثُ أفاد قولك : غيرُ مأسوفٍ على زيد ، مايُفيده قولُك : ما يُؤسَتُ على زيد .

رَبِيعةُ بن مَقْرُوم الضَّبِّيّ :

ووادِدةِ كَأَنَهَا عُصَبُ القَطَا تُثِيرُ عَجاجًا بالسَّنابكِ أَصْلَهُمَا كَفْفُ بِمِثْلِ السِّيدِ نَهْدٍ مُقَلَّصِ كَمِيشٍ إذا عِطْفاهُ مَامًا تَحَلَّبا

إن احتجَّ محتجٌ لمن أجاز : عَرَقًا تصبَّبُّتُ ، فالدافعُ له أَن يقول : إن العامل في الماء هو الرافع للعِطْفَيْن ، من حيث كان التقدير : إذا تحلَّب عطفاه ماءًا ، كقولك : إذا زيدٌ راكبًا حَرْج أكرمتُه ، وإنما احتجت إلى إضمار الفعل بعد (إذا » ، لأنها تطلُب الفعل كما تطلبه (إن » الشرطية ، والاسم بعدها يرتفع أو ينتصب بغعل مُضمَر يُفسرُه الظاهر ، كما ارتفع بعد (إنْ » في نحو : ﴿ إِنْ آمَرُو هَلَكَ ﴾ وانتصب بعدها في نحو : ﴿ إِنْ آمَرُو هَلَكَ ﴾ وانتصب بعدها في خو : ﴿ إِنْ آمَرُو هَلَكَ ﴾

#### رى لا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِسًا أَهلَكُتُه

<sup>(</sup>١) ليس في هـ . وفي الأشباه : « جَرَتْ لذلك ؛ بإسقاط الفاء ، وفي الخزانة ؛ وجرت لذلك ؛ .

<sup>(</sup>٢) فيه وجوه أحرى من الإعراب ، اطلبها في الأشباه والخزانة .

 <sup>(</sup>٣) الأصمعيات ص ٢٢٤ ، والمفطليات ص ٣٧٦ ، والشعر والشعراء ٣٢٠/١ ، وشرح الشواهد
 للعيني ٢٢٩/٣ . وشعره ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ضمن ( شعراء إسلاميون ) .

 <sup>(</sup>٤) في هـ « يخرج » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٧٦ .

 <sup>(</sup>٦) للنمر بن تولب ، رضى الله عنه . ديوانه ص ٧٢ ، وتخريجه فى ص ١٤٧ ، وزد عليه كتاب الشعر
 ص ٧٧ ، ٨٧ ، ٢٧٦ ، وحواشيه . وعجزه :

٤٩

٣,

فمثال المرتفع بعد إذا ﴿ إِذَا السَّمَاءُ الشَّقَّتُ ﴾ − و ﴿ إِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتُ ﴾ ومثال المنتصب بعدها :

المجلس الخامس

إذا ابنَ أبِي مُوسَى بلالًا بَلَغْتِهِ فَقَامَ بفأسٍ بَيْنَ وِصْلَيْكِ جَازِرُ

فإن قيل : لم نجد اسمين معًا مرفوعاً ومنصوبا عَمِل فيهما فِعلَّ مضمَر .

قبل : بلى ، قال سيبويه فى ( باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك (١) إظهاره ) :

من ذلك قول العرب : أمّا أنت مُنطَلِقًا انطلقتُ معك [ أَى لأَن كنتَ منطلقاً الطلقتُ معك [ أَى لأَن كنتَ منطلقاً النطلقتُ معك ] وأمّا زيد ذاهباً ذهبتُ معه ، قال عبّاس بنُ مِرْداس :

أبا خُواشَةَ أَمَّا أنت ذا نَفَرٍ فإنّ قَوْمِيَ لَم تَأْكُلُهُمُ الضَّبُّعُ

ثم قال : فإنما هي و أن » صُمَّت إليها و ما » وهي ما التوكيد ، وأُلزمت و ما » لتكونَ عوضاً من ذَهاب الفعل ، كما كانت الهاء والألفِ عوضاً من ياء الزُّنادقة واليماني . انتهى كلامه .

( ٤ - أمالي ابن الشجرى جـ ١ )

\_\_\_\_

<sup>=</sup> وأعاده ابن الشجرى في المجلسين : المتمّ الأربعين ، والثامن والسبعين .

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الانشقاق .

 <sup>(</sup>۲) الآية الأولى من سورة الانفطار .

 <sup>(</sup>٣) قاتله ذو الرمة . ديوانه ص ١٠٤٢ ، وتخريجه في ص ٢٠١٢ ، وزد عليه كتاب الشعر ص ٤٩١ ،
 حواشيه .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٩٣/١ .

<sup>(</sup>٥) مايين الحاصرتين لم يرد في هـ ، ولا في كتاب سيبويه .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ، الموضع السابق ، والحصائص ٣٨١/٢ ، والمنصف ١١٦/٣ ، والإنصاف ص ٧١ ، والمقرب ٢٥٩/١ ، وشرح الكافية الشافية ص ٤١٨ ، وشرح ابن عقبل ٢٥٩/١ ، والمغنى صفحات ٣٥ ، ٥٩ ، ٤٣٧ ، ٤٩٤ ، وشرح أبياته ١٣٧/١ ، وفهارك ، والخزائة ١٣/٤ ، وانظر كتاب الشعر ص ٥٥ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلسين الثاني والأربعين ، والثامن والسبعن .

<sup>(</sup>٧) فى الكتاب : ولزمت كراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضا ...

ه ٥ المجلس الخامس

وهذا الذى قد ذكره من مجىء اسمين مرفوع ومنصوب بفعلٍ مضمّر وإن لم يكثر فإنه قد ورد كما تَرَى .

ولو زعم زاعِمٌ أن « عِطْفاه » رُفِع بالفعل المضمر ، وأن « ماءًا » منتصبٌ بقوله « تحلُّه » على قول مَن رَوى :

# وما كان نفساً بالفِراقِ تَطِيبُ

لم يبعُدْ قولُه

فأما قولُ سيبويه: « كما كانت الهاء والألف عِوضًا من ياء الزنادقة واليمانى » فنفسيوه أن أصل الزنادقة: الزناديق، وأصل اليمانى: اليَمنينَّ ، فحذَفوا الياء من الزناديق، وعُوضوا منها هاء التأثيث ، وحذفوا الياء الساكنة من اليمنيّ ، وعرَّضوا منها الألف.

والسّيّد : الذّب ، والنّهُدُ من الحيل : الجَسيم ، والمَقلّص : المرتفع ، والكَويش : الصّهُدُرُ الجُرْدانِ .

والضّبُع في قوله: « فإن قومي لم تأكلهم الضبعُ » فيها قولان ، أحدهما أنه عنى بالضبع السّنة الشديدة ، ومنه الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « أن رجلاً جاءه فقال : يا رسول الله ، أكلتنا الضّبُعُ ، وتقطّعت عنّا الخُنف » عنى بالخُنْف جمع خَنيف : وهو ثوبِّ مِن كتّانٍ ردىء .

والثانى : أنه أراد [ أن قومه ] لم يُقْتَلوا فتأكلَهم الضَّباع .

<sup>(</sup>۱) صدره:

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها

وينسب للمخبّل السعدى ، ولأعنى همدان ، وللمجنون – وليس فى ديوانه المطبوع – وهو فى شمر أعشى همان المشجور ضمن الصحح المشر ص ۲۱۲ ، وهو فيه بيت مفرد . وراجيم الكتاب ۱۸/۱۲ – وهو فيه من ريادات المائز فى – والأصول ۲۲٤/۱ ، والمقتضب ۲۷۳/۳ ، والخصائص ۲۸۲/۲ ، والتبصرة ص ۲۹۱ ، وإلاّنصاف ص ۲۸۲۸ ، وشرح اين عقبل ۲۵/۱ ، وشرح الجمل ۲۸۳/۲ ، وغير ذلك كثير تراه فى حواشى إيضاح شواهد الإيضاح ۲۶۲ ، ومحبم الشواهد ص ۶۱ .

<sup>(</sup>٢) الحردان : القضيب من ذوات الحافر ، وقيل : هو الذكر عموما . والمعروف في تفسير 3 الكميش ،

 <sup>(</sup>٣) هذا ملقق من حديثين ، رواهما الإمام أحمد في مسنده ٤٨٧/٣ ( من حديث رجل يسمّى طلحة ) ،
 ١٥٤/ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ( عن رجل لم يُسمّم ) . وانظر غريب الحديث لأبي عبيد ٤٧/١ ، ١٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) سقط من هه.

#### الجلس السادس

(۱) بیت للمتنبّی لم یَعرِض له أحدٌ من مفسّری شعره ، وهو :

وتراه أُصْغَرَ ما ترّاه ناطِقًا ويكونُ أكذبَ ما يكونُ ويُقْسِمُ بقال: من أيّ الدُّهتين و تَرَى » الأَلُ والثاني ، أمِن رؤية النَّمِن ، أم من رؤية

القلب ، أم أحدُهما مِن رؤيةِ العين ، والثاني من رؤيةِ القلب ؟

وأيُّهما العاملُ في ﴿ ناطق ﴾ ؟ .

وما معنى « يكون » الأول والثانى ، أناقِصان هما أم تامّان ، أم أحدُهما ناقصٌ والآخر تامّ ؟ .

وما معنى ﴿ مَا ﴾ الأولى والثانية ؟ .

وعلامَ انتصابُ ﴿ أَصْغَرَ وَأَكْذَبَ ﴾ ؟ .

وما معنى الواو فى قوله : « ويُغْسِمُ » وظاهرُ أمرها أنها عاطفة ؟ فما المعنى فى عطف « يقسم » على « يكون » ؟ فإن قلت : إنها واو الحال فأنت لا تقول : رأيت زيدًا ويضحك ، تريد ضاحِكا ، فإن حذفتَ الواوَ صَحَّ أن يكونَ حالًا .

الجواب : إن كلَّ واحد من الفِعلين المأخوذين من الرُّؤية قد تعدَّى إلى مفعولٍ واحد ، وهو الهاء ، لأن ( أصغر » منصوبٌ على المصدر ، و ( ناطقًا » منصوب على

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٩/٤ ، وأعاده ابن الشحرى في المجلس الثاني والثانين .

الحال [ وإذا ] كان لم يتعد إلا إلى مفعول واحد ثبت أنه من الرقية التي هى الإيصار ، دون الرقية التي هى العلم ، وإنما قلنا إن و أصغر ، منصوب على المصدر ؛ لأنه مضاف إلى و ما ، وهى مصدرية ، وأفعل الموضوع للمفاضلة إنما هو بعض ما يُضاف إليه ، فصار كقولك : سِرتُ أشدٌ السير ، وكذلك و أكذب ، حُكمُه حُكمُ و أصغر ، والناصب و ناطِقًا ، هو الأولُ منهما ، وقد علمت أن الماء من و تواه ، عائدة على عَين ، فلو كان من الرقية التي يراد بها العِلمُ اقتضى مفعولًا من ، يكون هو الأولُ في المعنى ، كقولك : رأيتُ الله غالبا ، ولما كانت الهاء / عائدةً على جُنّة ، فلم يَجُز لذلك أن يكونَ المفعولُ الثاني حَدثًا ، وكان انتصابُ و ناطِقًا ، على الحال ، علمت أن و تراه ، بمعنى تُبْصِره ، لا بمعنى تُعْلمه ، فتقدير الإعراب : تراه ناطِقًا ، حقر رأيتُ الله في اللفظ ، والمرادُ والمرادُ المتحدِّر تناولَ الرؤية في اللفظ ، والمرادُ المتحدِّر المتولِّل الرؤية في اللفظ ، والمرادُ المتحدِّر المتولِّل الرؤية في اللفظ ، والمرادُ المتحدِّر المتول الرؤية في اللفظ ، والمرادُ المتحدِّر المتول الزوية في اللفظ ، والمرادُ المتحدِّر المتول الرؤية ما المتحدِّد ، لأن المعنى : تراه ناطِقًا أحقرَ منه إذا رأيتَه ساكِتًا .

وَأَما و يَكُون ا الأَوْل والناني فكلاهما بمعنى يُوجَدُ ، فإن قلت : أَجعلُ الأَوْل ناقصاً وَأَجعلُ خيره و أكذب ا على وَجعلُ خيره و أكذب ا على وأجعلُ خيره و أكذب ا م يُجرُ ذلك ؛ لما ذكرتُه من انتصاب و أكذب ا على المصدر ؛ لإضافته إلى المصدر ، وإذا ثبت أنه اسمُ حَدَثِ لإضافته إلى و ما المصدرية ، والمضمر في و يكون ا عائد على عين ، وخبرُ و كان ا إذا كان مفردا فهو واسمُها عبارةً عن شيء واحد ، بطَل أن تجعلَ و يكون ا ناقصا ، لفساد الإحبار عن النَّحَد بالأحداث .

والواو فى قوله ( ويُقسيم » واوُ الحال ، فالجملة بعده حال ، عبل فيها ( يكون ) الأول ، وهي جملة ابتداء ، والمبتدأ محذوف ، فالتقدير : وهو يُقسيم ، وحَذَف ( هو )

<sup>(</sup>١) تكملة من هـ.

 <sup>(</sup>۲) في هـ : قلت .
 (۳) من هنا إلى قوله تعالى : ﴿ والنهار مبصرا ﴾ حكاه شارح ديوان المتنبى – الموضع المذكور – عن

 <sup>(</sup>٣) من هنا لمل قوله تعالى : ﴿ وَالنَّهَارُ مُنْصِرًا ﴾ حكاه شارح ديوان المثنيي - الموضع المد دور - عن ابن الشجرى بشيء من التصرف .

<sup>(</sup>٤) في هـ : قاهرا .

(۱) كما حذف الأعشى « هي » من قوله :

## ورَدَتُ على سعدِ بنَ قَيْد إِس ناقَتِي ولِمَا بِها

أراد : وهيى لِما بها من الجَهْد ، فحذف المبتدأ مِن جملة الحال ، فالتقدير : وهي لِما بها من الجَهْد ، فحذف المبتدأ مِن جملة الحال ، فالتقدير : ويُوجَدُ وهو مُقْسِمٌ وجودًا أَكُذَبَ وَجودِه ، فالوصف بالكذِب يتناول وُجودَه لفظا . وهو في المعنى موجَّة إليه ، إذ المعنى : يُوجَدُ مُقسِما أَكْذَبَ منه إذا وُجِد غير مُقْسِم ، وإنما أضاف الكذب إلى وجوده وكونه ، كما أضافوا الحطابة إلى كونِ الأمير في قولهم : ﴿ أَخطَبُ مَا يكون الأميرُ قائما ، فالتقدير عند النحويين : أخطبُ أوقاتِ كونِ الأمير إذا كان قائمًا ، وهذا الساع جري في كلام العرب ، كما قالوا : ﴿ نَامَ لَيْكُ كُلُه ، قال الشاع :

لقد لُمُتِننا يا أُمَّ غَيْلانَ فى السُّرى ونِمْتِ وماليلُ المَطِىِّ يِنائِم وقال آخر :

/ فنامَ لَيْلِي وتَجَلَّى هَمِّي

ومثله فى الائساع وصْفُ النهارِ بمُبْصِيرِ فى قوله تعالى : ﴿ اللَّهَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُّ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾ وإنما النهارُ مُبصّرٌ فيه ، ومِن هذا الضّرِب قولُه

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٥٧ ، وشرح ديوان المتنبي ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) في هـ : فيوحد ، وفي شرح الديوان : يوجد .

<sup>(</sup>٣) في شرح الديوان : أكذب وجوده غير مقسم .

 <sup>(</sup>٤) يأتى الكلام عليه مبسوطا في المجلسين : الحادى عشر ، والسابع والثلاثين .

<sup>(</sup>ه) جرير . ديوانه ص ٩٩٣ ، والكتاب ١٩٠/ ، ١ والكامل ص ١٧٦ ، ١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، والجمل المنسوب للخليل ص ٤٤ ، والإنصاف ص ٣٤٢ ، وتفسير القرطبي ٣٦٠/٨ ، ٢٤٢٠ ، والخزانة ١/٣٥ ، وأنشاء ابن الشجرى أيضا في المجلس السابع والثلاثين .

 <sup>(</sup>٦) رؤية . ديوانه ص ١٤٢ ، وجماز القرآن ٢٧٩/١ ، والكامل ، والمقتضب ٣٣١/٤ ، ٣٣١/٤ ،
 والمحتسب ١٨٤/٢ ، وتفسير القرطبي ٣٠٣/١٤ ، ومعجم الشواهد ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة غافر ٦١ .

جلُّ وعز : ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيلِ والنَّهَارِ ﴾ [ وحقيقتُه مكرُكم في الليلِ والنَّهارِ ] .

رُوى عن أبى العباس ثعلب أنه قال : كان الكسائقُ والأصمعُّى يومًا بحضرة الرُّشيد ، وكانا ملازِميْن لهُ ، يقيمان بإقامته ، ويَظْمَنان بظَّمْنه ، فأنشد الكسائقُ : أنَّى جَزَوًا عامِرًا سُوءَى يِفِعلِهِمُ أَمْ كيف يَجْزُوننى السُّوءَى مِن الحَسْنِ أَمْ كيف يَتَفَعُ ما تُعْطِى العَلُوقُ بهِ رئمانُ أَنْهِنَ إذا ماضَّنَّ باللَّبِن

فقال الأصمعى : إنما هو رئمان أنف ، بالنصب ، فقال له الكِسائيّ : اسكت ماأنت وهذا ! يجوز رئمان أنف ، ورئمان أنف ، ورئمان أنف ، بالرفع والنصب والحفض ، أما الرفع فعلى الرُّدُّ على « ما » لأنها في موضع رفع بينفع ، التقدير : كيف ينفع رئمان أنف ، والنصب بتُعْظى ، والحفض على الردِّ على الهاء التي في به . قال : فسكت الأصمعيُّ ، ولم يكن له عِلْمٌ بالعربية ، إنما كان صاحبَ لفة ، لم يكن صاحبَ إعواب . انتهى كلامه .

<sup>(</sup>۱) سورة سأ ٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) سقط من هـ . وانظر معانى القرآن ٣٦٣/٢ ، والموضع السابق من الكامل والمقتضب .

 <sup>(</sup>٦) مسلم من الحامل والمعتمد .
 (٣) رويت هذه القصة من طريق ثعلب في أمال الزجاجي ص ٥٠ ، ومجالس العلماء ، له ص ٤٢ ،

<sup>(</sup>ا) روایت منده انعصه من طریق نصب فی امانی الزجاجی ص ۵۰ ، و مجالس العلماء ، له ص ۶۲ ، ومعجم الدباء ۱۸/۱۳ راترجة علی بن حرة الکسائی ) ، والأخیاء اطاقی ۲۲۶۳ ، والخیانة ۵۸/۶

<sup>(</sup>٤) البينان من كامة لأفنون التغلبي ، وقد استفاضت بهما كتب اللغة والأدب والمحو . انظر مع لمراجع السابقة : المفضليات ص ٢٦٣ ، والكامل ٢٠٧/١ ، والبيان والتبيين ٩/١ ، وأمالي القالي ١/٢٥ ، والبغناديات ص ٤١٩ ، والاشتقاق ص ٢٥٩ ، والحصائص ١٨٤/٢ ، ١٠٧/٣ ، والمغنى ص ٤٥ ، وشرح أيباته ٢٤٠/١ ، وغير ذلك كثير ، تراه في حواشي تلك الكتب .

<sup>(</sup>ه) أى البدل مِن و ما ٤ . ويقولون إن و الرد ٤ مصطلح كوفى ، يقابله عند البصريين : البدل أو عطف البيان . وقد استعمله الفراء الكوفئ كثيراً ، فى معانى الفرآن ، ولكنى رأيت هذا المصطلح عند واحدٍ من البصريين المعاصيرين لِلفراء ، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى ، فى كتابه شرح النقائض ص ٨١٧ ، وذلك ماذكره فى قول الفرزدق :

لعلَّك فى حدراءَ لُمْتَ على الذى لَـُخَيِّرِتْ البِمْزَى على كلِّ حالبٍ عطيَّةً أو ذى هملتين كأنه عطيَّةً زوجٌ للأتانِ وراكبٍ

قال : ﴿ رَدُّ عطيَّة على الذي ؛ .

٣٨

وأقول: إن الضمير الذى هو الهاء والميم فى قوله: « بفعلهم » يعود على عامر ،
لأنه أراد به القبيلة ، وقوله : « من الحَسَنِ » متعلَّق بحالٍ محلوفة ، والتقدير : كيف يَجْرُونني السَّوْيَى بدلًا من الحَسَن ، ومثله فى التنزيل : ﴿ أَرْضِيتُم بالحَموْقِ اللَّمْنَا مِنْ الْآخِرَةِ ﴾ أى بدلًا من الآخِرة ، وقال جَلَّ ثناؤه : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعْلَنَا مِنْكُمْ مَلَاكِكَةً في الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ التقدير : لجعلنا بَدلاً منكم ملائكة ، وقال كثيرً .

وإِنَّا لَنُعْطِى العَقْلَ دُونَ دِمائِنا وَنَأْبَى فلا نَسْتَاقُ مِن دَمِنا عَقَلًا

أراد بَدَلًا مِن دمنا ، والمَقْلُ هاهنا : الدِّية ، وقال آخَرُ في وصف الإبل : كَسَوْناها مِن الرَّيْطِ البَمانِي مُسُوحًا في بَنائِقها فُضُول

أى كسوناها بدلًا من الرَّبطِ مُسُوحًا ، والرَّبطُ : جمع رَبِّعلةٍ ، وهى المُلاءةُ التى لا تكون لِفْقَين ، والبّنائق : جمع يَنِيقة ، وهى كلُّ رُفَّعة ثُرْقَع فى القميص كاللَّبِنة ونحوها ، وأراد بالمُسُوح عَرْفَها ، شبَّهه لسوادِه بالمُسُوح .

والتَلُوقُ مِن التَّوق : التى تأتى أن تراَّم ولدّها أو بَرُّها ، والنّو – يقال له الجَلْدُ أَيضنًا –: جِلْدُ الحُوارِ يُحْشَى ثُمامًا أو حَشيشاً عَيرَه ويُقلَّم إليها لِتَرَّامُه فَعَدُرً عليه فَتُحْلَبَ فهى تراَّمُه بأنفها ويُنكِرُه قلبها ، فَرَامُها له أن تشمَّه فقط ، ولا تُرسِلُ لبنَها ، وهذا يُضرَب مَثلاً لِمن يَعِدُ بكلِّ جميل ولا يفعلُ منه شيئا ، لأن قلبَهُ مُنطو على ضِدَّه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٨.

 <sup>(</sup>۲) أعاده المصنف في المجلس الثاني والخمسين .

<sup>(</sup>٣) الآية المتمة الستّين من سورة الزحرف .

 <sup>(</sup>٤) نسبه ابن الشجرى إلى كثير أيضاً في المجلس الثانى والخمسين ، وكذلك في حماسته ٢٠٦/١ . وقد أفلد مقق ديوان كثير أن البيت للأفوه الأودى . ديوان كثير ص ٣٨٤ ، ٣٨٦ . وهو في ديوان الأفوه
 ( الطرائف الأدبية ص ٢٢ ) برواية :

وإنـا لنعطى المال دون دمائــا ونأنى فما نستام دون ديم عَقْلا (٥) أعاده في المجلس الثاني والخمسين ، وأنشده صاحب اللسان ( طها ) من غير نسبة .

<sup>(</sup>٦) نفتح الجيم والدال .

٥٦ المجلس السادس

وقوله : ﴿ مَا تُعْطِى الْمَلُوقُ بِهِ رِيْسَانُ أَنْف ﴾ ما خبرية بمعنى الذى ، وهى واقعة على النّو ، وانتصاب ﴿ الرَّقمان ﴾ هو الرجه الذى يصعُّ به المعنى والإعراب ، وإنكارُ الصماليَّ غيرُه ، فإذا أنت رفعته لم يبق لها عطيَّة في البيت ، لفظاً ولا تقديراً ، ورفعه على البيت ، لفظاً ولا تقديراً ، ورفعه على البدل من ﴿ مَا ﴾ لأنها فاعل ﴿ ينفع ﴾ وهو بدل الاشتال ، ويحتاج إلى تقدير ضميرٍ يعود منه على المبدل منه ، كأنك قلت : رئمانُ أنفها إياه ، وتقدير مثل هذا الضمير قد ورد فى كلام العرب ، ولكنْ فى رفعه ماذكرتُ لك من إخلاء ﴿ تُعطِى ﴾ من مفعولي فى الله طالقدير ، وجَرّ الرئمان على البدل أقربُ إلى الصَّحيح قليلا ، وإعطاء الكرمية من المخبى والإعراب إنما / هو بنصب الرئمان ، ولنُحاة الكوفيّين فى أكثر كلامِهم تَهاويلُ فارغةً من حقيقةً .

ذو الإصبَع المَدُوانِيِّ : لَقِينَا مِنْهُمُ جَمْعًا فَأَوْفَى الجَمْعُ ما <sup>(ن)</sup>نا

<sup>(</sup>۱) حكى ابن هشام فى المغنى ص ٤٥ تصويب ابن الشجرى لإنكار الأصمعيّ هذا . وبرى البغدادى أن هذا إقرار من ابن هشام لوأى ابن الشحرى ، ثم نقل اعتراض الدماسيني على ابن الشجرى قال : و ولقد أجدا الدماسيني فى الاعتراض على ابن الشجرى بقوله : ولقائل أن يقول : ثم لاتجيز أن يكون الضمير من و به ٤ عائداً على و ما ٤ لا على و البوّ ٤٥ و و به ٤ يتعلق بعطى ، على أنه مضمّ معنى تجود ، فلا يكون مُخلّى من مفعول مع رئدان ٤ . الجوافة ٤/١٥٥ - ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) قال في الحزانة : 9 وقد اعترض الدماميني على مستند ابن الشجرى في إنكار الرفع بأنه قد يُلتزم ولا عضور فيه بأ لأن الفسل المتعدى قد يكون الغرض منه إثباته لفاحلة أو نفيه عنه فقط، فيشُول منزلة اللازم ، و لا يُقدّل له مفمول ، توقىل : فلان يُمثل يُقدّل بعضول المواجعة على المنظمة على

 <sup>(</sup>٣) في هـ : ١ الحقيقة ٤ وما في الأصل مثله في الخزانة ، عن ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٤) تنسب هذه الأبيات لذى الإصبح - كما ذكر المصنف - ولأبى بجيلة ، ولبعض اللصوص . راجع الكتاب ١٩٦٢ ، والإيمان و ١٩٩٦ ، وما يجوز للشاء و ١٩٦٨ ، والإنصاف ص ١٩٩٩ ، وما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١٧/٤ ، وضرائر الشعر ص ٢٦١ ، وشرح الجمل ١٨/٢ ، والحزانة ٤٠٧/٢ ، واللسان (حسن - أيا ) .

كانًا يومَ قُرَى إِنَّه مِا تَعَثَّلُ إِيَّانا تَعَلَّنا مِنهُمُ كُلِّ فَنَى أَبِيضَ حُسَّانا يُرَى يَرْفُلُ فِي يُرْدَيْهِ مِن أَبِرادِ تَجْرانا

البيت الثانى من أبيات ( الكتابُ ) شاهدٌ على وضْع الضميرِ المنفصلِ موضعَ التّصل .

قوله : « فَأُوفَى الجمعُ ماكانا » أى فأؤفَى الجمعُ الذى لقيناه ماكان عليه أن (م) يفعله ، وقرُّى : اسم مكان .

وكان حتى الكلام أن يقول: نقتُل أنفسنا ، لأن الفعل لا يتعدى فاعله إلى ضميره إلا أن يكون من أفعال العِلم والحُسْبان والظَّن ، لا تقول: ضرَيْتني ولا أضرِيْني ، ولاضرَبْتك ، بفتح الناء ، ولا زيلا ضرَبَه ، على إعادة الضمير إلى زيد ، ولكن تقول: ضمير فاعله ، كراهة أن يكون الفاعل مفعولا في اللفظ ، فاستعملوا في موضع الضمير النَّفْس ، نزَّلوها منزلة الأجنبي ، واستجازوا ذلك في أفعال العلم والظَّن الداخلة على جملة الابتداء ، فقالوا : حسبتني في الدار ، وظننتني منطلقًا ، وطننتنا قادِمًا ، وزيد خاله عالِما ، وعمو يراه محسبنا ، بمعنى يعلمه ، كا جاء في التزيل : فإنَّ الإلسَّان لَيطغي . أنْ رَآهُ آسَتَمْني في ولم يأت ذلك في غير هذا الباب ، إلا في فعلين قالوا : عيمتني وفقدتني ، وأنشدوا لجران المَوْد :

<sup>(</sup>١) في الموضع الثاني المذكور في التعليق السابق .

 <sup>(</sup>۲) بضم أوله وتشديد ثانيه : موضع في بلاد بنى الحارث بن كعب ، وقبل : ماءة من تبالة ، بلدة صغيرة من اليمن . معجم مااستعجم ص ١٠٦٧ ، والموضع المذكور من الحزانة .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٦٦/٢ ، وشرح الحماسة ص ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة العلق ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٤ ، ومعجم الشواهد ص ٨٢ .

# لقد كان لِي عن ضَرَّتَيْن عَدِمْتُنِي وَعَمَّا أَلاقِي مِنهما مُتَزَحْزَحُ

/ ولمَّا لم يُمكن هذا الشاعرَ أن يقول : نقتُل أنفُسَنا ، ولا نقتُكنا ، وضع « إيانا موضعَ « نا » وحسَّن ذلك قليلا أنَّ استعمالَ المتصل هاهنا قبيح أيضا ، وأنَّ الضميرَ المنفصلَ أَشَبَهُ بالظاهرِ من المتصل ، فإيَّانا أشبَهُ بأنفُسِنا مِن « نا » ولكنْ أقبَحُ من هذا قولُ الراجز :

## إليكَ حتى بلَغَتْ إيَّاكا

لأَنَّ اتصالَ الكاف ببلَغَتْ حَسَنٌ ، فكذلك وضُعُ ﴿ إِيَّاهِم ﴾ في موضع ﴿ هم ﴾ من قوله :

بالوارِث الباعثِ الأمواتِ قدضَمِنَتْ إِنَّاهُمُ الأَرْضُ فى دَهْرِ الدَّهاريـرِ قبيحٌ ، ومثلُه فى ضمير الرفع قولُ طُرَّفَةً :

أَصَرَمْتَ حبلَ الوصلِ أم صَرموا للصاحِ بل قَطَع الوِصَالَ هُمُ

 <sup>(</sup>١) حميد الأوقط . الكتاب ٣٦٢/٣ ، والجمل المنسوب للخليل ص ٩٢ ، والحصائص ٣٦٧/١ ،
 ١٩٤/٣ ، والإنصاف ص ٩٦٩ ، ومايجوز للشاعر في الضرورة ص ١٧٤ ، وضرائر الشعر ص ٣٦١ ،
 وشرح الجمل ١٩٧٢ ، والحزافة ٤٠٦/٢ ، وغير ذلك .

 <sup>(</sup>۲) الفرزدق. ديوانه ص ٢٦٤، والإنصاف ص ٢٩٨، وما يجوز للشاعر في الضرورة ص ٢٦٨، وضرح الأهموني
 (١٠٤/ ، ولمرح الاسابق – وشرح أبن عقبل ١٩٩١، ٩٥، والتصريح ١٠٤/١، وشرح الأهموني
 ١٦٢/١، والحزانة ١٩٤٧.٤.

ونسبه اين جنى في الخصائص ٢٠٧١، ، ١٥٩/٢ ، لأمية بن أبي الصلت . وقد أثبته محقق ديوان أمية ص ٥٥١ ، في القسم الذي لا تصحّ نسبُه إلى أميّة .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٩٦ ، وضرائر الشعر ص ٢٦٠ ، والهمع ٢٠٠١ ، والحزانة ٤١٠/٢ ، حكاية عن ابن الشجرى . والتقدير : بل مترّمُوا الحيال . والنحاة يستشهدون فلما أيضاً بقول زياد بن حَمَل :

لم أَلَقَ بِعَلَمُمُ حَيًّا فَأَخْبَرُهُمْ إِلَّا يَزِيلُهُمُ خُبًّا إِلَيِّ هُمُ

فقد وضع الضمير المنفصل موضع المتصل ؛ لأنه كان الوجه أن يقول : إلّا بزيلونهم حُمّا إلىَّ . راجع سر صناعة الإعراب ص ٢٧١ ، وضرائر الشعر – الموضع السابق – وشرح أبيات المعنى ٢٧٥/٣ . وانظر أيضا شرح الحماسة ص ١٣٩٧ .

وأما معنى قوله : ﴿ كَأَنَّا نَقَتُلُ إِيَّانًا ﴾ فإنه شبَّه المقتولينُ بنفسيه وقومِه ، فى الحُسن والسَّيادة ، فلذلك وصفَهم بقوله :

# قتلْنا منهُمُ كُلَّ فَتَى أَبْيضَ حُسَّانا

وبقوله :

يُرَى يَرْفُلُ في بُرْدَيْ بن مِن أبرادِ نَجْرانا

أى هُم سادةٌ يلبسون أبرادَ اليمن ، فكأننا بقتلنا إيّاهم قتلنا أنفُسَنا ، ونصَب « حُسْنَانا » على الوصف لكُلّ ، ولو كان فى نَثْرٍ لجاز « حُسّانِين » وصْفًا لكُلّ ، على معناها ، لأنّ لفظّها لفظُ واحدٍ ومعناها معنى جَمْع ، فلذلك عاد إليها ضميرُ واحدٍ فى قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ آمَنَ بِاللهِ ﴾ وضميرُ جمْع فى قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ آمَنُ بِاللهِ ﴾ وضميرُ جمْع فى قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ آمَنُ بِاللهِ ﴾ وجُمِيعَ فى قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّهمْ آتِيه يَثْمُ الْقِيامَةِ فَرَدًا ﴾ وجُمِيعَ فى قوله جلَّ وعز : ﴿ وَكُلُّ آمَّوهُ دَاخِرِينَ ﴾ ومثلُ ذلك فى إجراء الوصف على المُضاف تارةً والمضاف إليه أخرى ، قولك : أخلتُ خمسة أثوابٍ طوالًا ، على النعت للمعلود فى قوله النعت للمعلود فى قوله جلَّ ثناؤه : ﴿ وَسَبِّعَ سَنْبُلُاتٍ ١٠ خَصْرٍ ﴾ وفى قوله : ﴿ وَسَبِّعَ سَنْبُلُاتٍ ١٠ خُصْرٍ ﴾ وفى قوله : ﴿ وَسَبِّعَ سَنْبُلُاتٍ ١٠ خُصْرٍ ﴾ وقيل : جواء وصفُ العدد فى قوله سبحانه : ﴿ الذِي تَخْلَق سَبْعَ سَمُواتٍ خُصْرٍ ﴾ قبل : ﴿ طِبْأَقًا مُعِم طَبَقَة ، كَرْقَيَةٍ ورقاب ، وقيل : جمع طَبَق ، كَجَبَلِ طِبْعًا ﴾ قبل : ﴿ عَلِمُ العَدِي فَى قوله سبحانه : ﴿ الذِي تَخْلَق سَبْعَ سَمُواتٍ عَلَيْق ، كَجَبَلِ عَلَى الْمَاقُ ﴾ قبل : ﴿ عَلَاقًا ﴾ قبل : ﴿ عَلَمْ العدد فى قوله ، وقول : جمع طَبَق ، كَجَبَل عَلْمَا أَهُ فَيْهِ أَلْهُ أَنْ الْهِ عَلَى المَدِي فَيْهِ ورقاب ، وقيل : جمع طَبَق ، كَجَبَل

<sup>(</sup>۱) بصم الحاء وتشدید السین ، وهو وصد بمعنی الکنیر الحُسْن ، کالطوال ، بمعنی المفرط فی الطول . ذکره البغدادی فی الحزالة ۲۰۷۲ ، و نصر علی آن این الشجری تیج سیبویه فی نصب و حُسّان ، علی الوصف لکل . ورأی سیبویه هذا فی الکتاب ۱۱۱/۲ . وانظر دراسات لأسلوب القرآن الکریم ۳۰۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) سُورة البَقْرة ٢٨٥ ، وانظر دراسات لأُسلوب القرآن الكريم ٢٠/٠٥ ، وأَيضاً كتاب الشعر ص ١٢٨ ، ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ٨٧

 <sup>(</sup>٤) سورة مريم ه٩ .

 <sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٤٣ .
 (٦) الآية الثالثة من سورة الملك .

<sup>(</sup>۱) ادید الله شوره (۷) فی هد: طباق .

وجِبال ، لأنَّ السماءَ كالطُّبق لما تحتَها ، قال امرؤ القيس :

دِيمَةٌ هَطْلاءُ فِيها وَطَفّ طَبَقُ الأرض تَحَرّى وتَلُرُّ

الدِّيمة : مطرِّ يدومُ أيامًا ، وهي هاهنا سحابةٌ يدوم مطرُّها ، وصارت الواو فيها إلى الياء ، لسكونها وانكسار ما قبلها ، فإذا حقَّرْتُها أعدتَ الواوَ فقلت : دُويِّمة ، وكذلك الفعل منها ، تقول : دوَّمتِ السَّحابة .

وهَطْلاء : ذاتُ هَطَلانِ ، وهو تتابُعُ القَطْر .

وفيها وَطَفٌّ : أي استِرخاء ، وهي أن يكون لها شِبْهُ الهُدْبِ مِن رَبابِها ، والرَّباب : سحابٌ رقيقٌ دونَ السَّحابِ الكثيف.

وتَحَرَّى : مِن قولهم : تَحرَّى فلانٌ بالمكان : تمكَّث فيه .

وَتَكُرٌ : تُرسِلُ دِرَّتُها ، أي ترسل مافيها من الماء ، كما تُرسِلُ الناقةُ لَبَنها .

وقد قيل في قوله تعالى : ﴿ سَبْعَ سَمُواتٍ طِباقًا ﴾ : إن ( طِباقًا ) نصبٌ على المصدر ، أي طُوبِقَتْ طِباقًا ، والتفسير الأول أحبُّ إليَّ .

ويقال : حَسَنٌ وحَسَنةٌ ، فإذا بالغُوا في الحُسْن قالوا : حُسانٌ وحُسانةٌ مخفَّفان ، فإذا أرادوا النهاية فيه قالوا: حُسَّانٌ وحُسَّانةٌ ، مثقَّلان ، قال :

دارُ الفَتاةِ التي كنَّا نقولُ لَها ياظَبْيةً عُطُلاً حُسَّانةَ الجيد

وإذا طال الثوبُ على لابسه وجَرَّه في مَشيه ورَكَله ، قيل : جاء يوفُلُ في ثيابه ، يفعلون ذلك تكبُّراً ، قال شاعر الكوفة :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٤٤ ، ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في هـ : وهو .

<sup>(</sup>٣) في هـ: به . (٤) الشماخ . ديوانه ص ١١٢ ، وتخريجه في ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) أبو الطيب المتنبي ، يمدح عمر بن سليمان الشرابي . ديوانه ١٥/٤ .

ولا يَرْمَحُ الأَذيالَ مِن جِبْرِيَّةٍ ولا يَخْتُمُ الدنيا وإياه تَخْلُمُ وأراد بأبرادِ تَجْران أبرادَ اليمن ، لأنَّ تَجرانَ من ناحية اليمن ، وبين البصرة والكوفة مكانٌ في البَّرِيَّةِ يُسمَّى تَجْران .

\* \* <

 <sup>(</sup>١) الرَّمْح: الضرب بالرجل أو الرجاين ، وأصله من فيل كلّ ذى ظفر . والجينويّة بكسر الجبم وسكون
 الباء وكسر الراء : التحكير .

#### / الجلس السابع

قال كبت الله عدُّوه : قال لَقِيط بن يَعْمَر الإيادِيّ :

يادارَ عَمْرةَ مِن مُحْتَلُها الجَرَعَا هَاجَتْ لِنَى الْهُمَّ وَالأَحْوَانَ وَالوَجَعَا الْجَرَعُ وَالوَجَعا الجَرَعُ وَالوَجَعا الجَرَعُ اللهِ تُشْبِت .

ويقال : ما معنى « مُحْتَلُ » هاهنا ، وعلامُ انتصَب « الجَرَع » وبماذا تتعلق « مِن » وما معناها ، أهى لابتداء الغاية أم للتبعيض أم للتبيين ؟

الجواب : مُحْتَلَ هاهنا : مصدرٌ بمعنى الاحتلال ، لأن العرب إذا بَنَوا المُفَقَل بِمعنى المصدر ، ممّا جاوز الثلاثة جاءوا به على صيغة اسم المفعول ، فقالوا : أكرمتُه مُكَرِّمًا ، ودحرجتُه مُدَخْرَجًا ، وقطَّعتُه مُقَطَّعا ، واستخرجتُ المالَ مُستَخْرَجًا ، قال ()،

أَلَم تَعْلَمُ مُسَرَّحِىَ القَوافِى فلا عِيًّا بِهِنَ ولا اجتِلابا أَراد تسرِيحى ، وفي التنزيل : ﴿ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَرَّقٍ ﴾ أَى كُلِّ مَرْيق ، وفيه : ٤٢

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۳۰ ، وتخریجه فی ص ۹۰ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٢٥١ ، وتخريجه فى ص ١٩٠٥ . ورواية الديوان : و ألم تُحَشِّر بِمَسْرَجِى و رواية و مُسَرَّجَى و بضم المِم وفتح السين وتشديد الراء ، هى رواية النحويين . انظر الكتاب ٢٣٣١، ٢٣٣، ت ٣٦، والمختضب ٧٥/١ ، والحصائص ١١١٦ ، والكشاف والمقتضب ٧٥/١ ، والبحر المحيط ٢٦٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ١٩ .

﴿ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا ﴾ أى إنزالا .

والمصدرُ مضافٌ إلى فاعله ، لأن الهاء عائدة على ﴿ عَمْرة ﴾ لا على الدار .

وانتصاب ( الجَرَع ) على الظُّرف ، وكان حقُّه إيصالَ الفِعل إليه بفي ، ولكنه كذف ( في ، كما حذفها القائل :

لَدُنَّ بِهَزُّ الكَفِّ يَمْسِلُ مَثَّنَّهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ التَّعلَبُ

أراد : في الطريق ، فحذف ﴿ في ﴾ ضرورةً .

و د مِن ، هاهنا خارجة عن معانها الثلاثة ؛ الابتداء والتبعيض والتبيين ، ومعناها معنى لام العِلَّة ، كقولك : جئت من أجلِك ولأجلِك ، وأكرمتُه مِن خوفه وخوفِه ، وهى متعلَّقة بهاجت ، فجملة النداء منقطعة ممًّا بعدها ، كأنه نادى الدار تلهُّفاً ثم ترك خِطابها ، وقال : مِن احتلال عمرةً في الجَرْع هاجت لي الهَمَّ .

سُلْمَى بن ربيعة ، أخو بنى السَّيد ٢٠ زعمَتْ تُماضِرُ ٱتنى إِمَّا ٱمُتْ يَسْلُدُ أَنِيْنُوها الأَصاغِرُ خَلِّتِى الزَّعْمُ والزُّعْمُ: القولُ عن غير صحة ، قال الله جَلِّ ثناؤه : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا

(١) سورة المؤمنون ٢٩ .

أَنْ لَنْ يَبْعَثُوا ﴾ .

المجلس الرابع .

<sup>(</sup>٢) ساعدة بن جؤيّة الهذلتي. والبيت في شرح أشعار الهذليين ص ١١٢٠ . وتخريجه في ص ١٤٩٣ ، وكتاب الشعر ص ٣٣٨ ، ٤٣٦ ، وحواشيه ، والجميل المسبوب للخليل ص ٤٢ ، وأعاد ابن الشجريّ إنشاده في المجلس الثاسم والسنين .

 <sup>(</sup>٣) البيت في شرح الحماسة ص ٤٤٥ ، ورسالة الملاتكة ص ١٤٦ ، والهمع ١٣٠٦ ، والحوالة
 ١٠٠/٢ . وأعاده المصنف في المجلس الثالث والحمسين . وقد تكلمت على القصيدة التي منها هذا البيت ، في

<sup>(</sup>٤) وبكسر الزاى أيضا ، فهو مثلَّث .

<sup>(</sup>٥) الآية السابعة من سورة التغاين .

و ( تماضر ) من أسماء النساء ، كزينب وسُعاد ، والتاء فيه على رأى بعض البصريين فاء ، فهو عندهم فُعالِل ، لأن التاء متى وقعتْ في مواقع الحروف الأصول فهى أصل ، حتى يقومَ دليل على زيادتها ، كتاء تُرجُمان وَبَيْرك ، وهو اسم مكان ، وبيرك فلان بلكان : أقام فيه ، فترجمان فُعالمن كجُلْجُلان ، وهو السّمْسيم ، ويُبْرك فلان بلكان : أقام فيه ، فترجمان فُعالمن كجُلْجُلان ، وهو للمستمسيم ، ويُبرك : فِعالل كقرطاس ، وتَبْرك : فَعَلَل ، مِثل دَحْرَج ، وكذلك تاء كيريت وجانيت أصل ، لوقوعها موقع الزاى من دِهْلِيز ، وكذلك التاء الواقعة حَشْوا كتاء عِثْرِيف ، وهو الرجل الحبيث ، وعُتْرَفان ، وهو الدِّيك ، وبُحثر ، وهو القصير . كتاء عِثْرِيف من عُذافِر ، والدال من فناء تُماضر عند هؤلاء أصل ، لوقوعها موقع العين من عُذافِر ، والدال من فناء تُماضر عند هؤلاء أصل ، لوقوعها موقع العين من عُذافِر ، والدال من

فتاء تماضر عند هؤلاء أصل ، لوقوعها موقع العين من عدافر ، والدال من دُوادم ، وقالوا للبعير الصُّلُب : عُدافِر ، ولِما يَخرُج من السَّمُر ، وهو ضَرَبٌ من الشَّمر عنيه اللَّم : دُوادِم ، وبعض التصريفيين يشتق تُماضِر من اللَّمن المَضير والماضِر : وهو الحامض ، فهو على هذا القول تُفاعِل ، ولا أَرى بهذا القول بأساً ، ويُقمِّى ذلك أن النساء يُوصَفَّن بالبياض .

والزُّعْم يقتضي مفعولين ، كما يقتضيهما الحُسْبان ونحوه .

ومذهب سيبويه أن و أن » تسد في هذا الباب مَسدً المفعولين ، لأنها تضمَّن جملةً أصلُها مبتداً وخبر ، كما أن المفعولين في هذا الباب أصلُهما الابتداء وخبره ، ومذهب أبى الحسن الأخفش أن و أنَّ » بصِلتها سلَّتْ مَسدً مفعول واحد ، والمفعول الآخر مُقلَّر ، تقديره : كائناً أو واقعاً ، والذي ذهب إليه سيبويه أولى ، لأن المفعول المقرّر عند الأخفش لم يظهر في شيء من كلام العرب .

و ﴿ أُبَيْنُونَ ﴾ عند سيبويه تصغيرُ اسم / للجَمْع غيرِ مَسْموع ، وتقديره : ابَّنَا ،

5 5

 <sup>(</sup>١) وإلى هلا ذهب ابن جني . راجع الخصائص ١٩٧/٣ ، والخزانة ٣٨/٨ ، وانظر الممتع ص ٩٦ .
 (٢) بضم التاء وفتحها .

<sup>(</sup>٣) اختلفوا في تحديده . راجع معجم البلدان ٨٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) راجع الجمهرة ٣٦٧/٢ ، والاشتقاق ص ٣٠ ، والمراجع المذكورة .

 <sup>(</sup>٥) الكتاب ٩٠٦٣ ، ٤٨٦ ، وكتاب الشعر ص ١٣٨ ، وسيعيد ابن الشجرى هذا البحث في المجلس
 الثالث والحسين .

مقصور ، مثل أُعْمَى ، فهو اسم سَمُّوا به الجمع ولم ينطِقوا به ، ولكن لما سُمِع تصغيرُه دلَّ على أن المكبَّر أَفَعَل ، وليس ( أَيَنْتُون ) جمعًا لتصغير ابن ، لو كان كذلك لقيل : بُنَيُّون ، وليس أيضًا بجمع لتصغير أبناء ، لأن ذلك يقتضى أن يقال : أَيْنِناتُون ، ولو أرادوا هذا لاستغنوا بقولم : أَيْناء عن جمعه بالواو والنون ، ولمَّا بَطل هذان علمت أنه جمعٌ لتحقير اسبي وضيح دالًا على الجمع ، غير داخلٍ فى أبنية الكسير ، والمُكبَّر : أبنا ، وتصغيره : أَيْن يافتى ، مثل أُعَيْم ، وورَّن أَيْنُون : أَنعون كُونتِ دائلٍ على الجمع ، ورَّن أَيْنُون : أَنعون كُونتِ اللهُ عَن قبلك : قاضُون .

والخَلَّة فى الكلام على معان : أحدُها الحاجة ، والثانى الخَصْلة ، والثالث الاختِلال ، وهو المرادُ فى هذا البيت ، وأصلُ الحَلَل : الفُرْجة بينَ الشيئين ، أى زَعَبُ مُن أَبنايَها الأُصاغِرَ بسُلُون بعدى ما اختلُ من الأمور .

0 0 0

# المجلس السابسع

#### بسساب

# يشتمل على تفسير آي من كتاب الله تعالى وتعريبها

إعرابٌ قوله عرَّ وجلَّ : ﴿ مَلَا يَرْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِلْقَهُمْ ﴾ انفرد نافعٌ بنصب الميم مِن ﴿ يوم ﴾ وأجمع الباقون من السَّبعة على رفعها ، فمن رفعها فالإشارة بهذا إلى اليوم ، وهو يوم القيامة ، أى هذا اليومُ يومُ ينفعُ الصادقين صلفُهم ، فهذا مبتدأ ، ويومُ ينفعُ الصادقين صدقُهم خبرُه ، وموضع الجملة نصب بوقوع القول عليها ، وموضع الجملة التي هي ﴿ ينفع الصادقين صدقُهم ﴾ جر بإضافة ﴿ يوم ﴾ إلها .

ومَن نصب الميمَ فموضع و هذا » فى قراءته نصبٌ ، مفعولٌ لقال ، وانتصاب « يوم » على الظرف للقول ، والإشارة بهذا إلى القَصَص الذى تقدم ذِكرُه فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي / وَأُمَّى إِلْهُيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَنْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فالمعنى : قال الله هذا الكلامَ فى يوم ينفع الصادقين صدفهم ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١١٩ .

 <sup>(</sup>۲) راجع السبعة ص ۲۰۰ ، ومعانى القرآن (۳۲٦/ ، وتفسير الطبرى ۲٤١/١١ ، وإعراب القرآن
 للنحاس (۳۲/ ۵۳ ، والكشف عن وجوه القراءات ٤٣٣/١ ، ومشكل إعراب القرآن ٢٥٥/١ ، وللغنى
 ص ۷۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ١١٦ – ١١٨ .

وحقيقته : يقول الله ، وكدلك معنى إذ قال الله : إذا يقول الله ، وإنما حُسُن إيقاعُ الماضى فى موضع الآتى ، لأنّ أمرَ القيامة لظهور براهينه ، وصِدْقِ المخيِر به بمنزلة ماوقع وشُوهِد ، وقال أبو النُّجُم :

ثمَّ جَزاه اللهُ عنَّا إِذْ جَزَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي الْعَلالِيِّ الْعُلَى

فوضع ( إذْ جَزَى ) في موضع إذا يجزِى ، ومثله : ﴿ وَلَادَى أَصْحَابُ الْجَدُّةِ أَصَحَابُ الْجَدُّةِ أَصَحَابُ الْجَدُّةِ أَصَحَابَ النَّارِ ﴾ وقد جاء في القرآن عكسُ هذا ، فمن ذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَمَ لَتُقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبُلُ ﴾ وقوله : ﴿ ما يَعْبُلُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبُلُ ﴾ وقوله : ﴿ ما يَعْبُلُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبُلُ ﴾ وضع ﴿ يَعْبُد ﴾ في موضع ﴿ عَبْد ﴾ و \* تقتلون ﴾ في موضع ﴿ قتلتم ﴾ وقال الطّرمُاح :

وإنَّى لآتِيكُمْ تَشَكُّرَ مَامَضَى مِنَ الوُدِّ واستِيجابَ ماكان في غَدِ

وضع « كان » في موضع « يكون » ونقيضُه قول نِهاد الأعجم : والْصَحُ جَوانِبَ قَبْرِه بيمائها فَلقَدْ يكونُ أَحا دَم وذَبالِيْج

والصح جوارب فبره بينانها المتند يانون الدام وبايي

 <sup>(</sup>١) أسال الشيخ عضيمة رخمه الله ، على مراجع كثيرة في هذا المبحث ، في كتابه دراسات ألسلوب القرآن الكريم ٤٦/١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۱۰ ، وتخريحه في ص ۲٥٦ ، وتفسير الطبري ۲۱۷، ۲۳۰/ ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٣) في هد : جزى .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٩١ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٧) ذيل ديوانه ص ٥٧٢ ، وتخريجه فيه ، وسيعيله ابن الشجرى فى المجلسين : الثامن والثلاثين ، والثانى والسنين ، والبيت من غير نسبة فى شرح الجمل ، المنسوب للخليل ص ١٩١٩ ، وسر صناعة الإعراب مس ٢٩٨ ، وتفسير القرطبى ٨٦/١ ، وهو فى نضرة الإغريض ص ٢٨٢ ، نقلًا عن ابن الشجرى ، وإن لم يسرح صاحبه .

و قوله و من الود ٤ كتبت في أصل الأملل و من الأمس ٤ ثم وضع فوقها و الود ٤ ، وفوقها ٥ صح ٤ . وانظر حواشي الديوان ، ففي ألفاظ البيت روايات متعدة .

<sup>(</sup>۸) أعاده ابن الشجرى في المجلسين للذكورين في التعليق السابق . والبيت من قصيدة زياد الشهيرة التى رق بها المغيرة بن المهلب . انظرها في الأغاني ٢٨١/١، وأمالي المرتضى ١٩٩/٢ ، ٣٠١ ، وذيل أمالي القالى ص ٨ ، والشعر والشعراء ص ٣٦ . وقد افتتح اليزينت أماليه بهذه القصيدة .

ووجُهُ استجازتِهم هذا الإبدال مع تضادٌ الأفعال أنّ الأفعال جنسٌ واحدٌ ، وإنما تحرلف بين صيغها ، لتدلّ كلّ صيغةٍ على زمانٍ غيرٍ الذى تدلّ عليه الأحرى ، وإذا تضمّن الكلامُ معمّى يُزيح الإلباسَ جاز وضعُ بعضِها فى موضع بعضٍ توسُمّا .

وأجاز الفراء أن يكون النصبُ في ﴿ يَوْمَ يَنْفَعُ ﴾ بناءً ، وموضع ﴿ يَوْم ، رفع ، فيكون المعنى في قراءة نافع كالمعنى في الأخرى ، ولم يُجِزْ ذلك أحدٌ من البصريين ، لأن المضارع معرّبُ ، وإنما يُجيزون البناء في المضاف إذا كان فيه إيهام ، كوشُل وغير وجين ، وأُضيف إلى مبنيًّ ، كإضافة حين إلى ﴿ عائيتُ » في قولُا :

# / على حِينَ عاتبْتُ المشيبَ على الصِّبا

وإضافةِ « يوم » إلى « إذ » في نحو ﴿ مِنْ عَلَابِ يَوْمَتِيذٍ ﴾ و ﴿ مِنْ خِرْيِ (\*) يَوْمَتِيزُ ﴾ وإضافةِ « مثل » إلى « أنَّ » في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَتَكُمْ تَتْطِقُرنَ ﴾ وإضافةِ « غير » إلى « أنْ » في قول القاتال :

 <sup>(</sup>١) هذا كلام أبي بكر من السرّاج ، وسيأتى التصريح به في المجلسين المذكورين ، ويأتى شيءٌ منه في المجلس العاشم .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن – الموضع السابق – وتفسير القرطبي ٣٨٠/٦ .

 <sup>(</sup>٣) النابغة الذبياني . وعجز البيت :
 فقلت ألمّا تصح والشيب وازعُ

ديوانه س ٤٤ ، وهو بيتُ سيّار ، تراه في غير كتابُ . انظر الكتاب ٣٣٠/٢ ، والأصول ٢٧٦/١ ، والبغناديات ص ٣٣٧ ، والتبصرة ص ٣٩٤ – وحواشيها – والسيط ص ١٦١ – وفهارس – وشرح الجسل ٣٢٨/ ، ٢٨/٢ . وأعاده امن الشجرى في المجلسين : التاسع والحنمسين ، والمتمَّ السبعين .

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج ١١ ، وعلى إضافة و يوم ، إلى و إذ ، تفتح المم قى الآينين ، وهي قراءة نافع والكسائق . السبعة ص ٣٣٦ ، والكشف ٥٣٢/٢ ، وسبعيد ابن الشجرى الكلام على الآينين في المجلس المشم السبيين .

<sup>(</sup>٥) سورة هود ٦٦ .

 <sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٢٣. وكلام ابن الشجرى متجه على أنَّ وما ، زائدة ، ولذلك قال و إضافة مثل إلى
 أنَّ ، فلم يعتبر و ما ، . وانظر الكشف ٢/٧٨٧ .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو قيس بن الأسلت . ديوانه ص ٨٥ ، والكتاب ٣٣٩/٢ ، والأصول ٢٧٦/١ ، ٢٩٨ ،
 والتنيق ص ٤١٨ ، وشرح الجمل ٣٢٨/٢ ، والموضع السابق من الكشف ، ومعجم الشواهد ص ٣١٤ .
 وأعاده ابن الشجرى في المجلس المتم السبعين .

لم يَمْتَعِ الشُّرْبَ مِنهَا عَيرَ أَنْ مَتَفَى حَمَامة في عُصونِ ذاتِ أَوْقالِ وَإِضافة ﴿ يين » إلى الضمير في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ والإعراب في هذه الأحرف ونظائرها حَسن ، وإنما سَرى البناء من المضاف إليه إلى المضاف كما سَرى البه منه الاستفهام في نحو : ضاحبَ مَن تُكرِمُ أُكرِمُ ، منه الاستفهام في نحو : ضاحبَ مَن تُكرِمُ أُكرِمُ ، من جوازه ، وقد قُرى المفتح في و يوم ينفع » حمله الفِعلَ على الفِعل ، والقياس يمنع من جوازه ، وقد قُرى في فيما شدًّ من القراءات السبع : ﴿ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّاوقِينَ مِن جوازه ، وقد قُرى فيما شدًّ من القراءات السبع : ﴿ هَذَا يَوْمَ يَنْفُعُ الصَّاوقِينَ وَلِمَادَهُمْ » واستاد ﴿ ينفع » إلى ضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى ، ويَحْتَولُ نصبُ ﴿ صِلْقَهُم » ثلاثة أوجه : أحدها : أن ينفع الله الصادقين لِصلاقِهم » ثلاثة أوجه : أحدها : أن

والثانى : أن تنصبَه على المصدر ، لا بفعل مضمَر ، ولكنْ تُعْمِلُ فيه الصادقين ، فتدخِلُه في صلة الألف واللام ، وتقدير الأصل : ينفع الله الصادقين صدِدَقًا ، ثم أضيف إلى ضمير « هم » فقيل : صدِدَهم » كما تقول : أكرمتُ القومَ [كرامًا » وأكرمتُهم إكرامَهم ، قال الله تعالى فى الإفراد : ﴿ وَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكَرُنَا مَكُراً ﴾ وفى الإضافة : ﴿ وَمَلَا مَكراً وَمَكرَنًا مَكُراً ﴾ وفى الإضافة : ﴿ وَمَلَا مَكراً هَا مُكراً مَكراً الإنسانية : ﴿ وَمَلَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٩٤، وقراءة النصب هذه عن نافع والكسائق، و صفص عن عاصم، كما ذكر المصنف فى المجلس التاسع والسنين . وإنظر السبعة ص ٣٦٣ ، وتفسير الطهرى ٥٤٩/١١ ، والقرطعى ٤٣/٧ ، ويجالس الطماء للزجاجي ص ١٤٣ ، والغربيين / ٣٣٤/ .

 <sup>(</sup>٣) لم أجد هذه القراءة في المحتسب، ومختصر في شواذ الفراءات، والإنحاف، وقد ذكرها العكبرى في التيمان المجارى في التيمان (١٣/٤ ، وأبو حيان في البحر ٢٣/٤ ، وزادا في توجيهها وجهاً رابعاً ، سأذكره حين يفرغ ابن الشجرى من ذكر أوجهه .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل ( صفة ٤ ، وأثبت ماني هـ ، وهو في تقدير العكبرى وأني حيان ، قالا : أي الذين يصدقون صدفهم .

 <sup>(</sup>٤) الآية المتمة الخمسين من سورة التمل.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم ٤٦.

 <sup>(</sup>٧) أول سورة الزلزلة .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ١١ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) هذا تأويل ابن عباس رضى الله عنهما . تفسير الطبرى ۲۱٫۷٪ ، وقبل إن المعنى : يجعلكم تخافون أوليامه ، على إرادة المفعول في و يخوف » . راجع المحتسب ۱۷۷/۱ ، ومجالس ثعلب ص ٥٥٠ ، واللسان ( خوف ) والدر المصون ۲۹۱/۳ ، وقد أعاد ابن الشجرى الكلام على حلف الباء هنا ، في المجلسين الثامن والعشرين ، والسابع والثلاثين .

 <sup>(</sup>٣) زاد العكبرى وأبو حيان وجهاً رابعا في نصب و صنقهم ٤ : وهو أن يكون مفمولاً به ، والقاعل مضمر في ٥ الصادقين ٤ أي يصدقون الصدق ، كقوله : صدقته القتال ، والمحنى : يحققون الصدق .

#### المجلس الثامن

/ وهو مجلسُ يومِ السبت مستهلَّ جُمَادى الأُولى ، من سنة أربع وعشرين ٤٧ وخمسمائة .

تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَمَالُوا أَتُلُ مَاحَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ الآية . يقال للرجل : تعالى ، أى تقلّم ، وللمرأة : تعالى ، وللاثنين والاثنين : تعالى ، ولجماعة الرجال : تعالى والمجتل ، وجعلوا التقلُّم ضَرَّبًا من التعالى والارتفاع ، لأن المأمور بالتقلَّم في أصل وضع هذا الفعل ، كأنه كان قاعداً فقيل له : تعالى ، أى ارفق شخصك بالقيام وتقلَّم ، والسعوا فيه حتى جعلوه للواقف ولماشيى ، ويدلك على أن التقلُّم الآن قد صار ضرباً من الارتفاع قولُهم : ارتفع فلانٌ في سيو : أى تقلَّم فيه ، وأصله أنه كأنه كأن في سيو : أى تقدَّم فيه ، وأصله أنه كأن في سيو : أى تقدَّم فيه ، وأصله أنه كأن أنه كأن قد ما وسيو : أى تقدَّم فيه ، وأصله أنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه المؤلمة الشعالي الشعالي المتعملوا المتعملوا الشعالي المتعملوا الشعالية المتعملون المتعملون الشعالية المتعملون المتعملون الشعالية المتعملون الشعالية المتعملون المتعملون

١٥١ سورة الأنعام ١٥١.

<sup>(</sup>٢) قوله : الآن ؛ إشارة إلى التطور اللغويّ .

<sup>(</sup>٣) حكى صاحب اللسان فى مادة ( رفع ) مثل هذا التعبير ، واستشهد له ، لكنه قال : ٩ وهو من قولك : ارتفع الشيء ، أى تقدم ، وليس هو من الارتفاع الذى هو بمنى العلق ٩ . وجمله ابن فارس من الرفع يمنى تقريب المشيء ، واستشهد له بقوله تعالى : ﴿ وقرش مرفوعة ﴾ قال : أى مثريةٌ لهم ، ثم قال : ومن لكل قوله : رفضه للسلطان .

مقاييس اللغة ٢٤/٢ .

المجلس الثامن ٢٢

٤٨

للارتفاع وحدَه ، مجرَّدًا مِن معنى التقدُّم في قولهم : تعالَى اللهُ .

والوجه فى « ما » أن تكون خبيّة ، فى موضع نصب بأثّل ، والمعنى : تعالَوْا آتُل الذى حرَّمه رَبُّكم عليكم ، فإن علّقت « عَلَيْكُم » بحَرَّم فهو الوَجْه ، لأنه الأقربُ ، وهو اختيارُ البصريِّين ، وإن علّقت بأثّلُ فجيّد ، لأنه الأسبقُ ، وهو اختيارُ الكوفيين ، فالتقدير فى هذا القول : أثّلُ عليكم الذى حرَّم ربكم .

وأجاز الزجَّاج أن تكون 1 ما ٥ استفهامية ، فى موضع نصب بحَرَّم ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول محكيَّة بالتَّلاوة ، لأن التلاوة بمنزلة القول ، فكأنه قيل : تعالَّوًا أَتُلُ أَيُّ شَيْءٍ حَرَّم رَبُّكَم عليكم ، أهذا الذى ادَّعيتُم تحريمه ، أم هذا الذى جئتكم بتحريمه ؟ وجوَّز أن يكون المرادُ بالمثَلَّق الحُرَّماتِ المتكورة فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَكَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْفًا أُجِلًّ لِقَيْرٍ اللهِ بِهِ ﴾ .

/ فأمَّا قولُه : ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ فيَحْتَمِل العاملُ فيه وجوهًا : أحدها في قولٍ بعض مُمْرِكيالقرآن أن يكون في موضع نصب ، بدلًا من ( ما ) .

والثانى : أجازه هذًا المعرِبُ : أن يكون فى موضع رفع ، على تقدير مبتدأ محذوف ، أى : هو ألاً تُشركوا به شيئا ، ولا يصحُّ عندى هذان التقديران ، إلا أن يُحكِم بزيادة ( لا ) لأن الذى حرَّمه الله عليهم هو أن يُشْركوا به ، فإن حكمت بأن

 <sup>(</sup>۱) على رأيهم في إعمال أول المتنازعين . قاله في المغنى ص ۲۷۷ ، وحكاه أبو حيان في البحر ٢٤٩/٤ عن ابن الشجريّ ، والقرطبي ١٣١/٧ .
 (٢) معانى القرآن ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٤٥٠. (2) لمل ابن الشجرى بعني مكنىً بن أبى طالب ؛ فإنه هو الذى ذكر الوجهين الآتيين بالترتيب الوارد هنا ، في كتابه مشكل إعراب القرآن / ٢٩٨٨ ، ولابن الشجرى عليه تعقّبات أوردها في آخر عالمه ما الأمالى . نعم حكى القرطيق في تفسيره – الموضع السابق – الوجه الأول ، وعواه إلى اللحاس ، وهو في إعراب القرآن له //١٩٥ . ونقل ابن هشام كلام ابن الشجرى ، وقول : 3 بعض المعربين ! ولم يسمة ، راجم الموضع السابق من المغنى .

لا النفى صار المحرَّمُ ترك الإشراك ، فإذا قدَّرتَ بها الطَّرَحَ كَمَا لحقت مَزِيدةً فى
 نحو : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بَرَبُ المَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ و ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَئُكَ ﴾ استقام القولان .

وأجاز الزجَّاجُ فيه ثلاثةً أُوجُه : أحدها : أن يكون منصوبًا بتقدير طَرح اللام ، وإضمار « أُبيِّن » أى أبيِّن لكم الحرامَ لأن لا تُشرِكوا به شيئا ، لأُنهم إذا حَرَّمُوا ما أحَلَّ اللهُ لهم فقد جعلوا غيرَ الله بمنزلةِ الله ، ولمَّا جعلوه في قبولهم منه بمنزلة الله ، صاروا بذلك مشركين .

والثانى : أن يكون محمولًا على المعنى ، فتُضيرَ له فعلًا من لفظ الأول ومعناه ، وتقديره : أتل عليكم ألًا تشركوا به شيئا ، أى أتلُ عليكم تحريمَ الإشراك .

والثالث : أن يكون منصوباً بتقدير : أوصيكم بألًا تشركوا به شيئا ؛ لأن قوله : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ محمولً على معنى : وأوصيكم بالوالدين إحسانا . انتهى كلامُ الزجّاج .

ويدلُّ على تقدير إضمار الإيصاء قولُه فى آخر الآية : ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ ﴾ فانتصابُ ﴿ إِحْسَاتُمُ ﴾ فانتصابُ ﴿ وَالْحَالُ اللهِ عَلَى أَنه مفعولُ ثانٍ لأوصيكم ، كقولك : أُوصيك بزيدِ خيرًا . قال أبو النجم :

أَوْصَيتُ مِنْ بَرَّةَ قَلْبًا حُرًّا بِالكَلْبِ خَيْرًا والحَماةِ شَرًّا

وَيَحْتَمَلَ عَنْدَى قَولُه : ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ﴾ وَجهين آخرين ، أحدهما : أن تكون ﴿ أَن ﴾ مفسَّرةً بمعنى ﴿ أَى ﴾ كالني في وَهِله تعالى : ﴿ وَالْطَلْقَ الْمَلَّرِّبُهُمْ أَكِ آمَنْهُ ﴾ / معناه : أى امشُوا ، وتكون ﴿ لا ﴾ نينًا ، و ﴿ أَن ﴾ المفسَّرة تؤدِّى معنى ٤٠

<sup>(</sup>١) الآية المتمة الأربعين من سورة المعارج .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٢٣ ، وتخريجه فى ص ٢٤٩ ، وزِد عليه الكامل ٩٥/٣ ، والحزانة ٤٠٣/٢ . (٤) الآية السادسة من سورة ص .

 <sup>(</sup>٥) جعله الفراء من بعض وجوه الإعراب . معانى القرآن ٣٦٤/١ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس ،

الموضع السابق .

٧٤

القول ، فكأنه قيل : أقول : لا تُشركوا به شيئا ، وتنصب و إحْسَانًا ، في هذا الوجه على المصدر ، والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحسانا .

فان قبل : إن ٩ أحسن ٢ إنما يتعدَّى بإلى كما قال تعالى : ﴿ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ بِى اللهُ إِلَيْكَ ﴾ قبل : ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِى اللهُ إِلَيْكَ ﴾ قبل : إنه قد يُعمَّى أيضًا بالباء ، كما جاء فى التنزيل : ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِى إِذْ أَخْرَجْنِى مِنَ السَّجْنِ ﴾ وَكذلك نقيضُه ، عَدَّنُه العربُ تاوَّ بالباء ، وتاوَّ بإلى فقالوا : أَسأتُ إليه ، وأسَأتُ به ، قال كثير :

أُسِيثَى بِنَا أُو أَحسِنَى لَا مَلُومةٌ لَدَيْنَا وَلَا مَقْلَيَّةٌ إِنْ تَقَلَّتِ

والوجه الثانى : أن تجعل ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ منفصِلةً مما قبلها ، فنكون إغراءً بمعنى الزّمُوا ، كأنه اجْتَزَأَ بقوله : ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَثُلُ مَاحَرٌمْ رَبُّكُمْ ﴾ ثمَّ قِبل على وجه الاستناف : ﴿ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِعُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ أى عليكُم تُرْكَ الإشراك ، وعليكم إحسانًا بالوالدين ، وأن لا تقلوا أولاتَكَ ، وأن لا تقربُوا الفواجِش ، كما تقول : عليك شائَكَ ، أى الزَمْ شَأَنْك ، وكما قال تعالى : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أى الرموا أنفُسكُم .

وقوله : ﴿ مِنْ إِمْلَاقِ ﴾ أي مِن خوفِ إملاق ، ومن أَجْلِ إملاق ، والإملاق ، والإملاق والإملاق والإلفالاس والإقتار والإعدام : كله الفقر ، واستعملت ﴿ مِن ﴾ في موضع لام العِلّة كقولهم : زرتُه مِن حُبِّى له ، ولمحبِّى له ، كما استعملت ﴿ الباء ﴾ مكان ﴿ اللام ﴾ في قوله تعالى : ﴿ فَيِظُلْهِمِ مِنَ الَّذِينَ هَامُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَّبَاتٍ أُجِلَّتُ لَهُمْ وَيِصِدُهِمْ عَنْ سَبِيلِ الله كَتَبِرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الآية المتمة الماثة من سورة يوسف .

 <sup>(</sup>٣) انظر أن النقيض يُحمل على النقيض فى التعدية ، فى شرح الحماسة ص ١٤٦٢ ، والحصائص
 ٣١١/٢ ، ٣٨٩ .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠١ ، وتخريجه في ص ١٠٥ ، وقد أعاد المصنف إنشاده في المجلسين : الثامن عشر ،
 والحادى والثانين .

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة ١٠٥ . (٦) سورة النساء ١٦٠ .

وقوله : ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ مُوضعُه نصبُ على البدّل مِن ﴿ الْفَوَاحِشُ ﴾ ﴿ وَمَا يَطَن : إِنه الزّنا ، وما ظَهَر : النّخاذُ ﴿ وَمَا يَطَن ﴾ عطفٌ عليه ، وقبل في تفسير ما يَطَن : إنه الزّنا ، وما ظَهَر : النّخاذُ الأخدان على جِهة الرّبية ، والأخدان : جمعُ خِدْنٍ ، وهو الصديق ، يكون للمرأة ، ويكون للرجل .

وقوله : ﴿ وَلَاتَشْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ ﴾ الألف / واللام فى النفس لتعريف . • الجنس ، كقولهم : أهلك الناسَ الدِّرهُمُ والدِّينَانُ ، ومثله : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا ﴾ ألا ترى أنه سبحانه قال : ﴿ إِلَّا المُصلِّينَ ﴾ وقد أدخلوا الألف واللام فى الأُوساف على هذا المعنى ، كقوله جلَّت عظمتُه : ﴿ وَيَوْمُ يَمَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْنُ وَحَدُو الأَخْلِيَةُ :

كَأَنَّ فَتَى الْفِتْيَانِ تَوْبَهَ لَم يُبِخْ بِنَجْدِ وَلَم يَهْبِطُ مع المُتَعَوِّرِ صه قبل الراجز :

إِنْ تَبْخَلِي يَامَيُّ أَو تَعْتَلِّي أَو تُصْبِحِي فِي الظاعِنِ المُوِّلِّي

أى في الظاعِنِين المُولِّين .

 <sup>(</sup>۱) معانى القرآن للأخفش ص ۱۷۰، والكامل ص ۷۹۰، والأصول ۱٬۰۰۱، وسر صناعة الإعراب
 ص ۱۵، ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج ١٩ ..

<sup>(</sup>٣) السورة تفسها ٢٢ .

<sup>(</sup>١٤) في هد: في هذا .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ٢٧ .

 <sup>(</sup>٦) الكامل ص ٩٥٣ ، ١٤٠٤ ، والأغاني ٢٣٣/١١ . وقوله و المتعوّر ، من اللؤر ، وهو كلّ ما انخفض ، وعكمة النّجد .

 <sup>(</sup>٧) هو منظور بن مرثد الأسدى ، وينسب إلى أتبه فيقال : منظور بن حبة - بالباء الموحّدة - نوادر أنى
 زيد ص ٢٤٨ ، والأصول ٤٥٢/٣ ، وكتاب الش

وقوله : ﴿ ذَلِكُمْ وصَّاكُمْ بِهِ ﴾ الكاف والميم فى ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ بخلاف الكاف والميم فى ﴿ وَصَّاكُمْ ﴾ ؛ لأنهما فى ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ حرف للخطاب ، لايحُكمَ لموضعه بشئ مِن الإعراب ، وهما فى ﴿ وَصَّاكُمْ ﴾ ضميرٌ موضوعٌ للمخاطبة موضعه نصب ، ولو حكمتَ بأنه فى ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ ضميرٌ وجَب الحكمُ بأنه فى موضع جرَّ بالإضافة ، وأسماء الإشارة لا تصحُّ إضافتُها ؛ لأن ذلك جمعٌ بين تعريفين ، تعريف الإشارة وتعريف الإضافة .

ويقال فى قوله تعالى : ﴿ لَمَلْكُمْ تَقْقِلُونَ ﴾ و ﴿ لَمَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ و ﴿ لَمَلْكُمْ تَقْقُونَ ﴾ و ﴿ لَمَلْكُمْ تَقْقُونَ ﴾ و كَمَلُ ، فى كلام الله تعالى ؟ ولعل إنما هو حرف موضوعٌ للرجاء ، والراجى شاكٌ ، بدلالةٍ أنك تقول : لعلَى أدخل الجنة ، وأرجو أن أدخل الجنة ، ولا تقول : أرجو أن يدخل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الجنة ، ولا : لَعلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الجنة ، وغيرُ شاكٌ فى دخول النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يلكل المجنة ، وغيرُ شاكٌ فى دخول النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الجنة ،

وعن هذا السؤال ثلاثة أجوبة : أحدها : أنَّ ماجاء من هذا في كلامه سبحانه ،

ههو على شكَّ المخاطِين ، فكأنه قبل : افعلُوا ذلك على الرَّجاءِ منكم / والطمع أن
تُثقلوا وأن تلنَّكُروا وأن تُثقوا ، وإلى هذا ذهب سيبويه في قوله عزَّ
وجل : ﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى . فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾
قال : معناه اذهبا على طمعكما ورجائِكما أن يتذكَّر أو يخشى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٥٢ ، وفي غير سورة من الكتاب العزيز .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢١ ، ومواضع أخرى من الذكر الحكيم .

<sup>(</sup>٣) هكذا في هـ ، وفي الأصل : كلام .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣٣١/١ ، وانظر الجنى الدانى ص ٥٨٠ ، والبرهان ٤/٧٥

<sup>(</sup>٥) سورة طه عليه الصلاة والسلام ٤٤ ، ٤٤ .

والثانى : أن العرب قد استعملت ( لعَلَّ ) مجرَّدةً من الشكّ ، بمعنى لام كى ، فالمنى : لتعقلوا ولتَذكَّرُوا ولتتَّقوا ، وعلى ذلك قولُ الشاعر :

وقُلتُمْ لَنَا كُفُّوا الحروبَ لَمَلَّنَا لَكُفُّ ووَثَقْتُمْ لَنَا كُلِّ مُؤْثِق فلما كَفَفْنَا الحربَ كانت عُهودٌكُمْ كَلَمْع سَرَابٍ فى المَلا مُثَالَّقِ

المعنى : كَفُّوا الحروب لنكُفُّ ، ولُو كانت ﴿ لعَلَ ﴾ ها هنا شكًا لم يُوثُقُوا لهم كلَّ موثِق [ وهذا القولُ عن قُطُرُب ] .

والثالث : أن يكون ( لعلّ ) بمعنى التعرُّضِ للشيء ، كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرَّضين لأن تعقِلوا أو لأن تَذكّروا أو لأن تَتّقوا .

تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا يَعْتَوْابِكُمْ رَبِّى لَوَّلا دُعَالُّكُمْ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامًا ﴾ هذه الآية مِن الآى المشكِلة التي تعلَّقت بها المُلْحِدة ، وأنا إن شاء الله أكشفُ لك غموضَها وأبرز مكنونها .

يقال: ما عَبأْتُ بِفُلان: أي ما بالَيْتُ به، أي ما كان له عندي وزنَّ ولا قَلْر، والمصلَّرُ (٥) المَّبُّءُ ، و « ما » استفهامية ، ظهر ذلك في أثناء كلام الزجاج ، وصرَّح به الفراء،

 <sup>(</sup>۱) البيتان من غير نسبة في تفسير الطبرى ٣٦٤/١ ، والقرطبي ٣٢٧/١ ، ٣٨٢/١٢ ، والحماسة
 البصرية ٢٥/١ ، وزاد المسير ٤٨/١ .

<sup>. (</sup>۲) هذا الكلام في تفسير الطيري .

<sup>(</sup>٣) ليس ف هد ، وتفسير الطبرى . وهو فى تفسير القرطى ، وفيه زيادة : ٩ والطبرى ١ . ومحيء ٩ لعل ١ يعنى التعلق يون يمنى التعليل يروى عن يونس والكسائل والأخفش والفرّاء . راجع الموضع السابق من الجنى اللثاني ، واليرمان ، واللسان ( علم ) .

 <sup>(</sup>٤) الآية الأخيرة من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>ه) حين قدَّر و ما ء بأنّ ، فقال : 9 وتأويل ما يعاً بكم : أنّ أنُّ وزنّ يكون لكم عنده 1 إعراب القرآن . المجلد الثامن ، ص 1 ؛ ، من نسخة الحزانة العامة بالرياط رقم ٣٣٣ ق ، وحكاه الأزهرى في التهذيب ٢٣٤/٣ ، وحمه اللسان ( عباً ) .

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن ٢/٥٧٥ .

المجلس الثامن ٧٨

وليس يَبعُدُ أَن تكون نافية ، لأنك إذا حكمتَ بأنها استفهام ، فهو نفى خرج مَخْرجَ الاستفهام ، كما قال : ﴿ هَلْ جَزَاهُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ .

وقال ابن قتيبة : فَى هذه الآية مُضْمَر ، وله أَشْكَلَتْ ، أَى ما يعبَوُ بعذابكُم ربى ، قال : ويوضَّح ذلك قولُه : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أَى يكونُ العذابُ لمن كُلُّبُ بالحقِّ لازمًا . اننهى كلامه .

وأقول: إن حذف المضاف في كلام العرب وأشعارها وفي الكتاب العزيز أكثرُ من أن يُحصُني ، وأحسنُه مادلً عليه معنى / أو قرينة أو نظيرٌ أو قياس ، فدلالةُ المعنى كقوله جلَّ جلاله : ﴿ وأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ أى حُبُّ العِجل ، وكقوله : ﴿ وَأَسْأَلِي الْفَرْيَةَ ﴾ أى أهلَ القرية ، وكقوله : ﴿ فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسُولُوا ﴾ أَى أَمُّ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسُبُوا ﴾ أَى أَمُر الله ، وكقوله : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُمْ مَمْلُومَاتٌ ﴾ أَى أَمُّ الله عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُ اللهُ عَيْرَاتُهُ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمْ اللهُ عَيْمُ اللهُمُونَاتُ الْعَيْمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْمُونَاتُ الْعَيْمُ اللهُ عَيْرَاتُهُمُ اللهُ عَيْمُ اللهُمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَلَاتُهُمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُونِ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللّهُ عَلَاتُهُمُ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ عَيْمُ اللّهُ عَلَاتُهُ عَلَالْعُلُولُولُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ ا

 <sup>(</sup>١) الآية المتعة الستين من سورة الرحمن . وأعاده ابن الشجرى فى المجلس الرابع والسبعين ، وكشفه هناك بأتم مما هنا .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) بعده فى تأويل المشكل : لولا ما تدعونه من دونه من الشريك والولد .

<sup>(</sup>٤) الذى فى التأويل: و لمن كلّب ودعا من دومه إلها ». وقد ردَّ الطبريُّ هذا التفسير. راجع حواشى التأويل. و وجعل المرتضى الحلف هنا من المشكل ؛ لأنه لا دليل فى الآية من لفظهنا ، على ما يتملنَّى به قوله و دعاؤكم ». أمال المرتضى ٣٦٦٦/ .

 <sup>(</sup>٥) يقول ابن جنى: 3 حذف المضاف فى القرآن والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سَمة ٤.
 المحتسب ١٨٨/١ . وقال فى الخصائص ٣٦٢/٢ : 3 ودلك كثيرٌ واسع ٤ وانظر كلامى عن 3 الحذف ٤ فى موضعه من الدراسة من ٨٢ .

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٩٣ ، وكأن ابن الشجرى ينفل عن ابن قتية . انظر تأويل المشكل ص ٢١٠ ، وراجع أيضا الصناعتين ص ١٨١ ، وأمال المرتضى ٢٠٣/ ، ٢١٥ ، ٤٨/٢ .

 <sup>(</sup>٧) سورة يوسف ٨٦ ، وانظر مع المراجع السابقة كتاب الشعر ص ٣٤٦ ، ٥٢٧ ، والخصائص
 ٤٤٧/٢ ، والغربيين ٨٦/١ .

<sup>(</sup>٨) الآية الثانية من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ١٩٧.

[ الحُنِّم ] حَجُّ أَشْهُرٍ معلومات ، وكقولهم : مازِلنا نطؤ السماءَ حتى أتيناكم ، أى ماءَ السماء ، وكقول مُهَلْهل :

نَّبُّتُ أَنَّ النارَ بعدَكَ أُوقِدَتْ واسْتَبُّ بعدَكَ يَاكُلِّبُ الجِلِسُّ أى أهل الجلس ، وكقول المؤشّ :

### ليس علَى طُولِ الحياةِ نَدَمْ

أى على فقدِ طُولِ الحياة .

(°) والقرينة مع المعنى كقول النابغة:

وقد خِفتُ حَتَّى مائزِيدُ مَخافَتِى على وَعِلِ فى ذِى المَطارةِ عاقِلِ (٢) أى عَلَى مَخافةِ وعِلِ [ وهو تُيْسُ الجبل] ودلً على ذلك تقدَّمُ ذكرِ المخافة ، وأنه قصد إلى تشبيه حدَثِث بحَدَث .

 <sup>(</sup>١) تكملة مما أورده ابن الشجرى في المجلس التاسع والثلاثين، قال : ١ أي أشهر الحج أشهرً معلومات ،
 وإن شئت قدّرت : الحجّ حجّ أشهر معلومات ٤ . وقد اقتصر ابن قتيبة على التقدير الأول . قال : أي وقت

 <sup>(</sup>٢) أعاده في المجلس السابع والثلاثين ، وانظر شبيهه في الأصول ٢٥٥/٢ .

 <sup>(</sup>٣) أنشده ابن الشحرى أيضاً فى المجلسين: الثامن والعشرين ، والتاسع والثلاثين . والبيت ما استفاضت
 به كتب العربية . انظر نوادر أي زيد ص ٤ ٠٠ ، و جالس ثملب ص ٢٣٠ ، وهم ، والكامل ٣٧١/١ ، وأمل المال ١٣٥١ ، وأمل النافل المال ١٣٥١ ، وأمرار البلاغة ص ٣٧١ ، وغير ذلك كتبر .
 ٤) الم قفر الأكبر . وحجر البيت :

ومِن وراء المرء مايَعْلَم

وقد أنشده المصنف فى المجلسين : السابع والتلائين ، والثانى والثانين . وهو فى المفضليات ص ٢٣٩ ، والشعر والشعراء ص ٢١٣ ، ومعجم الشعراء ص ٤ ، واللسان ( صلم – ورى ) .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ص ٦٨ ، وجماز القرآن ٢ /٣٥ ، ١٣٩ ، وتأويل المشكل ص ١٩٩ ، وتفسير الطبرى ٣١١/٣ ، والمقتضب ٣٣١/٣ ، والإنصاف ص ٣٧٧ ، وضرائر الشعر ص ٢٦٧ ، وضرح أبيات المغنى ٣٢٤/٢ ، ومعجم مااستعجم ص ١٣٣٨ ، في رسم ( ذى المطارة ) وهو جبل . وأعاد المصنف إنشاده في المجلس التاسع والثلاثين .

<sup>(</sup>٦) زيادة من هـ .

٠ ٨ المجلس الثامن

ودلالة القِياس كقولهم : الليلة الهلال ، أى طلوعُ الهلال ، والجِبابُ شَهْرَيْن ، أى لُبسُ الجِباب ، وكقوله : « اليومَ خمر وغدًا أمر » أى اليومَ شربُ خمر ، وغدًا حدوثُ أمر ، وإنما ذلَّ على هذه المحذوفات أن ظروف الزَّمان لا تكون أخباراً عن الأعيان .

ودلالة النَّظير مع القِياس [ والقرينة ] كقوله سبحانه : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ ﴾ أَواد هل يسمعون دعاءكم ؟ كما قال في الأُخرى : ﴿ إِنْ تَلْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءِكُمْ ﴾ .

ودلالة القياس على هذا المحذوف أنك لا تقول: سمعتُ زيدًا وتُمسيك حتى تأتَى بعد ذلك بلفظٍ ممّا يُسمَع ، كقولك : سمعتُه يقرأ ، وسمعته يُنشِد ، فتقدير ابن قُتيبة : ما يعَبُو بُهذابكم رَبِّى ، نظيرُه في التنزيل قولهُ عزّ وجل : ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ / بِعَذَابِكُمْ ﴾ .

وقد جاء فى تفسير قوله : ﴿ مَا يَعْبَوُّ إِبِكُمْ ﴾ : أى ما يفعلُ الله بكم ، حكى ذلك الزجَّاج.

وحقيقة القول عندى فيه أن موضع « ما » نصب ، والتقدير : أيَّ عَبْءِ يعبو

 <sup>(</sup>١) يجوز في ١ اللبلة ، الرفع والنصب ، وهي هنا منصوبة ، وبيان ذلك تراه في الجلس التاسع والثلاثين .
 وانظر الكتاب ١٨/١ ، وكتاب الشعر ص ٣٣٦ ، وحواشيه ، ومعانى القرآن للأخفش ص ٣٥١ ، وشرح

الحماسة ص ٦٦٠ ، ٩٨٢ ، والبسيط ص ٦٠١ .

<sup>(</sup>۲) هو امرؤ القيس ، وحديثه مشهور ، وسيميده المصنف في المجلس التاسع والثلاثين . وانظر كتاب الشعر ص ، ۲۰ ، ومجمع الأمثال ٤١٧/٦ ، والحزانة ٣٣٣/١ ، ٣٥٦/٨ ، وسائر كتب النحو في ( باب المندأ و الحمر ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر ١٤.

<sup>(</sup>١) صورة النساء ١٤٧ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلس الثاني والأربعين .

<sup>(</sup>٧) في الموضع الدي أشرتُ إليه من كتابه إعراب القرآن ، راجع ص ٧٧ .

۸٤/۱۳ حكاه عنه القرطبي في تفسيره ٨٤/١٣.

بكم ربى ، أى أَىَّ مُبالاة يُبالى ربَّى بكم ، وحُذِف جَوابُ ﴿ لُولا ﴾ كَمَّ خُذِف جَوابُ ﴿ لُولا ﴾ كَمَّ خُذِف جَوابُ ﴿ لَو ﴾ فَا خُذِف جَوابُ وَ لَو اللهِ مَنْ أَوْ فَلَمْتُ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُمْ بِهِ الْجَبَالُ اللهِ اللهوا للهَ اللهوا مضاف إلى مفعوله ، فى قول الفراء ، وفاعله محذوف ، فالتقدير : لولا دعاؤه إياكم ، أى لولا دعاؤه إياكم ، أى لولا عنوب ﴿ لُولا ﴾ تقديره : لم يعبأ بكم ، أى لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده لم يُمِلُ بتكركم .

وذهب ابن قتيبة ، - وهو قبل أبي على الفارسي - إلى أن الدعاء مضاف إلى فاعله ، والمفعول محلوف ، الأصل : لولا دعاؤكم آلهة من دونه ، وجواب ( لولا ) تقديره في هذا الوجه : لم يُعدْبُكم ، ونظيرُ قوله : لولا دعاؤكم آلهة من دونه ، وراً الله يَهادُ أَمْثَالُكُمْ في .

وقوله : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُتُمْ ﴾ أى كذَّبُتُم عا دُعِيتُم إليه ، هذا على القول الأول ، وكذبتُم بوحدانية الله ، على القول الثانى ﴿ فَسَرُفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أى يكون تكذيبُكم ملازمًا لكم ، والمراد جزاءً تكذيبِكُم ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ أى جزاءً ما عملوا ، وكما قال جلّ وعلا : ﴿ هَذَا مَا كَنَرُمُ إِلَّهُ سِكُمْ فَلُوقُوا مَاكَنَتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴾ أى جزاءً ماكنتم تكزون ، وحَسُن إضمارُ النكذيب لتقلُّع ذِكر فهله ،

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٣١ .

<sup>(</sup>۱) سوره الرعد ۲۱ .(۲) معانی القرآن ۲/۵/۲ .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل : ٩ لولا دعاؤ كم إياكم ٤ ، وأثبتُ ما في هـ ، والذي في الفرطبي فيما حكاه عن ابن الشجرى : ٩ لولا دعاؤ كم ، أي لولا دعاؤه إياكم لتعبلوه ٤ ، واكتفى الفراء في التقدير بقوله : ٩ لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام ٤ .

<sup>(</sup>٤) فَي القرطبي عن ابن الشجري : ﴿ وجواب لوالا محلوف تقديره ... ؛ هنا وفي الموضع الآتي .

<sup>(</sup>o) بضم الياء وفتح الباء . وسيأتيك الكلامُ عليه إن شاء الله ، في المجلس الرابع والخمسين .

 <sup>(</sup>٦) ف الموضع السابق من تأويل مشكل القرآن .

<sup>(</sup>Y) في هم : و والأصل ، بإقحام الواو .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف ١٩٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف ٤٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة ٣٥ .

لأنك إذا ذكرتَ الفعلَ دلَّ بلفظه على مصدره ، كما قالوا : ﴿ مَنَ كَذَبِ كَانَ شَرُّا لَه ﴾ أَى كان الكذبُ ، ومثله قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أى لكان الإيمانُ ، وقوله : ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ أى يوضَ الشُّكرَ لكم .

والتفاسير مجمعة على أن / المراد بقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ ما نزل بهم يوم بثر ، وقال الزجّاج: « وقُرئت ﴿ لَزَامًا ﴾ مفتوحة اللام ، قال: وتأويله: فسوف يكون تكذيبكم لازمًا لكم ، فلا تُعطّون النوبة منه ، وتَلْرُمُكم العقوبة ، فيدخل في هذا يوم بدر وغيرُه من العذاب الذي يلزَمُهم ».

وأقول: إن اللَّزام بالكسر: مصدر لازَمَ لِزامًا ، مثل خاصَمَ خِصامًا ، واللَّزام بالفتح: مصدر لَزِمَ لَزامًا ، مثل سَلِم سَلامًا ، أى سلامةً ، قال الشاعر: تحمَّى بالسَّلامةِ أمُّ بَكُر وهل لى بعدَ قَوْمِيَ مِن سَلامً

ومنه : ﴿ لَهُمْ ذَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أى دارُ السَّلامة ، فاللَّوام بالفتح : اللَّزُوم ، واللَّوام : الملازمة ، والمصدر فى القراءتين وقع موقع اسم الفاعل ، فاللَّوام وقع موقع ملاتِم ، واللَّوام وقع موقع لازم ، كما قال تعالى : ﴿ قُلُ أَرَّائِيمٌ إِنْ أُصَبَّحَ مَاوُكُمْ عَوْلًا ﴾ أى خاتِراً ، وإن شئتَ قدُّرتَ مضافًا ، أى كان العذاب ذا لِزام ، وذا لَوام . آخر الجلس .

<sup>• • •</sup> 

 <sup>(</sup>۱) أعاده ابن الشجرى فى المجلس التاسع والخمسين . وهو فى الكتاب ٣٩١/٦ ، والأصول ٧٩/١،
 ١٧٦/٢ ، وشرح الحماسة ص ٥٥٥ ، ١٧٧٧ ، ١٩٩٩ ، والحزالة ١٣٠/١ ، ١٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) الآية السابعة من سورة الزمر .
(٤) إطراب القرآن ، من ١٥ من المجلد الثامن ، من النسخة التى وصفقها قريبا . مع بعص احتلاف في اللفظ . وفراعة و ازماء » ينتح اللام تنسب لا يكي السمال وغيره . وهو مصدر . يقال : أوم أزوماً وأزاماً ، مثل ثبت أبدئ أبدئ أو أواماً ، مثل المتحال ١٩/١٨ و البحرة ١٨/١٨ ، والبحرة ١٨/١٨ .

 <sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ف المجلس الثالث .

 <sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ١٢٧ .
 (٧) آخر آيات سورة الملك .

٥٥

#### المجلس التاسع

مجلس يوم السبت ، ثامنَ جُمادي الأولى ، من سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

تفسير قوله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمُنَ يَعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابً – إِلَى قوله تعالى - : وَالْأَعْنَاقِ ﴾ يقال : وهبتُ لك درهمًا ، ووهبتُك درهما ، كما تقول : وورنتُ لك الدَّراهم ، وكِلْتُ لك البَّرُ ، وكِلْتُك البُرِّ ، كا جاء في التنزيل : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنْهِمُ أَنْ كَالُواهُم ، ووزنُوا هم ، وقد عَدُّوًا لفظ الأمر من وهَب إلى مفعولين ، التانى منهما هو الأول ، وأخرجوه من معنى العُسْبان ، كقولك : هَبْ زِيمًا مسيئًا واعف عنه ، أى احسيه مسيئاً ، وهب الأمير سُوقة وخاطِبُه ، أى ظُنُه وعُدَّه كذلك ، والمعنى نَزْله و ظَنُك هذه المنزلة ، قال قيس / بن المُلَهُ وَ :

هَبُونِي امرءًا منكُمْ أَضَلَّ بَعِيرَه له ذِمُّةٌ إِنَّ النَّمَامَ كَبِيرُ
 وداودُ من الأعجمية التي وافقت العربية في الوزن ، فجاء على مثال فائحول ،
 كماڤول وكاڤور ، ومثله في الرَّقة من الأعلام الأعجمية : سائبور ، وقائبوس ، ومن

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۳۰ – ۳۳ .

 <sup>(</sup>٢) الآية الثالثة من سورة المطففين . وسيتكلم المصف على هذه الآية بأوسع ممًّا هنا في المجلس الثالث
 والأربعين .

 <sup>(</sup>٣) مكذا ينسبه المصنف لقيس بن الملوح - بجنون ليل - ويروى له ، ولأبى دهبل الجمحى ، ولقيس بن
 معاذ . انظر ديوان المجنون ص ١٣٩ ، وأنى دهبل ص ٧٧ ، ١٢٨ .

غير الأعلام قولهم لمِكيال للخلّ : راقُود – وقال بعض اللغويين –: الراقودما يُجعَلُ فيه الخُلّ ، ويُسمَّى الخاليةَ .

وإحدى الواوين من داود وما أشبهه ، كطاؤس وناؤس وهاؤن محذوفةٌ من الخَطِّ ، لأنهم يكرهون تكريرَ الأشباه في كلمة .

وسُلَيمان مصغر سَلُمان ، وكُلُ اسمِ آخره ألفٌ ونونٌ زائدتان ، فتصغيره محمول على تكسيره ، فإن علمت أن العرب كسَّرَة فقلَبت ألفَه فى التكسير ياءً ، وأثبتت نوته ، فجاءت به على مثال فعالِين ، حملت تصغيره على تكسيره ، فصغَّرَته على مثال فعَلِين ، حملت تصغيره على تكسيره ، فصغَّرَته على مثال فعَيْلِين ، كقولك فى سُلطان وسِرْجان ووَرشان : سُلَيطِين وسَرْجِين ووَراشِين ، فإن لم تعلم العرب كسَّرَته على هذا الحدّ أقررت ألِفه فجئت به على مثال فعَيْلان ، كقولك فى سَكران وعُمَان ها الحرف وسَلمان : سُكيران وعُمَان وسُلمان ، لأنهم لم يقولوا : سَكِاين ولاعَثامين ولاعتامين ولاعتامين ولاعتامين على مثال فع سُلمان فى الحقل لطوله بالحرف السادس .

و « يَعْم » من الألفاظ المرضوعة لغاية المُدح ، فلذلك مَدَح الله به نفسه في قوله : ﴿ هُوَ مُولِكُمْ فَيِعْمَ الْمُولِي وَيَعْمَ النَّهِيرُ ﴾ ومنح بها أنبياءَه ، فقال في سُليمانَ وأيوب : ﴿ نَعْمَ الْعَبْدُ ﴾ وأراد يعم العبدُ سُليمنَ ، ويعم العبدُ أيُّوبُ ، ولكنّ المقصودَ بالمدح قد يُحدَف تخفيفاً إذا تقدّم ذكره ، وحدفه يقوى قول من يرى وفعه بالابتداء ، لأنك إن جعلته خبر مبتداً مقدّر ، كان الحذف واقعا بجُمْلة ، وحذف المهرد أسهل بن حذف الجملة .

<sup>(</sup>۱) ذكره الجواليقى فى المعرب ص ١٦٠ ، قال : ډ والراقود : إناء من آنية الشراب ، أعجمي معرب ۽ . وانظر الجمهرة ٢٥٣/٢ ، ٣٩٠/٣ ، والنهاية ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) السِّرحانِ بكسر السَّينِ : الذَّئب . والوَرَشان ، بفتح الوأو والراء : طائر .

<sup>(</sup>٣) الآية الأخيرة من سورة الحج .'

و ( أوَّاب ) مِن أوَّبَ إذا رجَّع / صوَّه بالتسبيح ، و ﴿ يَاجِبَالُ أُوِّيى مَعَهُ ﴾ رَجِّعى ٥٠ معه ، أى سَبُّحى ، والأَوَّابُ أيضًا : التَّالَّبُ .

والصَّافِقُ من الحَيل: القائم الذي يَثْنِي إحدى يديه ، أو إحدى رِجليه حتى يقفَ بها على سُتُبُكِه ، والسُّنْبُك : مُقْدِم الحافر ، فئلاكٌ بِن قوائمه حَوافَرُها مطبقةٌ على الأرض ، والرابعة متَّصِلٌ بالأرض طرّفُ حافرِها فقط ، هذا قول أهل اللغة وأصحابِ التفاسير :

وقال بعض اللغويين : الصَّافِن : القائم ، نُنَى إحدى قوائمه أو لم يُثْنِها ، وأَصْوبُ (٢) القهانين عندى الأوَّل ، بدليلين ، أحدُهما : قولُ الشاعر :

أَلِفَ الصُّفُونَ فما يَزالُ كأنَّهُ مِمَّا يقومُ على الثَّلاثِ كَسِيرا

والثانى قراءة عبد الله : ﴿ فَاذْكُوا آسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَمَافِنَ ۗ أُواد مُعَفَّلاتٍ قِياماً على ثلاث ، شبَّه الإِبَل التي تُقام لتُنحر وإحدَى قوائم البعيرِ معقولةٌ ، بالحيل الصَّافنة .

والجِياد : جمعُ جَواد ، وكان القياس أن تصبِّع الواؤ في الجِياد ، لتحرّكها في الواحد ، كا صحَّت الواو في الطَّوال ، لتحرُّكها في طويل ، ولكنه مما شدًّ إعلالُه كشذوذ التصحيح في القَوَد والاستِحواذ ونحوِهما ، وقد قال بعضُهم في جمع الطويل : طيال ، وأنشدوا :

<sup>(</sup>١) الآية العاشرة من سورة سبأ .

 <sup>(</sup>۲) راجع معانى القرآن ۲/۵۰، وتفسير غريب القرآن ص ۳۷۹، وغريب الحديث لأبى عبيد ۸/۳، والحيل لأبي عبيدة ص ١٢٤، ومجاز القرآن له ۱۸۲/۲.

<sup>(</sup>٣) أعاده المصنف فى المجلس الحادى عشر ، وهو فى شرح القصائد السبع ص ٣٩٠ ، وزاد المسير ١٧٧/٧ ، والكشاف ٣٧٣/٣ ، وتفسير القرطي ٢٦/١ ، ١٩٣/٥ ، والبحر المحيط ٢٨٨٧ ، والمغنى ص ٢٨٥٠ ، والمغنى ص ٢٥٠ ، وشرح شواهده ص ٢٤٨ ، وشرح أبيانه ٥٠١٥ ، وأسبب فى شرح شواهد الكشاف ٤١٩/٤ لامرئ القيس ، وليس فى ديوانه ، ولا فى زيادانه .

<sup>.</sup> (٤) سورة الحديم ٣٣ ، و و عبد الله ٤ هو امن مسعود رضى الله عنه ، وهو المراد عند الإطلاق ، وتسب مذه الفراية له ، ولغيره . انظر المحتسب ٨١/٢ .

# رَبُّ لِي أَنَّ القَماءَةَ ذِلَّةٌ وأَنَّ أُعِزَّاءَ الرِّجالِ طِيالُها

وإنما يجب قلبُ الواو ياءٌ في هذا المثال من الجمع إذا سكنَتْ في الواحد ، كواو تُؤب وحَوْض ، المنقلبةِ ياءٌ في ثياب وحِياض .

والحَجوادُ من الحنيل : كأنه الذى يأتى بِجَرْي بعد جَرْي ، كالحَبواد من الناس ، الذى يُعطى مرَّةً بعدَ مرَّة ، وفرَّقوا بين مصادرهما ، فقالوا : رجلٌ جوادٌ بيِّن الحُود ، وفرسٌ جوادٌ بيِّنُ الحُودة والجَرْدة .

وفى قراءة عبد الله : ﴿ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرِ ﴾ [ بطرح قوله : فقال ] وجاء فى قراءته عكسُ هذا : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوْاعِدَ مِنَ النَّبْتِ وَإِسْمُمِيلُ يَقُولَانِ ٧٥ رَبَّنَا ﴾ والقول كثيرًا ما يُحذَف لقرَّة العلم بمكانه ، وقد اتَّسع حدْفُه فى القرآن ، كقوله / تعالى : ﴿ وَالْمَكَرِّئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ أى يقولون : سلام عليكم ، وكقوله : ﴿ فِأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ أى فيقال هم : أكفرتم [ بعد إيمانكم ] وكقوله : ﴿ وَالَّذِينَ النَّخْلُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَشْبُدُهُمْ

<sup>(</sup>۱) البيت لأنيف بن زيّان النهشل ، وقيل : لأنال بن عبدة بن الطبيب [ الطويل ] . الحماسة البصرية ٣٥/١ ، والمنصف ٢٤٢/١ ، والمحتسب ١٨٤/١ ، وشرح للفصل ١٨٨/١ ، وشرح الجمل ٢٣/١ ، وشرح الجمل ٢٣/١ ، وشرع المجل ٢٨/٤ ، والمحتسخ شواهد الشافية ص ٣٦٥ ، وشرح أيبات المغنى ١٨/٤ ، والتصريخ على الوضوع ٢٤/١ ، والمسان ( طول ) . والشاهد من غير نسبة صريحة في الكامل ص ٢١١ ، ١٩٤٤ ، وجالس ثملب ص ٤١٢ ، وانظر القصيدة التي منها هذا البيت في شرح الحماسة من ١٩٤ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٣٧ ، وانظر المحتسب ١٠٨/١ ، وحواشيه ، ومعانى القرآن للفراء ٢-٤٠٥ ، وكأن
 ابن الشجرى بنقل عنه .

<sup>(4)</sup> حكى ابن هشام عن أن على الفارسي قوله: وحذف القول مِن حديث البحر ، قُل ولا حرج ، شرح قصيدة كعب بن زهير ص ٣٨ ، وانظر كتاب الشمر ص ٣٣٢ .
(٥) سورة الرعد ٣٧ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>۵) سوره الرحد ۱۱ ، ۱۲ . ... مآا ماد ها

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) ليس فى الأصلُّ .

إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُّفَى ﴾ أى يقولون : ما نعبُدهم .

وظاهِر لفظ قوله تعالى : ﴿ أَحْبَبُتُ حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ أن انتصاب ﴿ حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ على المصدر ، وليس كذلك ، لأنه لم يُخيِرْ أنه أحبَّ حبًا مثلَ حُبُّ الحَير ، كما قال : ﴿ فَسَارِهُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴾ أى شُرِباً مثلَ شرب الهيم ، وكقولك : ضربتُه ضرب الأمير اللصَّ ، لأنه لو أراد هذا لأخرج الحيل عن أن تكون من الحير ، إذ التقدير : أحببت الحيل حبًّا مثلَ حُبِّ الحير ، وإذا كان هذا القياسُ ظاهر الفساد كما ترى ، كان انتصاب ﴿ حُبَّ الحَيْرِ ﴾ على وجهين :

أحدهما : أن يكون مفعولًا به ، والمعنى آثرتُ حبَّ الحير ، لأنك إذا أحببتَ الشيءَ فأنت مؤيِّرٌ له ، وهذا قول الفراء والزجّاج ، و ﴿ الخَيْر ﴾ هاهنا : هو الحيل ، وتسميتها بالحير مطابقٌ لقوله عليه السلام : « الخَيْلُ معقودٌ في تواصيها الخَيْر ٥ .

وقوله : ﴿ عَنْ ذِخْرِرَتِي ﴾ إن شئت علقته بالمعنى الذى حملت ﴿ أَخَيْتُ ﴾ عليه وجعلت ( عن ) نائبةً مناب ( على ) ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِلَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أى على نفسه ، فكأنه قيل : آثرتُ حبَّ الخير على ذكر ربّى ، وإن شئت علّقت ( عن ) ، كالٍ محذوفة تقديرُها : آثرتُ حبَّ الحير غلولًا عن ذكرٍ ربى ، أو منصفاً عن ذكر ربّى .

<sup>(</sup>١) الآية الثالثة من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام بنصه في مشكل إعراب القرآن لمكَّى ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء ٢/٠٠٠ ، وللزجاج ٣٣١/٤ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس ٧٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) أعرجه البخارى فى ( باب الحيل معقود فى نواصيها الحمو إلى بيرم القيامة . من كتاب الجهاد ) و ( باب خداتنا مسكة . من قرض الحمس ) و ( باب حداثنا مسكة ، من أواخر كتاب الناقب ) صحيح البخارى \* ٣٤/٤ ، ١٠٤ ، ٢٥٠ ، ومسلم فى ( باب الحمل أن من كتاب الزكاة ) و ( باب الحيل فى نواصيها الحمو إلى بيرم القيامة . من كتاب الإمارة ) صحيح مسلم ص ٣٨ ، ١٤٩٧ ، والحديث دائر فى غير المسيحين من دواوين السنة . نظر المحجم المهرس \$ / ١٤٩٢ .

<sup>(</sup>٦) الآية الأخيرة من سورة محمد عليه الصلاة والسُّلام .

<sup>(</sup>٧) وتكون و عن ، حينئذ على بابها ، كما صرَّح ابن هشام في المغني ص ١٥٨ .

والوجه الآخر : أن يكون ﴿ أَحَبَبْتُ ﴾ من قولهم : أَحَبُّ البعيرُ : إذا وَقَفَ فلم ينَبَعِثْ ، والإحباب فى الإبل كالجران فى ذواتِ الحافِر ، وأنشدوا :

/ حُلْتُ عليه بالقَطيع ضَرَّبًا ضَرَّبَ بَعيرِ السُّوء إذْ أَحَبًّا

فيكون انتصابُ ﴿ حُبُّ الحَيْرُ ﴾ على أنه مفعول له ، و ﴿ عن ﴾ متملّقةٌ بمعنى الحببت ، لأنه بمعنى تثبّطتُ ، وهذا القول عن أنى عُبيدة ، حكاه عنه على بن عيسى الرُّمانيّ ، قال : قال أبو عبيدة : أحبَّ البعيرُ إحبابًا ، وهو أن يَبْرُكُ فلا يئور ، وذلك في الإمران في الحيل ، ومنهقوله تعالى : ﴿ إِلَى أَحْبَبْتُ حُبُّ الحَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّى ﴾ أى لصقتُ بالأرض لحبِّ الحير حتى فاتننى الصلاةُ ، قال أهلُ النفسير : وكانت هذه الحيلُ وردَتْ على سُليمانَ عليه السلام من غنيمة جيش كان له ، فلما صلى الظهر دَعا بها فلم تول تُعرَضُ عليه حتى غابت الشمس ولم يُصلُ العصر ، وكان مَهيباً لا يُبتدأ بشيء ولا يَجْسُرُ أحدٌ أن يُنبّهه لوقت صلاة ، ولم يكن ذلك عن تنكيرُ منه .

قال الزجاج : ولست أدرى أكانت صلاةُ العصر مفروضةً في ذلك الوقت أم لا ؟ [لا أنّ عَرْضَ الحيل شَغله حتى جاز وقت يُذكّرُ فيه الله تُعالى ، 7 قال ؟ : ٥٨

 <sup>(</sup>١) البيان لأبي محمد الفقسى . وهما في الأصمعيات ص ١٦٣ ، والمحتسب ٣٦٤/١ ، والجمهرة
 ٢٠/١ ، واللسان ( حبب - قفل ) ، والبيت الأول في اللسان ( قرشب ) ، والثاني في مقايس اللغة ٢٧/٢ ،
 وتفسير القرطبي ١٩٤/١٥ .

<sup>(</sup>٣) العجب أن أبا عبيدة لم يذكر هذا الفسير فى كتابه مجاز الغرآن ١٨٢/٢ ، حين عرض للآبة الكريمة ، إنما قال : ٤ مجازه أحبيته حبًّا ، ثم أضاف الحبّ إلى الحبر » . وجاء بحاشيته من نسخة : ٤ قال أبو حاتم : ليس الأمر على ماظن أبو عبيدة ، إتما معنى ٥ أحبيت » انومت الأرض فلم أقم للصلاة ، والإحباب : اللووق بالأرض ، يقال : يعير عبّ ، إذا لوق بالأرض من مرض به » .

<sup>(</sup>٣) حكى صاحب اللسان ( حيب ) هذا الكلام عن أبى عبيدة . وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٤) في هـ و جاوز ، وكذلك في الأصل ، مع أثر تغيير ، فقد كتبت و جاز ، أو لا ، وهو الذي في معانى القرآن الموضع السابق وفي نقل ابن الشجرى عنه بعض.اختلاف .

<sup>(</sup>٥) سقط من هد.

(٢) أَهَلَ اللغة فى قوله : ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ ﴾ : يعنى [ به ] الشمس ، ولم يَجْرِ لها ذِكر ، قال : وهذا لا أحسَبُهم أعطَوًا فيه الفِكرَ حقَّه ، لأن فى الآية دليلًا على الشمس ، وهو قوله : ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالمَشَى ﴾ لأن معناه إذ عُرض عليه بعد زوالي الشمس ، وليس يجوز الإضمارُ إلا أن يَجْرِى له ذِكرٌ أو دليلٌ بمنزلة الدُّكر . انهى كلامه .

وأقول : إن إضمار الغائب مستعمّل فى كلام العرب على أربعة أوجه : الأول : عَوْدُ الضمير إلى مذكورٍ قبلَه ، كقولك : زيدٌ لقيته ، وهندٌ قامت ، وأخواك أكرمتُهما ، وإخوتُك انطلقوا ، والنَّساء بَرَانِ ، هذا هو الأصل فى ضمير المُثْبية .

والثانى : توجيهُ الضميرِ إلى مذكورٍ بعده ، ورَدَ فى سِياقةِ الكلامِ مُوتَّحُوًا ورَتِبَتُه / التقديم ، كقولك : ضرب غلامَه زيلًا ، وأكرمتُهما أخواك ، وكقولهم : ١ فى بيته يُوتَى الحَكُمُّ ، وكقول زهير :

إِنَ تَلْقَ يَوِماً على عِلَاتِه هَرِماً ﴿ تَلْقَ السَّمَاحَةَ مَنه والنَّذَى خُلُقا ومثله في التنزيل : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۖ ۖ ﴿ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجَرُّونَ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الفقرة أورده ابن الجورى منسوباً إلى نفسه . راجع الموضع المذكور من زاد المسير .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في هـ ، ولا في إعراب القرآن للزجاج . وانظر تأويل مشكل القرآن ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في إعراب القرآن ، وزاد المسير : 3 بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب ٤ .

<sup>(</sup>٤) أعاد ابن الشجرى هذا الكلام في المجلس السابع والسبعين .

 <sup>(</sup>٥) من أحثال العرب. انظره في مجمع الأمثال ٧٧/٢، والدوة الفاحرة في الأمثال السائرة ص ٥٥٦ ،
 والمقتضب ٤/٢٠١ ، والأصول ٧٣٩/٢ ، والإنصاف ص ٦٦ ، ٢٥٢ ، وأعاده للصنف في المجلس السابع
 والسبعين .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٥٣ ، والموضع السابق من المقتضب .

<sup>(</sup>٧) سورة طه ٦٧.

<sup>(</sup>٨) سورة القصص ٧٨ .

٩ ٠

والثالث: رجوعُ الضمير إلى معلوم قام قوَّةُ العِلم به ، وارتفاعُ اللَّبس فيه بدليل لفظيٍّ أو معنويٌّ مَقامَ تقلُّم الذَّكر له ، فأضمروه اختصارًا أو ثقةً بفهم السامع ، كقوله: ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ أضمر الشمسَ لدلالة ذِكر ﴿ العَشِيِّ ﴾ عليها ، من حيث [ كان ] ابتداءُ العَشيُّ بعد زوال الشّمس ، ومثله: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَقَتِ الْمُقَلِّ إِذَا بَلَغَتِ النَّرِالُ دلَّ عليه ، ومثله: ﴿ فَلَوْلًا إِذَا بَلَغَتِ النَّرِالُ دلُّ عليه ، ومثله : ﴿ فَلَوْلًا إِذَا بَلَغَتِ النَّمَ النَّفُسُ لدلالة ذِكر ﴿ الحُلُقُومِ ﴾ الْحُلُقُومِ ﴾ و ﴿ التَّمَلُّ وَلُ حامَ :

أَمَــاوِيُّ مايُمْنِينِي الشَّراءُ عن الفَتَـــي إذا حشْرَجَتْ يوماً وضاقَ بِها الصَّلْدُرُ أواد حشرَجَت النفسُ: أي تردَّدت ، ومثله إضمارُ الأرضِ لقرّة الدلالة عليها في قولم : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ و ﴿ ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَـــا مِنْ دَايَّة هُو ومنه قُولُ الحَطِينَة :

أَلا طَرَقَتْنَا بِعِدَمَا هَجِعُوا هِنْدُ وقد سِرْنَ خَمْسًا واثْلاَّبَّ بِنَا نَجْدُ

أراد هَجَع أصحابى ، فأضمرهم وأضمر المطايا فى سِرْن ، والبيت أول القصيدة ، (١٠٠) ومنه فى شعر المحدّثين قولُ دِعْبِل :

 <sup>(</sup>۱) في هـ ۹ و ثقة ١ .
 (۲) زيادة من هـ .

<sup>(</sup>٣) مفتتح سورة القدر . (٤) سورة الواقعة ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ٢٦ .

 <sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٢٦٠ ، وتخريجه ف ص ٣٥٣ ، وهذا بيتٌ سيّار ، وقد أعاده ابن الشجرى في المجلس السابع والسبعين .

<sup>(</sup>V) سورة الرحمن ۲۲ .

<sup>(</sup>٨) الآية الأخيرة من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٩) ديوانه ص ٦٣ ، وتخريجه فيه ، وزد عليه المنصف ٢٦/٣ .

<sup>(</sup>١٠) ديوانه ص ١١٦ ، وتخريجه في ص ١١٥ ، وأعاده ابن الشجري في المجلس السابع والسبعين .

نَفَر ابنُ شَكُلَةَ بالعِراقِ وأهلِهِ فهَمَا إليهِ كُلُّ أَطُلَسَ مائِقِ إن كان إبراهيمُ مُضطلِعاً بها فلَتَصْلُحَنْ مِن بعدِه لمُخارِقِ / أراد مضطلعا بالخِلافة ، وقولُ ابن المعتز .

وَنَدْمَانٍ دَعُوتُ فَهَبَّ نَحْوِى وَسَلْسَلَهَا كَمَّ انْخَوَطَ التَّقِيقُ أَضمر ( الحمر ) ، لأن ذِكْرِ النَّدَمانِ دلَّ عليها ، ومن ذلك قول المتنبى : خَلِيكِ مَاهَذَا مُناتَحًا لَمِثْلنا فَشَدًّا عليها وارْخَلَا بنهَار

أضمرَ ( المَطايا ) لدلالة المُناخ عليها ، وهذا في الشَّعر القديم والمحدَث غيرُ محصور .

وقول دِعْبِلِ : ﴿ نَفَرِ ابنُ شَكَلَةً ﴾ شكلة : أم إبراهيم بن المهدى ، وعنَى بَنْفُوره وُثُويَه على الخِلافة والمأمونُ بخواسان ، وقوله : ﴿ فَهَفَا إِلَيْهِ كُلِّ أَطْلَسَ ﴾ أى خَفَّ إليه ، من قولهم : هَفَا الظَّلِيمُ : إذا عَدا ، وهفَت الصُّوْفَةُ : إذا طارتْ فى الهواء . والأطلسُ : الذّئبُ الأغير ، شبَّه أتباعَه بالذَّبابِ الغُبْر

والمائق : الأَحْمَق .

وقوله : ( مضطلِعاً بها » : أى قَوِيًّا على حملها ، يقال : اضطلحَ فلانٌ بالأمر : أى قام به ، وقَويتْ أضلائحُه على حَمله .

وَكَانَ مُخَارِقٌ مِن حُدًّاقَ المُغنِّينَ ، وَكَانَ إِبرَاهِيمُ مَغنِّياً بالعُود .

والرابع : إضمارُ غائبٍ لا يعود على متكورٍ ولا معلوم ، وهو الضميرُ المجهول الذى يلزّمُه التفسيرُ ، إمَّا بالجملة ، وإمَّا بالمفرد المنصوبِ ، فالهُسَّر بالجملة ضميرُ الشأن والقِصَة فى نحو : هو زيدّ منطلق ، و ﴿ هُو اللهُ أَحَدٌ ﴾ وإنه أنا ذاهبٌ ، و ﴿ إِنّه

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٨٥/٢ ، وأنشده المصنف أيضا في المجلس المذكور .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) مفتتح سورة الإخلاص .

أَنَّا اللهُ ﴾ فهذا ضمير الشأن ، وهي هندٌ جالسة ، فهي ضمير القصة ، كما قال جلَّ ثناؤه : ﴿ فإذًا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

والمفسر بالمفرد الإضمار في نعم وعس ورُبَّ ، نحو نعم غلامًا زيدٌ ، و ﴿ يَسَ لِلطَّالِمِينَ بَلَلا ﴾ الأُصل: نعم الغلام ، وعس البدل ، فلما أُضْمرا فُسُرًا بنكرة من لفظهما ، والمضمر في و رُبُّ ، كقولك : رُبَّة رجلًا عالما أُدرَكُتُ ، وجاز أن يلاصق ٩ رُبُّ ، المضمرُ وهي لاتلها المعارف ؛ لأنه غيرُ عائدٍ على مذكور ، فهو جارٍ مَجْرَى ظاهر منكور .

وقوله: ﴿ فَعَلَقِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ طَقِق من / أفعال المقابة ، التي تلزم بعدها الأفعال المستقبّلة ، كخعّل وأخذ وكرّب ، تقول : طَقِق يفعل كذا ، وجعّل يتكلّم بحجّه ، وأخذ يلوم زيداً ، وكرّبت الشّسرُ تَفِيب : أى قارَبت المغيب ، والتقدير : فطَقِق يمسَحُ مَسْحًا بالسُّوق ، لائبَّد له مِن يفعل [ كذا ] ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَهِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ ولا يجوز أن تُقلَّر أن تعلق ﴿ مَسْحًا ﴾ وقع موقع ماييجاً ، كما وقع ﴿ غَوْرًا ﴾ موقع غائِراً في قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَسْحًا مَالُوكُمْ غَوْراً ﴾ لأن هذا الضرَّربَ من الأفعال يلزمه يَفْمَلُ ، ظاهراً أو مقداً .

والمسحُ هاهنا : القَطْع ، ومنه اشتقاق التَّمساح ، لدائّةٍ من دوابٌ البحر ، لأنه يقطع بأسنانه كما يقطع السيف .

الآية التاسعة من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٩٧ ، وانظر كتاب الشعر ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الآية المتمة الخمسين من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٤) سقط من هد .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ٢٢ ، وطه ١٢١ .

 <sup>(</sup>٦) أى تعربه مصدرًا فى موضع الحال ، كما قال العكيرى فى التبيان ص ١١٠١ ، وانظر كتاب الشعر
 ص ٣٤٣ . وانظر ماسبق فى ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) الآية الأخيرة من سورة الملك .

وقوله : ﴿ بالسُّوق ﴾ يجوز أن يكون وَصُفًا لَمَسْح ، فتكون الباء متعلقة يمحذوف ، أى مَسْحاً واقعاً بالسُّوق ، ويجوز أن يكون مفعولًا به ، عَمِل فيه الفعلُ المقلَّر ، والباء زائدة ، أى فطفق يمسح الريوسَ من الأعناق مَسْحًا ، والسُّوق : جمع ساق ، كدارٍ ودُورٍ ، ونارٍ ودُورٍ ، أنشد أبو زيد ، وهو من أبيات الإيضاح : شَهَادَتُ وَمُوانا أُمَيْمةُ أَتَنا ﴾ بثو الحَرْبِ نَصْلاها إذا شَبُّ تُورُها شَهَادَتُ وَمُوَانا أُمَيْمةُ أَتَنا ﴾ بثو الحَرْبِ نَصْلاها إذا شَبُّ تُورُها

ومثله ممّا أنَّث بتاء التأنيث : ناقةٌ وَنُوقٌ ، وقارَةٌ – وهي الجبلُ المنفرِد – وقُورٌ ، وَلابةٌ – وهي الحَرَّة – ولُوبٌ ، وساحَةٌ وسُوحٌ ، قال الشاعر :

وَكَانَ سِيَّانِ أَن لايَسْرَحُواَ نَعَماً أَو يَسْرَحُوه بها واغْبَرَّتِ السُّوحُ

هكذا أنشده الرُّواة « سيَّيَانِ » مرفوعاً على إضمار الشأن في « كان » .

ورُوى عن ابن كثير أنه قرأ : ﴿ بالسُّؤُوقَ ﴾ على الْفُعُولْ ، وهمز الواوَ للُزومِ الضَّمَّة

<sup>(</sup>١) هكذا في هـ ، وفي الأصل : ﴿ وَالْأَعِنَاقِ ﴾ ولعل الصواب : يمسح السُّوقَ والأعناق .

<sup>`(</sup>٣) في نوادره ص ١٠.٧ ، والبيت لحاتم الطائق . ديوانه ص ٢٤،٩ وتخرتجه في ص٣٤٠ . وقوله وأثنا ه يرويه أبو حاتم السجستانى بفتح الهمزة ، كما جاء فى النوادر ، وجاء بماشية أصل الأمالى : و هكذا رؤؤا و أتنا » بفتح الهمزة ، والصواب الكسر ؛ لأنه استثناف كلام » .

 <sup>(</sup>٣) يقصد الجزء الثانى منه ، وهو التكملة ، والشاهد فيها ص ١٥٠ ، وأنشده أبو على أيضا ف كتاب الشعر ص ٢٤٥ .

وقال ماشيهُم سيان سير أو أن تقيموا به واغبَّرْتِ السُّوحُ وكان مثلين أن لايسرحوا تقمأ حيث استرادت مواشيهم وتسريحُ

قال البغدادى : و وعلى هذا لاشاهدَ فيه ۽ الحزانة ١٣٧٥ . وشرح أشعار الهذلين ص ١٢٧ ، وتخريجه في ص ١٣٧٦ ، وزد عليه كتاب الشعر ص ٣٢٣ ، وحواشيه . وقد أنشد ابن الشجرى البيت في المجلس الحاسمي والسبعين بالرواية نفسها .

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام : و أى وكان الشأن ألا يرعوا الإبل وأن يرعوها سيّان لوجود القحط ، وإنما قدرنا و كان ٤ شأنية ؛ لعلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة ، للغنى ص ٢٥ ، وحكى صاحب الحزانة : و قال ابن يُستُون : كان ينبغى أن يقول : سيّين ؛ لأن المعرفة أولى بأن تكون اسم كان ٤ . وانظر كلام ألى على فى الشعم .

<sup>(</sup>٦) السبعة لابن مجاهد ص ٥٥٣ ، وزاد المسير ١٣٠/٧ .

المجلس التاسع

لها ، وإن كانت وسَطًا ، كما همزوهَا أوَّلًا في نحو وُجُوه ووُقَتَّتْ .

والتفاسير مجمعةً على أنه ضرّب بالسيف سُوقَ الحيل وأعناقَها ، وقول الحسنِ [ فى ذاك] ذاك ] وقتادةً سواء ، قالا : تَسَفَّ عَراقِيبَها ، وضرّب أعناقَها ، وقال قَتادة : ما نازعه بنو إسرائيلَ فيما فَعل ، ولكنْ ولُوه/ من ذلك ماؤلّه الله .

وقال الزُّجَّاج : لم يكُ سليمانُ ليضرِبَ سُوقَها وأعناقَها إلا وقد أباحه الله ذلك ، ولو لم يكن مافعله مباحاً لكان قد جَعل التوبة من الذنب بذنب عظيم .

وقال قوم : إنه مسح بالماء سُوقها وأعناقها بيده ، وهذا القولُ غيرُ صحيح ، لأنه لم تأتِ به رواية عن السَّلَف ، ولأن شَغْلَها إيَّاه عن ذكر الله لا يُوجب مَسْحَ سوقها وأعناقها بالماء ، وإنما قالوا ذلك لأن قتلها منكر ، وليس مايييحه الله بمنكر ، وجائز أن يكون ذلك أبيح لسليمان وحُظِر في هذا الوقت .

وَكَانَ مَالَكُ بِنَ أَنْسَ يَذْهِبِ إِلَى أَنْهُ لَا يَنْبَغَى أَنْ يُؤْكَلَ لِحُمُ الحَيْلُ ، لأَنَ اللهَ تعالى قال : ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾ وقال فى الإبل : ﴿ لِتَرْكَبُوا يِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل: ١ ووفيت ٤ ، وأثبت الصواب من هـ ، والمنصف ٢١٢/١ ، واللسان ( وقت ) ومثا
 ذكره ابن الشجرى فى المجلس السادس و الأربعين ، عند قوله تعالى : ﴿ وإذا الرسل أقدت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من هد .

<sup>(</sup>٣) النَّسْف : الطعن .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل : و ولكن ولوه من ولوه من ذلك ... ٤ .
 (٥) هذه المسألة مستوفاة في أحكام القرآن لابن العربي ص ١١٣٢ ، وتفسير القرطبي ٢٦/١٠ .

<sup>(</sup>٦) الآية الثامنة من سورة النحل .

<sup>(</sup>٧) سورة غافر ٧٩ .

#### المجلس العاشر

وهو مجلس يوم السبت ، الثانى والعشرين من جُمادى الأولى سنةَ أربع وعشرين وخمسمائة .

تأويل آية أخرى : سألنى سائلٌ عن قوله تعالى : ﴿ يُوْمَ يَلْمُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ فقال : مامعنى تُستَجِيبون بحَمْده ؟ وج تتعلق الباء ، فقد زعم بعض المُسَرِّينُ أَنْ معنى بحَمْدِه : بأمره .

فأجبت بأن الحمد هو الثناء والمَدْح ، وليس بمعروف في لغات العرب على اختلافها [ أن الحمد ] بمعنى الأمر ، وأما تستجيبون فمعناه تُجِيبُون ، قال كعب بن سعد الغَنوي :

وداع دعا يامَن يُجِيب إلى النَّذى فلم يستجبُّه عندَ ذاكَ مُجِيبُ أراد فلم يُجِبُّه ، ومثله في التنزيل : ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٥٢ .

 <sup>(</sup>۲) ينسب هذا إلى ابن عباس ، وابن جريج ، وابن زيد . انظر راد المسير ٥٥/٥ ، وتفسير القرطبي
 ۲۷۲/۱۰

<sup>(</sup>٣) ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات ص ٩٦ ، وأمال القال ٢٠٥١/ ، والتعازى والمرافى ص ٢٤ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٣٠، والحزانة ٢٣٥/٤ ، واللسان ( جوب ) وغير ذلك كثير . والبيت من قصيدة شهيرة ، برثى ميها كعب أخاه أبا المغوار .

وَهَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِلِهُ ﴾ أى ويُجيب ، ويجوز أن يعلَق الباء بتستجيبون ، كما تقول : ناداني فلان فأجبته بالتلبية ، ويجوز أن يعلقها بحال محذوفة ، فالتقدير : مُعْلِنين بحَمْده ، / ومثله في جواز تعلُّق الباء بالفعل المذكور ، وتعلَّقها بالمحذوف قولُه تعالى : ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبُّكَ ﴾ إن شئت علَّقت الباءَ بالتسبيح ، أى فسبِّح بالثُّناء على ربك ، وإن شئتَ قدَّرْتَ : فسبح معلِنًا بحمدِ ربك .

والخطاب في الآية للمشركين ، لأنه جاء على سِياقة قوله ، حاكياً ذلك عن منكرى البعث : ﴿ أَئِذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتاً أَثِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾ وقوله : ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴿ أَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ يُحرُّكون رؤسَهم استهزاءً ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ﴾ أى متى البعث ، ومعلومٌ أن مَر. يشكُ بالله يستكبرُ إذا قيل له : لا إله إلا الله ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ فقد ألحق بالله سبحانه نقصاً عظيماً بإشراكه في عبادته أحجاراً لا تضمُّ ولا تنفَع ، فإذا دعاه الله حين تَزُول الشكوك ، أجابه بالثناء عليه والحمد له ، وأحدُ أوصاف الثناء على الله والحمدِ له توحيدُه ، فجوابه : « البَّيكَ اللهُمُّ لَبِّيك ، لا إله إلا أنت ، .

آيةٌ أخرى : إن سأل سائلٌ عن قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ﴾ فقال : كيف وصَف الله الأعين بأنها كانت فى غِطاء عن الذِّكر ، والذِّكر إنما هو مسموعٌ لامَرْتي ، وكيف وصفَهم بأنهم كانوا لا يستطيعون سمعاً ، ونَفْي الاستطاعة للسمع نفي القدرة عليه ؟

<sup>(</sup>٢) في هـ : تتعلق ... كما يقال . (۱) سورة الشوري ۲٦ .

<sup>(</sup>٣) حكى هدا عن ابن الشجرى ابن هشام في المغنى ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ٤٩. (٤) سورة الحجر ٩٨ ، والنصر ٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات ٣٥. (٦) السورة نفسها ٥١ .

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف ١٠١ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و والقدرة ، بإقحام الواو .

فالجواب: أنَّ هذين الوصفين عبارةٌ عن الإعراض منهم عند سَماع اللَّكُر ، وعن 
ترك الإصغاء إليه والقبول له ، فقوله : ﴿ كَانَتْ أَعْيَنْهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِى ﴾ أي 
كانوا معرضين بأبصارهم وقت مماع الذَّكر ، عن المتكلّم به ، وقوله : ﴿ وَكَانُوا 
لاَيسَتَعِلِيمُونَ سَمْعاً ﴾ أى كان مماع الذَّكر ثقيلًا عليهم ، فلا يستمعون له ولا يُنصتون 
إليه ، كما تقول : ما أستطيع أن أرى فلانا ، ولا أستطيع أن أسمع كلامه ، تريد أنك 
كارة لذلك ، لا أنك في الحقيقة غيرُ قادرٍ عليه ، وقد حكى الله / عنهم أنهم كان ١٤ 
بعضهم يَنْهَى بعضاً عن الإصغاء إلى سماع تلاوة كتاب الله ، ويأمرونهم بالنكلم 
باللغو عند سماعه ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لاَئْسَمُولُ لِهَذَا القُرْآنِ 
إلى صمّ بُكُمٌ عُمْلُونُ ﴾ وقد بالغ الله سبحانه في ذمّهم بمُدُوهم عن الحقّ في قوله : 
وصمّ بُكُمٌ عُمْدُي ﴾ ولو كانوا بهذه الأوصاف على الحقيقة لم يُكلّفوا فرضاً ، لأن 
الصّمة مَذهابُ السمع ، والبَكُمُ هو الخَرَسُ ، وإنما أراد أنّهم صمّ عن استاع الحق ، بُكُمْ 
عن التكلم به ، عُمْق عن النظر إلى قائله ، فهذا على تشبيههم بمَنْ لحقته آفاتٌ في 
سعبه ولسانه وبصره ، قال الشاعر :

أصم عما ساءَه سَمِيعُ

فوصَفَ الممدوحُ بالصمم مع وَصَفِه له بسميع ، وهو اللفظ الموضوع للمبالغة في السمع ، وذلك على وجهين مختلفين ، مجيئه معدولًا عن فاعل ، كما جاء قديرٌ ورحيمٌ ، معدولَيْن عن قادرٍ وراحِم ، والآخر مجيئه معدولًا من مُفعِل في قول عمرو بن معدولَيْن ب

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ۲۹ .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۱۸ ، ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : بأنهم .

 <sup>(</sup>٤) من غير نسبة ، ومن غير تكملة في شرح الحماسة ص ١٤٥٠ ، والكشاف ٢٠٤/١ ، وتفسير القرطبي ٢١٤/١ ، واللسان ( سمع – صمم ) .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ص ١٣٦ ، وُهُو بيت دائرٌ في كتب العربية . وقد أعاده ابن الشجرى في المجلس السابع والحمسين .

أَمِنْ ريحانةَ الدَّاعى السَّميمُ يُؤرِّقُنى وأصحابى هُجُوعُ أى الداعى المُسْمِع .

ويَىحتمل قوله : ﴿ كَانْتُ أَعْنِيُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِى ﴾ أن يريد به أنهم كانوا إذا سيعوا التلاوة عَطُوا وجوهَهم وسدُّوا آذانهم بأصابعهم ، كما كان قومُ نوج يفعلون ذلك إذا دعاهم إلى الله ، وذلك قوله : ﴿ وَإِنِّى كُلِّمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْوَرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ ﴾ كانوا يفعلون ذلك مبالغةً في الإعراض عن سماع دعائه والنظر إليه .

# تأويل آية أخرى :

سألنى سائلٌ مكاتبةً من المَشْهَد بالغَرِيُّ على [ عليُّ ] صاحبه السلامُ ، عن قوله عز من قائل : ﴿ ثُمَّ أُورْتُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ، الآية ، فقال : م ما معنى / الاصطفاء ، وما أصلُه الذي اشتق منه ، وما حقيقة معنى المقتصد ، وإلى أيّ شيء هذا السّبّق ، وما معنى الحيرات هاهنا ، وكيف دخل الظالمُ لنفسه في الذين اصطفاهم الله ، وقد قال تعالى : ﴿ قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينُ اصطفَاهي ﴾ وإلى أيَّ شيء تنوجًه الإشارةُ في قوله : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ ﴾ .

فأجبت بأن معنى اصطفينا : اختَرْنا ، واشتقاقه من الصُّفُو ، وهو الخُلُوصُ من

<sup>=</sup> ومنع بعضهم أن يكون : فعيل ؛ هنا بمعنى : مفعل ؛ في بحثٍ طويل تراه في الخزانة ١٧٨/٨ ، وانظر الكامل ص ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>۱) الآیة السابعة من سورة نوح .
 (۲) لیس فی هـ .

 <sup>(</sup>٢) الغَرِّينَ ، بفتح الغين وكسر الراء وتشديد الياء : أحد الغَرِيْينَ ، وهما بناءان كالصومعتين بظاهر
 الكوفة قرب قبر على بن أبى طالب رضى الله عنه . معجم باقوت ٧٩٠/٣ .

 <sup>(</sup>٣) سورة فاطر ٣٢.
 (٤) سورة النمل ٥٩.

<sup>.</sup> (ه) جاء بماشية الأصل هنا حاشية من كلام لجار الله الزهشرى ، فى توجيه الآية الكريمة ، ولم أر فالتدة من نقلها ، حيث تراها فى الكشاف ٣٠٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله : ٩ والواو ياء ٩ . أورده القرطبي فى تفسيره ٣٤٧/١٤ ، من غير عَزْو .

شائب الكَدر ، وأصله اصْتَفَوْنا ، فأبدلت التأه طاة والواو ية ، أما الطاء فإن العرب تبدلها من تاء افتعال إذا كان فاؤه صاداً ، لأن بين الصاد والطاء وفاقاً من جهتين : الإطباق والاستعلاء ، وبين الطاء والتاء وفاقاً مِن جهة الحَرَج ، فلما حصل بين الصاد والطاء ماذكرناه مِن التوافق ، مع مابينها وبين التاء من / التنافر ، أبدلوا الطاء من التاء كنائب مَحْرجَيهما ، وأما إبدال الياء من الواو ، فإن الواو متى وقعت فى الماضى رابعة فصاعدا قلبت ياء ، نحو : اصطفيتُ واستدعيتُ ورجَّيتُ وأعطيتُ ، حملا على قلبها في قولك : أصطفي وأستدعي وأرجَّي وأعطي ، فلما كانت تصير فى المستقبل إلى الياء لانكسار ماقبلها ، حملوا الماضى عليه ، وحسن حمل الفِمل على الفِمل ، لأن الأفال جنسٌ واحد .

والمَبَدُ يُجمع في القِلَّة على الأُعبُد ، وفي الكثوة على العِباد والعَبِيد والعِبْدان ، وكأنَّ العِبْدان جمع العَبِيد ، على قياس قَضيب وقِصْبان وخَصيّ وخِصْيان ، قال الشَّامَة :

هو الواهبُ الكُومَ الصَّفايا لجارِهِ لَيْرَوِّحُها العِبْدانُ مِن عازِبٍ نَدِى

الكُوم : العِظام الأسْنِمة ، والصَّفايا : جمع ناقةٌ صَفِيّ ، وهى الكثيرةُ اللبن ، والعازب : المكان المتنجّى عن مَرْعَى الناس .

والعِباد مختصٌّ بالله تعالى ، يقولون : نحن عِبادُ الله ، لا يكادون يُضيفونه إلى () ()) وقد جاء ذلك فيما أنشده سيبويه من قول القائل :

<sup>(</sup>١) هذا من كلام ابن السراج ، وقد أشرت إليه في المجلس السابع .

<sup>(</sup>٢) يقال : عُبدًان ، بكسر العين وضمّها ، وكذلك قضيان ، بالكسر والضم .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) بحاشية الأصل : وقد يكثر المشيء في كلامهم وغيره مثله في الجواز ، لكن يقلَّ استعمالهم له ، فأمَّا و البياد ) فقد حاه في قوله تعالى : ﴿ والصالحين بن عِبادكم وإماليكم ﴾ [ البير ٣٦ ] وهذا قاطعٌ لمن يخالفه ٤ . (٥) هو شقيق بن جزّه الباهلي ، كما في الحماسة البصرية ١٣/١، ، والبيتان من غير نسبة في الكتاب ٢٤/١، ، والمحتسب ٢١٥/١ ، ١٤/١، والتبصرة ص ٣٠٠ ، والجمل المنسوب للخليل ص ١١٠ ، =

أَتُوعِئْنِي بقَومِك ياابُنَ جَحْلٍ أَشاباتٍ يُخالُون العِبادا بما جَمَّعْتَ مِن حَضَن وعمرو وما حَضَنَّ وعمرو والجِبادا

والعبيد : اسمٌ للجمع ، وليس بتكسير عند سيبويه ، لخروجه عن القياس ، ومثله : الكليب والمتميز والضنّين ، في جمع كلّب ومَثر وضاًن ، وقالوا أيضا في جمع العبد : العبدُّى والمَعْبُوداء ، ممدود ، ومثله في جمع شَيْخ : مَشْيُوخاء ، وفي جمع عَبْر : مَمْيُوراء .

والمقتصد فى اللغة : اللازم للقَصْد ، وهو ترك المَيل ، ومنه قول جابر بن حُنَىّ التغلبيّ :

نُعاطِى الملوكَ السِّلْمَ ماقَصِدُوا لَنا وليس علينا قَتْلُهِمْ بمُحَرَّمٍ

أى نعطيهم الصلحَ ماركبوا بنا القَصْد ، أى مالم يَجُوروا ، وليس قتلُهم بمحرَّم ١٧ علينا / إن جاروا ، فلذلك كان المقتصدُ له منزلةٌ بين المَنْزِلتَيْن ، فهو فوقَ الظالِم لنفسه ، ودُونَ السابق بالخيرات .

<sup>=</sup> ٣٠٩ . والبيت الثانى في اللسان (حضن) . وفي هذه المراجع كالها ، والنسخة هـ ٥ حـط » يتقديم الحاء المهملة على الجيم . والذى في أصل الأمال يتقدم الجيم ، وقد وضعت حاء صغوة علامة الإهمال تحت الحاء يعد الجيم . والمؤتابات : الأخلاط » . وهو يتقديم الجيم أيضا في يعد الجيم . وعلمة أخذ الحاء المؤتاب . وهو يتقديم الجيم أيضا في النكت في تقسير كتاب سيويه من ٣٦٤ ، والمؤتلف والمختلف من ١١٧ . ولقال المؤتلف وطو المثلل : وقال الأمدئ : فأما جحل فهو من باهلة ، وهو وخط بن نصلة ، أحد بني عمر و بن عد . . . . وهو القائل :

جاء شقیق عارضاً رمحه إن بنی عَمَّك فیهم رِماخ

<sup>(</sup>١) حَضَن ، بفتح الحاء والضاد : قبيلة من تغلب .

<sup>(</sup>٢) بل ذكره فى التكسير ، ولكنه وصفه بالقلة . الكتاب ٥٦٧/٣ ، ٥٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) جاء هذا الجمع في حديث استسقاء عبد المطلب جد النبئ عليه انظره في غريب الحديث للخطابي
 ٤٣٦/١ ، والروض الأنف ١٧٩/١ ، ومنال الطالب ص ٢٠٥٩ .

 <sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٢١١ ، ومعجم الشعراء ص ١٣ ، وتفسير القرطبي ٣٤٩/١٤ ، وحكى ألفاط ابن الشجرى في شرح البيت دون عُزو .

والسَّبْقُ هاهنا : السَّبقُ إلى الطاعات لله ، والخيراتُ : الأعمال الصالحة ، (المُقدير : الأعمال الصالحة ، والتقدير : فمنهم فريقٌ سابقٌ بالخيرات .

وفي الظالم لنفسه ثلاثة أقوال ، قبل : الموحّدُ الحاملُ كتابِ الله ، الذى يشوب مع صحّةِ القَفْد في التوحيد أعمالًا سيئة بأعمالي صالحة ، كا قال تعالى : ﴿ خَلَطُوا عَمَدُ صَحَّةِ القَفْد في التوحيد أعمالًا سيئة بأعمالي صالحة ، كا قال تعالى : ﴿ خَلَطُوا اللّهُ عَلَيه وَ الْحَافِر ، ودليلُ القول الأُل فيما حكاه الرّجّاج ، الحبرُ المرويُّ عن عمر رضوان الله عليه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ سابِقُنا سابِق ومقتصِدُنا ناج وظالِمُنا مغفورُ له ﴿ فَمُ أَوْرُثُنَا الْكِتَابُ اللّذِينَ له ﴿ فَعَل الْمُقَلِقُينًا ﴾ أمنطُهُمَيّا ﴾ أمنطُهُميّا ﴾ في مضافا عُرفُق أورُثُنا المُكِتَابُ اللّذِينَ المُحدِف في المضاف في : ﴿ وَاسْفَلِ الفَريَةَ ﴾ أى الموصول كا حُذِف في المصلفينا دينَهم ، وقد ذكرنا فيما تقدم المؤلد إلى الموصول كا حُذِف في المحلف إذا موجّهُ إلى دِينهم ، كا قال علم علمًا خذا موجّهُ إلى دِينهم ، كا قال : ﴿ وَاللّهُ اللّه الله علم الله الله علم الله علم علمًا خذا موجّهُ إلى دِينهم ، كا قال على : ﴿ وَاللّهُ اللّهِ يَهُ مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ فَي المائد إذا الله المُوسِلِينَ عَلَيْهُ اللّهِ فَي المائد إذا الله الموسول كا حُذِف المناف إذا موجّهُ إلى دِينهم ، كا قال علم علم : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ كُمُ اللّهُ فَي ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِلَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله عليه السلام : « سابقُنا سَابِق » أي سابقُنا إلى الطاعات سابق إلى الجنات ،

 <sup>(</sup>١) بماشية الأصل : و قرئ و سُبّاق ، ومعنى فو بإذن الله كه أى بهيسيره وتوفيقه ، وقدّم الظالم لأنه
 الكثير ، والمتصدون قايل ، والسابقون أقل من القليل . من خط تلميذ ابن هشام » .

ظت : مبالق ، بتشديد الباء ، وهي قرابة أن المتوكل والجمعليرى وابن السميفع ، كا ذكر ابن الجوزى ف زاد المسير ٢٠٩١ ، وانظر البحر ٣١٤/٧ . وهذه الحاشية المتقولة من خط تلميذ ابن هشام هي من كلام الربخشرى في الكشائه ٢٠٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) رُوي عن عمر بن الحطاب ، رضى الله عنه ، موقوفاً وروى عن أنس عن النبي ﷺ . الدر للنثور
 ٢٥/٧ [ طبقة دار الفكر – بيروت ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م ] ، وانظر حواشي زاد المسير ١٩٨٦ ،
 والمؤخشرى عليه كلام ، انظره في الموضع السابق من الكشاف . وانظر معاني القرآن للزجاج ٢٦٨/٤

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٨٢ . (٥) سورة هود ٣١ .

<sup>(</sup>٦) في المجلس الأول . (٧) سورة البقرة ١٣٢ .

۱۰۲ المجلس العاشر

كما قال تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونُ ﴾ أى السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة .

وقال قتادة ، وهو قول الحسن : الظالِمُ لنفسه هو المنافق ، نعلَق بكتاب الله وصدَّق بلسانه وخالَف بعملِه ، والمقتصدُ صاحبُ اليمين ، والسابقُ بالحيرات هو المقرَّب ، قال : وإن الناس نُزُلُوا / عندَ الموت في ثلاثة منازل ، وذلك قول الله عز وجل : ﴿ فَأَمّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّينَ ٥ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجُنَّةٌ يَعِيمٍ ﴾ إلى آخر السورة ، أى إنك ترى فهم ماعمتُ من السلامة ، وقد علمت ما أجد لهم ، ومعنى ﴿ فَنُرُلُ ﴾ أى ففذا من من عمم ، ﴿ وَقَصْلِيلَة جَجِيمٍ ﴾ أى إقامةٌ على جحيم ، قال : وعمل هم يوم القيامة ثلاثة منازل ، فقال تعالى : ﴿ فَأَصْحَابُ الْمُشْامَةِ مَ السَّايِقُونَ السَّايِقُونَ السَّايِقُونَ وَأَوْلِكَ الْمُشَامَةِ وَ والسَّايِقُونَ السَّايِقُونَ السَّايِقُونَ السَّايِقُونَ وَلَوْلِكَ الْمُشَامِّيَ ﴾ .

وقال الضّحَاك بن مُزاحِم : المقتصِدُ : المؤمن ، والظالِمُ لنفسه : المُشْرِك ، والسابقُ بالخيرات : المُقرَّب ، وبعضُهم أفضلُ من بعض ، كما قال فى الصافَّات : ﴿ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ .

وقال الفُراء كقول الضحاك ، قال : فمنهم ظالمٌ لنفسيه : هذا الكافر ، ومنهم مقتصيد : هؤلاء أصحابُ اليمين ، والسابق بالخيرات : هم المقرَّبون ، كالآية التى فى الواقعة ، موافقاً تفسيرُها تفسيرَها ، فأصحاب الميمنة هم المقتصدون ، وأصحاب المشأمة فى النار ، والسابقون السابقون أولئك المقربون : انتهت الحكاية عنه .

وأقول : إن الضمائرَ الثلاثةَ من قوله : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

<sup>(</sup>١) الآية العاشرة من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٨٨، ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) السورة نفسها ٨ – ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن ٣٦٩/٢ ، وقد تصرف ابن الشجرى فى عبارة الفراء بعض التصرف .

وَمِنْهُمْ سَايِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ تعود فى هذين القولين على العباد ، فى قول مَن فسَّر الظالَمَ لنفسه بالمنافق ، وقول مَن فسَّره بالمشرك ، فتقديره : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فين عبادنا طالم لنفسه ، ومنهم مقتصِد ، ومنهم سابق بالخيرات . وأما الإشارة فى قوله : ﴿ وَذَلِكَ هُو الْفَصْلُ الْكَبِيرُ ﴾ فموجَّهةً إلى السَّبق الذي دلَّ عليه ( سَابِقٌ ) كَا وُجِّهت إلى اللَّمْ إلى الصبر والغفران فى قوله : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُما عليهما ، وَكَا عاد الضميرُ إلى السَّبق ، الذي دل عليه السفيه فى قول القائل .

إذا نُهِيَ السفيهُ جَرَى إليهِ وخالَفَ والسَّفيهُ إلى خِلافِ / أى جرى إلى السَّفَهِ، ومثلهُ قولُ القُطارِيِّ:

هُمُ المُلوكُ وَأَبِناءُ المُلوكِ لَهُمْ ﴿ وَالآخِدُونَ بِهِ وَالسَّاسَةُ الْأَوْلُ

أراد الآخذون بالمُلْك ، فأضمره لدلالة ذكر الملوك عليه ، والإشارة بمنزلة الإضمار ، ألا ترى أنها قد سكّت مَسكًا الضمير في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ فالإشارة من « أولئك » قامت مقام الضمير العائد من الجملة إلى الخبر عنه ، فكأنه قبل : كلّهنَّ كان عنه مسئولا . آخر الجلس .

٦٩

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) غير مسئمي. والبيت في معانى القرآن ١٠٤/١، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٢٧، و بجالس ثعلب ١٠/١، وطرح الحماسة ١٠/١، وطرح الحماسة ١٠/١، وطرح الحماسة ١٠/١، وطرح الحماسة ١٤/١، وفرح الحماسة عن ١٤/١، وفرح الحماسة عن ١٤/١، وفرح الحماسة عن ١٤/١، وفرح الحماسة عن ١٤/١، وفرح الحماسة المشكل المشكل مراجع أخرى . وقبيب إلى أنى قيس بن الأسلت في إعراب القرآن المنسوب خطأ إلى الزجاج ص ٢٩٠، وليس في ديوانه المطوع . وأعاده ابن الشجرى إنشاده في المجالس: السابع عشر ، والثامن والثلاثين ، والثامن والثلاثين ، والثامن والثلاثين ، والثامن والشين :

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٠ ، والملوضع المذكور من معانى القرآن ، وأمالى المرتضى ، وجمهرة أشعار العرب ص ٨١٩ ، والحزيانة ٨٢٧٥ . والنيب أعاده ابن الشجرى في المجلسين الثامن والثلاثين ، والسادس والسبعين .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٣٦ .

#### المجلس الحادى عشر

مجلس يوم السبت ، سلخ جُمادى الأولى ، من سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

## تفسير مسائل وأبيات

#### را) **مسألة**

مِن مذاهب العرب للمُبالغة إعطاء الأعيان حكم المصادر ، وإعطاء المصادر حكم الأعيان ، فصن ذلك قولهم : و أخطبُ ما يكون الأميرُ قائمًا و فأخطب إنما هو للأمير ، وقد أضافوه إلى و ما و المصادرية ، ولفظة أفقل التي وضعوها للمفاضلَة مهما أضيفت إليه صارت بعضه ، ولما أضافوا أخطب إلى و ما و وهي موصولة بيكون صار أخطب كونا ، فالتقدير · أخطب كون الأمير ، فهذا وصف للمصدر بما يوصف به الغين ، والمعنى راجع إلى الأمير ، فلذلك سدَّت الحالُ مستدَّ خبر [ هذا ] المبتدأ ، إذ الحالُ لاتستُه مستدَّ خبر المبتدأ إلا إذا كان المبتدأ أسمَ حَدَثٍ ، كقولك : ضربي زيداً الحال المستر عين ، فالعامل في هذه الحال

<sup>(</sup>١) حكى السيوطيّ خلاصة هذه المسألة ، عن أمالي ابن الشجري ، في الأشباه والنظائر ١٨٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم فى المجلس السادس ، وبأتى فى المجلس السادس والتلائين . وانظره فى الكتاب ٤٠٢/١ ،
 و والأصول و ١/٩٠٥ ، وكتاب الشعر ص ١٣٨ وحواشه .

<sup>(</sup>٣) سقط من هـ ، وهو في الأشباه والنظائر ، حكاية عن ابن الشجري ، كما سبق .

لا كان ، التامّة مضمرة ، فهى حال من ضمير مستتر فى فعل بجرور الموضع ، بإضافة ظرف زماني إليه ، عَمِل فيه اسم فاعل محذوف ، فالتقدير : ضربى زيداً إذا كان جالسا ، أو إذ كان جالسا ، تقدّر / ما يقتضيه الفعل من زمان التوقّع أو المضيّى ، ٧ وفو الحال الضمير المستكنّ فى «كان » وهى كان التي بمعنى وُجِد ، وموضعها جرِّ بإضافة و إذا » إليها أو «إذ » ، والعامل فى هذا الظرف اسمُ فاعل مُقدِّدٌ ، كالذى تُقدِّره فى قولك : الحروجُ يومَ السبت ، أى واقعٌ يومَ السبت ، فأما قول المتنبى :

بحُبِّ قاتِلَتِي والشَّيبِ تَغْذِيَتِي ﴿ هَوَايَ طِفُلًّا وَشَيْبِي بَالِغَ الحُلُّمِ

فيتعتمل موضع ٥ هَواى وشيِّنى ٤ الرفع والجرّ ، فالوفعُ على أن يكونا مبتدأين ، وطِفلًا وبالغ الحلَّم حالان سَدًّا مسَدًّ الجبرين ، على ما قررتُه فى قولك : ضَرَّرى زيدًا جالسًا ، فالتقدير : هواى إذ كنتُ طِفلًا ، وشيبى إذ كنتُ بالغ الحُلُم ، والجرَّ على أن تُبدلَهما من الحبّ والشيّب ، وحَسُن إبدالُ الهوى من الحبّ إذ كان بمعناه ، والعامِلُ فى الحالين على هذا القول المصدران اللذان هما هَواى وشيّبى ، فالتقدير : تغذينى بجبى قاتلتى ، وبالشيّب بأن هويتُ طِفلًا ، وبأن شيِتُ بالغَ الحُلُم . والقول المؤلم قول الرّبيّ ، وكلاهما سَديد .

والنصفُ الآخَرُ من البيت تفصيلٌ لما أجمله فى النصف الأولى ، لأنه بيَّن [ به ] وقت المحبة ووقتَ الشَّيب ، والمعنى : هَوِيتُ وأنا طفلٌ ، وشِيْتُ حين احتلمت ، فصار الهوى والشَّيبُ كالغذاء لى .

ومن إعطاء العين حكمَ المصدر حتَّى وصفوه بالمصدر ، أو جَرَى خبرًا عنه قولُه

 <sup>(</sup>١) في هـ : ١ والمضي ٤ . وقوله : ١ التوقع ٤ يريد به الاستقبال ، كما صرّح به في المجلس الحادى السبعين .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٣٦/٤ ، ونقل شارحه إعراب ابن الشجرى للبيت ، وأعاده المصنف في المجلس الحادى والسيعين .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ١ وخص ، وما في الأصل مثله في شرح ديوان المتنبي .

<sup>(</sup>٤) ليس في هـ..

تعالى : ﴿ وَجِاءُوا عَلَي قَدِيصِهِ بَدَم كَذِبُ ﴾ أى مكذوب به ، وقوله : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ أَصْبَعَ مَاؤُكُمْ غَوْراً ﴾ أى غائراً ، وقوله : ﴿ ثُمُّ آدَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً ﴾ أى
ساعيات ، فستهياً مصدر وقع موقع الحال ، كقولهم : قتلته صبّراً ، أى مَصبُوراً ،
والمعنى محبوساً ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنه عَمَلْ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ أى إن ابنك
عَمَلٌ ، فى أحد الأقوال الثلاثة ، والقول الثانى : أن يكون فى الكلام / تقديرُ حذيف
مضاف ، أى إنه ذو عمل ، والثالث : أن يُعادَ الضميرُ إلى المصدر الذى هو
السؤال ، لدلالة فعلِه عليه ، فالمعنى : إن سؤالك إياى أنْ أنجَى كافراً غيرُ صالح ،
وأوجَهُها أنه جعله العمل اتساعاً ؛ لكثرة وقوع العمل غير الصالح منه ، كقولهم :
ما أنت إلا نوم ، وما زيد إلا أكل وشرب ، وإنما أنت دخول وخروج ، ومنه قول
الحنساء :

تُرْتُعُ مارتَمَتْ حتى إذا ادَّكَرَتْ فإنّما هى إقبالٌ وإِذْبارُ فى أحد الوجهين ، لأنه يُتأوَّلُ على : هى ذاتُ إقبالٍ وإدبار ، ومن ذلك قولُ الشاعر :

أَلِفَ الصَّفُونَ فما يزالُ كأنَّه مِمّا يقومُ على الثَّلاثِ كَسِيرا

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۸.

<sup>(</sup>٢) الآية الأخيرة من سورة الملك . وانظر ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) وهو القول الأول .

<sup>(</sup>٦) من قصيدتما السيارة في رئاء أخيها صخر . ديوانها ( أنيس الجلساء ) ص ٧٨ ، وهو في الكتاب ٢٣٧١، ومعاقي القنصب ٢٣٠/١ ، ١٤١٢، ١٤٥٢، والمقتضب ٢٣٠/٢، ٢٣٠/١ ، والمقتضب ٢٣٠/٢، ٢٥٠، والتعضب ٢٣٠/٢ ، ٢٠٠/١ والتعارى والمراأل ص ١٠٠، وإعراب القرآن للنحاس ٢٣٠/١، ٢٠٠، والحسائص ٢٣٠/٢ ، ٢٨٩/٢ ، والمختسب ٢٣/٢ ، ١٢/١ ، وللمصل ٢٩٧/١ ، ودلائل الإعجاز ص ٣٠٠ ، والنهاية ١٣/٢ ، ٢٨٢ ، وتفسير القرطبي ٢٦/٤ ، والحرائة ٢٣١/١ ، وغير ذلك كتبر .

<sup>(</sup>٧) فرغت منه فى المجلس التاسع .

قد ذكرتُ قبلُ أن الصُّمُون مصدر صَفَنِ : إذا ثَنَى في وقوفه إحدى قوائمه فوقف على سُتُبُكِها ، وقد يكون الصُّمُون أيضًا في غير هذا جمْعَ صافِنٍ ، قال عمرو بن كلثوم :

تركنا الخيلَ عاكفةً عليهِ مُقلِّدةً أعِنَّتها صُفُونا

وَكَسِيرٌ على هذا المعنى من الأوصاف المعدولة عن فاعلٍ إلى فَعِيل للمبالغة ، فكسيرٌ أبلغ في الوصف من كاسر ، كما أن رحيماً وسميعاً وقديراً أبلغ من ساميم وراحيم وقادِر ، لأن الموصوف بفَعِيل هو الذي يكثر منه ذلك الفعل ، ومعنى كاسر : ثانٍ ، من قولك : ثنى يده : أى لواها ، وثنى الفرسُ قائمته ، ومن ذلك قوله تعلى . ﴿ ثَانِي عِطْفِه ﴾ أى لابِياً عُنقَه تكبُّراً ، وانتصاب « كسيراً » على أنه خبر

وقوله : ممَّا يقومُ على الثَّلاث : ما مصدرية ، فالمعنى : مِن قيامِه ، ومِن متعلّقةٌ بالحبر المحذوف ، فتحقيق اللفظ والمعنى : ألِفَ القيامَ على ثلاثٍ فما يزال كَسيراً ، أى ثانياً إحدى قوائمه ، حتى كأنه مخلوقٌ من القيام على الثلاث .

ومثله فى وصف / العَين باسم الحدَث قولُ الآخر :

ألا أصبحتْ أسماءُ جاذِمةَ الْحَبْلِ وضَنَّتْ علينا والضَّنْينُ من الْبَخْلِ كأنه قال : والضنينُ غلوق من البخل ، ومثله :

« وهُنَّ مِن الإِخلافِ قَبْلَكَ والمَطلِ

<sup>(</sup>١) في المجلس المذكور .

<sup>(</sup>٢) فن هد: غيرها.

<sup>(</sup>٣) من معلقته . شرح القصائد السبع ص ٣٨٩ ، والمحتسب ٨١/٢ ، وتفسير القرطبي ١٩٣/١ .

 <sup>(</sup>٤) الآية التاسعة من سورة الحج.

 <sup>(</sup>٥) هو الرّبيت الجاشمي . والبيت من تصيدة في النقائض س ١٣٥٠ . وهو في الخصائص ٢٠٢٧ ،
 ٢٥٩/٣ ، والمحسب ٤٤٦٧ ، والمندي س ٤٤٤ ، وشرح أبياته ٢٦٥/٥ ، وشرح شواهده س ٢٤١ ،
 والحزالة ٢١٦/١٠ ، واللسان ( حلم – ضنن ) .

<sup>(</sup>٦) للبعيث أيضا : وصدره :

ه فصلَّتَ فأعدانا بهجر صدودها ه

أى : والنساءُ خُولِقن فى أوَّل الدهرِ منِ الإخلاف والمَطْل ، فهذا كلَّه من تنزيل الأعيان منزلة المصادر .

فأما تنزيلُ المصادرِ منزلةَ الأعيان ، فكقولهم : موتٌ مائتٌ ، وشَيْبٌ شائبٌ ، (٢) وشِعرٌ شاعِرٌ ، قال ابن مقبل :

إذا مِتُّ عن ذكرِ القَوافِي فلن تَرَى لها شاعِراً مثلى أَطَبُّ وأَشْعَرا وأكثَرَ بيتاً شاعِراً ضُرِبَتْ بهِ بُطونُ حِبالِ الشَّعرِ حتى تبسَّرا أَراد بحنالِ الشَّعرِ أسبابَ الشَّعرِ ، لأن الحَبلِ يسمَّى سَبَبَاً .

وقد ذهب بعضُهم فى قوله : « مِمَّا يقُوم على الثلاث كَسِيرًا » إلى أن « ما» بمعنى الذى ، والمضمَر فى « يقوم » عائدٌ على « ما » ، وكسيرًا حالٌ من الضمير ، وهو بمعنى مكسور ، كقَتيلٍ ومقتول ، والمعنى : كأنه من الحيوان الذى يقوم على الثلاث مكسوراً ، وخبر « مايزال » الجملةُ من كأنَّ واسمها وخبرها ، والقولُ الأول قولُ أهل العلمهم .

<sup>=</sup> راجع الموضع السابق من النقائض ، واللسان ( ولع ) ، والخصائص ۲۰۰/۲ ، ۲۰۰/۳ ، والموضع الملكور من المحسب . الملكور من المحسب .

 <sup>(</sup>۱) انظره وأمثاله في الأصول ۸٤/۳ ، وكتاب الشعر ص ۲۳۸ ، وشرح الحماسة ص ۲۱۳ ، ۸۵۰ ،
 ۸۵۱ ، ۱۲۰۱ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۳٦ ، وتخريجه فيه . ورواية الديوان : و وأكثر بيتاً مارداً ٤ .

<sup>(</sup>٣) الذي فى الديوان و جبال ٤ يالجيم ، وجاء بحاشية أصل الأمالى : و قال الإمام أبو الين الكندى رحمه الله : قوله : و حبال الشعر ء بالحاء المهملة سهو ، وإنما هو و جبال ٤ ، بالجيم . أمشد ابن جنى هذين البيتين فى كتابه المعروف بالخاطريات ، على قوله تعلى : ﴿ لترول منه الجبال ﴾ يريد أن الجبال تُذكر ويُواد بها كُل مايئت و يعظم شأنه . و فقا وُضع عبارة عمّا لاتدركه المعاينة ، وإنما هو للمعانى المتصورة . قال : و وفعا قال أبو المعانى المتحدرة . قوله : ﴿ مِن جبال فيها مِن بَرَدٍ ﴾ إنه يريد بها الكفرة والوفور ، لا نفس الجبال المناهدة فى نصبها وتشكلها . وهذا واضح ٤ . وانظر الخاطريات ص ٥٥ ، والحليات ص ١٩٧ .

## مسألة أخسرى

/ قال سيبوّيه: وتقول : ما مررتُ بأحدٍ يقول ذاك إِلا عبدِ الله ، وما رأيت ٧٧ أحداً يفعل ذاك إلا زيدًا ، هذا وجه الكلام ، وإن حملته على الإضمار الذى فى الفعل فقلت : إلا زيدً ، فرفعتَ ، فعريًّ ، قال الشاعر :

في ليلةٍ لا نَرَى بها أحداً يَحْكِي علينا إلا كُواكبُها

وكذلك : مأأطن أحداً يقول ذاك إلا زيدًا ، وإن رفعت فجائز حسن ، وإنما المُتير النصبُ هاهنا ؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة المبدّل منه ، ولا يكون بدلًا إلّا مِن مُنفِى ، لأن المبدّل المبدّل إلّا مِن مُنفِى ، وُضمرُه مرفوع ، فأرادوا أن يجعلوا المستثنى بدلًا مِن أحد ، لأنه هو المنفى ، وجعلوا ٥ يقول ذاك ٥ وصفاً للمنفى ، وقد تكلّموا بالآخر ، لأن معناه معنى المنفى ، إذ كان وصفاً لمنفى . انتهى كلامه . ومعنى قوله : تكلّموا بالآخر ، أى تكلّموا بالوفع في المستثنى .

وأقول: إنّ إبدالَ المستثنى إنما يقع فيما كان غيرَ واجب ، نفياً أو نهًا ، أو استفهاما ، وذلك قولهم : ما خرج أحدٌ إلا زيدٌ ، ولا تمرّرُ بأحدٍ إلا عبدِ الله ، وهل لقيتَ أحداً إلا محمداً ، فإن وصفتَ المستثنى منه بجملةٍ من فِعلٍ وفاعلٍ مضمَر ، كقولك : ما رأيت أحداً يقول ذاك ، فحكمُ الصّفةِ حكمُ الموصوف ، في تناولٍ

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣١٢/٢ ، ٣١٣ ، مع بعض اختلافٍ في العبارة .

<sup>(</sup>٣) في هـ: و أوجه و وأثبتُ الصواب من الأصل والكتاب ، والحزاث ٣٤٤٣ ، وسياقه يغن مع سياق الأمال ، كأنه يقل كلام سيويه عن ابن الشجرى ، ونبه عليه شبخنا عبد السلام هارون ، رحمه الله . (٣) عدى بن زيد ، وقبل : أكبحة بن الخلاح . واجع ملعقات ديوان عدى ص ١٩٤ ، وديوان أحيحة من الحلاح . واجع ملعقات ديوان على ص ١٩٤ والأصول /٩٥١ ، وشرح الجلس ٢/٥٥٢ ، وحواشي الكتاب والحزائة ، وسيتكلم ابن الشجرى قريباً على نسبة اليت . ويروى و زي ، بالنون ، و و ترى ، بالناء .

 <sup>(</sup>٤) في الكتاب : و وأن لا يكون ، وما في الأمالي مثله في الحزانة .

 <sup>(</sup>٥) في الكتاب : « فالمبدل منه » ، وما في الأمالي مثله في الخزانة .

('') النفي [لها] فإذا استثنيت من الضمير [الذَّى] في يقول ، فكأنك استثنيت من الموصوف المضمر المنفى ، فلذلك جاز الرفعُ في المستثنى ، من حيث كان بدلًا من مرفوع عائدٍ على المنفى .

والبيت الذى أنشده سيبويه شاهداً على جواز الرفع ، من مقطومةٍ لرجل من الأنصار ، ورُوى أنه لما أُذِيحَلْتُ حَبابةً على يزيد بن عبد الملك دخلتُ وعليها ثيابٌ مُعَصْفَرةً ، وبيدها دُفِّ وهي تُصَفَّقه بيدها ، / وتُغنى بهذه الأبيات :

ما أَحْسَنَ الجِيدَ مِن مُلَيِّكَةَ واللَّبُ الْبَ إِذْ زَانَهَا تَرَائِبُهُا الْمِلابُ صَاحِبُها اللَّهِ لا ترى بها أحداً يَحْكِى علينا إلَّا كواكِبُها في ليلةٍ لا ترى بها أحداً يَحْكِى علينا إلَّا كواكِبُها

رَفَع و كواكبها ، على البدل من المضمر في و يمكى ، ولولا احتياجُه إلى تصحيح القافية كان النصبُ فيها أولى ، مِن ثلاثة أوجه : أحدُها إبدالُها من الظاهر الذي تناوله النفى على الحقيقة ، والثانى نصبُها على أصل باب الاستثناء ، كقراءة ابن عامر البحصين : ﴿ مَافَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمُ ﴾ ، والثالث أنه استثناءٌ من غير الجنس ، كقولك : مافي الدار أحدٌ إلا الجِيام ، وأهل الحجاز بجمعون فيه على النصب ، وعلى ذلك أجمع القرّاء في قوله تعالى : ﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا البّاعَ الظّنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) زيادة من هـ .

<sup>(</sup>۲) ریادہ عن دسا. (۲) لیس فی دسا.

<sup>(</sup>٣) سبها صاحب الأغلى ٣٢/١٥ ، لأحيحة بن الجُلاح . وانظر ماتقدم في تخريج الشاهد .

<sup>(</sup>٤) حكاها البغدادى في الخزانة ٣٥١/٣ ، عن ابن الشجرى .

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء ٦٦ ، وقرأ بالنصب أيضاً أبنى، وابن أنى إسحاق، وعيسى بن عمر . السبعة لابن بجاهد ص ٣٣٥ ، والكشف لمكنى ٣٩٢/١ ، وإعراب القرآد للنحاس ٤٣١/١ ، والبحر ٢٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١٥٧ ، وجاء في الأصل : ﴿ وملفم ﴾ بإقحام الواو ، ولم تأت فى النسحة هـ . ومن الطريف أن الواو أقحمت أيضا في نسختى خوانة الأدب – والمغدادى ناقل عن ابن الشحرى كما أشرت قريبا – وقد نبّه على هذا الحفظ شيخنا عبد السلام هارون رحمه الله ، وأفاد أن الواو إنما حادث فى الآية ٢٨ من سورة النجم ، وتلاوئها : ﴿ ومالهم نه من علم إن يتبعون إلا الظن ﴾ .

والبيت الذى ذكره سيبويه يقع فى أكثر نُسَخ الكتاب غيرَ منسوبٍ إلى شاعرٍ مسمَّى ، ووجدته فى كتابٍ لُغوِى منسوباً إلى عدىّ بن زيد ، وتصفحت نسختين من ديوان شعر عدىًّ فلم أجد فيهما هذه المقطوعة ، بل وجدت له قصيدةً على هذا الهزن وهذه القافية ، أولها :

لم أَرْ مِثْلَ الأَقوام فى غَمَنِ الْأَيَّ الْمِ يَنْسَوْنَ مَاعَواقِبَهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قوله : ﴿ فَ غَبَنِ الأَيامِ ﴾ يدل على أنهم قد استعملوا الغَبَنَ المتحرّك الأوسط فى النّبِع ، والأشهر : غَبَنُ المُفتوح النّبِيع ، والأشهر : غَبَنُ المُفتوح الله عَلَمْ الغَبَنِ المُفتوح الله يُستعملُ فى الرأى ، وفِعلُه غَبِنَ يَعْبَنُ مثل رَكِب يَرْكَب ، يقال : غَبِنَ رأيُه ، والمعنى : فى رأيه ، ومفعول الغَبَن فى البيت محلوف ، أى فى غَبَنِ الأَيام إياهم ، / ٧٥ وما استُعجِل فه النّبُنُ المفتوحُ الأُوسط فى البيع قولُ الأَعْنَى:

لًا يَقْبَلُ الرُّشوةَ في حُكْمِهِ ولا يُبالِي غَبَنَ الخاسِرِ

وقوله: « ما عَواقِبُها » ما استفهامية ، « ويُسْمَوْنَ » معلَّق ، كَا غُلُق نقيضُه ، وهو يعلَمون ، فالتقدير : يُنْسَون أَيُّ شيء عواقبُها ، ويَحْتَمِل « ما » أن تكون موصولة بمعنى الذى أو التى ، وكونُها بمعنى التى هاهنا حَسَنٌ ، و « عَواقِبُها » في هذا الوجه خيرُ مبتدأ محذوف ، والتقدير : يُنْسَوُن التي هي عواقِبُها ، أي ينسَوْن الأشياءَ

 <sup>(</sup>١) ديوان عدى ص ٥٤ ، وتخريجه فيه ، وزد عليه : معانى القرآن ١/و٢٤ ، وكتاب الشعر ص ٣٣٤ ،
 وحواشيه . والمسائل العضديات ص ١٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) هكذا و كاذئها ، ويُقونه شرح ابن الشجرى الآنى . وجاء فى الأغانى ١٤٧/٢ ، وكورُبها ، بالراء ،
 وقال أبو الفرج : « وكارئها ، هاهنا : غائمها ... يقال : كربه الأمر وكرثه .. إذا غنّه .

<sup>(</sup>٣) راجع إصلاح المنطق ص ٩٧ ، وأدب الكاتب ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>٥) هذا كلام ابن جني في المحتسب ١٤/٦، وأصرح منه ماجاء في ص ٢٣٥، وطل لتعليق و يعلمون ٤
 شوله : علمت من أبوك ، وعرفت أثلهم أخوك ؟ .

التى هى عواقِبُ الأيام ، وجاز حذفُ العائد من الصلة ، وهو أحد جزئ الجملة ، على ضَمَّف ، كما رُبُوضَةً به بعنى الذى على ضَمَّف ، كما رُبُوضَةً بن العجّاج أنه قرأ : ﴿ مَثَلًا مًا بَعُوضَةً ﴾ بعنى الذى هو بعوضة ، وعلى هذا قرأ يحيى بن يَعْمَر : ﴿ تَمَاماً عَلَى الَّذِى أَحْسَنُ ﴾ أى الذى هو أحسنُ ، وهذا وإن كان قبيحاً من حيث كان المحذوف ضميراً مرفوعا ، وهو أحد رُكنى الجملة ، فقد جاء مثله فى الشعر ، نحو مارواه الخليل عن العرب من قولهم : ما أنا بالذى قائلٌ لك سُوعًا ، ورُوكِي شيئاً ، وإنما حَسُن حلفُ المبتدأ العائد هاهنا لتكثّر الصّالة بالموصول والجارً والمجرور ، ومثله فى التنزيل قوله تعالى : ﴿ وَهُو الّذِي فَى

<sup>(</sup>١) سورة اللبترة ٢٠. وقراءة الرفع هذه قرأ بها أيضا الضخاك ، وإبراهيم بن أنى عبلة ، وقطرب . راجع معاني القرآن للتحاس ١٩٣١ ، والمحتسب ١٤٢١ ، وتفسير القرطني ٢٤٣١ ، وعلي ٢٤٣١ ، والمحب مثا ذكره ابن الجوزى في زاد المسير ١٥٥١ ، قال : ٩ وروى الأصمميّ غن نافع : ٩ بهوضةٌ ، بالرفع ، على إضمار هو ٤ . والإمام نافع أحد القرآء السبعة ، ولم أجد أحداً نسب إليه قراءة الرفع هذه !

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٥٤ . وهي قراية الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق أيضاً . واجع المحسب ٢٤/١ ،
 ٢٣٤ ، وتفسير الفرطي ١٤٢٧ ، والبحر ٢٥٥/٤ ، والإتحاف ص ٢٢٠ . وانظر معانى القرآن ٢١٥/١ ،
 وإعراب القرآن للمحاس ٥٩٣١ .

<sup>(</sup>٣) هكذا جاءت كلمة 3 الشعر ٤ ، وإضحة فى الأصل ، وهـ . والشاهد الذى حكاه ابن الشجرى عن الخليل ليس من الشعر فى شيء – وسيأتيك تخريجه – ولعل ابن الشجرى رحمه الله تذسها ، أو لعل الشاهد قد سقط فى الإملاء . والشاهد الذى أقطع بأنه هو المراد هنا ، قول حسان بن ثابت ، أو كعب بن مالك رضى الله عنها :

فَكَفَى بِنَا فَضَلَّا عَلَى مِن غَيْرُنَا حَبُّ النِّبِيِّ محمد إيانًا

فى رواية من رفع (غيرُنا». والدليل على ذلك أن سيبويه قد استشهد على حذف الضمير المرفوع ببيت حسان ، وآية الأنمام، ، وماحكاه الخليل عن العرب ، بهذا الترتيب . راجع الكتاب ١٠٧/ ، ١٠٠٨، والحزانة ٢/٢/ ، وأيضا فقد أنشد ابن الشجرى البيت المذكور فى المجالس : الحادى والستين ، والرابع والسبعين ، والثالث والتانين ، شاهداً على رفع و غيرنا » .

<sup>(</sup>٤) وبروی : ۵ قبیحا ٤ . راجع الکتاب ۲۰۸۲ ، ۶۰۶ ، والأصول ۳۹٦/۲ ، والإنصاف ص ۲۹۳ ، والإنصاف ص ۲۹۳ ، ومدر این عقبل ۱۹۳ ، ومدر المفصل ۱۹۲۳ ، والبسيط ص ۱۹۵ ، ۱۹۵ والحزانة ۲۲۵/۱ ، واللواخع المکشاف ۴۹۸/۱ ، والبحر المحیط لا ۲۹/۸ ، وانظر أیضا الکشاف ۴۹۸/۱ ، والبحر المحیط ۲۹/۸ ، والمواضع المذکورة من قبل فی المحسب ، وتفسير القرطبی . وقد أعاده المصنف فی المجلسین : الحادی والثلاثین ، والثالث والثانین .

السَّمَاءِ إِلَٰهٌ ﴾ التقدير : الذى هو فى السماء إلَّه ، وقَوِى الحذفُ هاهنا لطول الصَّلة بالظرف ، والظرفُ متعلق بإله ، لأنه فى معنى معبود .

فإن قبل · هلّد كان ﴿ إِلَٰه ﴾ مبتدأ ، والظرفُ خبراً عنه قدّم عليه ، لأن المبتدأ متى كان نكرةً وخبرُه ظرفٌ وجَب تقديمُ الطرف ، كقولك : فى الدار رجلٌ ، وإذا كان ﴿ إِلّٰه ﴾ مبتدأ والظرفُ خبوه ، لم يحتج [ به ] إلى تقدير جزء آخر .

فالجواب : أنّ هذا التقديرَ يؤدِّى إلى إخلاء الصَّلة من عائدٍ على الموصول لفظاً وتقديراً ؛ لأنك إذا جعلتَ الظرفَ خيراً عن إله أضمرتَ فيه عائداً / على إله ، ٧٦ وبقى الموصولُ بغير عائد ، فقد ثبت بهذا صِبحةُ ما قُررُتُه من تقدير مبتدأ واجع إلى الموصول .

ومعنى قوله : « وحُبُّ الحياةِ كاذِبُها » أَن حُبَّ النفوس للحياة قد يَستحيل بُغضًا ، لما يتكرَّر عليها من الشدائدِ والآفات التي يتمنَّى صاحبُها الموت ، كما قال التني :

كفى بكَ داءً أن ترى الموتَ شافيا وحَسْبُ المَنايا أَن يَكُنُّ أَمانيا وَسُبُ المَنايا أَن يَكُنُّ أَمانيا واللّه : الموضع الذى [ يكون ] عليه طَرَفُ القِلادة ، والترائِب : واحدتها تَرِيةٌ ، وقيل : تَرِيبٌ ، وهو الصَّلْر ، وإنما جمع اللَّبَةَ والتَّرِيةَ بما حولهما ، كأنه سَمَّى مايْجاور اللَّبَةَ لَبَّة ، وما يُجاورُ التَّرِيةَ تَرِية ، كَا قالوا : شابَتُ مَفاوِّهُ ، وبعير

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٨٤ . وانظر دراسات لأسلوب القرآن ٧٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) أضيفت بهامش الأصل.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام في المخيى ص ٤٨٥ ، من غير غزو ، وكذلك العكبرى في التيبان ص ١١٤٢ ،
 وأعاده المصنف في المجلسين الحادي والثلاثين ، والثامن والستين ، وانظر البحر الهيط ٢٩/٨ .
 حكاه البغدادي في الحزانة ٣٥٤/٣ ، عن ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٥) مطلع قصيدته السيّارة . ديوانه ٢٨١/٤ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلس الثالث والثانين .

<sup>(</sup>٦) زيادة من هـ .

(۱) ذو عَثَانِين، ومِثل البيت في جمع اللَّبة والتَّريبة قولُ الآخر:

والزَّعْفرانُ عَلَى تَراثِبها شَرِقٌ به اللَّبَاتُ والنَّحْرُ وفى التنزيل : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالنَّرَائِبُ ﴾ .

آخر المجلس.

 <sup>(</sup>١) مفرده و تُشتَون ١ وهو شَعَيرات عند مذبع البحير والنيس . وانطره والذي قبله في الكتاب ٢٨٤/٣ ،
 والحصائص ص ٤٢١ ، وسيميدهما ابن الشحرى في المجلس الثامن والعشرين .

<sup>(</sup>٢) في هـ : ومثل هذا في جمع ...

<sup>(</sup>٣) هو الحُمُّل ، كما فى اللسان ( شرق ) ، وأنشده من غير سببة فى ( ترب ) ، وهو من غير نسبة أيضا فى تفسير القرطمى ٥/٢٠ ، والبحر ٤٥٣/٨ ، وأعاده ابن الشجرى فى المجالس : الثانى والحمسين ، والسابع والسجين ، والثانى والماتين .

<sup>(</sup>٤) الآية السابعة من سورة الطارق .

### المجلس الثاني عشر (۱) بيت للمتنبي

أيَّ يوم سَرِرْتَنِي بوِصالٍ لم تَرُعْنِي ثَلاثةً بصُدُودِ ٧٧

وإنما أذكر من شعره ما أهمله مفسّروه ، فأنبَّه على معنّى أو إعراب أغفلوه ، وهذا البيتُ لبُعدِه من التكلَّف ، وخلوَّه من التعسُّف ، وسُرعةِ انصبابِه إلى السمع وتوَلَّجِه في القلب ، أهملوا تأمُّلَه فخفيَ عنهم ما فيه .

والذى يتوجَّه فيه من السؤال أن يقال : ما وجه تعلَّق عَجُزِه بصدرِه ، وهل للجملة الأخيرة موضعٌ من الإعراب ؟

فإن قيل : نعم ، قيل : ماهو ؟ وكم وجهاً من وجوه الإعراب يَختَمِل ؟ وهل يجوز أن تكون ٥ أَىّ ، فيه شرطيّة ، لتتعلّق الجملة بالجملة تعلَّق الجزاءِ بالشرط كقولك : ﴿ أَيَّ يَوْمٍ لَقِينِي زَيْدٌ لَمْ أَغْرِضُ عنه » ، تريد أَيَّ يومٍ لقيني أَقبلتُ عليه .

والجواب عن هذا السؤال أنه لا يصحُّ حَمَّلُ ٥ أَى ٥ على معنى الشرط ٤ لأن فى ذلك مناقضةً للمعنى الذي أراده الشاعر ، فكأنه قال : إن سرزئني يوماً بوصالِك

 <sup>(</sup>۱) دیوانه بالشرح المسوب للمحکری (۳۱۹،۱ ، والمغنی ص ۸۲ ، ۲۸۵ ، وشرح آلیانه ۱۰۵/۲ .
 (۲) ذکر این هشام هدا التأویل من عبر غزو ، وبعث البغدادی علی أن این هشام قد أخذ کلام این الشجری برئته . وکذلك ذکره شارح دیوان المتنبی دون غزو .

٧٨

أَمُّتَتَنَى ثلاثةَ أَيَام مِن صُدودك ، وهذا عكسُ مُرادِه في البيت ، وإنما ﴿ أَكَ ﴾ استفهامٌ خرَج مَخرَج النفي ، كقولك لمن يدَّعي أنه أكرمك : أيَّ يومُ أكرمتني ؟ تريد ماأكرمتني قطُّ ، قال الهذائيِّ :

فاذهَبْ فأَيُّ فَتَى فِي الناسِ أَحْرَزُه مِن حَتْفِه ظُلَمٌ دُعْجٌ ولا جَبَلُ

ذهب بأيّ مذهبّ النفى ، فأدخل مع لا حرف العطف ، كما تقول : ما قام زيدٌ ولا عمرة ، فمعنى البيت : ما سررتنى يوماً بوصالك إلا رُغْتَنِي ثلاثةً أيام بصدودك

/ فإن قلت : أجعل كلَّ واحدة من الجملتين قائمةً بنفسها ، لا عُلْقةً لها بالأخرى ، فلا أحكم للجملة الأخيرة بموضع من الإعراب .

قُلْنِ فَى ذَلَك [ أَيضًا ] فسادًا للمعنى المراد ، لأن قولك : « أَى يوم سررتنى بوصالٍ ، يفيد معنى : ما سررتنى قط بوصال ، ثم قولك مستأنفا : « لم تُرْعَنى ثلاثة بمصدود ، يُفيد معنى أنت تصدُّ عنى يومَين ، وتَعرلُنى فى الثالث ، فما ينتظِم صدودُك ثلاثة أيام ، وفى هذا تناقض يُبطِل المعنى المقصود ، فقد ثبت بما قلته أنه لابدً مِن عُلْقة بين الكلامين .

والمُلْقَةُ بينَهما تصعُّ مِن ثلاثة أوجه : أحدها أن تُجرِيَ الجملةَ وصفاً لوصال ، فتحكُم على موضعِها بالجَرِّ ، والعائدُ منها إلى الموصوف مقدَّر ، وقد ذكرتُ لك فيما تقدم أن العربُ قد حذف عائدُ الصّفة حذفاً يقاربُ حذف عائدِ الصلة

 <sup>(</sup>۱) المتنگل . شرح أشعار الهذايين ص ۱۲۸۳ ، وتخريجه في ص ۱۰۵۸ . وزد عليه : معالى الفترآن ۱۲۶/۱ ، والمحتسب ۱۰۹۴/ ، واللسان ( قلا ) والقافية فيه ( خبل ) تصحيف ، وانظر معجم الشواهد ص
 ۲۹۲ ، وقد أعاده ابن الشجرى في المجلس التاسع والأربعين .

<sup>(</sup>٢) في هم : بعصدود .

<sup>(</sup>٣) هذا جواب ۽ فإن قلت ۽ ، وهو أسلوبٌ قديم . انظر مقدمتي لکتاب الشعر ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ليس في هـ.

 <sup>(</sup>a) في المجلس الأول.

## (۱) (۲) كحذف الهاء في قوله :

\* وما شيءٌ حَميْتَ بمستباحِ \*

وفي قولِ الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً لَاتَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شُيَّنَّا ﴾ أوادَ لاتَجْزِي فِيهِ ، كَمَا قال : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ وإذا قدَّرْتَ مثلَ ذلك في البيت اتُّصل الكلامان فصحَّ المعني ، وتقديرُ العائد في البيت : أيُّ يوم سررتْني بوصالٍ لم تَرْعْني بعدَه ثلاثةَ أيام بصدُود ، فالهاء عائدةٌ على وصال ، فكأنك قلت : ماسرَرْتني يوماً بوصالٍ مأمونٍ بعده صدودُكُ ثلاثةً أيام ، وإذا ثُبت صحّةُ هذا المعنى بهذا التقدير ، فإن شئتَ قدّرتَ أنك حذفت الظرفَ أولًا ، فبقى ﴿ لَمْ تُرُّعْنِيهِ ﴾ ` ثم حذفتَ الهاءَ ثانيا ، على مذهب من قدَّر في الآية حذْفَ الجارُّ أوَّلًا ، فبقه. ﴿ لاَتَجْزِيهِ ﴾ ثم حذَف الهاءَ ، وإن شئت قدَّرْتَ أنك حذفْتَ الظرفَ والعائدَ حَذْفةً واحدةً ، فهذا أحد الأوجه الثلاثة .

والوجه الثاني : أنك تُقدِّر بالجملة العطف ، وتُضمِرُ العاطِف ، فكأنك قلت : أَى يوم سرزتني بوصال فلم تُرعني ثلاثةً بصدود ، والعربُ تُضمِر / الفاء والواو ٧٩ العاطفتين ، فممَّا جاء فيه إضمارُ الفاء قولُه سبحانه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ فأضمر الفاء في ﴿ قَالُوا ﴾ لتمام كلام موسى عليه السلام ، ثم أضمر الفاء في ﴿ قَالُ ﴾ لتمام كلام قومه ، وهذا كثيرٌ في القرآن .

ومما أضمرت فيه الواو قول الحطيئة:

<sup>(</sup>١) جاءت العبارة في هـ مضطربة هكذا : يقارب حذف عائد كحذف الصلة في قوله ...

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٤٨ ، ١٢٣ . (٢) فرغت منه في المجلس الأول . (٥) في هد: صلود.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٨١ .

<sup>(</sup>٧) حكاه الزركشي في البرهان ٢١٢/٣ . (٦) سورة البقرة ٦٧ .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص ١١، والمغنى ص ٧٠٦، وشرح أبياته ٣٢٦/٧، ومعجم مااستعجم ص ١٣٨٧، وأعاده ابن الشجرى في المجلس الرابع والأربعين .

إنَّ امراً رَهْطُه بالشاع مَنزِلُه بَرَمِلِ يَبْرِينَ جاراً شَدَّ ماغْتَرَيا أراد : ومنزلُه برمل يَبْرِين ، وكذلك أضمرها الراجرُ في قوله :

لما رأيتُ تَبَطِّـاً أنصارا شَمَّرْتُ عن رُكْبَتِـَى الإِزْارا كنتُ لها من النَّصارى جارا

أراد : وكنثُ ، وليس للجملة في هذا الوجه موضعٌ من الإعراب ، لأنها في التقدير معطوفةٌ على جملةٍ لا موضعَ لها .

والثالث: أن تَجعل الجملة حالاً من التاء في « سَرَتَنِي » والعائدُ على التاء من حالها هو الضمير المستتر في « تَرْغني » فكأنك قلت : أي يوم سرَرْتني غير رائع لى ، وهذه حال مقدَّرة كقولك : « مررتُ برجل معه صقرٌ صائداً به غذاً » أي مقدِّراً به الصيد ، ومثله في التنزيل : ﴿ طِيتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ أي مُقلَّرين الخلود ، ومن ذلك : ﴿ لَتَدْخُلُنَ المَسْجِدَ الْحَرَامُ إِنْ شَاءً اللهُ آمِينَ مُحلِّقِينَ وَيُوسَكُمُ ﴾ أي مقدِّرين التحليق ، لأن التحليق لا يكون في وقت الدحول ، وكذلك المراد : أي يوم سررتني بوصالك غير مقدِّر أنك تُروعني ثلاثة أيام بصُدودِك . فهذه المراد : أي يوم سرزيقي وضمار كلام العرب .

ومَن رَوى : ( لم تُرْعْني ثلاثةٌ » برفع ( ثلاثة » على إسناد الفعل إليها ، كانت

<sup>(</sup>١) الرجز في معانى القرآن ٤٤/١ ، وتفسير الطبرى ١٤٤/٢ ، والقرطبى ٢٣٤/١ ، والبيت الأول في اللسان ( نصر ) شاهداً على أن ا أنصار » يمعنى النصارى . وقد أعاد ابن الشجرى هذا الرجز في المجلس الرابع والأربعين .

<sup>(</sup>٢) قدَّره في المجلس المذكور على حذف الفاء ، أي : فكنت .

<sup>(</sup>٣) أعاده ابن الشجرى في المجلس الحادى والسعين . وهو في الكتاب ٤٩/٢ ، والمقتضب ٢٦١/٣ ، والأصول ٣٨/٣ ، ٣٦٨ ، والاستغناء في أحكام الاستثناء ص ٤٢٠ ، والجمل المنسوب للخليل ص ٢١١ ، واللسان ( خلف ) ، وانظر كتاب الشعر ص ٢٦٢ ، وحواشيه .

 <sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح ٢٧ .

المُلْقَةُ بين الجملتين بتقدير الوصفِ أو العطف ، وبطل أن تكون الجملةُ حالًا لحَلوَّ / ٨٠ « تُرْغَنِي » من ضميرٍ يعود على ذى الحال .

# بيتٌ آخُوُ له :

جَرَّتُ مِن نارِ الهَوَى مائنْطفِى نارُ الفضا وَكِلُّ عمَّا تَحْرِقُ وهذا البيتُ أيضاً مِمَّا أَمَرُّوه على أسماعهم إمرازاً ، فلم يُعطوه حِصَّةُ من التفكّر ، ولم يُولوه طَرَفاً من التأمل ، ويتوجَّه فيه سؤالٌ عن معنى « ما » الأولى ، وسؤالٌ عن المالككنّ في « تَحرِق » إلى أَىِّ النارين يعود ؟ وسؤالٌ عمَّا فيه من المُخذوف ، وسؤلٌ عن الجار الذي هو « عن » بم يتعلّق ؟ فإنّ الانطفاءَ والكُلُولَ كِلاهما ممَّا يتعدّى بقرْ، ، قال الأخطل :

وأطفأتَ عنى نارَ تُعمانَ بعدما أَغَدُّ لأَمرِ عاجزٍ وتَجرَّدا وأنا أوضَحُ لك ، إنَ شاء الله تعالى ، الأجوبة عن هذه الأسولة ، بعد أن أذكرَ لك نُبذة تستفيدها ، من اشتقاق وغيو ، فمِن ذلك أن معنى التجريب تكريرُ الاختبار ، لأنّ أمثلة التفعيل موضوعة للمبالغة والتكثير ، وأصله من قولهم : جَرَّتُه : أى داويتُه من الجَرب ، فنظرتُ أيصلُح حاله أم لا ، ومثله : قرَّدتُ البعيرَ : أى أَزلتُ عنه القُراد ، وقرَّعتُ الفصيلَ : أى داويتُه من القَرَع ، وهو داءٌ يُلْحق الفِصال .

وَالِفُ الغَضا أصلُها الياء ، لقولهم : أرضٌ غَضُنْياً ، ولا تجوز إمالتُه وإن كانت ألفُه من الياء ، لأنّ فيه حرفين مُستَعْلِين .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۳۳/۲ .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۳۰۷ ، من قصیدة بمدح بها بزید بن معاویة . وأراد بنعمان : التعمان بن بشیر بن سعد الخزرجی . والأمر العاجز : الشدید بعجز عه صاحبه . وأغذ : أسرع . وتحرد : ششر وتحد .

 <sup>(</sup>٣) ق هـ و الأسلة ٤ . وما ق الأصل عمكي عن ابن جنى ، فإنه حمكى : و سوال وأسولة ٤ . بطرح
 الهمز . راجع اللسان ( سول ) .

<sup>(</sup>٤) الذَّى في اللسان بالقصر ، قال : وأرضُّ غَضَّيا : كثيرة الغَّضَى .

 <sup>(</sup>٥) وهما الغين والضاد .

ويقال : طَفِئت النارُ واتْطَفَأْت ، مهموز ، ولكنه أبدلَ من همزة تنطفئ ياءً لانكسارِ ما قبلها ، كما أبدلَ الفرزدقُ من المفتوح ماقبلَها أَلِفاً في قولُه :

راحَتْ بمَسْلمةَ البغالُ عَشْيِبَةٌ فارْعَىْ فَزارةُ لا هَناكِ المَرْتَعُ
وهذا لا يُسمَّى تخفيفًا، وإنما هو إبدالَّ لا يجوز إلَّا في الشَّعر، والتخفيفُ الذي
يقتضيه القياسُ في هذا النحو أن تُجعَلَ الهمزةُ فيه بَيْنَ بَيْنَ .

وأمّا ( ما ) من قوله : ( ماتُنطَفِي ) فمصديّة ، والضميرُ الذى فى ( تَحرِفُ ) / عائدٌ على ( نارِ الهوى ) ، وقوله : ( عمّا تحرفُ ) متعلّق ( بتَكِلُ ) ومعمول ( تنطفي ) عنوف ، وذلك اختيارُ البصريين فى إعمال الفعلين ، كقولك : رضيتُ وصفحتُ عن زيد ] أودت : رضيتُ عن زيد وصفحتُ عن زيد ] فحذفتَ معمولَ الأولى للالةِ معمولِ الثاني عليه ، وحُجّتُهم أن الثاني أقربُ إلى المعمول ، فإن استعملتَ المختيارُ الكوفيُ فعلَّقتَ الجارُ بالأولى ، فلأنه الأسبقُ فى الدِّكر ، فهذا أحدُ المحذوفات من اليت .

والمحذوفُ الثانى : العائد إلى و ما » الثانية مِن صِلَتها ، وفيه حذفان آخران ، لأن تقديرَ معنى البيت : جرَّبْتُ مِن قُوق نارِ الهوى انطفاءَ نار [ الغضا] وكُلُولَها عن إحراق ماتحوقه نارُ الهوى ، لابلًا من تقدير هذين المضافين ، القرَّة والإحراق ؛ لأن المعنى يقتضيهما ، وإنما تحصَّ الغضا ، لأن ناق أشدُّ النَّيران وأبقاها .

 <sup>(</sup>١) هذه عن الرجاجي ، حكاها في كتابه الجمل ، كما في اللسان ( طفأ ) . وهي في الجمل ص ٢٩٧ .
 (٢) ديوانه ص ٥٠٨ ، وضرورة الشعر ص ١٣٨ ، وتخريجه في كتاب الشعر ص ١٤٥ ، وأعاده

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٥٠٨ ، وضرورة الشعر ص ١٣٨ ، وغريجه في كتاب الشعر ص ١٤٥ ، واعاده ابن الشجرى في المجلس الثالث والسّين .

<sup>(</sup>٣) هذا كلام ابن جني . راجع المحتسب ١٧٣/٢ .

 <sup>(</sup>٤) في شرح ديوان المتنبى - وهو ينقل عن الأمالى - و في إعمال ثانى الفعلين » .

<sup>(</sup>٥) سقط من هـ ، ومن شرح الديوان .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وعلقت ... لأنه ، .

<sup>(</sup>٧) سقط من هد .

ومن هذه القصيدة:

كَبَّرْتُ حولَ دِيارِهِم لمَّا بَدَتْ مِنها الشُّموسُ وليس فيها المَشْرِقُ

ذكرت هذا البيت لأنهم أضربوا عن الكلام فيه صَفْحاً ، وفيه مايقتضى أسئلة ، أولها : كيف قال : بدَثْ منها الشَّموس ، فلكر المشبَّة به دون المشبّة ، وأسقط أداة التشبيه ؟ والثانى : كيف جَمع الشمس وليس فى العالم إلا شمسٌ واحدة ، وهل فعل ذلك أحد من الشعراء القدماء قبلة ؟

والثالث : في أيِّ شيء شَبُّه هؤلاء الممدُوحين بالشمس ؟

والجواب أنه كان حقَّ تشبيههم بالشمس أن يُقال : رجالٌ مثلُ الشمس ، ولكنه جاء به على حذف المشبَّه وإسقاطِ أداة التشبيه ، ليجعلَ كلَّ واحدٍ منهم الشمسَ على الحقيقة ، ثم جَمع الشمس ليُقابِلَ جماعةً بجماعة ، وبالغ فيما أراده من المعنى بإخباره أنه كبَّر الله سبحانه متعجِّباً من طلوع شُموسٍ فى / غير جهةٍ ، ٨٢ المشرق ، لأنَّ ديارَهم كانت فى جهة المغرب .

ومثلُ ذلك في إسقاط المشبه وحرف التشبيه ، قصداً لتحقيق الشّبه قولك : لقيتُ فُلاناً فلقيتُ حاتماً جُوداً ، والنابغةَ شِغْرًا ، والأحنفي جِلْماً ، وإياساً ذكاءً ، وعمرو بن العاص دهاءً ، وخالد بن صفوان بلاغةً ، ويحيى بن عبد الحميد كتابةً . فأمّا استجازة جمع الشمس فلاختلاف مطالِعها ومَغارِبها ، وازدياد حَمْيها وانتقاصِه ، وتغيّر لونِهَا في الأصائل ، ولذلك قالوا : شمسُ الشتاء ، وشمسُ الصيف ، وشمسُ الأصيل ، فأضافوا إلى هذه الأشياء المتضادة ، وليس شمسٌ

غيرَها ، ولذلك جاء في التنزيل على الأصل : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرَبُ ﴾ أي مكانٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٣٧/٢ ، وأسرار البلاغة ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) في هد : و جميعها ، ، وفي شرح الديوان -: و حرّها ، .

<sup>(</sup>٣) هكذا . والمعروف بالكتابة هو : عبد الحميد بن يحيى .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٢٨ ، والمزمل ٩ .

الشروق ومكانِ الغروب ، وجاء فيه : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِيْنِيْنَ ﴾ أراد مشتِّقَ الشتاءِ ومغرِبَه [ ومشرقَ الصيف ومغرِبُه ] وجاء فيه : ﴿ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ ﴾ لأنَّ للشمس فى كلِّ يومٍ مشرِّقاً ومغرِّاً غيرَ مشرقِها ومغرِبها فى اليومِ الذى قبله .

وأما جمُّعُ الشمسِ في الشعرِ القديم فنحوُ قولِ مالك الأشتر :

حَمِى الحَدِيدُ عليهِمُ فكأنَّه وَمَضانُ بَرْقِ أَو شُعاعُ شُمُوسِ وأمَّا المعانى التى نَزَّهُم بها منزلة الشمس ، فمنها أن عُلوَّ أقدارِهم واشتهارَهم فى الناس كَعُلُوّ الشمس واشتهارِها ، ومنها أن الانتفاع بهم كالانتفاع بضيائها ، ونماءِ النبات بها ، ومنها أن إشراق وجُوهِهم وصفاءً ألوانهم كإشراقها وصفائِها .

## بيٿ آخر منها :

أُمطِرْ عَلَىَّ سَحَابَ جُودِكَ تَرَّةً وانظُرْ إِلَىَّ برحمةٍ لا أُغْرَقُ يقال : سَحَابٌ تَرُّ ، للكثير الماء ، واستعارُوه للفرس الكثير الجُرْى ، قال الشاعر : وَقَدْ أُغْدُو إِلَى الهَيْجَا ۽ بالهُخْتَـيَكِ الشَّـرُ

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ١٧ . (٢) سقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) الآية المنمة الأربعين من سورة المعارج . وجاء فى الأصل وهـ ١ رب ٤ بإسفاط الباء ، وهو تحريف . وتمام الآية الكريمة : ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ﴾ وقد سقطت الباء أيضاً من بحر دبيان المنسى ، وشارحه يعقل عن ابن الشجرى ، كما فقمتُ مراراً .

<sup>(</sup>عُ) الأشتر : لقَتُ له ؛ لأن رجكاً ضربه في يوم الوموك على رأسه فسألت الجراحة قَيِّحاً إلى عينه فتترتها ، أى قلت جَفْهَا من أعلى وأسفل . واسم الأشتر : مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخمى الكوفى ، كان من أصبحاب على رضى الله عنه ، وحديثه فى الجمعل وصيفين معروف . والبيت بى أملل القالى ١٥٠١ ، وشرح الحماسة ص ١٥١ ، والمؤتلف والمختلف ص ٣٣ ، ومعجم الشعراء ص ٣٦٣ ، والتصريح على التوضيح ١٩١/ ، واللسان ( خمس ) . وشرح ديوان المتنبى ، الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل: وضيائها .
 (٦) ديوانه : ٢/٣٣٩ .

 <sup>(</sup>٧) هو ابن ضبّة ، كما في الحيوان ٢٩/٤ ، وانظر حواشيه .
 (٨) رواية الحيوان و الثّر ، بالتاء الفوقية ، وكالملك في اللسان ( ترر ) وفيه : الثّرُّ من الحيل : المعتدل الأعضاء ، المختلف عن الأصامي و الثر ، بالثاء المثلثة ، كرواية ابن الشجرى .

/ المحتَنِكُ : الذي احتنكه السُّنُّ ، وذلك إذا قَرَّحَ ، وقالوا للناقة الغزيرة وللطَّعنة ٨٣ الواسعة ، وللكين الكثين الكثين اللدمع : ثرَّة .

ونصب « ثرَّةً » على الحال ، وأنَّث الحالَ لأن السَّحاب بمعنى السحائب ، ومَن قال : سحابٌ ثَرٌ ، فلأن السحاب اسمٌ مفرد يقع على الجنس ، كالشَّجر والنَّخل ، والأغلبُ عليه التذكير ، كما جاء في التنزيل : ﴿ وَالسَّحَابِ المُستَخْرِ ﴾ و ﴿ مِنَ الشَّحَبِ الْأَحْشُرِ ﴾ و﴿ مِنَ الشَّحَبِ الْأَحْشُرِ ﴾ و﴿ أَعْجَازُ تَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴾ وجاء التأنيث في قوله تعلى : ﴿ وَيُنشِيعُ السَّحَابُ اللَّقَالُ ﴾ و ﴿ أَعْجَازُ نَخْلِ خَالِيةٍ ﴾ وألَّث الشجرَ في قوله : ﴿ مُسَجِرٌ فيهِ السَّحَرِ مِنْ زَقُومٍ ه فَمَالِمُونَ مِنْهَا البُطْرُنُ ﴾ وذكره في قوله : ﴿ شَجَرٌ فيهِ تُسِيمُونَ ﴾ .

وكان الوجه فى إعراب ( لا أغْرَقُ ) الجزم ، على أن يكون جواباً للطلب الذى هو قوله : ( انْظُر إلىّ ) بتقدير : فإنك إن تنظرُّ إلىّ لا أغرقُ ، ولهذا الحرف ذكرتُ هذا الست .

 <sup>(</sup>١) ق هد : ﴿ أُحنكته ﴾ ، وأثبت ما فى الأصل ، وهما سواء . يقال : أحنكته النجاربُ والسَّن احتكته .

<sup>(</sup>٢) قالوا : إذا دخل الفرسُ في السادسة واستَتُمّ الخامسة فقد قَرَح – بفتحتين – أي انتهت أسائه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الآية المتمة الثانين من سورة يس.

<sup>(</sup>٥) الآية المتمة العشرين من سورة القمر ، وانظر كتاب الشعر ص ٤٦٢ .

 <sup>(</sup>٦) سورة الرعد ١٢ ، وانظر كتاب الشعر ص ٤٦١ ، وحواشيه . وسيأتى هذا كله مرّةً أخرى فى المجلسين الثام. والثلاثين ، والثاني و السيعين .

 <sup>(</sup>٧) الآية السابعة من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٨) سورة الواقعة ٥٢ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية العاشرة من سورة النحل .

<sup>(</sup>١٠) حكى هذا شارح ديوان المتنبي ٣٤٠، ٣٣٩/ ، عن ابن الشجرى .

ورفْعُه يَحتمل وجهين : أحدهما أن يكون أراد لتلًا أُغْرَقَ ، وحذَف َلاَمُ العلَّة ، ثم حذف « أنْ » فرفَع ، كما فعل في قوله :

أُوجَدُ مَيْتاً قُبَيْلَ أَفْقِدُهَا

أراد أن أفقِدَها ، فحذف « أن » فارتفع الفعلُ لَفَقَد الناصب ، قال طَرْفَة : ألا أَيُّهذا الزَّاجرى أحضُرُ الرَّغَى

أواد أن أحضر [ الوغَى ] فلما أسقط ﴿ أن ﴾ رفع ، وإن كانت موادةً ، ويدلُّك على أنَّ الأصل أن أحضُرُ قولُه :

وأن أشهدَ اللَّذَاتِ هل أنت مُخْلِدِي

والثانى : أن تكون الفاءُ فيه مقدَّرة ، وإذا كانت الفاء في الجواب مقدَّرة ارتفع الفعلُ بتقديرها ، كما يرتفع بإثباتها ، وإذا كانوا يحذفونها من جواب الشرط الصريح فيرفعون ، كان حذفها من جواب الأمر النائب عن الشرط أسهل ، فممًا تحذِفت فيه من جواب الشرط قوله :

/ مَنْ يفعلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرُها

.

٨٤

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹٦/۱ . وصدر البيت : ياحاديم, عيرها وأحسَّبني.

وقد أنشده ابن الشجرى بتمامه في المجلس الثانى والنيانين ، وابن هشام في المغنى ص ٤٤٠ ، وانظر شرح أبيات المغنى ٢٣٥/٤ .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۳۱، وشرح القصائد السبع ص ۱۹۲، ورسالة الغفران ص ۲۵۱، وهذا شاهد كتير
 الدوران، وقد أعاده ابن الشجرى في المجلس الثاني والثبانين، وانظر الكتاب ۹۹/۳ ، والشعر ص ٤٠٤،
 وحواشيهها.

<sup>(</sup>٣) سقط من هد .

<sup>(</sup>٤) في هـ : \$ أجوبة ، وما في الأصل مثله في شرح ديوان المتنبي .

<sup>(</sup>ە) تمامە:

والشرّ بالشرّ عند الله سيّان ويروى و مثلان ، . وقد أنشده ابن الشجرى في المجلسين السادس والثلاثين ، والرابع والأربعين ، ونسبه لهيد الرحمي بن حسّان بن ثابت . وفي نسبة هذا البيت خلاف ، فينسب لعبد الرحمن بن حسان كما =

فأما قوله جل ثناؤه : ﴿ وَإِنْ تَصْمِيرُوا وَتُتَقُوا لَايَضُرُّكُمْ كَيْلُهُمْ شَيْعًا ﴾ بضم الضاد وتشديد الراء ورفعها ، ففيه ثلاثة أقوال : أحدُها : تقديرُ الفاء ، والثانى : التقدير والتأخير ، كأنه قيل : لإيضرُّم كيدُهم شيئا إن تصبروا وتتقوا ، وبهذا التقدير ارتفع « تُصْرَّعُ » من قول الراجز :

## يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقرَعُ إنَّك إنْ يُصرَعْ أخوك تُصرَّعُ

وإن شئت وفعته بتقدير الناء ، والثالث : أن يكون ضمَّ الراء إتباعاً لضمة الضاد ، كقولك : لم يُردُّكم ، والأُصل : يضرُّركم ، فألقيت ضمَّة الجثْل الأول على الساكن قبله ، وحُرَّك الثانى بالضم إتباعاً للضمة قبله ، فلما حَرَّك الثانى وقد سكن الأول وجَب الإدغام ، وتحريكُ الثانى في هذا النحو بالفتح هو الوجه ؛ لحثَّة الفتحة مع التضعيف ، وبه قرأ في هذا الحرف المفضّل الضيّق عن عاصم بن أبي التُنجُود .

= ترى ، ولأيه حسّان ، ولكعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنهم أجمين . راجع ديوان حسّان ص ١٦٥ ، وديوان كعب ص ٢٨٨ ، ٣٦٦ ، والكتاب ٩٤/٣ ، والمقتضب ٧٧/٢ ، والأصول ١٩٥/٢ ، ٢٩/٣٤ ، وضرورة الشعر ص ١١٥ ، والتيصرة ص ٤١٠ ، والجمل النسوب للخليل ص ٢٠١ ، والبسيط ص ٨١٨ ، وشرح الجمل ١٩٩/ ، ٩٥٢ ، وضرائر الشعر ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٢) وهى قراية ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى . وقرأ بائى السبعة ﴿ لاَيْشِيرُ ثُم ﴾ بكسر الضاد وسكون الراء . السبعة لابن مجاهد ص ٢١٥ ، والكشف لمكى ٢٥٥١ . وانظر معالى القرآن للفراء ٢٣٢١ ، وللأخفض ص ٢١٤ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣٦١١ ، وتفسير القرطبى ١٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) هو جرير بن عبد الله البجلى ، وقبل : عمرو بن خطارم العجلى . انظر الكتاب ٦٧/٣ والمقتضب ٢٧/٣ ، وضرورة الشعر ص ١١٥ ، والجلىل النسوب للخليل ص ١٩٨ ، والبيمرة ص ٤١٣ ، ومشكل إعراب الغرآن ٥١٥/١ ، والمغرب (٢٠/١ ، ٤٧/٩ ، وغير كناب كناء . والحزانة ٢٠/٨ ، ٤٧/٩ ، وغير كناب كناء .

<sup>(</sup>٤) وهو رأى المبرد . راجع المقتضب .

 <sup>(</sup>٥) راجع مراجع تخريج الآية الكريمة . وانظر الجمل ص ٤١٥ .

#### المجلس الثالث عشر

وهو مجلس يومِ السبت ، رابعَ جُمادى الآخرة ، سنةَ أربع وعشرين وخمسمائة .

### إعرابُ بيتٍ وما يتَّصل به

(١) أَلَمْ يَأْتَيْكُ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِى بَمَا لاقت لبونُ بنى زِيادِ

هذا البيتُ من مقطوعة لقيس بن زُهير بن جَذِيمة بن رَواحة النَّبْسَى ، وَكان سيّدَ قومه ، ونشأت بينه وبين الرَّبيع بن زياد العبسى شَحْناءُ في [ شأن ] درع ساومه فيها ، فلم يَدَّها فلما نظر إليها وهو على ظهر فرسه وضعها على القَرْبُوس ثم ركض بها ، فلم يردَّها عليه ، فاعترض قيسٌ فاطمة بنت الخُرشُب الأَعارية ، وهي إحدى المنجبات ، وهي أمّ الربيع بن زياد ، وقد ذكرتُ هذا فيما مرَّ من الأَمالُ ، وكانت / حين عرض لها قيسٌ في ظمائنَ مِن بني عَبْس ، فاقتاد جملها يريد أن يرتهِتها يدِرْعه ، فقالت له : مارأيتُ كاليوم قطُّ فِعْلَ رَجُل ! أين ضَلَّ جِلمُك ؟ أترجو أن تصطلِحَ أنت وبنو زياد

<sup>(</sup>١) هذا الشاهد بما استفاضت به كتب العربية ، وقد أعاده المصنف في المجلن الحادى والثلاثين . وانظر الكعاب ٣٠٦ ، وترم الحمامة الكتب ٣١٥ ، وترم الحمامة ص ١٠٤١ ، وترم الحمامة ص ١٤٤١ ، وترم الحمامة من ١٧٤١ ، والمرم المحامة الكتب كلّها . والمحلمة الكتب كلّها . (٢) هذه القصة في غير كتاب ، وحسّلك النقائض ص ٩٠ ، والأغاني ١٩٧/١٧ ، وعمع الأمثال ١٩٤/١ عد ذكر المثل : وحسّلك من شرَّ سماعه ٥ .

<sup>(</sup>٣) ليس في هـ.

<sup>(</sup>٤) في المجلس الثالث .

أبداً وقد أخدت أشهم فذهبت بها يميناً وشيمالا ، فقال الناس فى ذلك ماشاءوا أن يقولوا ، و وإنَّ حَسَبَك مِن شَرَّ سَماعُه ، فأرسَلتُها مثلاً ، فعرَف قيسٌ ماقالت ، فخلًى سبيلَها ، ثم اطرَّد إبلاً لبنى زياد ، فقدم بها مكّة ، فباعها مِن عبد الله بن جُدْعان التّيميّ مُعاوَضةً بأدراج وسيوف ، ثم جاور ربيعة بن قُرط بن سَلَمة بن قُشير ، وهو ربيعة الحير ، ويُكنّى أبا هلال ، وقيل : هو ربيعة بن قُرط بن عَبْد بن أبى بكر بن كِيلاب .

### وقال قيسٌ في ذلك :

أَم يأتيك والأنباء تثميى ومخيسها على القرنشي تُشرَى كلا لاقيت مِن حَمَلِ بن بدر هُمُ فَخُرُوا على بغير فخر وكنتُ إذا مُنِيتُ بخصْم سُوء بداهمية تُلُقُ الصُّلْبَ منه أَطُوفُ ثم آوِى تظلُّ جيادُه يُقْمِلُنْ حَوْلِي كفاني ما أخافُ أبو هلالٍ كفاني ما أخافُ أبو هلالٍ لا إن قُرْطِ للى ابن قُرْطِ

بما لاقت لبونُ بنى نِهادِ بأدراع وأسيسافٍ جدادِ وإخوتِه على ذاتِ الإصادِ ورَدُّوا دُونَ غايتهِ جَوادِى دَلَ فُتُ له بداهيةٍ نَآدِ فَتَقْصِمُ أُو تَجُوبُ على الفؤادِ للى جارٍ كجارٍ أَبى دُوًادِ بلناتِ الرِّمْثِ كالجدا الفوادِي بنيعةً فانتهتْ عتى الأعادِي

<sup>(</sup>١) دللتُ على مكانه في مجمع الأمثال ، وتأويله عند الميداني : كفي بالمقالة عاراً وإن كان باطِلًا .

<sup>(</sup>٢) في جمهرة الأنساب ص ٢٨٣ : عبد الله .

قوله : « أَلَمْ يَأْتَيَكُ » أَثْبَت اليَاءَ في موضع الجزم لِإقامة الوزن كما [ أَثْبَت الآَثُنُو ]  $^{(2)}$  في قوله :

هجوتَ زَبَّانَ ثُمَّ جئتَ معتذرًا مِن هَجْوِ زَبَّانَ لم تَهْجُو وَلم تَذَعِ

/ ووجه ذلك أنهما نؤلا الوأو والياء منزلة الحرف الصَّعيح ، فقدًا فيهما الحركة ، فكأنَّ الجازم دخل ولفظ الفعل : يأتِيُكَ وَتُهْجُونُ بِضم لاسهما ، كقولك : يضربُك ويَهْجُونُ بِضم لاسهما ، كقولك : يضربُك ويَحْرُمُ ، فأسقط الحركة المقدرة كما يُسقِط الحركة المفغظ بها ، ويدلَّك على أن الحركة في هذا النحو مرادة أن الشاعر متى احتاج إليها أظهرها ، كما أظهر الضَمَّة في ياء المنقوص ، والكسوة في نحو :

جاءنى ناعِيٌّ بِنْعي سُلَيْمَى

ونحو ما أنشده سيبويه لأعرابيّ من بني كُلّيب : \* • (أ) مدير المرابيّ من بني كُلّيب :

فيوماً يُجازِينَ الهَوَى غيرَ ماضيي ويوماً تَرَى منهنَّ غُولٌ تَعْوَّلُ

<sup>(</sup>١) رواية النقائض والأغانى : و ألم يبلغك ، وبها يفوت الاستشهاد . وفيه روايات أخرى يذهب معها الاستشهاد ، انظرها فى سر صناعة الإعراب ص ٧٨ ، ٦٣١ ، والمحصائص ٣٣٣/١ ، والحزانة ٣٣٢/٨ ، وشرح الشواهد للعيني ٢٣٤/١ .

 <sup>(</sup>٢) سقط من هـ . ووجه الكلام : « كما أثبت الآخر الواؤ في قوله » .
 (٣) سقط من هـ . العلام : « كما أثبت الأخر الواؤ في قوله » .

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام أبر عمرو بن العلاء: وبيئه هلا دائر سيَّارٌ في كتب العربية . انظره في معانى القرآن ١٦٢/١ ، ١٨٨/٢ ، والحمل النسوب للحليل ص ٢٠٣ ، وشرح الحماسة ص ١٧٧١ ، وزدئه تخريجاً في
 كتاب الشعر ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه .

<sup>(</sup>٥) هكذا فى الأصل ، وهد . والذى فى كتاب سيويه ٣١٤/٣ : و وقال – يعنى الحليل – وأنشدنى أعرابي من بنى كليب لجرير ٤ . والبيت فى ديوان جرير ص ١٤٠ ، وتحريجه فى ص ١٠٥٩ ، وزد عليه مالى حواشى سيويه ، والأصول ٤٤٣/٣ ، وكتاب الشعر ص ٢٠٦ ، وضرورة الشعر ص ٦٠ ، وضرائر الشعر ص ٤٢ .

ورواية الديوان : 1 فيوماً يجارين الهَرَى غير ماصياً ، وعليها يفوت الاستشهاد . وبعده فى الديوان : 9 قال المهاف : المهلمى : هذه رواية جيدة ، وسيبيويه يرويه 8 غير ماضى ، بتحريك الياء ، وهو ردىء ، إلا أنه شاهد ، . وانظر اللسان ( مضى ) .

<sup>(</sup>٦) في هـ 1 يجارين 1 بالراء ، وأثبتُه بالزاى من الأصل ، ومثله في الخصائص ١٥٩/٣ ، واللسان =

(١) وقد أثبتوا الألفَ في موضِع الجزم ، تشبيهاً بالياء كقوله :

إذا العجوزُ غضبتُ فطَلِّق ولا تَرَضَّاها ولا تَمَلَّــقِ وكقبل الآخر :

> را) ما أنْسَ لا أنساهُ آخِرَ عِيشَتي

فأما إثباتها فى قوله تعالى : ﴿ سَنَقْرِكُكَ فَلَا تُنْسَى ۗ ﴾ فلأنه بنفى لا نَهَى ، أى فلست تنسى إذا أقرأناك ، أحلَمه الله أنه سيَجعلُ له آية تبينُ بها الفضيلةُ له ، وذلك أنّ المَلَك كان ينزل عليه بالوحى فيقرؤه عليه ولا يُكرِّره ، فلا يَسى صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً مما يُوحيه إليه وهو أتَّى لايخُطُّ بيده كتابًا ولا يقرؤه ، قال الله سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ ثُرُلُنًا الدُّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونٌ ﴾ .

وقوله : ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ فيه قولان : أحدهما : إلا ماشاء الله أن تنساه ثم تذكرُه بعد ، والآخر : إلا ماشاء الله أن يؤخّره فتترك تلاوئه على أصحابك إلى وقت آخر ، فعلى هذا يكون معنى ﴿ فَلَا تُنْسَى ﴾ : فلا تُترُك ، كما قال : ﴿ نَسُوا اللهُ فَنَسِيَهُمْ ﴾ أى تركوا الله فتركهم .

<sup>= (</sup> مضى ) . وهما روايتان ، راجع التعليق السابق . وهناك ثالثة في ضرائر الشعر و يجاذبن ٤ .

 <sup>(</sup>۱) رؤبة . ملحقات دیوانه ص ۱۷۹ ، وشرح الحماسة ص ۱۷۷۱ ، ۱۸۵۲ ، والحلبیات ص ۸٦ ،
 وتخریجه مستقصی فی کتاب الشعر ص ۲۰۰ .

<sup>:</sup> مملة (٢)

مه : مالاح بالمَعْزاء رَيْعُ سَراب

وقائله حصين بن قمقاع بن معيد بن زرآره ، كما ذكر البغدادى فى شرح شواهد الشافية ص ٤١٣ ، ٤١٤ ، وانظر كتاب الشعر ص ٢٠٤ ، وحواشيه . والمعزاء بفتح لليم وسكون العين المهملة ، بعدها زاى معجمة : الأرص الصلبة الكثيرة الحصا . والريمُ : مصدر راع السرَّابُ بريغ : أى جاء وذهب ه .

مجمة : الارص الصلبة الكثيرة الحصا . والريم : مصدر راع السرّاب بريغ : اى جاء وذهب . • . (٣) الآية السادسة من سورة الأعلى . وأصل هذا التأويل عند أنى على ، فى كتاب الشعر ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) الآية التاسعة من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٥) الآية السابعة من سورة الأعلى .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ٦٧ .

ورُنِّى أَن المَامِنَ قال لأَنى على الْبِنقَرِى : بلغنى أنك أُمَّى ، وأنك لا تُقيمُ الشَّعر ، / وأنك تُلَمَن ، فقال : يأمير المؤمنين ، أما اللَّحنُ فربّما سبَق لسانى بشيء منه ، وأمّا الأُميَّة وكسرُ الشَّعر فقد كان رسولُ الله عليه وآله وسلم لا يكتُبُ ولا يُقيم الشَّعر ، فقال له : سألتُك عن ثلاثة عيوبٍ فيك فردتنى رابعاً ، وهو الجهل ، ياجاهل ! إن ذلك كان للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة ، وهو فيك وفي أمثالك تقيصة ، وإنما مُنِعَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لنفى الظُلَّة فيك وفي أمثالك تقيصة ، وإنما مُنِعَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لنفى الظُلَّة عنه ، لا لهيب في الشَّعر والكتابة .

وفى فاعل ( يأتيك ، قولان ، قيل : إنه مضمرٌ مقدَّر ، كما حكى سيبويه ( إذا كان غداً فأتنى ، أى إذا كان مانحن عليه من الرخاء أو البلاء غداً فأتنى ، وتقديره : أَمْ يأتك النبأ ، ودلً على ذلك قوله : « والأنباء تنيى ، وقيل إن الباء في قوله : « بما لاقت ، وائدة ، و « ما » هى الفاعل ، كما زيدت الباء مع الفاعل في : ﴿ كَفَنِي بِاللهُ ﴾ ومع المبتدأ في قولهم : « بحَسْبِك قولُ السوء ، ومع المفعول في نحو : « لايقرأن

 <sup>(</sup>١) هذه الحكافة بألفاظها في تنسير القرطبي ١٥٤/٥٥ ، عند تفسير قوله تعالى من سورة يس :
 وماعلمناه الشعر وماينيغي له كه .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۲٪/۱ وذكر سيبويه أن نصب و غدا ۽ لغة بنى تميم . والتقدير : إذا كان مانحن عليه من السلامة ، أو كان ما نحن عليه من البلاء في غيد فأتنى . ويروى بالرفع و غلّه ، على أن يكون فاعلاً لكان التامة ، ولا حلف . راجع كتاب الشعر ص ٣٥٣ ، وحواشيه . وقد أعاد ابن الشجرى هذا الشاهد التارى في المجالس : الثامن والعشرين ، والسابع والثلاثين ، والتاسع والستين .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : ( ما نحن فيه ) .
 (٤) نسبه البغدادي في الحزانة ٣٥/٥٥ للأعلم وابن الشجري .

 <sup>(</sup>٥) سورة الرعد ٤٣ ، والعنكبوت ٥٦ . وفي غير موضع من الكتاب العزيز . وانظر مايأتي في المجلس المتم الثلاثين .

 <sup>(</sup>١) جزء من بيت ، وتماهه :
 هنّ الحرائرُ لا ربّاتُ أحمرةِ سودُ المحاجر لا يقرأن بالسّؤر

وينسب للتنال الكلائي ، والمراحي اللجرى . ديوان التنال ص ٥٠ ، وديوان الرأسي ص ١٩٣٧ ، وتخريمه فيه مستقصي ، وزد عليه : كتاب الشعر ص ٤٤٢ وحواشيه . والحرائر : جمع شرّة ، ومعاها الكريمة والأصيلة ، وضيّة الامة ، والرئمت : جمع رئم يمني صاحبة . والأحمرة : جمع جمار ، بالحله المهملة ، وحَصَّل الحمير ؛ لأنها رفانا المال وشرَّه . يقال : شرَّ المال مالا يزكي ولا يُلدَّكي . والحاجر : جمع عجر : بوزن متجلس ويثير . والحاجر من الوجه : حيد يقع عليه النقاب ، وطا بنا من القائم أيضا . وأواد سواذ الوجه كله . والملعني : همَّ خيرات كريمات ، يتلون القرآن ، ولمستن بإماء صود ذوات حُمْرٍ مستطيع . الحوادة ١٩٠٨ .

بالسُّورِ ، ونحو : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَلِدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ وهمى ومجرورُها على القول الأول فى موضع النصب ، لا متعلقةً بتثنييي .

وقوله: « كما لاقيتَ » العامل فيه محلوف ، تقديرُه : لاقيّتُ منهم كما لاقيتَ مِن حَمَل بن بنر ، ومثله في حذف الفعل منه للتّلالة عليه قولُ يزيدَ بن مُفرِّ غ الجميريّ :

لاَنْعَرْتُ السَّوْمَ فَ وَضَع الصَّبِ حِج مُغِيرًا ولا دُعِيتُ يَزِيدا يومَ أُعطِى مِن المَخَافِة ضَيَّماً والمنايا يَرْصُدُنَنِي أَن أُجِيدا طالِماتٍ أُخذُنَ كلَّ سَبيلٍ لاشْقِيًّا ولا يَدَعْنَ سَعِيدا أراد: لاَيَدُعْنَ شَقيًّا ، فحذَف .

فأما قولُه تعالى جَدُّه : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقُ ﴾ فهذا التشبيه في الظاهِر كأنه منقطعٌ مما قبلَه ، لأنه جاء بعد قوله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْطَاهِر كَأَنه منقطعٌ مما قبلُه وأَصْلِيحُوا ذَاتَ بَيْبِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُمُومِينَ ﴾ ثم وصف المؤمنين فقال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا كُورَ اللهُ وَجَلَتْ فَلَيْهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَرَدَّهُمُ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّونَ هَ الَّذِينَ يَعِيمُونَ اللهُومُ وَرَجَاتُ عِنْد رَبِّهِمْ المُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ وَرَجَاتُ عِنْد رَبِّهِمْ المُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ وَرَجَاتُ عِنْد رَبِّهِمْ وَمَنْكُونَ كَرِيانًا عَلَى الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ وَرَجَاتُ عِنْد رَبِّهِمْ وَمَنْكُونَ كَرَاعُونَ عَلْمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ وَرَجَاتُ عِنْد رَبِّهِمْ وَمَنْكُونَ عَلَيْكُمْ وَرَبُونَ عَلَيْكُمْ وَمِنْكُونَ عَلَيْكُمْ وَرَبُونَ عَلَيْكُمْ وَرَبُونَ عَلَيْكُمْ وَمِنْكُونَ عَلَيْكُمْ وَرَبُونَ عَلَيْكُمْ وَمِنْكُونَ عَلَيْكُمْ وَرَبُونَ عَلَيْكُمْ وَمُنْكُونَ عَلَيْكُمْ وَرَبُونُ عَلَيْكُمْ وَمِنْكُونَا وَرَاقًى تَطِيعُمْ قَوْرَاقًى عَلَيْكُمْ وَرَبُونُ مِنْكُونَ مِنْكُونَ عَلَيْكُمْ وَمِنْكُونَ وَرَاقًى تَوْمَلُونَ وَرَاقًى تَعْرَبُونَا اللهَبُونُ وَرَاقًى تَعْلَقُونَ وَرِاقًى عَلَيْكُمُ وَمُنْ مُنْهُمْ وَرَبُقُونَ وَرَاقًى عَلَيْ الْمُؤْمِنُونَ مَنْهُمْ وَرَبُونُ اللّهُ وَمِنْكُونُ وَالْتُلْونَ عَلَيْكُونَا فَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْتُهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْتُهُمْ وَرَوْنُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيْكُونَ وَالْمُعُلِقَامُ وَرَبُونُ وَلِيْكُونُ وَالْمُونُ وَلَالْعَلَالَهُمْ وَرَبُونُ وَلِيْكُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَوْنِكُونُ وَلَالْمُؤْمُونَ وَلَالِهُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَوْلِكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَوْلِكُونُ وَلَوْلِكُ وَلَالِهُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَوْلِكُونُ وَلَوْلِلْمُ لَلْمُؤْمِنُونَ وَلِيْلِكُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلِيْلِكُونُ وَلَالْمُؤْلِقُونَ وَلِلْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالِلْمُونُونُ وَلِلْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُونُ وَلِيْلِلْمُؤَلِقُو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٥.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۷۲ ، والحزانة ۳٦٧/۸ ، حكاية عن ابن الشجرى ، والبيت الأول في الخصائص
 ۲۷۳/۳

<sup>(</sup>٣) الآية الخامسة من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٤) أول سورة الأنفال .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنفال : ٢-٤ .

<sup>(</sup>٦) ليس في هد.

وقد قيل فى اتصاله بما قبله وبما بعده أقوال رضتُ عن ذِكرها ، لبعدها عن التأويل ، وأوجَهُ ماقيل فيه أن موضع الكاف رَفع خبرُ مبتدا محلوف ، وذلك أن التأويل ، وأوجهُ ماقيل فيه أن موضع الكاف رَفع خبرُ مبتدا محلوف ، وذلك أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى قلَّة المؤسنين يوم بدر ، وكراهتهم للقتال قال : « مَن قَلَل منهم واحداً فله كذا ، وقيل : إنه جَعل للقاتل سَلَبَ المقتول ، ليرغَبهم فى القتال ، فلما فرغ من أهل بدر ، قام سعدُ بن مُعاذ ، فقال : يارسول الله إن نقلت هؤلاء أما سيّيت لهم بقى [ نَقُر ] كثير من المسلمين بلا شيء ، فأنول الله تعالى : ﴿ قُلِ الْأَنْفَالُ الله تعالى : ﴿ قَاتُقُوا الله وَرَسُولُه ﴾ أي اقبَلُوا ما أمركم الله ورسول به في الغنائم وغيرها ، ثم قال : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ ﴾ والتقدير : كراهيهُم لما فعلت في الغنائم فعلمت في الغنائم على خرّه منهم ، ودلً على ذلك قوله : ﴿ وَإِنَّ فَعِها مَنْ الله قوله : ﴿ وَإِنَّ

وذات الإصاد : مكُانْ .

وقوله : ( ورَدُّوا دونَ غايته جَوادِي ) كان قيسُ بن زهير خاطَرَ حُديفةَ بن بدر الفَزارِيَّ على فَرسَيْه ، داجِس والغَبْراء ، وفرَسَىْ حذيفة الخَطَّار والحَنْفاء ، فجاء

<sup>(</sup>١) يعنى الأقوال التى حكاها مكنّى بن أنى طالب ، وقد بسط ابن الشجرى الكلام على هذه الأقوال فى المجلس الحادى والثانين . وقد جمع أبو حيان محمسة عشر قولًا فى هذه المسألة ، ولم يستحسن شيئاً منها . انظر البحر 29/2 عـ 27° ، والتبيان للعكبرى ص ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ؛ بما ، وأثبت مافي هـ ، ومثله في المجلس الحادي والثانين .

<sup>(</sup>٣) ليس في هـ . وانظر المصنَّف ٢٣٩/٥ ، والدر المثور ١٦٠/٣ . وفيهما : ٩ سعد بن عبادة ١ ٠

 <sup>(</sup>٤) في هـ : 3 أي اقبلوا ما أمركم الله ورسوله أي اقبلوا ما أمركم به في الغنائم ... ٥ .

 <sup>(</sup>٥) هذا تقدير الفراء ، كما في معانى القرآن (٤٠٣/١ ، وقد حكاه ابن الشجرى بألفاظه في المجلس الحادث
 والثانين . ونسب أبو جعفر الطبرى هذا القول لبعض نحوتي الكوفة . انظر تفسيره ٣٩٣/١٣ . وراجع الكشاف ١٤٣/٢ ، والمرضع السابق من البحر .

 <sup>(</sup>٦) في ديار عبس وسط هضب القليب . وهضب القليب جبال صغارً بنجد . معجم ياقوت ٢٩١/١ ،
 وانظر معجم مااستعجم ص ١٦٦ .

داحِسٌ سابقاً ، وقد أكمنت له فَزارةُ رجلًا ليصُدُّه عن الغاية إن جاء / سابقاً ، فلطَمَ ٨٩ وجهّ أمسكه ، فجاء إلى الغاية مسبوقاً .

وقوله : ( مُنِيتُ بخصْم سُوءِ ) : أى بُليتُ به ، والنَّاد : الشديدةُ من اللَّواهى . والنَّاد : الشديدةُ من اللَّواهى . والنَّقَامُم : الكَسْر ، وجار أبى دُوَّاد : هو الحارث بن هَمَّام بن مُرَّة بن ذُهُل بن شَيِّبان ، كان أبو دوَّاد الإياديّ جاوره ، فخرج صِبيان الحيِّ يلعبون في غديرٍ فغمسوا ابن أبى دُوَّادٍ فقتلوه ، فقال الحارث : لا يبقى في الحيّ صبيًّ إلا عُرِّق في القَدِير ، فوُدِي ابنُ أبى دُوَّادٍ تسمّ دياتٍ أو عَشْرًا ،

وَيُعْسِلُن : من العَسَلان ، وهو اهتِزاز العادِىّ ، والحِدَاأ : جمع حِدَاًة ، طائر معروف ، ويَلَمْلُم ونَضاد : جَبلان ، ويقال أيضا : يَرْمَرَم . -

#### سے آخر : بیٹ آخر :

فإنَّ لَهَا جَارِّيْن لَن يَغْدِرا بها أَبُو جُعْدةَ العادِى وعُرْفاءُ جَيْأًلُ أبو جعدة : الذّب ، وعُرْفاء جيال : الضَّبِّع ، والضميرُ يعود على غَنيم تقدَّم ذكرُها ، وإذا اجتمع الذّب والضَّبِع اشتغل كُلُّ واحدٍ منهما بالآخر ، وسَلِمت .

<sup>(</sup>٢) في النقائض : و فَقَمسَ الصبيان ابن أبي دؤاد ، وقمس بمعنى غمس .

 <sup>(</sup>٣) للكميت ، كا فى المنصف ٦/٣ ، واللسان ( عرف ) . وهو من غير نسبة فى كتاب الشعر ص ٢٩١، ورواية الصدر فيه ، وفيهما :

لنا راعيا سوء مضيعان منهما

 <sup>(</sup>٤) يقال للضبع و غرفاء ، لطول غرفها وكارة شعرها .

(١) الغَنم ، وفي كتاب سيبويه ( اللهمُّ ضَبُعاً وذِئباً ﴾ .

#### بيٿ آخر :

وقد جَعَلتْ نفْسِي تَطِيبُ لِضَغْمة لِصَغْمِهِ الصَّغْمِهِماها يَقْرَعُ العَظْمَ نابُها

الضّغُم : العَضّ ، ومنه قبل للأسد : ضَيْغُم ، و ه ها ، من قوله : « لضّغُمِهِماها » ضمير الضّغُمة ، وانتصابُه انتصابُ المصدر ، وفاعل المصدر محذوف ، والتقدير : لضّغُمِي إيَّاها الضغْمَةُ ، واللام متعلّقةٌ بيُقْرَع .

## عدِى بن زيد العِبادِي :

أَرُواحٌ مودِّعٌ أَم بكُورُ أَنت فانظُرْ لأَىَّ حالِ تصيرُ قال أبو علىّ : رواحٌ مودِّعٌ : كقولهم : ليلّ ناهم ، ولو أَنشِد « مودَّعٌ » جاز ، ٩٠ وكان / التقدير : مُودَّعٌ فيه ، وحُذِف كما حُذِف من قُولُه :

« كَبِيرُ أُناسٍ فى بِجادٍ مُزَمَّلِ »

أى مُزَمَّلِ فيه . انتهى كلامه .

<sup>. 100/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) أنشده المصنف في المجلس الحامس والستين ، ضمن قصيدة نسبها للقيط بن مُرَّة الأسلس ، وتروى أيضاً لمغلّس بن لقبط . انظر الكتاب ۲۰۱/۳ ، والإيضاح ۳۶/۱ ، وشرح شواهده إيضاح الشواهد ص ۸۲ ، وشرح الجمل ۱۹/۲ ، والحزانة ۳۰۱/۰ - ۳۰۰ ، وغير ذلك نما تراه في حواشي إيضاح الشه اهد .

 <sup>(</sup>٣) أعاد ابن الشجرى هذا الكلام في المجلس الخامس والستين ، وحكاه عنه البغدادى في الحزانة ، ثم
 قال : « وقد اختلف الناس في معنى هذا البيت ، وأصوب من تكلم عليه ابن الشجرى » .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨٤، وتخريجه في ص ٢١٦، وزد عليه ماني حواشي طبقات فحول الشعراء ص ١٤١،
 وكتاب الشعر ص ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٥) امرؤ القيس . ديوانه ص ٢٥ ، ٣٧٦ ، والكامل ص ٩٩٦ ، والحصائص ١٩٧١ ، ٢٢١/٣ ، والمختص ١٩٧١ ، والمختل ص ٢٧١ ، وتذكرة التحاة ص ٣٠٦ ، ٣٤٦ ، والمغنى
 ص ٣٠٥ ، ٣٠٠ ، وشرح أبياته ١١١/٧ ، والحزانة ٥/٨٩ ، وانظر فهارسه .

# كَأَنَّ ثَبِيرًا في عَرانِينِ وَيْلِهِ كَبِيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمِّلٍ

البِجادُ : الكِساءُ المُخطَّط ، والمزمَّل : المُلفَّف ، ولولا تقديرُ ( فيه ، هاهنا وجبَ وفعُ ( مزمَّل ) على الوصف لكَبير ، وتقدير ( فيه ، أشَقُّل مِن حَمَّل الجُرَّ على المجاورة ، شَبَّه الجَبَلَ في أوائل الوَبْل ، وهو المطرِّ الشديدُ الوقع ، العظيمُ القَطْرِ ، بكَبيرِ قومٍ مُتَلفِّف بكِساء .

وَيْرُوَى: ﴿ لَأَى ذَلَكَ عَلَى الجُمَلِ ﴾ وقال : لأَى ذَلَك ، ولم يقل : ذَيْنَك ، لأنهم قد يُوقِمون ذَلَك وذلك على الجُمَل ، يقول القائل : زارنى أمس زيد وأعوك معه وهما يضحكان ، فتقول : قد علمتُ ذلك ، ولذلك جازت إضافة ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفُقُوا لَمْ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفُقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَتَشَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ ألا تُزى أن إضافة ﴿ بين ﴾ في قولك : يُسْرِقُوا وَلَمْ يَتْشُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ ألا تُزى أن إضافة ﴿ بين ﴾ في قولك : جلست بين زيد ، لايجوز حتى تقول : وبكرٍ ، أو بين الزيديْن ، أو بين القوم ، أو خذك .

وَاما قوله : ﴿ لأَى حَالٍ ﴾ ولم يقل : لأَيَّةِ حَالٍ ، فيجوز أَن يَكُونَ عَلَى لَغَةَ مَنَ [ ذَكُر الحَالَ ، ويجوز أَن يكون على لغة من ] أنَّتها لأن تأنيتُها غيرُ حقيقيّ ، ويجوز أن يكون حَمَل الحَالَ على الشأن ، لأنهما في المعنى متقاربان .

وَيَحْتَمِلُ ﴿ رَوَاحٍ ﴾ أن يكونَ خبراً عن ﴿ أنت ﴾ ، بتقدير : أذُو رواح أنت ؟ وَيَحْمَلِ أن يكون مبتدًا خبرُه محذوفٌ ، أى أَلْكَ رَوَاحٌ ؟ ويَحْمَلِ أن يكون خبرَ

<sup>(</sup>۱) وهذا رأى ابن جني . راجع الخصائص .

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۲۸ ، وقد بسط ابن الشجرى الكلام على و بين ٤ في المجلس الحادى والستين ، وانظر
 سماني القرآن للفراء ١/٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٦٧ .
 (٤) ساقط من هـ .

مبتدأً عدوف ، أى أرواحُك رواحٌ مودَّع ؟ فعلى هذين التقديرين يرتفع « أنت » بفعل مضمّرٍ يفسّره « انظُرْ » وإن شئت رفعته بتقدير : أم ذُو بُكُورٍ أنت ؟ وإن شئت رفعته بالمصدر الذى هو « بُكُور » رَفْعَ الفاعِل بفعله ، كقولك : أم بُكُر زيد ، بتقدير : أم أن يَبْكُر زيد ، وإن شئت جعلته فى قول أبى الحسن الأخفش مبتديًا وخبره « فانظُرْ » والفاء زائدة ، وإلى هذا ذهب فى قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُهُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ وسيبريه وغيره من البصرين قدَّروا الخبر : فيما فُرِضَ عليكم ، أو فيما يُتْلَى عليكم : السارق والسارقة ، أى حَدُّ السارق والسارقة .

قال أبو على : إذا قلت : زيداً فاضرب ، فزيدٌ منصوب بهذا الفعل ، وليست الفاء بمانمة من العمل ، وليست الفاء بمانعة من العمل ، وتُسمَّى هذه الفاءُ معلَّقةً ، كأنها تعلَّق الفعل المؤخّر بالاسم المقدَّم ، فهى تُشبه الزائدة ، ويدلَّك على أن العاملَ هو هذا الفعل قولُك : بزيد فامُرْر ، لأن الباء لابدَّ ها مِن شيء تتعلَّق به .

 <sup>(</sup>۱) معانى القرآن له ص ۱۲٤ ، وانظر كتاب الشعر ص ۳۲٦ ، وسترى أن ابن الشجرى قد سلخ كلام أن عليٌ فى هذه الأعاريب .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) الكتاب ١/٤٢/ ، وانظر معانى القرآن للغراء ٣٠٦/١ ، وإعراب القرآن للنحاس ٤٩٥/١ ، والبحر الهجط ٤٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) في هـ : فإن الباء لابدً لها من متعلَّق به .

## المجلس الرابع عشر

وهو من القصيدة التي هذا البيت أوَّلُها:

أَيُّهَا الشامِتُ المُعَيِّر بالــدّ هرِ أأنت المُبَــرَّأُ الموفُـــوْرُ ـرفَ يوماً ولِلهُدَى تَفْكِيرُ ـويه والبَحْرُ مُعْرضاً والسَّديرُ س وفيها العَوْصاءُ والمَيْسُورُ

أم لديكَ العهدُ الوثيقُ مِن الأيّد الع بلْ أنت جاهلٌ مغرورُ مَن رأيتَ المَنُونَ عَرَّيْنَ أَم مَنْ ﴿ ذَا عَلَيْهُ مِن أَن يُضَامَ خَفِيرُ أين كسْرَى خَيْرُ الملوكِ أَنُوشَرْ وانَ أم أين قبلَه سابُورُ وبَنُو الأصفر الكِرامُ ملوكُ الرُّ وم لم يَبْقَ منهُمُ مذكورُ وأُخُو الحَضْر إذ بَناه وإذ دَ جلَّةُ تُجْبَى إليه والخابُورُ شادَهُ مَرْمَهِ أَ وجَلَّلُهُ كِلْ سَا فللطَّيْرِ في ذُراه وُكُورُ لم يَهَيْه رَيْبُ المَنُونِ فبادَ الْ مُلْكُ عنه فبابُه مهجورُ وتفكُّرُ ربُّ الخَوَرْنَقِ إِذْ أَشْــ سَرُّه مُلكُه وكثرةُ ما يَحْـ فَارْعَوَى قَلْبُه فَقَالَ فَمَا غِبْ طَةُ حَيِّ إِلَى الْمَاتِ يَصِيرُ ثم بعدَ الفَلاحِ والمُلْكِ والإمَّ ـ فِي وارتُهُمُ هنـاك القُبـورُ / ثم أَضْحَوًا كَأَنهُمْ وَرَقُّ جَـ لَفُّ فَأَلْوَتْ بِهِ الصَّبَا والدُّبُورُ وكذاك الأيَّامُ يَغْدِرْنَ بالنَّا

127

<sup>(</sup>١) ديوان عدى ص ٨٧ ، وتخريجه في ص ٢١٧ . وزدُّ عليه مافي حواشي طبقات فحول الشعراء ص ١٤١ ، وكتاب الشعر ص ٢١٦ .

إِن يُصنِيى بِعضُ الأَدَاةِ فَلَا وَا إِنْ ضَعَيْفٌ وَلَا أَكَّبُ عَثُورُ وَأَنَّا النَّاصِرُ الحَقِيَةِ إِنَّ أَظْ لِمَامَ يَوْمٌ تَضَيِقُ فِهِ الصَّلُّورُ يومَ لا يَفَعُ الرَّواغُ وِلاَيْدَ لِدِ مُ إِلا المُشَيِّعُ التَّحْيِيُرُ

قوله : ﴿ أَيُّهَا الشَّامِتُ ﴾ خاطَبَ به عدَّىُ بنَ مَرِينا الأَسْدَىّ ، وقوله : ﴿ المعيَّرُ بالدَّهر ﴾ أراد بنَوائبِ الدهر ، يقال : عَيْرتُه بكذًا ، وعَيْرتُه كذا ، وطَرَّحُ الباءِ أكثر ، قال المتلمَّش:

ن يُعَيِّرُنِي أَمِّى رجالٌ ولا أَرَى أخا كَرَمٍ إِلَّا بأن يتكرَّما

وقوله : « المُبرَّأَ » أراد المبرَّأ من المصائب ، والموفور : الَّذَى لم يُؤتَخذُ من ماله شيّة ، يقال : وُيْرَ فُلانٌ يُوفَر .

وقوله : « مَن رأيت المَنُونَ عَرِّينَ » المَنُونُ يتتَكِّر ويؤنَّث ، فعن ذكَّره أراد الدهر ، ومن أَنَّته أراد المَنِيَّة ، ويكون واحداً وجمعاً ، وقوله : « عَرَّيْن » يدلُّ على أنه ذَهب به مَذْهَبَ الجمع ، كأنه أراد النُّهورَ أو المَنايا ، وقبل للدهر أو الموت : المَنُون ، لأنه يقطَعُ مُثَنَ الأشياء ، أى قُواها .

و [ قوله ] د عرَّين ، معناه اعتزلْنَ ، ومنه العَرِيَّةُ ، وهى النخلةُ التي إذا عُرِض النخلُ على بيع نَمرتِه عُرَّيْتُ منه ، أي عُرِلت عن المُساوَمة ، ويروى : د خَلَّدَنَ ، أي تركنه يُخلَّد .

<sup>(</sup>١) في هـ : ﴿ إِنْ تَصِبْنِي بِعِدْ ... ﴾ وصححته من الأصل والديوان .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل وهـ ، والديوان : د ولاينفع ، وأثيثُ ماق الجمهرة ٣٩٨/٢ ، والمعرب ص ٣٣١ ،
 وشفاء الغليل ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر خبر عداوته للشاعر في أسماء المغتالين ص ١٤٠ ، والأغاني ١١٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٤ ، ومختارات ابن الشجرى ص ١١٨ .

 <sup>(</sup>٥) ليس في هـ .
 (٦) في هـ : والعربيُّة هي النخلة .

والضَّيْم : القَهْرُ .

والحَفِير : المانِعُ ، والحامى ، يقال : خفرتُه : إذا منعَتُه وحَميْتُه ، وأخفرتُه : إذا نَقضْتَ عهدَه وأسلمْتَه .

وأبى أبو على في « المَتُونِ » إلا الرفع ، ولم يُعجِز فيها النَّصْبَ بوجه ؛ لأن رأيتَ في معنى علِمْتَ ، وقد وقع متوسَّطاً ، فلا يخلو من أن يكونَ ملغى أو مُعْمَلًا ، فإن اعتقدت إلغاء حكمتَ بأن « مَنْ » مبتداً « و « المنون » مبتداً ثانٍ ، و « عَرَّيْن » جملةً مِن فِعلٍ وفاعل في موضع خبرِ المبتدأ الثانى ، والجملةُ التي هي المبتدأ الثانى وخبو خبرٌ عن المبتدأ الثانى ، المبتدأ عن من خبرها النون ، والعائد إلى « المثون » من خبرها النون ، والعائد إلى « المبتدأ في قوله :

قد أصبحتْ أمَّ الخِيار تدَّعِي علىَّ ذَنْبًا كُلُه لم أصنع وفي قول الآخر :

« ثلاثٌ كلُّهنّ قتلتُ عَمْدُأً «

وفى قراءة مَن قرأ : ﴿ وَكُلِّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ .

والتقدير : أَيُّ إنسانٍ فيما ترى ، المنونُ عَيِّنه ؟ وإن اعتقدتَ إعمال ﴿ رأيت ﴾ حكمت بأن ﴿ مَن ﴾ مفعولٌ أول ، والجملة التى هى ﴿ المُنونُ عَرِّيْنَ ﴾ في موضع المفعول الثانى ، والتقدير : أَيُّ إنسانٍ علمتَ ، المَنُونُ عَرِّيْته ، كقولك : أزيداً علمتَ المَنونُ عَرِّيْته ، كقولك : أزيداً علمتَ المنداتُ أكمَّنه ؟

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الشعر ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) فرغتُ منه في المجلس الأول .

<sup>(</sup>٣) تمامه :

فأخزى الله رابعةً تعودُ

وأعاده ابن الشجرى فى المجلس الموقى الأربعين . وهو من غير نسبة فى الكتاب ٨٦/١ ، ومعانى القرآن للأخفش ص ٢٥٧ ، والتبصرة ص ٣٢٨ ، وتتاتج الفكر ص ٤٣٦ ، وشرح الجمل المنسوب للخليل ص٣٦ ، والحزانة ٣٦٦/١

<sup>(</sup>٤) الآية العاشرة من سورة الحديد . وتقدُّم الكلام على هذه القراءة في المجلس الأول .

ويتَّجه عندى نَصَبُ ( المنون ) على أن تجعلَها مفعولًا لرأيت ، ( وعرَّين ) في موضع المفعول الثانى ، وتجعل ( من ) مبتدءًا ، و ( رأيت ) ومفعولَها خبراً عنه ، والعائدُ إلى المبتدأ الهائد المحذوفة التي هي مفعول ( عرَّيْن ) وجاز حذفُ العائد إلى المبتدأ من الجملة المخبر بها عنه ، على قولِك : زيدٌ ضربتُ ، وقولِ امرئ القيس:

فلمَّا دَنَوْتُ تسَدَّيْتُها فَتُوبٌ نسيتُ وثوبٌ أُجُرّ

وقولهم : « شهرٌ ثَرَى وشهرٌ تَرَى وشهرٌ مَرْغُىٰ » أى شهرٌ تَرَى فيه العُشْبَ . فكأنك قلت : أيَّ إنسان علمت النساءَ أكرَمْن ؟ أردت أكرمْنه ، فحذفْت .

ومواضعُ حذفِ العائد ثلاثة : الصَّلةُ والصَّفة والخبر ، وحذفُه من الصُّلة أَقْسُ مِن حذفِه من الصُّفة ، وحذفُه مِن الصُّفةِ أَقْسُ مِن حذفِه من الخبر ، وإنما استحسنوا حذْفَه من الصُّلة حتى اتَّسعَ ذلك فى القرآن اتساعَ الإنبات ، لتَّلَّ يكونَ اسمٌ من أربعة أشياء ، فحذفُه من « الذى » مثل : ﴿ لَا يَرْالُ بُثْيَاتُهُمُ الَّذِى بَثُولُ رِيَّةً فى قُلُوبِهِمْ ﴾ وإثباته مثل : ﴿ وَاللُّ عَلَيْهِمْ بَباً الَّذِى آئَيْنَا ﴾ آيَاتِنَا ﴾ وحذفُه من « مَن » مثل :

<sup>(</sup>١) في هـ : وجاء .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٥١، وروايه: 3 قوياً نسبت وثوياً أجر؛ بالنصب. وأعاده ابن الشجرى برواية الرفع أيضا في المجلس المتم الأربعين. وانظر الكتاب ٨٦/١، والحزانة ٣٣٧٦، وحواشيهما .

ر ) يُروى هذا عن رؤية . انظر الكتاب ، الموضع الملدكور ، والنبات الأصمعي ص ٣٠ ، وأدس الكاتب من ٢٥ ، وأدس الكاتب من ١٣٠ ، وغيم الأمثال / ٣٧٠ ، والسيط ص ٥٣٨ ، ٥٣٨ ، ٥٦ ، وأداده ابن الشهري في الجلس الملكور . ومعنى هذا القول أن المطر إذا وقع الأول منه قبل الأرض ، تمكث الأرض ترابا الشهر الما وقوله : وثرى ، هم يكون في الشهر الثالث مرضى . وهذا قول الأمسمى . وقال المبدان : د وإنما حذف التنوين من ثرى ومرضى في المثل لتابعة و ترى ، المذى هو الناس هو المسلم » .

<sup>(</sup>٤) هكذا قال : و أربعة ، و الأولى و ثلاثة ، و لأنهم قالوا إن الموصول وصلته والعائد من الصلة إلى المنصوب مكذا قال : و أربعة ، و الأولى و ثلاثة ، و لا تشجرى المؤسسا فوا الحذف فيها . و لعلَّم ابن الشجرى يعجر الصلة اثنين ، من حيث إنها تتكون من جملة : مبيئاً وخير ، أو معل و فاعل . و راجع حواشى الشيخ محمد عمي الدين عبد الحميد ، رحمه الله ، على أوضح المسالك ، ١٩٦٨ . و ابن الشجرى متابع في ذلك المبرد ، وقد نهت المعلى الأولى .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٧٥ .

﴿ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ وإثباثه مثل: ﴿ وَمَنْ رَزَقْتَاهُ مِنَا رِزْقاً / حَسَنا ﴾ واستحسنوا حذف العائد من الصفة ، قياساً على حذف من الصّلة ، كاستراك الصّلة والصفة في أشياء ، منها أن الصفة تُتُمّ وتُكمّل وتُوضَّع وتُخصَّص ، كا أن الصلة كا أن الصلة لا تعمل في الموصوف ، كا أن الصلة لا تعمل في الموصوف ، كا أن الصلة لا تتقدّم على الموصوف ، كا أن الصلة لا تتقدّم على الموصول ، ومنها أن العامِل في الموصوف والصفة واحدٌ ، كا أن العامل في الموصول والصلة كذلك .

ويفترقان فى أن الموصول لايكاد يستغنى عن الصّلة ، والموصوف قد يستغنى عن الصّفة ، والموصوف قد يستغنى عن الصّفة ، فلذلك لم يتأكّد تقديرُك الصفة مع الموصوف اسماً واحدًا ، كما تأكّد ذلك فى الموصول ، فإزالةُ العائد من الصلة كازالة الياء من الشّهيباب ، فى قولك : "" الشّهباب .

وأمّا خبرُ المبتدأ فيفارقُ الصلةَ والصفةَ بأنه ليس مع المبتدأ كاسيم واحد ، وأنه ليس العاملُ فيهما واحداً ، على رأى أكثر النحويين ، وأنه قد يتقدَّم على المبتدأ ، وأنه إذا لم يُشغَل في نحو قولك : زيدٌ ضربتُه ، عَمِل في المبتدأ .

وقوله :

# أين كِسْرَى خيرُ الملوكِ أَنُو شَرُوان

كان أنُو شُرُوان بن قُباذ بن فَيْرُوز بنَ يُرْدَحِرْد بن بَهْرام جُور ، من أعظم ملوك فارس ، أعاد أمور دولتهم إلى أحوالها بعد ضعفِها واختلالها ، ونفى رءوسَ المَرَادِقة ، وعَمِل بسيرة أرْدَشير بن بابَك بن ساسان ، وافتتح أنطاكية ، وكان معظُمُ جنودِ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ١١ .

<sup>(</sup>۲) سورة النحل ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) راحع الكلام عليه وعلى نظائره في شرح الشافية ١٢١/٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع المعارف ص ٦٦٣ .

قَيْصَرَ فيها ، وبنى بناحية المدائن المدينة التى سماها رُومِيَّة ، على صورة أنطاكية ، وأنزل السَّبِنَى الذى سباه من أنطاكية فيها ، وافتتح مدينة هِرَقُل والأسكندرية ، وملَّك آل المنفر على العرب ، وسار نحو الهياطِلة ، واستعان عليهم بخاقان ، وكان قد صاهره ، فأوقع بهم ، وأنزل جنودَه / يَفْرَغانة ، فلما انصرف من تُحراسانَ قَدِم عليه سيفُ بن ذى يَزَن الحميريّ ، يَستنصِرُ على الحبشة ، فبعث معه إسوارًا من عظماء أساورته في جُديد من الدَّيلَم ، فافتتحوا اليمن ، ونَفَوًا عنها السُّودان ، وأقاموا هناك إلى أن جاء الله بالإسلام ، وكانت منَّة ملكه سبعاً وأربعين سنةً وأشهوا .

وقوله : ٥ أم أين قبلَه سابُور ٥ : كان قبلَ أَنُوشَرُوان بدهرٍ طويل سابُورُ بن أَرْدَشِير بن بابَك بن ساسان ، وبعدَ سابُور بن أردشير بدهرٍ : سابور بن هُرُمُر بن نُرْسى ، وكان يلقَّبُ ذا الأكتاف ، وهو الذى عَناه ، وإنما قبل له : ذو الأكتاف ، لأنه غزا العربَ في مَشاتِيها حتى أوغلَ في بلادها وغورٍ مياهها ، وكان يخلعُ أكتافَ مَن ظَفِر به [ منهم] . وكِسْرَى : لقبٌ كان لملوك الفُرْس ، وَقَيْصَرُ لملوك الرُّمِ ، وخاقان لملوك التُّرك ، ويَشْرُى ألموك الهند ، ويُبَعَّ لملوك حِمْيَر .

وروى الكوفيُّون كِسْرَى ، بكسر الكاف ، ورواه البصريُّون بفتحها ، إلا أبا عمرو بن العلاء ، وجمعُه العربُ جَمْعين على غير القياس ، وهما الأكاسرة والكُسُور ،

 <sup>(</sup>١) الإسوار ، بكسر الهمزة ، والفشم لغة فيه : أعجمتى معرّب ، وهو الرامى ، وقيل : الفارس ، ويُجمع على الأساور والأساورة : المعرّب ص ٢٠ ، والذى في المعارف : و فبعث قائداً من قواده ٤ .

<sup>(</sup>٢) ليس في هـ . وراجع المعارف ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : 3 يعبور B . و في هد : 3 يعبور B . وأثبتُ ماجاء بحاشية الأصل ، قال : 3 بغبور ، بفتح اللباء للموجدة وضم الموجدة ... لقب ملوك الصين B . وكذلك جاء في لسان العرب ( يغير ) . وضبط فيه بضم الباء الأولى ، ضبط قلم .

<sup>(</sup>٤) وهو الأفصح ، كأ نصّ صاحب المعرّب ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>ه) وَيُجمع أيضاً : 3 كساسرة ، على عير القياس . وقياسه ؛ كِسْرُوْن ، نفتح الراء ، مثل عِيَسُون و مُوسَوْن . اللسان ( كسر ) .

وذلك أن حَدَّ الأفاعلة أن يكون جمعاً لإفعال ونحوه ، كإسكافِ وأساكِفة ، وأما الكُمُسُور فكأنهم جمعوه عليه بتقدير طرَّح ألفه ، فهو كجذَّع وجُدُّوع ، في قول مَن كَسَر أَوَّلُه ، ودَرُّبٍ ودُرُوب ، في قول من فتحه ، واستعمل الكُسُور أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن نُباتة ، في قصيدة ملح بها الملك بهاءَ الدولة أبا نصر بن عَضاد الله بنعور ، فقال :

وَتَفَرَّسْتُ فِيه غيرَ مُحابٍ أنه كائنٌ أبــاً للـــكُسُورِ يالَهَا مِن مَخِيلةٍ كان يَوْماً شامَها أرْدَشِيرُ ف سابُورٍ

وقوله : ﴿ وأخو الحَضْرِ إذ بناه ﴾ يَحْتَمَل ﴿ أَخُو الحَضْرِ ﴾ أَن يكون معطوفاً على الأسماء المرتفعة بالابتداء ، فالتقدير : أين كِسرى أم أين سابور ، وأين بنو / ٩٦ الأصفر ، وفين أخو الحَضْر ﴾ ويجوز أن تقطعه عمّا قبلَه ، فترفعه بالابتداء وتجعلَ الخير عنه ﴿ شاده ﴾ ، و ﴿ شاده ﴾ هو العامِلُ في الظُّرف الذي هو ﴿ إذ ﴾ ومعنى شاده : رفعَه ، وقصَّرٌ مَشْيِدٌ : مرفوع ، وقيل : مبنيٌّ بالشَّيد ، وهو الجَصُّ ، ويقال لكلَّ حَجْرٍ أملس : ﴿ مَرْمَرٌ ﴾ وأراد شاده بمَرْمَر ، فلما حذف الباء عاقبَها النَّصب ، فالتقدير : وأخو الحَضَّر إذ بناه ، رفعه بمَرْمَر ،

وقوله : « وَجَلْلُهُ كِلْساً » يقال : جلَّلتُه الثوبَ وبالثوب ، وطَرْحُ الباء أكثر ، والكِلْسُ : الصَّارُوج ، وهو الجيَّارُ أيضاً ، وذُراه : أعاليه ، واحدتُها : ذِرْوة ،

<sup>(</sup>١) سقطت ١ أنه ٤ من هـ .

<sup>(</sup>٣) بحاشية الأصل : و قال العسكوئ فى كتاب التصحيف : د تروبه العامة و جَلْله ٤ بالجم ، وقرأته على ابن دريد : و حَلْله ٤ بلخاء المعجمة ، أى جعل الكولس فى خلل الحجر ، وقال : جلّله ليس بشيء . انتى ٤ . وهذا الكلام أورده أبو أحمد العسكوئ فى كتابه شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف س ٣٣٠ ، وأنشد ابن دريد البيت فى الجنهرة ٣/٥٤ ، وقال : ﴿ همكنا رواه الأصحيف بالخان معجمة ، وقال : ليس و جَلَله ، والي بيس و جَلّله ، أى صبير الكولس فى خلل المجارة ، وكان يضحك من هذا ، ويقول : منى رأوا جصناً مُستَهْرَجا ؟ ٤ .

مكسورة الأول ، ومثلُها لِحيةٌ ولُحّى ، فى قول مَن ضَمّ ، والكسرُ أفصح ، ونظيرها فى الشذوذ قَريةٌ وقُرُّى.

والحَضْر : مدينة بين دَجْلة والفُرات بِحيال تِكْريت ، شاهد في بقاياها ودخلتُها ، وقيل : إن الذى بناها الضَّيْزَن بن معاوية بن العُبَيد بن الأجرام بن عمرو ابن النَّخع بن سَلِيح بن حُلوان بن الحاف بن قضاعة ، وكان ملِكَ الجزيرة ، ومعه من بنى المُبَيد بن الأجرام وقبائل قضاعة ما لا يُحْصَى ، ونال مُلكَه الشام ، وأغار على طرف من بلاد العَجم ، على عهد سابور ذى الأكتاف ، وفتح مدينة من مدنهم يقال لها : بَهْرَمِير ، وقتل من الأعاجم أعداداً ، فقال فى ذلك عمر بن ألاه بن عُضاعة :

دَلْفَنا للأعاجِم من بعيد بجَمْع مِلْجَزِيرةِ كالسَّعْيِرةِ السَّعْيِرةِ السَّعْيِرةِ السَّعْيِرةِ السَّعْيِرةِ السَّعْيِرةِ السَّعْيِرةِ السَّعْيِرةِ السَّعْيرةِ السَّعْيرةِ السَّعْيرةِ السَّعْيرة فارتَّق فارسٌ منَّا تَكَالًا وقَتَلْنا هَرابِذَ شَهْرَ زُورٍ

<sup>(</sup>١) إنما كان شاذا ؛ لأن ماكان على فَعْلة من المعتلّ فبابُه أن يُجمع على فِعال ، بالكسر ، مثل ظبية وظِباء .

<sup>(</sup>٣) وأنا أيضاً شاهدتها ، وشاهدت بفايا قصر ه الخضر ، وهو بمحافظة نينوى من العراق الشقيق ، وكانت زيارتى هذه فى شهر مارس ( آذار ) ١٩٨٢ م حين دُعيت للمشاركة فى ندوة ( أنناء الأثير ) التى أقامتها جامعة الموصل .

<sup>(</sup>۳) صحّع یاقوت أن المراد هنا : سابور بن أردشير ، قال : ۵ ولیس بذی الأكتاف ۶ لأن سابور ذا الأكتاف دو سابور المبدور بن نرسی ... بن سابور البطل ، وهو سابور الجنود صاحب هذه القصة ، وإنما ذكرت ذلك ؛ لأن بعضهم يغلط و يروی أنه ذو الأكتاف ٤ معجم البلدان ٢٨٣/٢ ، وراجع المعارف لابن كنية صر ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) فى الأغلى ٢/١٤ : ٤ عمرو بن السليح بن حدى ٤ ، وفى تاريخ الطبرى ٢/٧٤ : ٤ عمرو بن ألة ابن الجدى ٤ ، وفى الموضع السابق من معجم البلدان : ١ الجدى بن الدفات ٤ .

 <sup>(</sup>٥) في هـ : 3 كالشغير ٤ ، وصححته من الأصل ، والمراجع الثلالة المذكورة ، ويقع اختلاف بينها في الرواية .

 <sup>(</sup>٦) الهراباد: جمع هِرْبد ، بكسر الهاء والباء ، وهم خدم نار المجوس ، وقيل : عظماء الهند أو علماؤهم .
 اللسان وحواشى الأغانى .

94

قوله : ﴿ مِلْجزيرة ﴾ حذف نون ﴿ مِن ﴾ لسكونها وسكون اللام ، تشبيها للنون الساكنة بحروف اللين ، لأن فيها خُنَّة تُضارع مافيهنّ من المَّد واللَّين ، ومثلُه قول عمرِو ابن كُلُثُوم :

/ فما أبقت الأيامُ مِلْمالِ عندَنا سيوَى جِلْمَ أَذُوادِ مُحَلَّفةِ النَّسْلِ وَقَوْلُ الْخَوْدِ وَمُحَلَّفةِ النَّسْلِ وَقَوْلُ الآخِو :

أَبِلُغُ أَبَا دَخْتَتُوسَ مَأْلُكَةً غَيْرَ الذى قد يُقال مِلْكَلِ<sup>٣</sup>

أَبُو دَخْتَتُوسَ : لَقِيْطُ بن زُرارة التَّجِيمي ، ودَخْتَتُوس : اسمُ بنته ، وكان مجوسيًّا .

فأما قولهم فى بنى الحرث وبنى الهَمَجِم وبنى العَنْبَر : بَلَحْرِث وبَلْهُجَمْم وبُلُعْتَبر ، فإنهم حذفوا الياء من ( بنى ) لسكونها وسكون لام التعريف ، ثم استخفُّوا حذف النون كراهةً لاجتماع المتقارين ، كما كرِهوا اجتماع الميثلين ، فحذفوا الأوَّل فى نحو :

غَداةَ طَفَتْ عَلْماءِ بَكْرُ بن وائلِ ﴿ وَعُجْنا صُلُورَ الحَيلِ نحوَ تَعِيمِ

أواد : على الماء ، ونظيرُ هذا الحذف فى الكلمة الواحدة قولُهم فى ظَلِلْتُ ومَسِيسْتُ : ظَلْتُ ومَسْتُ ، ومنهم من يُسقط حركةً ما قبل المحذوف ويلقى حركة المحذوف عليه ، فيقول : ظِلْتُ ومِسْت ، يُحرِّك الظاءً والميمَ بكسر اللام والسين ،

 <sup>(</sup>١) شرح الحماسة ص ٤٧٦ ، وأنشد فى اللسان ( فود ) من عير نسبة . والمال أكثر ما يُطلق عند العرب على الإبل ؛ لأنها كانت أكثر أموالهم . والجلم ، بكسر الحميم : الأصل ، والأفواد : جمع اللهود ، ويقع على ما دون النشرة . وعلمة النسل : أى مقطوعة النسل . وأراد بالأيام الوقعات .

<sup>(</sup>۲) أعاده في المجلس الخامس والأربعين ، وهو في الخصائص ۲۱۱/۱ ، ۲۷۵/۳ ، وسرّ صناعة الإعراب ص ۲۹ ، وضرائر الشعر ص ۱۱۶ ، وشرح المفصل ۲۰۵۸ ، ۲۱۰ ، ۱۱۲ ، واللسان ( ألك – من ) .

<sup>(</sup>٣) راجع الشعر والشعراء ص ٧١٠ .

 <sup>(</sup>٤) نسبه ابن الشجرى فى المجلس السادس والأربعين لقطرى بن الفجاءة . وهو من قصينة لقطرى فى
 الكامل ۲۹۷/۳ ، وانظر شعر الحوارج ص ٤٤ ، ١٦٣ ، وشرح شواهد الشافية ص ٤٩٨ ، ومعجم شواهد
 العربية ص ٣٦٧ ،

وقرأ قوم : ﴿ فَظِلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۗ ﴾ و ﴿ إِلٰهِكَ الَّذِى ظِلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۗ ﴾ فإن كان ملقبلَ المحذوفِ ساكنًا لم يكن بُدُ من إلقاء حَرَكته على الساكن لثلا يلتقي ساكنان ، وذلك توليف المحدود المحدد : قولهم في أحسسَتُ : أحَسْتُ ، قال أبو زُبِيد :

سِوَى أَنَّ العِتاقَ مِن المَطايا أَحَسْنَ به فَهُنَّ إليه شُوسُ

الأَشْوَسُ : الذى ينظُر بأحدِ شِقَى عينيه تغيَّظًا ، وقيل : هو الذى يُصغَرُّ عينيه ويضُمُّ أَجفائه ، والهاء التى فى « به » و « إليه » تعود على الأَسَد ، ولأبى زُبَيد معه حديث .

فأما نحوُ بنى النّجَّار فلم يخفّفوه فيقولوا بَنَجَّار ، لثلا يجمعوا بين إعلالين متواليين : الحذفِ والإدغام <sup>(4)</sup> .

والمَجْر : الجيشُ العظيم ، وعِلافٌ : بطنٌ مِن فُضاعة ، والصّلادِمُ من / الحيل : الشّداد ، واحدها صِلْدِمٌ ، وأدخل الهاء فى الصّلادِمة تأكيداً لتأثيث الجمع ، ومثله الصّياقِلة والصّياوِقة ، ودخولُ الهاء فى الجمع لمعانٍ ، هذا أحدُها ، والثانى : دخولُها فى نحو : الجَحاجحة والتنابيل . عوضاً من ياء الجَحاججع والتنابيل .

والثالث : دخولُها فى نحو : المَهالِية والمُنَافِرة ، دالَّةٌ على ما تدلُّ عليه الياء فى المهلَّبيِّن والمُنذرِّين .

والرابع : دخولُها فى جمع أسماءٍ أعجمية جاءت على هذا المثال ، وذلك نحو : الجَوارِية والمَوازِجة والكَيالِجة ، وواحد المَوازِجة : مُوِّزَح ، وهو الخُفْ ، وإنما دخلت

<sup>(</sup>۱) سورة الواقعة ۲۵ ، وقراءة الكسر هذه قرأ بها عبد الله بن مسعود ، والشُّجيي ، والأعمش ، وغيُرهم . انظر زاد المسير ٣١٩/٥ ، ٢١٤/٨ ، وتفسير القرطبي ٢١٢/١١ ، ٢١٩/١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) الطائى. واليت في ديوانه ص ٩٦، وغريجه ف ١٦٥، ورواية الديوان و حَسَسْن ، وتكلم عليه عقق الديوان . وأعده ابن الشجرى في المجلس الخامس والأرسين . وانظر المقتضب ٢٤٥/١ ، والبيين ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>ه) وواحد الكيالجة : كيليجة ، وهو مكيالٌ معروفٌ قديمًا لأهل العراق . راجع المعرب ص ٢٩٢ ، والقاموس ( كلج ) والمصباح المنير .

الهاء في جمع هذه الأسماء الأعجمية للمشابهة بين الاسم الذي تلحقه علامةً النَّسَب، وبين الأعجميّ المعرَّب، من حيث كانا مُتَتقلين ؛ هذا مُتَتقلِّ إلى التعريب، وذلك منتقلٌ من العلميّة إلى الوصفيّة، وقد دخلت الهاء فيما اجتمع فيه النَّسبُ والمُحجمة، وذلك نحو: السَّبابِجة والبَرابِرة ، يريدون: السَّبيجيِّين والبربريّين، ودخولها في المهالية والمِرازجة ، لاجتماع المعنين فيه .

. . .

<sup>(</sup>١) هم قوم قرو جَلَةِ من أهل السند والهند ، يكونون مع رئيس السعينة البحرية . والسبابجة : جاءت بالياء التحقية بعد السير، و السبابخة فى الأمالى وأصل المعرب للجيواليغى ص ١٩٦٠ ، ١٩٦٠ ، وصحح الشيخ أحمد محمد شاكر فى حواشى المعرب أنها و السبابخة ، بالباء الموحمة بعد السين . والأمر على ما قال الشيخ رحمه الله فى النهذيب . ١٩٨/٥ ، واللسان ( مبيج ) لكنى وجدتها بالياء التحقية فى الجمهرة ٥٠٤/٣ ، ويبلو أن هذا الحفاة قدم ، فقد وجدته كذلك فى نسخين صحيحين قديمين من كتاب الشعر ، وانظره ص ١٩٦٠ .

### المجلس الحامس عشر

وهو مجلس يوم السبت ، ثامنَ وعشرين من جُمادى الآخرة ، سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

ثم إن سابُورَ ذا الأكتافِ جَمَّع لهم وسار إليهم ، فأقام على الحَضْر أبِعَ سنين ، وإن النَّفْيرةَ بنتَ الضَّيِّزَن رآها سابورُ ورأتُه ، فعَشْيقها وعشِقَته ، وكان من أجمِل أهل دهره ، وكانت من أحسن أهل زمانها ، فأرسلتْ إليه : ما الذي تجعل لى إن دللتك على عورة المدينة ؟ فقال : أجعلُ لك حُكمَك ، وأوقَعَك على نساقُ ، وأخصَّك بنفسي دونهن ، فدلتُه على قَتواتٍ كان يجرى الماء فيها مِن دِجلة إلى المدينة ، فقطع الماءَ عنهم ، وفتحها عَنْوة ، وقتل الضَّيْرَنَ وأباذَ بني المُبَيَّد ، وأصيبت قبالُ مِن حُلوان بن الحاف بن قُضاعة فانقرضُوا .

قال ابن درید : تفرَّعت قُضاعة بین الحافِ والحاذِی ، واشتقاق الحافِ من الحَفا ، والحاذِی من الحتذاء . انتهی کلامه .

والحافِ : مما حذَّفت العربُ ياءَه اجتزاءً بالكسرة ، كقولهم : العاصِ ، في العاصي

<sup>(</sup>١) حكى أبو الفرج والطبرى حيلة أخرى . انظرها فى الأغانى ١٤٣/٢ ، والتاريخ ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق ص ٣٦ه .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ٥ الحادي ٥ بالدال المهملة ، هنا وفيما يأتي . وصوابه بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>٤) سيأتى هذا في المجلس الثالث والخمسين .

ابن أُميّة بن عبد شمس ، وفي العاصى بن وائِل السهمى ، وكقولهم : البمان ، في أبي حُذيفة بن اليماني ، وكقوله تعالى : ﴿ دَعُونَهُ الشَّاعِ ﴾ .

وقال عُمر بن ألاه ، يذكر من هلك في تلك الوقعة :

لَمْ يَحَرُّلُكَ وَالْأَنِياءُ تَثْمِى جَمَا لَاقَتْ سَرَاةُ بَنِي النَّبَيْدِ
وَمَصَرَعُ ضَيْرَتِ وَيَنِي أَبِيهِ وَفُرْسَانِ الكَتَائِبِ مِن تَزِيدِ
أَتَاهُمُ بِالْفُهُولِ مُجَلَّلاتِ وَبِالْبِطَالِ سَابِورُ الجُنُودِ

جاء فى هذه الأبيات سِنادُ الحَذْو ، والحَذْو : حركةُ ماقبل الرَّدْف ، فإن كانت ضَمَّة مع كسرة فلا عَيب ، وإن كانت مع إحداهما فتحة ، سمِّى ذلك سِنادًا ، كقول عمرو بن كاشوم :

تُصَفِّقُها الرياحُ إذا جَرَيْنا

مع قوله :

ولا تُبْقِى مُحمُورَ الأَندَرِينا

و :

تربُّعَتِ الأَّجارِعَ والمُتُونا

وكذلك مجىء فتحة العُبَيد مع كسرة تزيد وضمّة الجُنُودِ .

رجع الحديث : وهدَم سابورُ المدينة ، واحتمل النَّضيرة بنت الضَّيْزِن ، فأعْرسَ بها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) ذكرت الخلاف في اسمه قريبا .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في الموضع السابق من الأغاني ، وتاريخ الطبرى ، ومعجم البلدان ٢٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع القوافي للأخفش ص ٣٦ ، ٥٩ ، والعيون الغامزة ص ٢٦٣ .

من معلقته الشهيرة . شرح القصائد السبع ص ٤١٦ . وانظر رسالة الغفران ص ٢٤٤ .

فى عَيْنَ التمر ، فلم تول ليلتها تَتَضَوَّر مِن مُحْسَونة فِراشها ، وهو من حرير مَحْشُوُّ بِهُكَا اللهِ ، فالتمس مايؤديها ، فإذا ورقة آس مُلتوقة بهُكُنةٍ من عُكَيْها قدْ أَلَّرْتْ فيها ، فقال ، له السابُور : ويحَكِ ، بأى شيء كان يغلُوك أبوك ؟ فقالت : بالزُّبْد والمُحْ وشُهْد الأبكار من النَّحل وصَفُوق الحمر ، فقال لها : غَذاكِ بهذا ثم لم تَصْلُحى له ، فكيف بكِ أن تَصْلُحى لى وأنا واتِرُك ؟ وأمر رجلًا فركِب فرسًا جَمُوحاً ، وعصب بكِ أن تصلُحى لى وأنا واتِرُك ؟ وأمر رجلًا فركِب فرسًا جَمُوحاً ، وعصب غَدائرَها بنَتُه ، ثم استر كضه فقطّعها ، وذكرها بعضْ شعرائهم فى قوله :

أَقْفَرَ الحَضْرُ مِن نَضِيرةَ فالمِرْ باعُ مِنها فجانِبُ الثَّرْثُــــــارِ

وقد قبل إن صاحب الحَضْر هو السَّاطِرون بن أَسْطِيرُون ، وكان ملكَ السُّريانيِّين ، وكان مِن رُسْتاقِ من رَساتِيق المَوْصِل ، يقال له : باجَرْمَى ، وشاهدُ هذا القول قولُ أبى دُواد الإياديّ ، واسمه جاريةُ بن الحجَّاجِ :

وأرى الموتَ قد تَدلَّى مِن الحَضْد على رَبُّ أَهلِه السَّاطِرُونِ وقبل : إن ملوك الجيرة من وَلَيه .

وقوله : 1 لم يَهَيْه ريبُ المَنُون ﴾ رَيْبُ المنون : حادثُ الدَّهرِ ، كذا قال المفسِّرون في قوله تعالى : ﴿ نَتَرَبُّسُ بهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ .

وقد رُوى ( و تذكَّر ربُّ الخَوَرْنَق ) بالرفع ، و ا ربَّ الخورنق ) بالنصب ، فمَن رفَع ، فتذَكَّر في روايته : ماض سكنَتْ راؤه للإدغام ، ومَن نصَب أراد : تذكَّر أيُّها

<sup>(</sup>١) بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة .

 <sup>(</sup>٢) الشكنة : بضم العين : العلى في البطن من السّمن ، والجمع مُكن ، مثل غُوفة وغُرف ، وربما قبل
 أحكان .

<sup>(</sup>٣) البيت في الموضع المذكور من الأغاني ، وتاريخ الطيرى ، ومعجم مااستعجم ص ٣٣٨ ، ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٤٧ ، وتخريجه في ٣٤٥ .

 <sup>(</sup>٥) الآية المتمة الثلاثين من سورة الطور .

المعيِّرُ بالدهر رَبُّ الخَورْنق ، فسكون الراء فى هذا القول بناءٌ ، على مذهب البعيِّرُ بالدهر رَبُّ الخورنق » مفعول ، وهو فى القول المجريين ، وجَزْمٌ على مذهب الكوفيين ، و ﴿ رَبُّ الحُورِنق » مفعول ، وهو فى القول الأول فاعل .

ومن روى : « وتفكّر ربُّ الحورنق » فليس فيه إلا الرفع ، لأن « تفكّر » غير مُتعدّ ، فهو مستد إلى ربِّ الحورنق ، وسكون رائه للإدغام ، كسكونها في ﴿ أُمَّرُ ربَّى بِالْقِسْطِ ۚ ﴾ في الإدغام الكبير لأبى عمرو .

ومَن روى ٥ تذكّر ٥ روى ٥ وللهُدَى تذكير ٥ ، وكان القياس : وللهُدى تذكّر وَقَكُر ، لأن مصدر تَعَلَّتُ ، كقوله : كلَّمتُه وَقَكُر ، لأن مصدر تَعَلَّتُ ، كقوله : كلَّمتُه تكليمًا ، وسلَّمتُ تسليمًا ، ولكنّ المصدرين إذا تقارَب / لَفظاهما مع تقارُب ١٠٠ معنيهما جاز وقوعُ كلِّ واحدٍ منهما موضعَ صاحبِه ، كقوله تعالى : ﴿ وَتَبَّلُ إِلَيْهِ تَتَيَالًا ﴾ . تثييلًا ﴿ ﴾ . وكن تثييلًا ﴿ وَتَبَيْلُ اللّهِ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهِ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتَنْتُلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتُنْتَلُ اللّهُ وَتُنْتُلُ اللّهُ وَتَنْتَلُ اللّهُ وَتُنْتُلُ اللّهُ وَتُنْتُلُ اللّهُ وَتَنْتُلُ اللّهُ وَتَنْتُلُ اللّهُ وَتُنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَتَنْتُلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُعْلَى اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُلُ اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُمُ اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتَنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُمُ وَاللّهُ وَتَعْلَى اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ وَتُنْتُلُوا اللّهُ وَتُنْتُمُ وَاللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ وَتُنْتُمُ اللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَتُنْتُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ورَبُّ الحَورُنُق : التَّعمان بن امرى القيس بن عمرو بن امرى القيس بن عمرو ابن عدى بن نصر بن ربيعه اللَّخميّ .

ويروى : ﴿ وَالْبَحْرُ مُعْرِضاً ، وَمُعْرِضٌ ﴾ ويروى : ﴿ وَالنَّخْلِ ﴾ .

والحَوْرِثَقُ والسَّدِير : بناءان ، وهما مُمَّرًان ، وكان التَّعمانُ هذا من أشدّ الملوك نِكايةً ، وأبعدهم مُغارًا ، غزا أهلَ الشام مِرارًا ، وأكثرَ المصائبَ ف أهله ، وسَمَى وَغَيِم ، وكان قد أُعْطِيَى المُملكَ والكَابُقَ والغلبةَ ، مع فتَاءِ السَّنّ .

قال أبو عثمان بن بحر الجاحظ : عاش التُعمان بن امرى القيس ثمانين سنةً ، وبنى الحترزُق في عشرين سنة ، وكان لمَّا عزم على بنائه بعث إلى بلاد الرُّومِ فأتَّى

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) الزّية ألثامنة من سورة المنرسل . وقد تكلم ابن الشجرى على وقوع المصادر موقع بعضها بأتّم من هذا
 فى المجلس التاسع والحمسين .

برجل مشهور بعَمَلِ المصانع والحصون والقصور للملوك ، يقال له سينباً ، وكان يبنى سينين ويغيب سينين ، يريد بذلك أن يطمئل البناء ، فلما فرغ منه تعجب النعمان مِن حُسنه ، وإتقان عمله ، فقال له سينمار عند ذلك تقرّباً إليه بالمُجذِق وحُسن المعرفة : أَيْنَتَ اللَّهُنَ ، واللهِ إنى لأعرف فيه مَوْضعَ حجرٍ لو زَال لَزالَ جميعُ النّبيان ، فقال له : أو كذلك ؟ قال : نعم ، قال : لا جَرَمَ واللهِ لأَدَعتُه لا يعلمُ بمكانِه أحدٌ ، ثم أمر به فرُمِي من أعلاه فتقطّع ، فلكرثة العربُ في أشعارِها ، فمن ذلك قول سكيط بن سَعْد :

# جَزَى بُنُوه أَبا الغِيلانِ عن كِبَرٍ وحُسْنِ فِعْلِ كَا يُجْزَى سِنِمَّارُ

قوله : جَزى بُنُوه أبا الغِيلان : أعاد الهاء إلى المفعول وهى متّصلةٌ بالفاعل ،
وكِلاهما فى رُثْبته ، كقولك : ضرب غلامُه زيداً ، ولم يُجز ذلك أحدٌ من النحويين
١٠٢ لأن رُبّة الضّمير التأخيرُ عن مُظْهَرٍه ، فإذا تقلّم المضمَر على مُظهَرٍه لفظاً / ومعنَى ،
لم يَجُر أَن يُنْزَى به غيرُ رُثِبته ، واستعمالُه فى الشّعر من أقبح الضّرورات ، فأما قولُ
الآخذ :

<sup>(</sup>١) المصانع: جمع مَصْنَعة ومَصْنَع، وهو شبه الصَّهريج يُجمَع فيه ماء المطر، وهي أيضاً ما يصنعه الناسُ من الآبل والأبية. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العالية. اللسان ( صنع ) وفتح القدير للشوكاني ١٩٠/٤.

 <sup>(</sup>۲) حديثه في الحيوان ۲/۲۱ ، والأغاني ۲/۵۲ ، وتاريخ العلمين ۲۰/۲ ، وتمار القلوب ص ۱۳۹ ،
 وبجمع الأمثال ۱۹/۱ ، ومعجم البلدان ۱۹/۲ و الحورنق ) .

 <sup>(</sup>٣) شرح ابن عقبل ٢٢/١، ، وشرح الأهمونى ٩/٢ ، وشرح الشواهد الكبرى ٢/٥٩، ، والهمع ١٦/١.
 ١٦٢١ ، والحزانة ٢٨٠/١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) وهو عل قبحه أجازه الأخفش ، وابن جنى ، وأبو عبد الله الطّوال من الكوفيين ، وابن مالك ، كما
 في المراجم المذكورة ، والحصائص ١٩٤٤/ .

 <sup>(</sup>٥) أبو الأسود الدؤل ، أو النابغة الذيباني ، أو عبد الله بن همارق بن غطفان . مستدرك ديوان ألها
 الأسود ص ١٣٤ ، وديوان النابغة ص ٢١٤ ، والفاخر ص ٢٣٠ ، والحصائص ٢٩٤/١ ، وشرح الجمل
 ٢٤/٧ ، وضرائر الشعر ص ٢٠٩ ، والحزانة ٢٧٧/١ . والرواية في ديوان النابغة :

جَزَى رَبُّه عنَّى عَدِىٌّ بنَ حاتم جَزاءَ الكِلابِ العاوياتِ وقد فَعَلْ

ققد تأوَّلُوه على إعادة الهاء إلى المصدر الذى دلَّ عليه ﴿ جَزَى ﴾ فقلَّرُوه : جَزَى ربُّ الجزاء ، وهو عندى كالبيت الذى قبله .

وقوله : ﴿ كَمَا يُجْزَى سِنِمَّارُ ﴾ أواد كما جُزِيَ سنِمَّار ، فوضَع المستقبلَ موضعَ (١) الماضي ، وخلافُ ذلك قولُ أبى النجم :

ثم جَزاهُ اللهُ عنَّا إذْ جَزَى جَنَّاتِ عَذَنٍ فِي العَلالِيّ العُلَى وضع ( إذا يَجْزِي ) وقد قلَّمنُّ شرحَ هذا ، وقال عبدُ العُزِّى بن امرئ القيس [ الكُلْبِيِّ ]:

جَوْانِي جَوْاهُ اللهُ شَرَّ جَوْائِهِ جَزَاءَ سِيمًا وِما كَان ذَا ذَنْبِ
سِيقِى رَصَّةِ البُّنيانَ عِشْرِينَ حِجَّةً يُعْلَى عليه بالقَرابِيدِ والسَّكْبِ
وظَنَّ سِنِمَّارٌ بهِ كُلُّ حَبْرةِ وفازَ لَدَيْه بالمَوقَّق والقُرْبِ
فقال اقلِفُوا بالعِلْجِ مِن فوقِ بُرْجِهِ
فقال اقلِفُوا بالعِلْجِ مِن فوقِ بُرْجِهِ

سينمًار : اسم عربي ، ذكره سيبويه في الأبنية ، يقال : رجلٌ سينمًار : إذا كان حسر البحه أبيضه ، ويقال للقمر : سيمًار .

جزى الله عَبْساً في المواطن كلها

= وفي الفاخر :

جزى الله عبساً عبس إِبْنَ بُغَيِّض

وعلى هاتين الروايتين يفوت الاستشهاد .

<sup>(</sup>١) سبق في المجلس السابع .

 <sup>(</sup>۲) فى المجلس المذكور .
 (۳) ليس فى هـ ، وهو فى الأصنل والمراجع المذكورة فى تخريج حديث سنمّار .

 <sup>(</sup>ع) خكر الجواليقي أنه أعجمي . قال : ( وسنهار ، اسمٌ أعجميٌ ، وقد تكلمت به العرب ( . المعرب )

ص ١٩٥٠ .

 <sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٩٥/٤ ، وانظر اللسان ( سنمر ) .

وقوله : ٥ سِوَى رَصَّه النَّيْمَانَ ٤ ، رَصُّ البَّنيان : ضَمُّ بعضِه إلى بعض ، وفى التنزيل : ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ .

والقَرامِيدُ: جمع القِرْمِد، وهو الآجُرّ ، والياء فيه كالياء في الصَّياريف، وحَذْفُها ١٠٣ ممّا لايُخِلُّ بالوزن ، ولكنه كان ممن لا يَقبلُ طِباعُه الزِّحاف ، ويقال : / فَرَمَدةٌ وآجُرَّةً ، مُشددَة الراء ، وآجُرة ، خفيفتُها ، وآجُرة .

والسَّكْبُ : الصَّارُوجِ ، والحَبْرة : الفَرحُ . وقولُ عدِّتُ :

فَارْعَوَى قَلْبُه فَقَالَ فَمَا غِبِ لَطَةُ حَتِّي إِلَى المَاتِ يَصِيرُ

ارْعَوى : رَجْع وَكَفَّ ، والغِبْطَة : السرورُ والفَرح ، والغِبطةُ أيضاً : حُسنُ الحال ، وذلك أن التُعمان بن امرى القيس ضُربتْ له فازَق بأعلى الحورنق في عام [قد] بكر وَسْعِيَّه وَتَنابَع وَلِيَّه، وأخذت الأرضُ فيه زينتها ، من اختلاف ألوانِ نبتها ، فهى في أحسن منظر ومُحتّبر ، مِن نَوْر ربيع مُونِق ، في صعيد كأنه قِطَعُ الكافور ، فلو أن مُطفةُ ألقيتُ فيه لمَ تَنَرَّب ، فنظر التُعمانُ فأبعد النَّظر فرأى البرَّ والبحر ، وصَيِّد الظّهاء والحُمُر ، وصَيِّد الطَّهاء والحُمُر ، وصَيِّد الطَّهاء والحُمُر ، وصَيْع غِناءَ الملَّاحين وتطريبَ الحادِين ، ورأى الفُرسانَ تتلاعبُ بالرِّماح في البساتين ، وسَعِ على النسجر في البساتين ، وسَعِ المُواتِ الطَّهاء والتلافيها ، فأصُجب بذلك إعجاباً شديداً ، وقال أصوات الطير على اختلافِها وائتلافِها ، فأصُجب بذلك إعجاباً شديداً ، وقال

<sup>(</sup>١) الآية الرابعة من سورة الصف .

 <sup>(</sup>٢) الصاروح: قارس مرب ، وهو الثورة وأخلاطها الني تُصرّج بها الحياض والحمامات . يقال :
 مرجت الحوض : إذا طليع بالطون . المعرب ص ٢١٣ . والثورة ، بضم النون ، من الحجر الذي يُحرق .
 ويسوَّى منه الكِلس ، أى الجِير .

<sup>(</sup>٣) في هـ : وقوله .

<sup>(</sup>٤) جاء بهامش الأصل : ﴿ الفازة : مظلَّةٌ بعمودين ﴾ . وانظر اللسان ( فوز ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الأغاني ١٣٧/٢ . (٦) الوَّشْقِيّ : أَوِّلُ المطر . والزَّلِثِّيِّ : المطرُّ بعد المطر في كلِّ حين . المطر لأبي زيد ص ١٠٠ – ١٠٤

للجُلسائه : هل رأيتم مثلَ هذا المنظر والمَسْمَع ؟ وكان عنده رجلٌ من بقايا حَمَلة الحُجَّة ، والمُضَّى على أدبِ الحقِّ ومِنهاجه ، فقال له : أيُّها الملك ، قد سألتَ عن الحُجَّة ، والمُضَّى على أدبِ الحقِّ ومِنهاجه ، فقال له : أيُّها الملك ، قد سألتَ عن أمر أفتأذَنُ في الجواب عنه ؟ قال : نعم ، قال : أرأيتَ هذا الذي أنت فيه ، أشيءٌ لم تؤلّ فيه ، أم شيءٌ صار إلى ممّن كان قبل ، وسيزول عنَّى إلى مَن يكون بعدى ، قال : فاراك إنما أعْجِبْتَ بشيء تكونُ فيه قليلا ، وتغبُ عنه طويلا ، وتكون [ غذا ً إبحسابه مُرْتَهَنا ، فقال : ويحك ! فكيف المَخْلَص ؟ قال : إما أن تُقِيمَ في لم ما ساءك وسَرُّك ، وإما أن تضعَ تاجَك وتَخْلَق في جبل / حتى يأتيك أجلك ، قال : ١٠٤ فيذا كان السَّحَرُ فاقْرَعْ على البابَ ، فإنّى مختارٌ أحد الرأيين ، فإن اخترتُ ما أنا فيه كنت وزيرًا لاتفصَى ، وإن اخترتُ السَّياحة في الفَلُوات والقِفار والجِبال كنتَ رفيقًا لاتْخاف م تعبل المستَّحر فإذا هو قد وضع تاجَه ولِباسَه ، وتهيًا للسَّياحة ، ففرما عبله بابَه عند الشَّحر فإذا هو قد وضع تاجَه ولِباسَه ، وتهيًا للسَّياحة ، فانه المَالِها ، أنهما آجالُهما .

وقوله : ( ثم بعدَ الفَلاح والمُلْك والإِمَّةِ ) الفَلاح : البَقاء ، والإِمَّة : النَّعمة . وقوله : ( ثم أضَّحَوا كالَّهُمُ وَرَقَّ جَفَّ ) رَوى بعضُ الرواة : جَفِّ ، أى يابسٌ . وقوله : ( فَالْوَتْ به الصَّا ) أَى ذهبتْ به .

وقوله : ﴿ فَلَاوَانِ صَمِيفٌ وَلَا أَكَبُّ عَثُورٌ ﴾ الوانى : الفاتِر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَاتَنِيَا فِي ذِكْرِى ﴾ . والاُّحَبُّ : مِن الانكِباب ، والعَثُور هاهنا : المخطئُ في رأيه .

<sup>(</sup>١) زيادة من الأغاني ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) فى الأغانى : وتخلع أطمارَك ، وتلبس أمساحك ، وتعبد ربَّك حتى يأتيك أجلُك .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٤٢ .

وقوله : « وفيها العَوْصاءُ والمَيْسُور » العَوْصاء : العُسْر ، والميسُور : اليُسْر .

وقوله : « وأنا الناصِرُ الحَقِيقةِ » الحقيقة : مايَحِقُ على الرجلِ أن يحميَه ، وقيل : الحقيقة : الراية .

وقوله : « إن أُظلَمَ يومٌ » أى إن سَتَر الغُبارُ عينَ الشمس فأُظلَم النَّهار ، ويجوز أن يريد : أنَّ الشَّدَّةُ تُعْطِّى على القُلُوب فلا يُهتَدَى للرأى فيه .

وقوله :

يومَ لا يَنْفَعُ الرَّواغُ ولا يُقْ لِيهِمُ إِلَّا المُشَيَّعُ النَّحْرِيرُ

الرَّواغ : الفِرار ، والمُشيَّع : الشُّجاع ، كأنه الذى يُشيَّعُه قلبُه ، والنَّحريرُ : الحادقُ بالشيء ، العالمُ به . آخر المجلس .

### الجلس السادس عشر

وهو مجلس يوم السبت ، سادس رجب ، من سنة أربع وعشرين وخمسمائة . قال رؤبة بن المَجَّاج ، يصف حُمُرَ الرَّحْشُ :

سَوَّى مَساحِيهِنَ تَفْطِيطَ الحُقَقَ لَ تَفْلِيلُ ما فارَغْنَ مِن سُمْرِ الطُّرَقُ سَمَّى حوافِرَهُنَ مَساحِى ؛ لأنها تَسْخُو [ الأَرْضَ] أَى تقشِرُها ، وأسكن الياءَ من ١ مَساحينَ ١ في موضع النصب لإقامة الوزن .

/ قال أبو العباس محمد بن يزيد : وهمو من أحسن الضَّرورات ، لأنهم ألحقوا حالة د٠٠ بمالتين ، يعنى أنهم جعلوا المنصوب كالمجرور والمرفوع ، مع أن السُّكونَ أخفُّ مِن أحفٌ الحرَكات ، ولذلك اعتزموا على إسكان الياء فى ذوات الياء من المركَّبات ، نحو مُمْدِيكُرب ، وقالى قَلا .

والحُقَق : جمع حُقَّة ، وتَقْطِيطُها : تقطيعُها وإصلاحُها .

 <sup>(</sup>۱) دیوان رؤیة ص ۱۰۶ ، والکتاب ۳۰۲/۳ ، والمقتضب ۲۲/۶ ، والکامل ۲۱/۳ ، والمنصف
 ۱۱٤/۲ ، ومایجوز للشاعر فی الضرورة ص ۲۰۰ ، ومعجم الشواهد ص ۵۰۰ .

<sup>(</sup>٢) سقط من هـ . وانظر اللسان ( قطط – سحا ) .

<sup>(</sup>٣) لم أجيد هذا الكلام بنصه في كتابي المبرد – الموضع السابق – وإن ذكر كلاماً بمعاه ، وقد حكاه البغدائ بألفاظ ابن الشجرى ، في الحزانة ٢٩/٣ ، وشرح شواهد الشافية ص ٤٠٦ ، في الكلام على الرجز الآتي ، وكذلك ذكره العلوئ في نضرة الإغريض ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) بضم الحاء ، وهي وعاءٌ من الخشب أو العاج ، يُنحت لُيُوضعَ فيه الطَّيب .

ونصب التقطيطَ على المصلر ، لأن التقطيطَ تسويةٌ ، فالتقدير : سَوَّى مَساحِيهنَ تسويةً مثلَ تقطيطِ المُحقَّق ، وحلَف المصدرَ وصِفتَه ، كقولك : ضربتُه ضربَ الأميرِ اللصَّ ، تريد ضربًا مثل ضرب الأميرِ اللصَّ .

والتَّفْليلُ : التَّثْلَيمُ والتَّكْسير ، وارتفاعُه بإسناد « سَوَّى » إليه ، والطُّرَق : ما تطارَق من الصَّفا بعضُه فوق بعض ، الواحدة : طُرْقة .

ومثل « سَوَّى مساحِيهِنّ » في إسكان يائه قولُه :

كَأَنَّ أَيديهِنَّ بالقَاعِ القَرِقْ لَيدِى جَوارٍ يَتَعاطَيْنَ الــَوْرِقَ

القَرِق : الأَملَس ، والوَرِق : الدراهم ، وفي التنزيل : ﴿ فَابْمَثُوا أَحَدَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ ﴿ ﴾ ، ويَعاطَينَ : يُناول بعضُهنَ بعضاً .

ومن المُسكّن المُنوّن قولُ الفرزدق :

يُقَلِّبُ رأسًا لم يكن رأسَ سَيّدٍ وعَيْنًا له حَوّلاءَ بادٍ عُيوبُها

فهذا على قولك : رأيت امرأةً ضاحكاً إخوتُها ، فهو بمنزلة يضحك إخوتُها .

فإن قلت : فهلَّا كان عُيوبُها مبتدءًا ، وبادٍ خبرَه ؟

قلتُ : لو كان كذلك لوجب تأنيث « بادٍ » لأنك تقول : عيوبُك باديةٌ ،

<sup>(</sup>١) أى المصدر التشبيهي ، أو المشبُّه به . راجع اللسان ( قطط ) .

<sup>(</sup>۲) ينسبان لرؤية . ملحقات ديوانه ص ١٧٩ ، والكامل ٢٠/٣ ، والخصائص ٢٠٦/١ ، وحواشي ٢٩١/٢ ، ٢٩١/٢ ، والمعدة والمحدد والمحدد ٢٢٦/١ ، وحواشي ١٦٨٨ ، والمعدد والمحدد ٢٦٥/١ ، والمعدد ٢٤١/١ ، وأملل لمارتضى ١٦٨/١ ، ونضرة الإغريض ص ٢٦٣ ، واللسان ( قرق ) ، والموضع المذكور من المزانة وشرح شواهد الشائية .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٩. . (٤) ديوانه ص ٥١ ، مع اختلاف في الرواية . والبيت بروايتنا في الموضع المذكور من نضرة الإعريض ، وأعاده المصنف في المجلس المخامس والثلاثين . وأنشده السيوطي في الأشباه والنظائر ١٦١/٤ ، حكاية عن ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٥) في دد : قبل .

ولا تقول : عيوبُك بادٍ ، وإنما جاز في الشعر : (١) فإنّ الحوادِثَ أُودَى بها

حَمْلا للحوادث على الحَدَثان ، كما حَمل الآخَرُ الحَدَثانَ على الحوادِث فأنَّته في قبله :

/ وحَمَّالُ العِثْمِنَ إذا ٱلمَّتْ بِنا الحَدَثانُ والأَنِفُ النَّصُورُ بيت في وصفِ امرأة :

لقد عَلِمَ الأَيْفَاظُ أَخْفَيةِ الكَرَى ۖ تَرْجُجُهَهَا من حَالِكِ واكتِحَالُهَا رَجَّلٌ وَلَجُوالُهَا رَجَلٌ وَلَنْجَاد ، والنَّجُد : الشّجاع ، والنَّجُد : الشّجاع ، والأَتفِية : واجِلُها خِفاءً ، وهو كِساءً يُغطّى به وَطْبُ اللَّبِن ، وسمَّى العيونَ على سبيل الاستعارة أَخْفِيةً ، لأنها كالأُغْطِية للرَّقاد ، كَا أَن الأُخْفِية أَغْطِيةً للوطاب .

والجرّ فى ٥ أخفيةِ الكَرى ٥ على حدّ جرّ الوُجوهِ فى قولك : الحِسانُ الوجوهِ ، فكأنه قال : الأَيقاظُ العُيونِ ، ويجوز [ فيها ] النصبُ ، كما جاز الحسنُ الوجهَ ، تشبيهاً بقولك : الضاربُ الرجلَ ، فاعلَمْ .

<sup>(</sup>١) للأعشى . ديوانه ص ١٧١ . وصدره : ٥ فإما تريني ولي ليئة و وأعاده المصنف ق المجلسين : الحادى والثلاثين ، والثامن والسبعين . وهو ق التكتاب ٢٦٣ ، ومعانى القرآن للقراء ١٢٨/١ ، وللأسخش ص ٥٥ ، ٩١ ، والأصول ٤١٣/٢ ، ونتائج الفكر ص ١٦٨ ، وشرح الجمل ٣٩٥/٢ ، والبسيط ص ٣٣٧ ، وانظر فهارسه .

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن (۱۲۹/۱ ، و بجالس تعلب ص ۲۱۱ ، والمذكر والمؤث لأبي بكر بن الأبارى ص ۲۱۱ ، والمذكر والمؤث لأبي بكر بن الأبارى ص ۲۱۲ ، وكالب الشعر على ۲۰۰ ، وما فى حواشيه . وأحاده امن الشعبرى فى الجلس الثانى الانالية. (۲) بسبات في دواله المطبوع . إيضاح شواهد الإبتماح س ۲۸۹ ، ومرح المسات و ۲۸۷ ، ومرح سناه المؤلم في ۲۱۷ ، والحسب ۲۷/۷ ، وسر صناعة الإحراب ۲۲/۱ ، وشرح الكاملة عن ۲۷/۸ ، وشرح المقصل ۴۷۷ ، وشرح المقصل و ۲۷/۱ ، وشرح المقصل و ۲۷/۱ ، وشرح المقصل و واللسان ( خلمي ) . والشاعر يصف خراً ، وأما تنزين لمن لا يقرئها . قاله القيميّ .

 <sup>(</sup>٤) بضم القاف ، وكذلك بضم الجيم في ٥ نجد ، راجع الكتاب ٣٣١/٣ ، واللسان ( يقظ ) .
 (٥) سقط من هـ . وهذا النصبُ على التشبيه بالمفعول به ، أو التمييز ، كما تقول : الجسانُ وجوهاً .

وترَجُّجها : في معنى تُرْجِيجها حاجبَيْها بالخِضاب ، والحالِكُ : الشَّديدُ السَّواد ، واشتقاقُ الترجيج من الزُّرِّ ، أراد أنها تجعلُ حاجِبَها بالخِضاب كالزُّجّ في التحديد .

(۱) جرير بن الخَطَفى :

وكائن بالأباطِح مِن صديق يَرانِي لو أُصِبْتُ هو المُصابا

قالوا فى معنى ﴿ كَم ﴾ الحبيّة : كأيّن وكائن ، مثل كاعِن ، لغتان كُثر استعمالُهما ، إلا أن الحفيفة أكثر فى الشعر ، والثقيلة أكثر فى القراءة ، ولم يقرأ من السبعة بالحفيفة إلا ابن كثير وحده ، ووافقه من غير السبعة يزيد بن القققاع المدنى ، وأصل الثقيلة : أيّ ، دخلت عليها كاف التشبيه ، فعيلت فيها الجرّ ، وأويلتا عن معنيهما ، فبُعِلتا كلمة واحدة مضمّنة معنى ﴿ كم ﴾ التى للتكثير ، ووصل التنوين بها فى الوقف ، وجُعِلت له صورة فى الحَظ ، وصار كأنه حرف من الأصل ، فلذلك وقف القراء عليها بالنون ، أتباعاً لحنظ المصحف ، إلا أبا عمر ، فإنه أسقطها ؛ لأنها فى الأصل تنوين ، ووافقه من غير السبعة يعقوب بن إسحاق الخضرمي .

وأما الحفيفة فأصلها : كأيّن ، فقدَّموا الياء على الهمزة ، وحرَّكوا كلَّ واحدة ١٠٧ منهما / بحركة الأخرى ، كما يفعلون فيما يُقدِّمون بعض حروفِه على بعض ، كقولهم فى جمع بمر : آبار ، والأضل : أبّار [ فصارت ] كيِّينْ مثل كيَّينْ ، فخفَّفوها كما خفَّفوا نحو ميَّت فصار كَيْينْ مثل كَيْعِنْ ، فأبدلوا الياء وهى ساكنة ألفاً فصارت كائن ، كما

<sup>(</sup>١) النرج : الحديدة التي تركُّبُ في أسفل الرمح والسُّنان . والزُّجُّ تُركُّرُ به الرمحُ في الأرض .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٢٤٤ ، وأوسعته تخريجاً فى كتاب الشعر ص ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٣) السبعة ص ٢١٦، والكشف ٣٥٧/١، والنشر ٣٤٣/٢، ، في توجيه الآية ١٤٦ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) سقط من هـ . وانظر سر صناعة الإعراب ص ٣٠٧ ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٢٦٣ .

قالوا فى النسب إلى طبِّىع : طائِق وطبِّىع ، فَيَعِلْ ، وكان قياسه طَيُّقي ، مثل طَيِّع ، كَفُولُ ، وكان قياسه طَيُّقي ، مثل طَيِّع ، كقولك فى النَّسب إلى سيّد : سَيِّدى ، ﴿ فَقَلْبُوا اللّاءَ أَلْفاً بُوجُود أَحد شرطيها ، وهو انفتاحُ ما قبلها ، وإذا كانوا قد قلبوا [ الياء ] الساكنة ألفاً مع انكسار ما قبلَها ، فقالها في التسب إلى الجيرة : حارِي ، فقلَبُها مع وجود الفتحة قبلَها أسهل .

وقال بعض البصريّين ، وهو أيضاً مأثورٌ عن الخليل : أصل كائن : كايّن ، وفوك أنهم قدَّموا الياء الأولى وهى الساكنة المدغمة على الهمزة ، فانفتحت الياء بانفتاح الهمزة ، وسكنت الهمزة بسكون الياء ، فصار : كَيَاتِّينْ ، مثل كَيْشِنْ ، فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحة الكاف انقلبت ألفاً ، والهمزة بعدها ساكنة ، فحرّكت الهمزة بالكسر لالتقاء الساكنين ، فصادفت كسرتُها كسرة الياء بعدها ، فاستثقلوا أن يقولوا : مررتُ بقاضي ، فأسكنوا الياء فصادف كسرتُها سكونَ النون بعدها ، فوجب حذفً الالتقاء الساكنين ، كما وجب حذف الياء من قاض لسكونها وسكون التنوين ، فحذفوها فاتّصلت الهمزة بالنون ، فصار كائن مثل قاض .

أَظُلَيُّمُ إِنَّ مُصابَكُمْ رِجُلًا أَهدَى السَّلامَ تحيَّةً ظُلْمُ

أراد إن إصابتَكم رجلًا .

وقوله : « هو » فَصْلٌ ، وهو الذي يسمِّيه الكوفيون / عِمادًا ، وهذا الضَّربُ ١٠٨

<sup>(</sup>١) وهذا أيضاً ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) هو الحارث من خالد المخزومي . وقبل المترحين . الأغاني ٢٣٦/٩ ، وبجالس ثملب ص ٢٣٤، والأصول ١٣٩/١، وتفسير الطبري ١١٦/١ ، والتبصرة ص ٢٤٥ ، وشرح الجمل ٢٧/٢ ، وشرح أبيات المغنى ٢٧/٢ ، وشرح أبيات المغنى ١٥٨/٧ . وديوان العرجي ص ١٩٢ .

<sup>(</sup> ۱۱ – أمالي ابن الشجري جـ ۱ )

من الإضمار لابُدُ أن يكون وَفْق ماقبَلَه فى الغَيبة والخِطاب[ والتكلّم ] لأنّ فيه نوعاً من التوكيد ، تقول : علمت زيداً هو المنطلق ، وعلمتُك أنت المنطلق ، وعلمتُنى أنا المنطلق .

ويتوجَّه على هذا سؤالان ، أحدهما : كيف وقع ضميرُ الغَيْبة بعد ضمير المتكلّم ، وحتَّى الفصلِ أن يكونَ وَققاً لما قبلَه ، فيُقال : يَرانى أنا المُصاب .

كَمَا جَاءَ فِي التَنزِيلِ : ﴿ إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلداً ﴾ .

والسؤالُ الآخر : أن المفعولَ الثانىَ فى باب العِلْم والظنّ يلزم أن يكون هو المفعولَ الأول ، فكيف جاز أن يكون المرادُ بالمصاب المصيبة ، والمفعول الأول هو الياء مِن يرانى ؟ .

والجواب عن السؤالين أن في قوله : « يراني » تقديرَ مضافٍ يعود ضميرُ العَبية إليه ، أى يرى مُصابى هو المصاب [ والمعنى : يرى مصابى هو المصاب ] العظيم ، ولو أنه قال : يراه لو أصبت هو المصابا ، فأعاد الهاءَ مِن « يراه » إلى الصَّديق ، والمعنى يرى نفسه ، كما جاء في التنزيل : ﴿ إِنَّ الْإِلْسَانَ لَيْعَلَمْي ه أَن رَّواهُ آسَتُغْنَى ﴾

<sup>(</sup>١) في هـ : وهذا الضربُ من الإبدال يكون وفق ....

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٣٠ . و ﴿ ترنى ﴾ هكذا جاءت في الأصل وهـ بإثبات الباء ، وهي قراءة ابن كثير ، أثبت الباء في الوقف ، والباقون . والباقون . على الوقف ، والباقون . ويغير ياء في الوقف ، والباقون . على المشرة ، يقوبُ على المشرة ، يعقوبُ السيمة لا ين عاهد ص ٣٩١ ، ووافق ابن كثير من العشرة ، يعقوبُ ابن إسحاق الحضري . إرشاد المبتدى ص ٣٥٠ .

 <sup>(</sup>٤) ساقط من هـ ، وهو في الخزانة ٢/٥٥/ .

<sup>(</sup>٥) هده رواية . قال ابن هشام في المغنى ص ١٤٥٥ : « ويروى ٥ يراه » أي يرى نفسه ، و ٥ تراه ٤ بالحطاب ، ولا إشكال حيط ولا تقدير ، والمصاب حيئذ مفعول لا مصدر ، ولم يطلع على هاتين الروايتين بعضهم فقال : ولو أنه قال ١ يراه ٤ لكان حسناً ، أي يرى الصديق نفسه مصابا إذا أصبت ٤ . ولعل ابن هشام يعنى بمضهم ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٦) سورة العلق ٦ ، ٧ .

لسقَطَ ماذكرتُه من الاعتراض ، ولم يُعتَبُّع إلى تقدير مضاف [ ولكان المصاب اسم المفعول من قولك : أصيب زيد فهو مُصاب ] ولكنّ المروى : يَرانى .

\* \* \*

لَيِيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كِلاب ، يصف حِمارًا وأتاناً وَحُمْيَيَّيْنَ يَملُو بها حَدَبَ الإكام مُسَحَّجٌ قَدْ رابَهُ عِصيائها وَرِحامُها بِأُجِرَّةِ الثَّلَبُوتِ يُرْبًا فَوْقَها قَفْراً مَراقِبٌ خَوْفُها آرامُها

الحَدَبُ من الأرض : ما ارتفع ، قال الله سبحانه : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدَبِ
يَشْمِلُونَ ﴾ أى يُسرِعون مع تقاربِ الخَطْو ، كمَشَى الذَّتَب إذا أسرع ، يقال : مَرْ
يَشْمِلُ وَيَعْمِلُ ، والمصدر النَّسَلانُ والمَسَلان ، والإكام : جمع أَكَمة ، وهي مرتفعٌ من
الأرض مُلْبَسٌ حِجازةً سوداءً ، وجمعوها على فِعال ، كرَفَيْةِ ورقاب ، وجمعوها أيضًا
على الأَكْمِ والأَكْمِ ، قال الشَّاعُ :

سائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعِ بِشَكَّتِنا أَهُلْ رَأُونَا بِسَفْجِ القُفِّ ذَى الأَكْمِ / بشَدَّتنا : أى بحَمْلَتنا . والقُفّ : ما ارتفع من الأرض فى صَلابة ، وسَفْحُه : ١٠٩ وجهُه ، قال أبو دُواد :

يَخْتَطِى الأَّكْمَ والخَبَارَ بَقَلْرٍ مِن يدِ رَسُلَةٍ ورِحْلِ زَبُونِ الحَبَارِ : الأَرْضُ اللَّيْنَة ، ويدٌ رَسْلَةٌ : لَيْنَةُ المفاصِل ، والزَّبُون : مِن الزَّبُن ، وهو اللَّفْع .

<sup>(</sup>١) ساقط من هـ ، وهو في الخزانة ، الموضع السابق ، حكاية عن ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٣٠٤ ، وتخريجه في ص ٣٩٤ ، ومعجم الشواهد ص ٣٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في السخين . وسيأتى توجيه . والذي في الديوان : قفر المراقب .
 (٤) سورة الأنساء ٩٦ .

 <sup>(</sup>ح) زيد الحليل . المقتضب ٤٤/١ ، ٣٩١/٣ ، وأوسعته تخريجاً فى كتاب الشعر ص ٨٨ ، وأعاده ابن الشجرى فى المجلس السابع والسبعين .

<sup>(</sup>٦) ليس فى ديوانه المطبوع ، وفيه قصيدة من محر البيت وقافيته ، انظره ص ٣٤٦ .

وقالوا أيضاً : آكام ، فيجوز أن يكون جمع أُكَمٍ ، كَجَبَلٍ وأَجْبَال ، ويجوز أن يكون جمع أكُم ، كبُرْدٍ وأَبْراد ، وقالوا أيضاً : آكُم ، فهذا جمع أكَم ، على سبيل الشذوذ ، كقولهم في جَبَل : أُجْبَل ، قال :

إِنَّى لَأَكْنِى عَنَ آجْبَالِ بَأَجْبُلُهَا وَذِكْرِ أُودِيَةٍ عَن ذِكْرِ وَلَدِيَّهَا وَمُسَحَّجٌ : مُكَدِّم ، كَلَّمَتُه الحُمُر ، ويقال : رابَنى الأَمْرُ : إذا أَدخل [ عليك ] شكًا وخوفًا .

والرِحامُ والوَحَم: أن تشتبى المرأةُ شيئاً على حَبَلها ، وقد وحَمْناها: أى أطعمْناها شَهْوتَها ، ووِحامُ الأتان: أن تشتبى المرعى ، ومُسَحَّجٌ رُفِّعٌ بيعْلُو ، أى يعلو بالأتان حَدَبَ الأكام حِمارٌ مُسحَّجٌ .

فإن قيل : فهل يجوز إسناد « يعلُو » إلى ضمير الجِمار ، ونصْبُ « مُسحَّج » على الحال ؟

قيل : ليس ذلك بممتنع ، ولكنّ العربَ كثيرًا ماتدَع هذا وتُسنِد الفعلَ إلى صِفة النكرةِ المحذوفة ، كقوله :

. خَوْدٌ إذا قامَتْ إلى خِدْرِها قامَتْ قَطُوفُ الخَطْوِ مِكسالُهُ

أى قامت امرأةٌ قَطُوفُ الخَطْو ، فأمَّا قَولُ الله تعالى : ﴿ وَهَلَا كِتَابٌ أَتُولْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ فليس من هذا الفنّ ، ولا يحسُن نصبُ « مُبارَك » على الحال من الهاء في « أَثْرِلْناه » لأن رفعَه يوجبُ أن يكون مباركاً قبلَ إنزاله ، وفي وقت إنزاله ، وبعدَ إنزاله ، ونصبُه يوجب أن يكون مباركاً في وقت إنزاله خاصةً .

 <sup>(</sup>١) الكامل ٢٠٠١ ، والمقتضب ٢٠٠/٢ ، والحصائص ٥٩/٣ ، ٣١٦ ، والبت مع ثلاثة أخر فى الأحداث ، ٣٢٤ ، والبت مع ثلاثة أخر فى الأحداث ، ٣٣٤ ، ونسيها أبو الفرج لأعرافي .

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه .

<sup>(</sup>٤) سُورة الأنعام ٩٢ ، ٥٥٥ .

وقوله: « بأجِزَّة الثَّلَبُوت » الأَجِزَّة : جمع حَزِيز ، وهو الغليظُ من الأَرْض ، المُستيقُ المنقاد ، والثَّلَبُوت : / ماءٌ لبنى ذُّيبان ، وقبل : هو وادٍ فى أَرض بنى عامر . . . وقوله : « يُرْبأ فوقَها » أَى يكون كالرَّبيئة ، وهو طَلِيمةُ القوم وحافظُهم الذي ينظُر لهم على مكانِ مرتفع ، ويسئنَّى الدُّيْدَبان .

وقوله: ﴿ قَفْرَامِرَاقِبَ خَوْفُها ﴾ المَراقِب: المواضِعُ المُشْرِفة ، والقَفْر : الخال ، والتقدير : يربأ فوقها على مَراقِبَ قَفْرٍ ، فحذف ﴿ على ﴾ فعاقبَها النَّصبُ ، وقدَّم الصفة فانتصبت على الحال ، ويُروَى : قَفْرَ المراقبِ ، بالنصب على ماقلناه من تقدير الجارِّ .

وقوله : « خوفُها آرامُها » الآرام : الأعلام ، واحدها أرَمَّ وإرَّمَ ، والتقدير : مواضعُ خوفِها ، فلما حذّف المضافَ أعرب المضافَ إليه بإعرابه ، أى مواضعُ خوفِ هذه المراقب أعلامُها ، وذلك لِما يكمُنُ خلفَ الأعلام من صائدٍ وغيو . آخر المجلس .

(١) وهي رواية الديوان ، ومراجع تخريج البيت .

<sup>(</sup>Y) في هـ : صايده .

#### المجلس السابع عشر

وهو مجلس يوم السبت ، ثالث عشر رجب ، من سنة أربع وعشرين وخمس (ي مائة ، ومن القصيدة التي منها هذه الأبيات قوله :

فغدتُ كِلا الفَرْجَيْنِ تحسَبُ أنّه مَولَى المَحَافَةِ خَلْفُهَا وأَمامُها وهذا البيتُ من أبيات الكِتاب ، ذكره شاهدًا على الأنساع فى الظروف بإجرائها مُجَرَى الأسماء .

والمضمر في و غدَث ، صميرُ بقرة وحشيَّة تقلَّم ذكرُها ، ويروى و فقدَث ، من العَدْو ، والقَرْج : موضعُ المخافة ، ومثله النَّمْر والنَّمْرة ، والعَوْرة ، و و مَوَلَى المخافة ، وموضع و كِلا ، وبعّ بالابتداء ، والجملة من تحسب وفاعله ومفعوله خبرُ المبتدأ ، وعائد الجملة الهاء التي في اسم و أنّ ، وعاد إلى و كلا ، ضميرٌ مفرّد ، لأنه اسمٌ مفرد ، وإن أفاد معنى التثنية ، وموضعُ المبتدأ مع الجملة التي هي خبرُه نصبٌ بأنها خبر و غَدَث ، لأن منهم من يجعل و غَدا ، في الإعمال بمنزلة أصبح وأضحى ، ومن جعلها تامّةً كان موضعُ الجملة بعدها نصبًا المحمد ، فالجملة حالً لاغير .

<sup>(</sup>۱) دیوان لیبد ص ۳۱۱ ، وتخریجه فی ص ۳۹۵ . وزد علیه المقتضب ۲۲۳ ، ۲۱۰/۴ ، والتبصرة ص ۳۱۲ ، ۵۲۸ ، والبسیط ص «۵۰ ، ۸۸۲ ، وأعاده ابن الشجری فی المجلس التاسع والستین .

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۴/۲۰٪ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من هد . وانظر شرح القصائد السبع ص ٥٦٦ .

وخلْفُها وفعٌ على البدل مِن ﴿ كِلا ﴾ ، والتقدير : فغدَثْ وَخَلْفُها وَأَمَامُها تحسَب أنه يلي المخافة ، وإن رفعتَه بتقدير : هو خَلْفُها وأمامُها فجائزٌ .

وبعضُ النحويُينُ أبدله مِن ( مَوْلِي المُحافَة ) وذلك فاسدٌ من طريق المعنى ؛ لأن البدل يقدَّر إيقاعُه في مكان المبدَل منه ، وإن منّع من ذلك موجبُ اللفظ في بعض الأماكن ، فلو قلت : كِلا الفرجين تحسنب أنه خلفُها وأمامُها ، لم تحصُل بذلك فائدة ، لأن الفرجين هما خلفُها وأمامُها ، فليس في إيقاع الحُسْبان على ذلك فائدة .

. . .

وقال العبّاسُ بن مِرْداسِ السُّلُمَى ، يُخاطب كُلَيْبَ بن عُنِيْمَةَ السُّلْمِى :
أَكُلِبُ مَالَكَ كُلَّ يوم ظالِماً والظُّلَمُ أَلْكَدُ يُجُهُ مَلْعَسُونُ
أَرْيِدُ قَوْمَكَ مَا أَرَادَ بَوَائِلِ يومَ القَلِيبِ سَمِيُّكَ المَطْعُونُ
وَاظُنُّ أَنْكُ سُوف يُنْفِذُ مِثْلُها في صَفْحتيك سِنائي المَسْئُونُ
قد كان قومُك يحسَونك سيُّدًا وأخالُ أَنَّك سَيِّدٌ مَثْيُّونُ
عُنِيْمة : منقولٌ من مُحَقَّر العَيْمة ، وهي شَهوةُ اللَّبِن ، أو مُحقَّر العِيمة ، بكسر العين ، وهي خيارُ المال ، ومنه قولهم : اعتام الرجل : أي أخذ المَيْمة ، قال طَرْفة :

أرى الموتَ يُعْتَامُ الكِرامَ وَيَصْطَفِى عَقِيلَةً مالِ الفاحشِ المُتَشَدِّدِ وقوله : و ما لَك » ما استفاميةً ، وموضعها رفعٌ بالابتداء ، و ولك » الحبر ، والحبر

<sup>(</sup>١) هو رأى أبي على الفارسيّ . ذكره القيسيُّ في إيضاح شواهد الإيضاح ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲) الأغاني ۳۸/۵ ، ۳۶/۱ ، ۳۴۲ ، والفائض ص ۹۰۷ ، والوحشیات ص ۲۳۸ ، والبحشیات ص ۲۳۸ ، والحیوان ۱۲۲/۱ ، ۱۲۲/۲ ، والمنتخب ۱۰۲/۱ ، والحصائص ۲۲۱/۱ ، والنهصرة ص ۸۸۸ ، وشرح شواهد الشافیة ص ۳۸۷ – ۳۸۹ ، وغیر ذلك كثیر ، تراه فی حواشی تلك الكتب . وأعاد ابن الشحری إنشاذ البیت الرابع فی انجلس الحادی والثلاثین .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٦ ، وتخريجه في ص ٢١٣ .

وقوله : ﴿ وَالظُّلُمُ أَنْكُدُ غِيُّهُ مَلْعُونُ ﴾ النُّكَدُ : العُسْرُ وخُروجُ الشئِّ إلى طالِبه بشدّة ، وغِيُّه : عاقبته ، واللَّعن : الطَّرُدُ والإبعاد ، يقال للرجل المَطَّرُود : لَعِينٌ .

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ٣٦ . وفي الأصل وهـ ﴿ فما للذين ﴾ ورددته إلى رسم المصحف .

 <sup>(</sup>۲) انظر وجوه شبه الحال بالظرف فى كتاب الشعر ص ٢٤٤ ، وحواشيه ، وذكر ابن الشجرى شيئاً
 منه فى المجلسين الحامى والعشرين ، والمجلس الرابع والثلاثين ، والحادى والسبعين .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١٣٧ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في هـ : مكانك .

 <sup>(</sup>٥) عرض ابن الشجرى لذلك بأبسط من ذلك في المجلس الحادى والسبعين . وانظر أصل هذه المسألة في المقتضب ١٧١/٤ ، وجواشيه .

<sup>(</sup>٦) ويروى : ( أكل ... ٤ . وانظره فى الكتاب ١١٨٨١ ، والأصول ٢٤/١ ، ٢٤/٧ ، والبغدايات ص ٥٥٥ ، والمسائل المتورة ص ١٥٨ ، وأعاده اين الشجرى فى المجالس : الحامس والعشرين ، والتاسع والسين ، والحادى والسبعين .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف £2 .

وقوله : « أَتَّرِيد قومَك ما أرادَ بوائلٍ » أراد : بقومك ، فحذف الباءَ ، فظهر النصُ المعاقبُ لها ، ومثلُه النصبُ في قول الآخر :

. ومِن قَبْلُ آمنًا وقد كان قومُنا ﴿ يُصَلُّونَ للأَوْتـانِ قَبْـلُ عَمَّـدا

نصب « محمداً » بآمنًا ، والأصل : بمحمد .

وأراد بوائل بكراً وتغلبَ ابنى وائل بن قاسِط بن هِنْب بن أَفْصَى بن دُعْمِى بن جَدِيلة بن أُسد بن ربيعة بن يزار بن مَعَد بن عَدنان .

وقوله : « سَمِيُّك المطمُّون » أواد كُلَيب بن ربيعة [ بن مُرَّة ] بن الحارث بن رُهير ابن جُسَّم بن حُبيب بن تغلِب بن وائل ، طعنه جَسَاسُ بن مُرَّة بن ذُهُل بن شيبان ابن ثعلبة ، فقتله ، وسأذكر قصتُه بعد شرح هذه الأبيات بمشيئة الله .

وقوله : ﴿ يُنِفِذُ مثلَها ﴾ أى مِثلَ الطَّعنة التى طعنَها جَسَّاسُ بن مُرَّة كُلَيْبَ بنَ / ١١٣ ربيعة ، وحَسُن إضمارُ الطعنة ولم يجرٍ لها ذِكر ، لأنَّ ذِكْرَ المطعون دلَّ عليها ، كما دلَّ السفيهُ على السَّفَه في قول القائل :

### إذا نُهيَ السَّفية جَرَى إليه

أراد إلى السُّفَه ، وقد شرحتُ هذا فيما قدِّمتُه من الأمالى ، وذكرتُ أنه لابدَّ من

<sup>(</sup>١) قائله العباس بن مرداس ، رضى الله عنه ، كا فى الإفصاح ١٩٧٥ ، ومبيد النعم ص ٩٩ ، وأنشد من غير نسبة فى شرح القصائد السبع ص ١٤٤ ، والتهذيب ٥١٧/١٥ ، واللسان (أمن) ، وتوجيه النصب فى هذه الكتب على أنَّ و آمنًا ، يمحنى صلَّقنا ، وليس على إسقاط الجارّ ، كا يرى ابن الشجرى ، وقد استحسن السخاريُّ النصب على إسقاط الجارّ . واجع سفر السعادة ص ٧١٩ ، والأشباه والنظائر ١٨٧/٣ . (٢) لم يرد هذا فى سلسلة نسب و كليب ، فى مختلف القبائل لابن حبيب ص ٢١ ، وجمهرة ابن حريب

ص ٣٠٥)، والنقائض ص ٩٠٥. (٣) يضم الحاء وفتح الباء ، على ماقيّده ابن حبيب في مختلف القبائل ص ٦.

<sup>(</sup>٤) ئىمْد:نقلتە.

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ف المجلس العاشر .

دلیل علی مایعود [ الضمیرُ ] علیه إذا لم یجرٍ له ذِکر ، کقوله تعالی : ﴿ وَتَرَی الظَّالِمِینَ لَمَّا رَّأُوا الْمَذَابَ یَقُولُونَ هَلْ إِلَی مَرَدٌّ مِنْ سَبِیلِ – ثم قال : – وَتَرَاهُمْ یُمْرَضُونَ عَلَیْهَا ﴾ فأضمرَ النارَ أو جَهِیْمَ ، لأنّ ذِکر العذاب دلَّ علیها .

وقوله : ﴿ وَأَخَالُ أَنْكُ سَيِّدَ مَمْنُونُ ﴾ أَخَالُ بفتح أُوله ، وهو الأُصل ، وإخال بالكسر فيه لغةُ الذين كسروا حرف المضارعة ، مما جاء على مثال تُفْعَل نحو تَعْجَب وتَعْلَم ورَكِب ، ونحو وتَعْلَم ورَكِب ، ونحو ذلك ، يقولون : أنا إعجب وأنت تِعلم ونحن يَركب ، واستثقلوا الكسرة على الياء فألزموها الفتح .

وَمَثْيُونَ : مَفَعُولٌ مِن قَوْلُم : غِينَ على قلبِه ، أَى غُطِّى عليه ، وفي الحديث : ﴿ إِنَّه لَيْغَانُ عَلى قَلْبِي ﴾ ولكنّ الناسَ يُنشدونه بالباء ، وهو تصحيف ، وقد رُوى ﴿ مَثْيُونَ ﴾ بالعين غير المعجمة ، أى مُصابٌ بالعين ، ومغيونُ هو الوجّه ، وكِلاهما مما جاء فيه التصحيح ، وإن كان الاعتلال فيه أكثر ، كقولهم : طعامٌ مَزْيُوتٌ ، ويُرُّ مَكَيُّولٌ ، وثوبٌ مَخْيُوطٌ ، والقياس : مَعِينٌ ، ومَزِيتٌ ، ومَكِيلٌ ، ومَخِيطٌ ، حملًا على غين وزيت وكيل وخِيط ، قال أبو على : ﴿ ولو جاء التصحيحُ فيما كان من الواو لم يُنكر ، ألا تراهم قد قالوا : المُؤور ، فهو مثل مفعول من الواو ، لو صَحَّ ، انهى كلامه .

<sup>(</sup>١) ساقط من هد.

 <sup>(</sup>۲) سورة الشورى ٤٤، ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) وتسمى هذه الظاهرة: تلتلة بَهْراء - وبهراء: حقَّ من البمن - وانظر القبائل التي تنطق بهذه اللمة في
 بجالس ثعلب ص ٢٨١ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٣٦ ، والصاحبى ص ٣٤ ، وكتاب الشعر ص ١٩٤ ،
 و الخصائص ١١/٢ ، واللسان ( تلل ) . وانظر اللهجات في كتاب سيويه ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) تمامه : ٩ وإنى لأستغفر الله مائة مرّة ٤ . وهو في صحيح مسلم ( باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه . من كتاب الدستغفار من كتاب الدستغفار من كتاب المستغفار من كتاب المستغفار من كتاب المستغفار من كتاب المستغفار من كتاب . ٨٥/٢ ، ومنيذ ١٣٦/١ .

 <sup>(</sup>٥) يأتى الكلام عليه بأوسع ممًّا هنا في المجلسين الحادى والثلاثين ، والسادس والأربعين .

 <sup>(</sup>٦) في هـ ١ فعول ٤ . وانظر كلام أبي على في التكملة ص ٢٥٥ ، وراجع المنصف ٢٨٥/١ ، وشرح شواهد الشافية ص ٣٩٠ ، عن ابي الشجرى .

وقد صحَّحوا أحرُفاً من ذوات الواو ، وقالوا : مِسْكٌ مَدْوُوف ، وثوبٌ مَصْوُون ، وفَرسٌ مَقْوُود .

والغُوُور: مصدر غارَتْ عينُه تغُور غُوُورًا ، وإنما صَعَّ اسم المفعول من هذا التركيب ، فخالف بذلك اسم الفاعل ، لأن اسم المفعول غيرُ جارٍ على فِعْله ، فى حركاته وسكونه ، كما تجرى أسماء الفاعلين / على أفعالها ، فلمَّا خالف اسمُ المفعول ١١٤ فعلَه فيما ذكرناه خالَفه فى إعلاله .

وهذا ماوعدتُك به من حديث كُليب بن ربيعة ، وذلك أن العرب كانت تضرب به المثلَ فى العِرِّ ، فيقولون : ﴿ أُعَرُّ مِن كُليبِ واثل ﴾ ، وكان سيَّد ربيعة بن نزار فى دَمُوه ، وهو الذى كان يُنوِلهم فى مَنازِهم ، لم يكونوا يَظْعَنُون من منزلى ، ولا يَنزِلون إلا بأمره ، فبلغ مِن عِرَّه ويَعْيه أنه اتَّخذ جِرْوَ كلبٍ ، فكان إذا نزل منزلا مُكَلِّفًا قَذَف بأمره ، فبلغ مِن عَرِّه ويَعْيه أنه اتَّخذ جَرُو كلبٍ ، فكان إذا نزل منزلا مُكَلِّفًا قَذَف بغرب ، وكذلك كان يفعل فى المناء ، وفى أرض الصيَّد ، كان إذا وردَ الماء قَذَف بالجِرو عند الحوض ، فلا يقربُ أحدّ ذلك الماء حتى تُصيِّدرَ إلبه ، وكان يحيى الصيَّد ، وكان يحيى المعيد ، فيقول : صيَّد أوض كذا فى جوارى ، فلا يُهاجُ ذلك الصيَّد ، وكان يحيى لايخُوض معه أحدٌ فى حديث ، ولا يمُّر أحدٌ بين يديه [ وهو جالسُّ ] ولا يَختيى فى بحيله غيرُه ، فصار فى العِرْ والبَعْي مَثَلًا ، وكان سببَ قبله أن البَسُوس ، وهى امرأة بين غيق ، وضربت العربُ بها المَثَل فى الشُّوم ، فقالوا : ﴿ أَشَامُ مِن البَسُوس » كانت مِن عَنِى ، وضربت العربُ بها المَثَل فى الشُّوم ، فقالوا : ﴿ أَشَامُ مِن البَسُوس » كانت فى جوار جَسَاس بن مُرَّة ، فعرَّت إبراً لكُليب تريد الماء ، فاختلطت بها ناقة للبَسُوس فى وجوار جَسَاس بن مُرَّة ، فعرَّت إبرا لكُليب تريد الماء ، فاختلطت بها ناقة للبَسُوس فى جوار جَسَاس بن مُرَّة ، فعرَّت إبرا لكُليب تريد الماء ، فاختلطت بها ناقة للبَسُوس فى جوار جَسَاس بن مُرَّة ، فعرَّت إبرا لكُليب تريد الماء ، فاختلطت بها ناقة للبَسُوس فى جوار جوار جوار المناء ، فاختلطت بها ناقة للبَسُوس فى جوار جوار خياطت بها ناقة للبَسُوس في من المَّة ورا مُنْ البَسُوس في مؤلى المَاء ، في خلا الماء ، فاختلطت بها ناقة للبَسُون المَاء مؤلى المَاء ، في خلال المَاء مؤلى المَاقِبُون البَسُون مؤلى المَاء ، فالمُنْ البَسُول على المَاء ، فاختلطت بها ناقة للبَسُون المَاء ، فاختلى المُنْ البَسُول عَلَوْن الله ، فاختلى المَاء ، فاختلى المَاء المُن البَسُول على المَاء المُن البَسُول عَلَمُ المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء المُنْ البَسُولُ المَاء المَ

<sup>(</sup>١) هذا التعليل لأبي على فى التكملة ص ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٢) الفاخر ص ٩٣ ، والدوة الفاخوة ص ٣٠٠ ، ومجمع الأمثال ٤٧/٢ ( باب ماجاء على أفعل من باب بين ) .

<sup>(</sup>٣) في هـ : بالماء .

 <sup>(</sup>٤) سقط من هـ .
 (٥) الفاخر ص ٩٣ ، والدرّة الفاخرة ص ٢٣٦ ، ومجمع الأمثال ٣٧٤/١ ( ما جاء على أفعل من باب

الشين ) .

فوردَتْ معها ، فرآها كُليبٌ فأنكرها ، فقال : لمن هذه الناقة ؟ فقال الرَّعاء : للبَّسُوس جارة جَساّس ، فرماها بسهم فانتظم ضَرَّعَها ، فأقبلت الناقة تَوجُّ وضَرَعُها يَسيلُ مدا والناقة تَوجُّ وضَرَعُها يَسيلُ مما حمات : واذَّلَاه ، واجاراه ، فأحْمشتُ ، خلما أنه أعضبتُه ، فركِب فرسة وأخذ رُمحه ، وتبعه عمرو بن الحارث بن ذُهل بن شيبان ، على فرسه ومعه رمح ، فركضا نحو الحِمَى والخِباء ، فلقيا رجلًا فسالاه : من رمى الناقة ؟ فقال : من خلَّاكُما عن برِّد الماء ، وسامَكما الحَسْفَ فاقررَتُها به ، فرادهما ذلك حَمِيةً وغَضباً .

١١٠ / يقال : حَلَّاه عن الماء : إذا طَرَده عنه ، وسامَ فلانٌ فلاناً الخَسْفَ : إذا أولاه النَّذيَّة ، وقيل : أواد ذلك منه .

رجع الحديث : فأقبلا حتى وقفا على كُلّيب ، فقال له جَسّاس : ياأبا الماجد ، أما علمت أنبا ناقة جارتى ؟ فقال كُلّيب : وإن كانت ناقة جارتك ، فَمَهْ ؟ أثراك مانيمي أن أذُبّ عن جماى ! فأخفظه ذلك - يقال : أحفظه إذا أغضبته - فحَمَل عليه فطعنه ، وطعنه عمرو فقتلاه . وذلك قبل مُهْلُهِل بن ربيعة أخي كُلّيب : وكُلّيب قبل عمرو وجَسًا س قد آودى فماله من تلاقى

وقال كُلِيبٌ لجَسّاس ، وهو يجُودُ بنَفْسِه : اسقِنى ماء ، فقال له جَسّاس : « هبهات ! تجاوَزْت الأَحَصُّ وشُبَيْنًا » ، فذهب قولُه مَثَلًا ، والأَحَصُّ وشُبَيْث : ما أَن ، وفي ذلك هاجَتْ حربُ بكر وتَقْلِب ابني وائل أُربعين عامًا .

<sup>(</sup>١) بحاشية الأصل : و بخط الكِندى : أحشمتُ فلاناً وأحمشتُه لفتان ، .

 <sup>(</sup>۲) من قصيدته التي فيها هذا البيت السيّار:
 ضربت صدرها إلى وقالت ياعديًّا لقد وقـــتك الأواق

راجع الأغان ٥٤/٥ ، وشرح الشواهد للعيني ٤٢١/٤ ، ولم أجد فيهما هذا البيت المذكور هنا . (٣) وبموى : د تخطّي إليَّ شبيئا والأحصّ ، مجمع الأمثال ١٤٥/١ ( باب الناء ) .

 <sup>(</sup>٤) في بلاد نجد . معجم البلدان ١٤٩/١ ، ٢٥٧/٣ ، وبالشام أيضاً من نواحي حلب موضعان يقال لهما : الأحص وشبيث .

وقالت الشعراءُ فى بَغْي كُلِّيب ، وضَرَبوه مَثلًا ، فمن ذلك قولُ عمرو بن الأهتم السُّعْديّ :

فَإِنَّ كُلِيبًا كَانَ يَظْلِمُ رَفْطَةً فَأَذْرَكَهُ مثلُ الـذَى تَرْبَانِ فلمَّا حَساه السَّمَّ رُمْحُ ابنِ عَمَّهِ تَذَكَّرُ غِبَّ الظَّلِمِ أَيَّ أُوانِ

وقولُ رجلٍ من بنى عَبْس :

أُتيتَ مَأْتَى كُلَيبٍ في عَشيرتِه لوكان في الحَمِّي خِرْقَ مِثْلُ جَسَّاسٍ

وقولُ مَعْبَد بن سَعْنةَ الضَّبَّى :

أَظَنَّ ضِرارٌ أَنِّنى سَأْطِيمُه وأَنِّى سَأْعطِيهِ الذي كَنتُ أَمْنَعُ إِذَا أَغْرِوْقً عِناهُ واحْمَرُّ وجهُهُ وقد كاد غَيْظًا جِلْلُه يَمَرُّعُ كَفِيغًا خِلْلُه يَمَرُّعُ كَفِعْلِ كُلْيَبٍ ظَنَّ بالجهلِ أنه يُحَوِّزُ أَكْلاءَ المياهِ وَيَمَنَّعُ

يتمزَّع : يتقطُّع ، والمُزْعة : القطعة من اللَّحم ، وقد تُكسر مِيمُها .

وسَمَّنة : منقولٌ من قولهم : ماله سَعْنةٌ ولا مَمُنَة : أَى مالَه شِيءٌ كثيرٌ ولا قليل ، ١١٦ وعمن قال في ذلك النابغةُ الجعديّ ، واسمه قيس بن عبد الله بن عُدَس

ص ١١٦٤ ، ولباب الآداب ص ٣٣٣ ، ٣٥٤ .

 <sup>(</sup>١) من قصيدة في المؤضع الثاني المذكور من معجم البلدان . وعمرو بن الأحتم هذا هو الذي قال له الشيئ
 عن أحجبه حسنم بيانه : ( إن من الشعر لحكماً ، وإن من البيان لميحراً ، (اجم الاستيعاب

<sup>(</sup>۲) هو بُشير – بالتصغير – بن أين النيّسين . على ماذكر أبو زيد فى النوادر س ١٥٠١ ، وأنشد بعده بيتا ، وأنشدهما الجاحظ فى الحيوال ٢٣٣/١ ، ونسبهما لرجل من بنى كلابٍ من الخوارج ، قالهما لمعاوية رضى الله عنه ، وكذلك صنع ابن عبد البرّ فى بهجة المجالس ١٨٤/٢ .

وبشير هذا ذكره الآمدي هكذا : بُشَير بن أبي جذيمة العَبْسيّ . المؤتلف والمختلف ص ٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) الخِرْق ، بكسر الحاء : الكريم المتخرّق ف الكرم .
 (٤) البيت مع آخر في مجمع الأمثال ٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٥) وأصلُها الضمّ .

 <sup>(</sup>٢) في هـ : د ملهم سعنة ولا معنة ، أي مالهم شيء ... ، وما في الأصل مثله في إصلاح المنطق
 ص ٣٨٤ ( باب ما يتكلم فيه بالجحد ) . والأمثال لأبي عبيد ص ٣٨٨ .

ابن ربیعة بن جَعْدة بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صَعْصَعة [ قال لِعقال بن خُونِّلد ، أحدِ بنى كعب بن ربیعة بن عامر بن صَعْصَعة ]:

كُلِيَّ لَمْدِى كَان أَكْثَرَ ناصِرًا وأَيْسَرَ جُرْماً مَنكَ ضُرَّح باللَّم وَنَى ضَرَّعَ نابٍ فاسْتَمَّ بطَغْنةِ كحاشية البُرْدِ اليَمانِي السُّمَّةِم فقال لجَسَّاسٍ أَغِنْني بشَرْبةٍ مِن الماءِ فامْنُنْها على وأَنْعِم

الناب : الناقة المسِنَّة ، وشبَّه الطُّعنة بحاشية البُّرد ، لحُمرةِ الدم ، والمُسهَّم : المُخَطُّط الذي عليه أمثالُ السَّهام .

وقال بعضُ النَّسَّايين المتقدِّمينُ :كلُّ اسم فى العَرب من تركيب (ع د س) فهو عُدَس ، مفتوحُ الدال ، إلا عُدُسَ بن زيد بن تميم ، فإنه مضمُوم الدال . انتهى كلامه .

وأقول : إن مَن فتح الدال منه عدَله عن عادِس ، فلم يصرفه ، فإن ششت اشتقَقَتَ عادِسًا من العَدْس ، وهو شِيَّة الوَطْء ، يقال : عَدَسه يَعْدِسه : إذا وَطِئه بشدَّة ، وإن شئتَ أخذتَه من قولهم : عَدَس فى الأَرْض : إذا ذَهَب فيها ، وأنشدنى الشريفُ أبو المعمَّر يحمى بن محمد ، شيخُنا رضى الله عنه ، قال : أنشدُنا أبو القاسم ابن بَرْهان ، لحاجب بن زُرارة التَّهيميّ :

 <sup>(</sup>١) سقط من هـ . والأبيات في ديوان النابغة ص ١٤٣ ، وتخريجها في ص ١٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) يُستب هذا إلى أنى عبيدة ، كما ذكر ابن حبيب فى مختلف الفبائل ص ٤ ، وراجع النقائض صفحات ١٨٢ ، ٤٥١ ، ٥٨٧ ، وانظر فهارسه . وشرح مايقع فيه التصحيف والتحريف ص ٨٧ ، ٩٩ ، و تاح العروس ( عدس ) ٢٣٥/١٦ .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الكامل ١٢٣/١ ، ونسبهما المبرد للقيط بن زُرارة ، أخي حاجب .

فضم الشريفُ الدال وكسر السين ، وكان ابنُ بُرْهان له فى عِلم النَّسب قدمٌ راسِخة ، وذكر أبو بكر بن دريد فى كتاب الاشتقاق أنه عُدَسُ بن زيد ، مفتوحُ الدال .

وأبو قائوس : أراد به النَّعمانَ بن المنذر ، وعبدُ المَدان من بنى الحارث بن كعب ، كان من أكابر ساداتهم ، وقال شَرِيكُ بن الأعور الحارثيّ ، وقد حرَّكه معاويةُ / بكلامٍ أغضبه ، وكان مِن ولدِ عبد المَدان :

> أيشتنمسني معاوية بنُ حَرْبٍ وسيفى صارِمٌ ومَعِى لِسَانَ وحَولِى مِن دَوِى يَمَن لُيُوتٌ ضَرَاغِمةٌ تَهَشُّ إِلَى الطَّعانِ فلا تبسُطُ لسائك ياابنَ حَرْبٍ فإنك قد بلَغْتَ مدَى الأماني فإن تكُ مِن أُميَّة في ذُراها فإنى في ذُرَى عبدِ المَدانِ وإن تَكُ للسُّقاء لَنا أُميرًا فإنًا لا نُقيمُ علَى الهَوانِ فضاًه معاوية .

> > وقابُوسُ غير مصروف ، لأنه أعجميّ ، وأصله كاؤوس .

000

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳٤ .

 <sup>(</sup>۲) أعاد ابن الشجرى هذه الأبيات ق المجلس الموقى الخمسين ، وهى ق الحساسة المصرية ٢٣٢/١ ،
 وثمرات الأوراق ص ١٥٠ ، والمستطرف ٧/١١ ح طبعة بولاق ١٢٥٥ هـ – والكشكول ٣٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : ٥ كاووش ¢ بالشين المعجمة ، وأتبته بالسين المهملة من هـ ، والمعرَّب ص ٢٥٩ .

#### المجلس الثامن عشر

وهو مجلس يوم السبت ، العشرين من رجب ، من سنة أربع وعشرين وخمس مائة . وأبيات الجعدي من قصيدة أولها :

نُحَيِّيكِ عن شَخْطٍ وإن لم تَكَلَّمِي تَفائوا وَدَقُوا بِينَهُمْ عِطْرَ مَنْشِمْ ومَسْكُنُها بِينَ الفُراتِ إلى اللَّوَى إلى شُعَب تَرْعَى بهنَّ فعَيْهَمِ ا مَنازلها بينَ الجواءِ فَجُرْثُمِ وأبيضَ كالإغريض لم يَتَثَلَّمِ

أيا دارَ سَلْمَي بالحَزُونِ ألا اسْلَمِي عَفَتْ بعدَ حَيٌّ من سُلَيمٍ وعامِر أقامَتْ به البَرْدَيْنِ ثم تذكُّرتْ لَيَالِمَ. تَصْطَادُ الرِّجَالَ بِفَاحِمٍ

خاطَب الدارَ بقوله : أيا دارَ سَلْمَن ، ويقوله : اسْلَمي ومابعده ، ثم انصرف عن خطابها إلى إضمار الغَيبة في قوله : عفَّتْ ، والعربُ كثيرًا ماتنصرفُ عن الغَيبة إلى الخِطاب ، وعن الخِطاب إلى العَيبة ، وهذا الفنُّ من التصرُّف متَّسِمٌ في القرآن وفي الشّع ، قال أبو كبير الهذليّ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٥ من قصيدة للجعدي أولها ٥ ، وأثبت مافي هـ . والأبيات في ديوان النابعة الحعدي ص ١٣٧ – ١٤١ ، مع بعض اختلاف في الرواية . وقد روى البغداديّ الأبيات في الحزانة ٤٠٦/٤ ، برواية ابن الشجرى ، حكاية عنه .

<sup>(</sup>٢) في هم: ١ سحط ١ ، والصواب في الأصل والخزانة . وقال البغدادي : ١ والشحط : البعد ، وفعله من باب منع ۽ الخزانة ٤٠٨/٤ ، ورواية الديوان :

إلى جاب الصمّان فالمتثلم

<sup>(</sup>٣) يأتي هذا العَجُزُ قريباً في شعر زُهير .

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ص ١٠٨١ ، وتحريجه في ص ١٤٨٨ .

يالَهْفَ نَفْسِي كان جِدَّةُ خالِد وبياضُ وجهكَ للتُرابِ الأَعْفَرِ فخاطَب بعد الغَيْة ، ونقيضُ ذلك في قول كُثيِّر :

/ أسيشي بِنا أو أخسيني لاتملومة لدينا ولا مَقْلِية إن تَقَلَّتِ

أراد : لا أنت ملومة ولا مَقْلِية ، أي مُبغضة إن تَبغَضتُ و [ مثله ] ف
التنزيل : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ ونظيرُه في التنزيل : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُهُمْ فِي
النَّذَلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾ ومثله : ﴿ وَمَا آئِيَّهُمْ مِنْ زَكَوةٍ تُرِيلُونَ وَجْهَ اللهْ فأُولِيكَ هُمُ
المُضْعِفُونَ ﴾ وقال جل ثناؤه : ﴿ ادْتَحُلُوا الْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبُرُونَ ﴾ ثم
قال : ﴿ يَطَلُقُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهِبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَلّاً

والحروجُ من الغيبة إلى الخِطاب جاء فى قوله تعالى : ﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ۗ وَتعقيبُه بقوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) فرغت منه في المجلس الثامن .

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٣) الآية التالغة من سورة الضحى ، قال الزركشى فى البرهان ٢١٩/٣ ، فى أثناء كلامه على الالتفات من الحفطاب إلى الغبية : ٥ وجمعل منه ابنُّ الشجرى ﴿ ماودُعك ربُّك ومافلَى ﴾ ، وقد سبق أنه على حذف المفعول ، فلا التفات » . وانظر البرهان ٢٦٧/٣ ، وقد أعاد ابن الشجرى هذه الآية الكريمة فى المجلسين : التاسع والثلاثين والذى يعده ، شاهدًا على حذف الفعول ، كما يرى الزركشى .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف ٧١ ، وجاء فى الأصل وهـ : ﴿ وفيها ماتشتهي الأنفس ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) أول فاتحة الكتاب .

<sup>(</sup>٩) سورة الفاتحة ٥ .

وقوله: ﴿ وَمُسْكُنَّهَا ﴾ ترك إضمار الدار إلى إضمار سلَّمَى ، وقوله: ﴿ إِلَىٰ شُعَبِ ﴾ الشُّعُبُ: جمع شُعْبة ، وهو مَسِيلٌ مِن ارتفاع إلى بطِّن الوادى ، أصغرُ من النَّاعة .

وقوله : ﴿ أَقَامَتْ بِهِ البَّرْدَيْنِ ﴾ أضمر المَسْكَنَ بعد إضمار الشُّمُب ، وأراد بالبَّرْدَيْنِ طَرَفِي الشَّتَاء ، والبَرْدان أيضًا : العَداةُ والعَشِيُّ .

وقوله : ﴿ وَأَبِيضَ كَالْإِغْرِيضَ ﴾ شبَّه نَغْرَها بالإغْريض ، وهو الطَّلْع . وسُلَم وعامر اللذان ذكرهما : سُلَم بن منصور بن عِكْرِمة بن تحصّفة بن قيس بن عَيْلان ، وعامر ابن صَعْصَمة بن معاوية بن بكر بن هَوازِن بن منصور بن عِكرمة بن خَصَمَة بن قَيْس عَنْلان .

وقوله : ودَقُوا بينَهم عِطْرَ مَنْشِيم : أراد امرأةً من خُواعة يقال لها : مَنْشِيم بنت الوَجِيه ، كانت تبيع العِطرَ في الجاهليّة ، فلما وقعت الحربُ بين جُرْهُم وخُواعة كانت إذا حضر القتالُ تجيء بالطّيب مدقوقاً في الأوعية فتُطيَّب به فِتيانَ خُواعة ، فكان مَن مَسٌ من ذلك الطّيب شيئاً لم يرجعُ من يومه حتى يُبلّني ، فإمّا أن يُحملَ فكان مَن مَسٌ م فضريت العربُ المَثَل بِعطْرها في الشُّوم ، قال زُهير للحارث بن عوف ، وهَرم بن مينان المُريِّين :

تدارَكْتُما عَبْسًا وذُبيانَ بعدَما تَفانَوْا ودَقُوا بينَهم عِطْرَ مَنْشِيم

<sup>(</sup>١) في هـ ٥ والشعب ، بإقحام الواو .

 <sup>(</sup>۲) مكلنا ثبت ، بن ، هنا بين ، قيس وعيلان ، وحُفقت بعد قليل . قال ابن حزم في الجمهرة
 ص ١٠ : ، وقد قال قوم : ، قيس بن عيلان بن مضر ، والصحيح : قيس عيلان ، . وحول هذا كلام كثير ، انظره في التاج ( قيس ) ٢١٧/١٦ ، وفهارس الجمهرة .

 <sup>(</sup>٣) الأقاويل فيها كثيرة . انظر المعارف ص ٦٦٣ ، والدرة الفاحرة ص ٣٤٣ ، وثمار القلوب
 ص ٢٠٠٨ ، ومجمع الأمثال ٢٨٠/١ ( ما جاء على أفعل من باب الشين : أشأم من عطر منشم ) ، واللسان
 ( نشم ) . وفي شرح القصائد السبع ص ٢٦١ ، عن ابن الكلي : ١ مشم امرأة الوجهه الحميرى ٤ .

<sup>(</sup>٤) ديوان زهير ص ١٥ ، وشرح القصائد السبع ، الموضع السابق .

هذا قولُ نصر بن شاهدِ الخُزاعيّ ، وزَعم إسحاق بن زكريا اليرُوعيّ أن مُنشِمَ امرأةٌ مِن بني غُدانة ، وهي صاحبةُ يَسارِ الكَواعِب .

ومن حديثها أنّ يَسارُ الكواعِب كان عبداً أسود دميماً قبيحاً ، وقبل له : يَسارُ الكواعِب ، لأن النَّساء [ الكواعِب ] كُنَّ إذا رأينه ضحكنَ من قُبْحه ، وكان يَظُنُّ أنبنَ إِمَّا يضحكنَ من قُبْحه ، وكان يَظُنُّ أنبنَ إِمَّا يضحكنَ مِن عُجْبهنّ به ، حتى نظرت إليه امرأة مولاه ، وهي مَشْيم ، الإلم : قن والله عشقتني مولاق ، فقال لصاحب له أسود ، كان يكون معه في الإلم : قد والله عشقتني مولاق ، فلأزُورنَّها الليلة ، ولم يكن يُعارِق الإلم ، فقال له صاحبه : يايسار ، اشرَبْ لبنَ العِشار ، وكُل لحم الحوار ، وإيَّاك وبناتِ الأحرار ، فقال له : ياصاحب ، أنا يسارُ الكواعِب ، والله ماراتُني حرَّة قط الأ عشقتني ، فلما أمسى قال لصاحبه : احفظ على الإلم حتى أنصرف إليك ، فنهاه صاحبه فلم ينته ، حتى دخل على امرأة مولاه ، يريدُها عن نفسها ، فقالت له : مكانك فإنَّ للحرائر طِبياً فأشِمُكُ إِنَّه ، فقال له : فهاتِه ، فأتته بطِبٍ وبمُوسَى خَذِمَة ، أي قاطعة ، فأشمتُه الطّيب ، مُ أنتَحتْ بالمُوسَى على أنهِ فاستوعَيْه قطعاً ، فخرج ماراً حتى أق صاحبه ودمُه يَسيل ، فقال له : لايبود الله غيرك ، وضرَبتْ به العربُ المَالَ في الشَّر ، وبطِيب مَنْشيم ، قال الفرزدقُ لجرير :

فهل أنت إن ماتَتْ أَتَانُكَ راحِلٌ إلى آلِ بَسْطامِ بن قَيْسِ فَخَاطِبُ

 <sup>(</sup>١) راجع الفقائض ص ٨١٦، وثمار القلوب ص ١٠٨، والفاخر ص ٩٩، ومجمع الأمثال ٣٩٣/،
 شرح الملل: 3 صبراً على مجامر الكرام ؟ .
 (٢) ليس في هـ .

 <sup>(</sup>٣) في هـ: ١ حدمة ١ بالحاء المهملة ، وصوابه بالحاء المعجمة ، كما في الأصل ، والنباية ١٧/٢ ،
 والخَلْمُ: سرعة القطع ، ومه سُمّنَي السيفُ مخذماً .

<sup>(</sup>٤) البيتان من قصيدة مجرورة القافية ، وهما متباعدان فى ديوان الفرردق ، فقد جاء الأول فى ص ١١١ ، والتانى فى ص ١١٣ ، وكذلك جاءا فى النقائض ، ص ٨١٣ ، ٨١٦ ، والرواية فيهما :

الستَّ إذا القَمْساءُ أنسلَ ظهرُها إلى آل بَسْطامِ بن قيس بخاطبِ وإنى لأحشى إن عطبتَ إليهمُ عليك الذي لاق بسارُ الكواعبِ

ولا إقواق على هذه الرواية . ورواية ابن الشجرى للبيت الأول – ويها جاء الإقواء – مطابقة لرواية أبن سلّام ، فى طبقات فحول الشعراء ص ٣٦٦ ، وشروح سقط الزند ص ٥٣ .

وإنى لأخشى إن رحَلْتَ إليهِمُ عليكَ الذى لاقَى يَسارُ الكَواعِبِ

١٢٠ رفع قافية وجَرَّ أخرى ، وهذا يُسمَّى الإقواء ، من قولهم : أَقْوَى الحَابِلُ : / إذا جاء بقُوة من قُوى الحَبْلُ تُخالفُ سائرَ قُواه .

وقيل : مَنْشِم : امرأةً كانت بالبَحْرَين ، دقَّتْ عِطْرًا لقوم فتحالَفُوا عليه وغَمَسُوا أيديَهم فيه ، ثم وقع بينَهم شرِّ بعد ذلك ، فتشاءموا بذلك العِطر .

وقيل : مُنشِم : امرأة كان لها خِلْم ، يعنى صديقاً ، فشَمَّ رَوِجُها من رأس خِلْمِها وائحةَ دُلْمَنِه وعِطرِه ، وقد كان اتَّهمه بها ، فحقَّق عند ذلك ماوقع فى طَلَّه ، فقتله ، فوتَّب قومُه على زوجها فقَتلوه ، فوقعتْ بينَ قومَيْهما الحربُ حتى تَقانُوا ، فضربت العربُ بها المَثَلَ فى الشُّيْم .

\_\_\_\_

.

وقد حكى التبريزى عن أبى العلاء للمرّى، قال : و والذى أذهب إليه أن قوله : و فخاطبٍ ۽ أمرٌ جارير ، من قولهم : خاطبهم يُخاطبهم خِطاباً ، كا تقول المرجل إذا لمنه على الشيء فسكت : تكلّم ، أى هائب حُجِّدك على ما فضل » قال شيخنا عمود محمد شاكر حفظه الله ، تعليقاً عليه : يريد أبو العلاء أن يرفع
 الإلاق ان خكلُف بكلًا .

هذا وقد جاء بهامش أصل الأمال حاشية من كلام تاج الدين الكندى ، هذا تُصُها : 1 هذان البيتان يرويان للعرزدق بهذا اللفظ على الإقواء ، وليسا كذلك ، والصواب أنهما ، على ماتهُنَّكُ من شعرهما في النقائض : أن الفرزدق أجاب جريراً عن قصيدة بائية مرفوعة ، يُشيَّره فيها بتزوج حدراء ، وهي نصرانية ، وقصيدة الفرزدق على وزنها ورُويِّها ، إلا أمها مجرورة ، وأحد البيتين بعد الآخر بأبيات ، الأول منهما :

أُلسَتَ إذا القعساءُ أنسل ظهرُها إلى آل بسطام بن قيس بخاطبٍ والثاني :

وإن لأعشى إن خطبت إليهمُ عليك الذى لاق يسارُ الكواعب وكنت قديماً أروبهما كما رواهما مشايئنا ، فلما تتبّت شعريهما ... ، وهنا ذهب بقيةً كلام الكندى ق التصوير . وانظر قصيدة جرير للشار إليها فى النقائض ص ٨٠٧ .

 <sup>(</sup>١) فلما خالفت القافية سائر قوافي القصيدة معها ناختلاف حركات المجرى، قبل: أقوى، أى خالف
يين قوافيه . الكافي للتوبيزى ص ١٦١، وقبل الإقواء من قولهم : أقوى الربغ: إذا عَلَمَى وتغيَّر وخلا من
سُكَانه ، فكذلك الروئّ تغيّرت جُريّتُه ، وحلا من حركته . العيون الفامزة ص ٢٤٧.

ويقال : إنّ مُنْشِم امرأةٌ مِن جُرْهُم ، كانت تَبيع العِطْر ، فكانوا إذا أرادوا أن يَحْتَرِبوا تطيَّبوا مِن عِطْرها عند القتال .

وقال أبو عمرو الشَّبيانيّ : هي امرأةٌ من نُخزاعة ، كانت تبيع العِطر ، فإذا حاربوا اشْتَرَوًا منها كافُوراً لقَتْلاهم ، فتشاءموا بها ، وكانت تسكُن مكّة .

#### بيتٌ للمُتنبِّي :

حَشايَ علَى جَمْرٍ ذَكِيٍّ مِن الهَوَى وعَينايَ في رَوضٍ من الحُسن تَرْتُعُ

الحَشا: مايين الضَّلُع التي في آخر الجَنْب إلى الوَرِك ، والجمع أحشاء ، وذَكَتِ النَّارُ تَلْتُكُو : اتَّقَدَتْ وارتفع لَهُمُها . والرَّوضة : موضعٌ يتسبع ويجتمع فيه الماءُ فيكثر نبَّتُه ، ولا يُقال لموضع الشجر : رَوضة . والرَّقوع في الأَصل للماشية : وهو ذَهابها ووَمجيئها في الرَّعْي ، وكثر ذلك حتى استُعمِل للآدميّين ، وفي التنزيل : ﴿ تَرْتُعْ وَلَلْكَبُ ﴾ ومن قرأ ﴿ تَرْتُع ﴾ بكسر العين ، فهو تَقْتُعل مِن الرَّعْي ، وأصل رَبُع : أكل ماشاء ، ومنه قول سُوَيد بن أبي كاهِل :

مِنهُ قُول سُوْيِكَ بَن بَي عَرِض . وَيُحَيِّنني إِذَا لاَقَيْثُــهُ وإِذَا يَخْلُو له لحمى رَبَّعْ

وإنما قال : عيناى ، فئتًى ثم قال : تَرْتُع ، فأخبر عن الاثنتين بفُغُّل واحدةٍ ، لأنَّ / العضوين المشتركين في فعل واحدٍ ، مع انفاقهما في التسمية ، يَجرِي عليهما ١٢١

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/۲۳۰ .

<sup>(</sup>۲) سورة بوسف ۱۲ و ﴿ تَرْتُعْ ونلَفْ ﴾ بالنون فيمما وتسكين العين والباء ، كما فى الأصل ، وهـ والحزافة ٧/٤٥٥ مـ حكاية عن ابن الشجرى . وهـى قراعة أنى عمرو وابن عامر . والقراعة التالية ، بالنون و كسر العين من غير ياء ، من ارتحث ، وقرأ جما ابن كثير . وقرأ عاصم وحمزة والكسائى ويعقوب ﴿ يرتع ويلمب ﴾ بالباء التحبة وصكون العين والباء . السبعة لابن مجاهد ص ٣٤٥ ، وإنحاف فضلاء البشر ص ٣٦٧ ، وانظر تسيير العلمي ٥ ، ١٩/١٥ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ( تفعيل ) وكتب كاتب في الهامش : الصحيح افتعال .

 <sup>(</sup>٤) من قصيدته المفضلية العالية . شرح المفضليات لأبي محمد الأببارى ص ٤٠٦ ، والمقتضب ١٧٠/٤ ،
 واللسان ( رتع ) وغير ذلك كنير .

<sup>(</sup>ە) ڧەسى: قەل .

ما يجرى على أحدِ<sup>(هم</sup>ا، ألا ترى أن كلَّ واحدةٍ من العينين لا تكاد تَنفردُ بالرؤية دونَ الأُخرى ، فاشتِراكُهما فى النظر كاشتراك الأذنين فى السَّمع ، والقدّمين فى السَّمى ، ويجوز أن يُمبَّر عنهما بواحدة ، يقال : رأيتُه بعينى ، وسمعتُه بأذنى ، وما سَمَتْ فى ذاك قدّمى ، كما قال :

## خَدَلُّجُ السَّاقَيْنِ خَفَّاقُ القَدَمْ

فإن قلت : بعينيَّ وبأذنيّ وقدميّ ، فننَّيتَ فهو حَقُّ الكلام ، والأوَّلُ أخفُ وأكثرُ استعمالًا .

ولك فى هذا الباب (رُبعة أوجو من الاستعمال ، أحدها : أن تستعمل الحقيقة فى الحبر والخبر عنه ، وذلك قولك : عيناى رأتاه ، وأذناى سَمِعتاه ، وقدماى سَعَتا فيه ، والنافى : أن تُعبَرُ عن العضوين بواجد ، وتُفردَ الحيرَ حملًا على اللفظ ، تقول : عينى رأته ، وأذنى سمعتُه ، وقدمى سَعتْ فيه ، وإنما استعملوا الإفراد فى هذا تخفيفاً ، وللجلم بما يريدون ، فاللفظ على الإفراد ، والمعنى على التثنية .

فلو قيل على هذا : ﴿ وَعَيْنَى فِي رَوضٍ مِنِ الحِسنِ تَرَتُّعُ ﴾ كان جيَّداً .

والثالث: أن تُثُقَّى العضو ، وتُفردَ الخبر ، لأن حُكمَ العينين أو الأذنين أو القدّمين حكمُ واحدة ، لاشتراكِهما في الفعل ، فتقول : أذناى سمعته ، وعيناى رأته ، وقدماى سعت فيه ، كما قال : وعيناى في روضٍ من الحسن ترتّع ، ومنه قول سُلْمِيّ ابن ربيعة السّلديّ :

 <sup>(</sup>١) يقول أبو على المرزوق : متى اجتمع شيئان في أمر لايفترقان فيه اجتُزئ بذكر أحدهما عن الآخر .
 شرح الحماسة ص ٥٤٧ .

<sup>(</sup>۲) من رجز لرُشيد بن رُمَيض العنبرى ، وينسب لغيره . الأغانى ۲۰٤/۵ ، واللسان ( حطم ) . وإنشاد الحجاج لهذا الرجز ذائع العبيّت ، دائر فى كتب اللغة والأدب والتاريخ . انظر البيان والتبيين ۲۰۸/۲ ، والكامل ص ٤٩٩ ، والعقد الفريد ٢٠٠/٤ ، ه١٧/٥ ، ومعجم الشواهد ص ٨٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : « البيت ، وماق الأصل مثله في الحزالة ، وديوان المتنبى ، الموضع السابق ، وذكر شارحه هذه الأوجه الأربعة ، ولم يعزها إلى ابن الشجرى .

فكأنّ فى العَينين حَبَّ قَرْلُهُلِ أَو سُنْتِبُلًا كُوحِلَتْ به فَالْهَلَّتِ ومثله قول امرى؛ القيس:

> لِمَنْ زُحْلُوفَةٌ زُلُّ بِها العَيْنانِ تَثْهَلُّ وللفرزدق:

/ ولو بَخِلتْ يدايَ بها وضنَّتْ لكان علىٌ للقَدَرِ الخِيارُ ١٢٢

والرابع : أن تعبّر عن العضوين بواحد ، وتُثنىَ الخبر ، حملًا على المعنى ، كقولك : أذني سمعتاه ، وعينى رأتاه ، وهذا قليل ، ومنه قولُ امرى؟ القيس :

> وعينٌ لها حَلْمَوَّ بَلَـُرَةٌ شُقَّتُ مَآقِيهِما مِن أُخُرُ وقِلُ الآخر :

رف ( ) إذا ذكرتْ عيني الزمانَ الذي مَضَى بصَحْراءِ فَلْعِ ظُلَّتِ التَّكِفَ انِ

فأمّا ما أنشده ابن السِّكّيت من قول الراجز :

# والساقُ منّى بارداتُ الرَّيْرِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في المجلس الرابع . وانظر شواهد التوضيح ص ٦٢ .

 <sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه ص ٤٧٢ ، وتخريجه فيه ، وزد عليه مالى معجم الشواهد ص ٢٩٨ ، وشرح ديوان
 المتنبى للواحدى ص ٣٣ ، وأنشد العجز فقط من غير نسبة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٦٤ ، برواية :

ولو رضیت یدای بها وقرّت لکان لها علی القدر الخیارُ

وانظر حواشى الديوان ، ومعجم الشواهد ص ١٦٦ . وحواشى طبقات فحول الشعراء ص ٣٦٨ . (٤) ديوانه ص ١٦٦، وزدته تخريجاً فى كتاب الشعر ص ٢٦١ ، ٣٠٨ ، وأعاده ابن الشجرى فى المجلس

<sup>(</sup>ب) المنظرة الفراد الف

 <sup>(</sup>٥) شرح ديوان المتنبى ٢٣٦/١ ، والهمع ٥٠/١ ، والدور اللوامع ٢٥/١ ، وذكر مصنّفه كلام ان الشجرى دون عزو .

<sup>(</sup>٦) إصلاح المنطق ص ٨٩ . واللسان ( رير ) ، والخزانة ، الموضع المذكور .

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل وهـ ( باردات ) هنا ، وفيما يأتي من مشتقًاته . ومثله في إصلاح المنطق ، =

فكان الوجه أن يقول : بارِدة ، حملًا على لفظ الساق ، أو بارِدتان ؛ لأن المرادَ. بالساق الساقان ، ولكنه جَمع فى موضع التثنية لقُرْب الجمع من التثنية ، ويُشيه ذلك قولك : ضربُتُ رءوسَهما ، ويمكن أن تكون الألف فى باردات إشباعاً كقول التائل:

> وأنتَ مِن الغوائِل حينَ تُؤمّى ومِن ذَمَّ الرجالِ بمُنتزَاجِ أراد: بمُنتَزح، فأشبع الفتحة فنشأتْ عنها الألف.

> > ويقال : مُخُّ رَارٌ وَرَيْرٌ ، للرَّقيق منه .

وقوله : « مِن الهَوى » مفسّرٌ للجَمْر ، وكذلك قوله : « مِن الحُسْن » مفسّرٌ للرَّوض ، فين متعلّقةٌ بمحذوف ، وصفِ للمفسّر .

وقال: ( حَشَاىَ ) والمراد ما جاور الحَشَا ، وهو القلب ، والعربُ تُعيِّر عن الشيء بمجاوره ، فالمعنى : قُلبى على جَمرٍ من الهوى شديد التوقّد لفراقهم ، وعَينى الشيء بمجاوره ، فالمعنى : قلبى في روضٍ من الحسن ، واستعار الزُّتوعَ للعَين ، لتصويبِ النظر وتصعيده في محاسن المنظور إليه ، واستعار لحُسنه رَوضاً ، تشبيها لعينيه بالتُرجس ، والمنتقد به والتقرة بالأقْحُوان ، ومعنى البيت ناظرٌ إلى قول أبى تَمَام :

<sup>=</sup> والحزانة ٥٥٦/٧ ، وهو من قولهم : s برد فلان : إذا ضعفت قوائمه ، وغيَّره مصحح طبعة الهند فجعله s باديات ؛ هنا وفيما يأتّى ، وهو كذلك فى اللسان ، ونسخة من إصلاح للنطق .

<sup>(</sup>١) في هـ : ( قولهم ) . وتقدم الكلام على ذلك في المجلس الثاني .

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن هرمة . ديوانه ص ٩٧ ، وتفريجه في ص ٢٥١ ، وزد عليه مافي حواشي كتاب الشعر
 ص ١٦ ، والفصول الحمسون ص ٢٧١ . وأعاده ابن الشجرى في المجلسين : الحادى والثلالين ، والمتم
 السنةن .

<sup>(</sup>٣) في هـ : في .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٢٠/٤ ، برواية :

أسكُنُ قلباً هائماً فيه مأتمٌ من الشوق إلّا أن عينى ف عُرس والذى فى الحزانة وشرح ديوان المتنبى مطابقٌ لرواية ابن الشجرى ، وهما ناقلان عنه ، كما أسلفت .

/ أَقُ الحَقِّ أَن يُمْسِي بَقَلْبَى مَأْتُمٌ مِن الشَّوقِ والبَلْوَى وعَيناىَ في عُرْسِ ١٢٣ وأَنْشِلْتُ للرَّضِيِّ :

## فالقلْبُ في مأتُّم والعَينُ في عُرْسِ

واستعمالُ المأتُم لجماعة النساء فى المناحة خاصَّةٌ ثما لم تُرِده العرب ، ولكنه عندهم لجماعة ، فى المناحة وغيرها ، قال أبو حَيَّة :

رَمَتْهُ أَنْاقً مِن ربيعةِ عامِرٍ نَوُّومُ الضَّحَى في مأتَيمٍ أَيِّ مأتَيمٍ وقولُ امرىء القيس فيما ذكرتُه شاهداً :

وعينٌ لَهَا حَدْرةٌ بَدُرةٌ شُقَّتُ مَآقِبهما مِن أَنْخُرُ وصفَ به عينَ فَرس ، ومعنى حَدْرة : مُكْتَنزةٌ ضَنْخُمة ، وبَدْرة : تَبْدُرُ النظْرُ ، وشُقَّت مَآقِبِهما مِن أَخْرُ : أَى التَّسمَت مِن آخِرها .

والبيت من ثالث البحر المسمَّى المتقارِب ، عَرُوضه سالمَّة وضَرَّبه محذُوف ، ووزنه

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۷/۱ه، ، وصدره :

تلدّ عيني وقلبي منك في ألم،

 <sup>(</sup>۲) التّميرى . والبيت في أدب الكاتب ص ۲۰ ، وشرحه الاقتضاب ص ۲۹۳ ، وشرح الحماسة ص ۱۳٦٨ ، ومقاييس اللغة ٤٨/١ ، واللسان ( أتم – أنى ) .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ، عن الأصمعيّ : الأناة من النساء : التي فيها فتورّ عن القيام وتأنُّ .

 <sup>(</sup>٤) وكما في الحزانة . والذي في اللسان والقاموس : د بالنظر n . ومعنى د تبدّر n . تسرع وتسبق .
 وقبل : حدرة : واسعة . وبدرة : تائمة كالبدر . وهناك أقوال أخرى تراها في اللسان . وقال ابن فارس :
 د وعين بدرة : أي ممتلق n . المقايس ٢٠٨/١ .

 <sup>(</sup>٥) بهامش الأصل بخط الناسخ حاشية : ( هذا البيت عَروضُه وضَرَّهُ جميعا محفوفان ) وبعد ذلك بخطً
 مغاير : ( وقوله : ( سالمة ) يبغى أن يكون غلطاً من الكاتب إن شاه الله ) . وجاء بحاشية الحزانة لمصحع .
 طبعة بولاق ( قوله : ( عروضه سالمة ) فيه أن العروض محفوقة مثل الضرب ) .

والحذف: بـ مقوط السبب الحفيف من فكولَنْ ، فتصير و فكو ، أو و فكلَ » ، وهو الذي جاء في العروض والضرب معاً ..

فَعَلْ ، وقد استُعمِل فيه الخَرْمُ الذي يُسمَّى الثُّلُم ، في أول النصف الثانى ، وقلَّ ما يُوجَد الحرْمُ إِلَّا في أوّل البيت .

وقوله : لِمَنْ زُحُلُوفَة : الزُّحُلُوفة : الزُّلَاقة التي يَتَرجَّح فيها الصَّبيان فيزلقون ، ويُروى « زُحُلُوفة » بالقاف . آخر المجلس .

\* \* 1

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَثَلُم ﴾ ، وأثبتُ مافي هـ ، والحزانة .

<sup>(</sup>٢) راجع المنصف ١/٨٦ ، والكافي ص ٢٧ ، ١٤١ .

### المجلس التاسع عشر

وهو مجلس يوم السبت ، سابع وعشرين رجب سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

قال أعشى تَعْلِب ، واسمه ربيعة بن نجّوان ، وقال أبو جعفر محمد بن حبيب : هو تُعمان بن تَجوان ، وكان تَصرانيًّا مِن بنى معاوية بن جُشَم بن بكر بن حُبَيب بن عمرو بن غَثْم بن تَقْلِب :

جَلامِيدُ ماثندى وإنْ بلّها الفَّطُرُ وأكثرُ مايُعطُونك النَّظِرُ الشَّرِّرُ وثُدْعَى إذا ماهُرْمِرَ الأسَلُ الحُمْرُ وقد حاب مَن كانت سَرِيرَتُه الفَدْرُ ولكنْ أبيتُم لا وَقاءٌ ولا شُكْرُ بمَسْكِنَ يومَ الحربُ أنيائها تحضرُ

كَانُّ بنى مَرُوانَ بَغَدَ وَلِيدِهُمْ
وَكَانُوا أَنَاسًا يَنْفَحُونَ فَأَصَبَحُوا
/ أَنْسُنَى إذا مالم تُنْبُكُمْ كريهةً
أَلُمْ يَكُ غَدْرًا مافعلتُمْ بشَمْعَلِ
وَكَائِنْ دَفْعُنا عَنكُمْ مِن عَظِيمةٍ

ونحن قَتلْنا مُصْعَباً قد علمتُهُ

(١) في هـ : « سابع عشر ، ، وهو خطأ ، فإن تاريح المجلس السابق : العشرون من رجب .

171

<sup>(</sup>۲) مكان هذا فى تاج الدروس (عشى) ، ۲٤٤/۱ و جاوان ، ، و فى الأغافى ۱ ۲۸/۱۱ و يحيى ، ، ، و كالأغافى ۱۲۸/۱۱ و يحيى ، ، ، و كذلك فى معجم الأدباء ۱۳۲۱، و و اف المؤتلف والمختلف ص ۲۰ مطابق لما عند ابن الشجرى . و ذكر المرزانى فى معجم الشعراء ص ۱۹۹ و عمرو بن الأبيم بن أقلت التعلبى » ، وقال : و نصرائي كتير الشعر ، وقبل : اسمه عميو . ويقال : هو أعشى بنى تغلب » وذكر صاحب المكاثرة عند المفاكرة ص ۲ و أعشى بنى تغلب » ، وقبل شرح شواهد المغنى مم قال : لم أجد اسمه و لا نسبه » . وانظر شرح شواهد المغنى مم قال : لم أجد اسمه و لا نسبه » . وانظر شرح شواهد المغنى مم ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات من قصيدة في ديوان الأنجنتين ص ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، والبيت الأول في الأغاني ، والثالث في المكاثرة ، وانظر الحماسة البصرية ١٩٨١ .

 <sup>(</sup>٤) ف ديوان الأعشين : و أينسى ... وننسى ٤ .

فمارَبَّ ذاك الفَضْلَ كاميرُ عَيْنهِ هشامٌ ولا عبدُ العزيزِ ولا بِشْرُ فإن تكفُروا ماقد علمتُمْ فرُبَّما أُتِيعَ لكُمْ فَسْراً بأسيافِنا النَّصرُ

قوله : ﴿ بَعَدَ وَلَيْدِهُم ﴾ أراد الوليدَ بن عبد الملك ، لا الوليدَ بن يزيد بن عبد الملك .

وقوله : ه وكانوا أناساً يَنفَحُون ، وزن أناس : فَعال ، وناسٌ مَنفُوصٌ منه ، عند أكثر النحويين ، فوزنه عال ، والنقصُ والإتمامُ فيه متساويان في كثرة الاستعمال مادام منكوراً ، فإذا دخلت عليه الألفُ واللام التزموا فيه الحذف ، فقالوا : الناس ، ولا يكادون يقولون : الأناس إلا في الشّعر ، كقوله : إنَّ المَنايا يَطْلُعنَ عَلَى الأناس الآنينا

وحُجّة هذا المذهب وقوعُ الإنس على الناس، فاشتقاقه من الأنس: نقيض الوّحْشة ، لأن بعضهم يأنسُ ببعض .

وذهب الكسائى إلى أن الناسَ لغةٌ مفرَدة ، وهو اسمٌ تامٌ ، وألفه منقلبةٌ عن واو ، واستدلَّ بقول العرب فى تحقيره : نُويْس ، قال : ولو كان منقوصا من أناس ، لردَّه التحقيرُ إلى أصله فقيل : أُنْيْس .

وقال بعضُ مَن وافق الكسائقُ فى هذا القول : إنه مأخوذ من التَّوْس ، مصدر ناسَ يَثُوسُ : إذا تحرَّك ، ومنه قبل لملِكِ من ملوك حِمْير : ذو نُوَاس ، لضَيْفِيرتَيْن

 <sup>(</sup>۱) ذو جدن الحميرى . المعبرون ص ۴۶ ، والحصائص ۱۵۱۳ ، ومجالس العلماء ص ۷۰ ، والحنوانة
 ۲۸۰/۲ ، واللسان ( أنس – نوس ) ، وأعاده ابن الشجرى فى المجلس السابع والأربعين .

<sup>(</sup>٢) في هـ : ومنه قبل لملك من الملوك : ذو نواس .

كانتا تُثوسان على عاتِقه ، قال الفراء: والمذهبُ الأول أشبَهُ ، وهو مذهب ا المَشْمِخة .

وقال أبو على : أصل الناس : الأناس ، فَحُذِفت الهَمزةُ التي هي فاء ، ويدلَّك على / ذلك الإنس والأناسيّ ، فأما قولهم في تحقيق : نُوَيْس ، فإنّ الألف لمّا صارت ١٢٥ تانيةً وهي زائدة ، أشبهت ألفَ فاعِل ، يعني أنها أشبهت بكونها ثانيةٌ وهي زائدة ، ألفَ ضارب ، فقيل : تُوَيِّس ، كما قيل : ضُوَيِّرب .

وقال سَلَمَةُ بن عاصِم ، وَكانِ من أصحابِ الفَرَّاء : الأَشْبُهُ في القياس أن يكون كلُّ واحدٍ منهما أصلًا بنفْسِه ، فأناسٌ مِن الأَنْس ، وناسٌ مِن النَّوْس ، لقولهم في تحقيرة : تُونِّس ؛ كَبُّونِّب في تحقير باب .

ومعنى يَثْفَحُون : يُعْطُون المال ، يقال : نفحه بالمال : إذا أعطاه ، ولفُلانٍ نَفَحاتٌ من المعروف : أى عَطايا .

والنَّظَرُ الشُّزر : نَظَرُ الغَضبان بمُؤْخِر عينه .

وقوله : ﴿ أَنْنُسَى ﴾ يَخْمِل أَن يكون مِن النسيان ، الذى هو نقيضُ الدُّكُر ، بضمّ الذال ، من قولهم : اجمَله منكَ على ذُكّر : أى لاتنْسَه ، ويَحْمَل أَن يكون من النسيان الذى هو التُرك ، من قوله تعالى : ﴿ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ أى تركُوا اللهَ فتركهم .

وقوله : « مالم تُثْبُكُمْ كَرِيهة » يقال : نابَه أمرٌ : أى نزلَ به ، والكريهة : الشُّلَّـة فى الحرب .

 <sup>(</sup>١) وهو مذهب جماعة من البصريين ، وافقهم فيه الفراء ، كما ذكر المصنف في المجلس السابع والأربعين .

 <sup>(</sup>٢) في هـ : كقولهم .
 (٣) سورة التوبة ٦٧ .

وقوله : ﴿ هُزْهِزَ الْأَسَلُ ﴾ الأَسَلُ : القَنا ، والهَزْهَزة : الهَزّ .

وقوله : ﴿ أَلَمْ يَكُ غَدْراً مَافَعَلْتُمْ بِشَمُّعَلَ ﴾ شَمُّعَلَ : ترخيم شَمْعَلَة ، وهو منقولٌ من قولهم : ناقةٌ شَمْعَلَة : أي سريعة ، ومنه اشْمَعَلُّ في أمره : إذا جَدٌّ فيه ومضَى ، قال الشماخ:

# رُبَّ ابن عَمُّ لسُلَيْمَى مُشْمَعِلُّ

وهو شَمْعلة بن فائد بن هِلال التّغلبيّ ، وكان عظيمَ القَدْر في البادية ، ذا جمال وفَضْل ، وكان نصرانيًّا ، فطالبه هشامُ بن عبد الملك بأن يُسْلِم ، لِما رأى من فَضله وجَماله ، فأبي ، فقال له هشام : لئن لم تفعل لأطعِمَنَّك لحمك ، وقال : حُزُّوا من فَخِذه حُزَّةً خفيفة ولا تَزيدُوا على ذلك ، ففعلوا ، فقال : لو قُطِّعْتُ لمَا أسلمتُ على ، هذا الوجه ، فلما خُلِّي عنه قال أعداؤه : أطْعَمه هشامٌ لَحْمه ، فقال :

/ أَمِنْ حُزَّةِ فِي الفَحْدِ مِنِّي تَباشَرَتْ عِداتِي فلا نَقْصٌ عليَّ ولا وثررُ وإنَّ أميرَ المؤمنينَ وفِعْلَه لكالدَّهر لاعارٌ بما فَعلِ الدَّهْرُ

ورخم « شمعلة » في غير النداء ضرورةً ، وأعربه ، لأنه رخَّمه على لغة من قال : ياحارُ ، ولو رخَّمه على اللغة الأخرى أقرَّ فتحةَ اللام ، واتَّفق النحاةُ على جواز الترخيم في غير النداء ، على لغة الذين قالوا : ياحارُ ، بالضم ، لأن أصحاب هذه اللغة يجعلون الاسم بمنزلة مالم يُحذِّف منه شيء ، فهُم لايريدون المحذوف ، واختلفوا في

117

<sup>(</sup>١) ديوان الشماخ ص ٣٨٩ ، مع نسبته لحُبار بن حَزَّء ، وجَزْء : أخو الشمَّاخ . وانظر تخريجه في ص ٣٩٦ من الديوان ، وانظر إيضاح شواهد الإيضاح ص ٣٢٩ . وانظر المجلس التاسع والستين .

<sup>(</sup>٢) وهكذا نُسب اليتان إلى شمعلة في المكاثرة ص ٧ ، وجعلهما أبو الفرح في الأغاني ٢٨٢/١١ من قول أعتبي تغلب ، والبيت التاني في رسالة الغفران ص ٣٦٠ منسوباً لشمعلة ، والبيتان باختلاف في الرواية في الكامل ١٥٨/٣ ، منسوبين لشمعل التغلبي . وكذلك في زهر الآداب ص ١٠٣٢ ، ونسب البيت الثاني في المصون ص ٦٩ ، ٩٩ ، إلى الأخطل ، وصحّح شيخنا رحمه الله نسبته إلى شمعلة .

الترخيم على اللغة الأخرى ، فأجازه سيبويه ، وأنشد فيه أبياتا ، منها قول زهير : خُلُوا حظَّكُمْ ياآل عِكْرِمَ واذكُرُوا أُواصِرَنا والرَّحْ"مُ بالمُديب تُذكَرُ

أراد عِكْرمةَ ، فحذف التاء ، وبقيت فتحةُ الميم دالَّةً عليها .

رمنها قولُ ابن حَبْناء :

إِنَّ ابْنَ حَارِثَ إِن أَشْتَقَى لَرُوبِيَّهِ ۚ أَو أَمْتِدِحُهُ فَإِنَّ النَّاسَ قَد عَلِمُوا (١) آراد حارثة ، وقبلُ حسّان بـ , ثابت :

أتانِي عن أُمَى نَثا حَدِيثٍ وما هُوَ في المَغِيبِ بِذِي حِفاظِ

ره) وقول جرير :

<sup>(</sup>٢) الرُّحم ، بكسر الراء : القرابة ، مثل الرُّحِم .

<sup>(</sup>٣) هو المغيرة بن حيناء – والبيت في الكتاب ٢٧٧/١ ، والأصول ٢٥٨/٢ ، والإنصاف ص ٣٥٤ ، أصرار العربية ص ٤٦١ ، ورسالة الغيران ص ٣٣٥ ، والصاهل والشاحج ص ٤٨٨ ، والتيمرة ص ٣٣٧ ، والضرائر س ٢٣٩ ، والمقرب ١٨٨١ ، وشرح الجمل ٧٣/٢ ، وغير ذلك كنير . وأعاده ابن الشميرى في الجلس الخاصر والحسيس.

وقد أورد أبو الفرج البيت ضمن قصيدة في مدح المهلب بن أبي صفرة ، برواية :

إن المهلبُ إن أشتق لرؤيته أو أمتدحه فإن الناسَ قد علموا

وبهذه الرواية يفوت الاستشهاد . الأغاني ٨٨/١٣ .

<sup>(</sup>٤) مطلع تصيدة في ديوانه ص ١٥٣، يهجو بها أميّة بن خلف الجمحيق. وأعاد ابن الشجرى إنشاده في المجلس الخلس الخامس والحدسين من غير نسبة ، وذكر أنه مما أأنشده سيبويه ، ولم أجده في الكتاب المطموع ، وليس في شواهد سيبويه من قافية الظاء شيء .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٢٢١ ، برواية :

أأصبح وَصَلُ حَبلكُمْ رِماماً وما عَهْدٌ كَمَهْدِكُ ياأماماً وعليها يفوت الاستشهاد. والبيت يروايتنا في الكتاب ٢٧٠/٢، وضرورة الشعر ص ٨٤، وضرائر الشعر ص ١٣٨، والإنصاف ص ٣٥٣، وشرح =

177

ألا أضْحَتْ حِبالُكُمُ رِماما وأَضْحَتْ مِنكَ شاسعةً أَماما حلَف تاءَ التأنيث من أمامة ، وهي مرفوعةً بأضحت ، وبقَّى فتحة الميم ، وجاء بعدها بألف الإطلاق ، ومثلُ هذا فيما أنشده قولُ ابن أحمر :

أبو حَمَّشٍ يُؤرِّفنا وطَلْقٌ وعَمَّارٌ وآونِةً أَثـالاً أراد أَثالة ، وأنشدَ قبِّله لِيُعلِمَ أن القوافي منصوبة :

/ أَرَى ذَا شَيْبَةٍ خَمَّالَ ثِقْلٍ ۖ وأَيْبِضَ مِثْلَ صَدْرِ الرَّحِ نَالًا

يقال : رجلٌ نالٌ : إذا كُثُر نائلُه ، كقولهم : رجلٌ مالٌ : إذا كَان كثيرَ المال ، والأصل نَوِلٌ ومَوِلٌ ، بوزن وَيَدٍ ، لأنّ مثال فَعِل من أمثلة المبالغة فى الوصف ، ومنه فى التنزيل : ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ ومِثُلُ نالٍ ومالٍ : كَبْشٌ صافٌ : كثيرُ الصُّوف ، ويومٌ راحٌ : شديدُ الرَّبِح ، ومِن الياء : يومٌ طانٌ : كثيرُ الطَّين .

ومثل ترخييم شَمْعَلة ترخيمُ حَنْظلة في قول القَائُلُ :

<sup>=</sup> الجمل ٥٧١/٢ ، والكلام على الروايتين فى نوادر أبى زيد ص ٣١ ، والخزانة ٣٦٣/٣ ، وأعاده ابن الشجرى فى المجلس الخامس والحمسين .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٢٧٩ ، وتخريجه فى ص ٢١٤ ، والكتات ٢٧٠/٢ ، وضرورة الشعر ص ٨٥ ، والإنصاف ص ٣٥٤ ، وشرح المجلل ٧٧/٢ ، وأعاده ابن الشجرى فى المجلس المشار إليه قريبا . وستأتى القصيدة التى منها هذا البيت فى المجلس الحادى والعشرين .

<sup>(</sup>٧) لم يَشد سبوبه قبل هذا البيت شيئاً لابن أحمر . وطل قول ابن الشجرى ذكر العيني ، قال في شرح الشواد الكبرى ؟ ٤٠ وأنشد سبوبه في كتابه بيئاً آخر قبل قوله ٩ أبر حش ٤ وهر : أرى ذا شبة . ويظهر أن في أصول كتاب سبوبه للطبرع نقصاً ، ققد جاه هذا البيت الذى ذكر ابن الشجرى أن سبوبه أنشده ، في شرح أبياته لابن السيراف (٤٨٧/ مكالله بيث أنشده ، في شرح أبياته لابن السيراف (٤٨٧/ مكالله بيث آخر ، فاقيته و خيلا ٤ عا يلل على أن سبوبه أراد أن لهلم أن القوال منصوبة .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن أحمر ص ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) شرح أبو أحمد العسكري و نالا » في البيت على غير هذا الوجه ، فهو عنده فعل مسند لألف
 الاثنين . قال في المصون ص ٨٣ : و وبريد أن هذين من قومه نالا مايريدان » .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) بماشية الأصل : و هو الأسود بن يعفر النبشل ، . والبيتان في ديوانه ص ٥٦، و نوادر أنى زيد ص ١٥٥ ، والكتاب ٢١٦٦ ، وضرورة الشعر ص ٨٣، وضرائر الشعر ص ١٣٦ ، والنبصرة ص ٢٧٤ ، والجلس المنسوب للخليل ص ٢٠١ ، والتبيين ص ٤٥٤ ، وشرح الجمل ١٢٢/٢ ، وغير ذلك . وأعادهما المصنف في المجلس المذكور .

ا لا مالهذا الدُّهر مِن مُتعلَّل عن الناس مَهْما شاء بالناس يَفْعل وهـذا ردائى عنـده يستعيــرُهُ ليسلُبني عِزِّي أمال بن حنظل

فأما ترخيمُ حَنْظلة في قولِ الراجز :

وقد وسَّطْتُ مالِكًا وحَنْظَلا صُيَّابَها والعَدَدَ المُجَلْجلا

فتَحْتماً الفتحة أن تكونَ فتحة البناء التي في حَنْظلة ، على لغة من قال : ياحار بالكسر ، وتَحْتَمِل أن تكون نصباً على اللغة الأخرى بالعَطْف على مالك ، والألفُ في القول الأول للإطلاق ، وفي القول الثاني بدلٌ من التنوين .

ومثلُه قولُ الآخر :

أرقٌ لأرحام أراهـا قريبـةً لِحار بن كعب لالِجَرْمِ وراسِب

تَحتمل الكسةُ أن تكون التي للبناء في حارث ، على لغة الذين أثقوا ماقبلَ المحذوف على ماكان عليه ، ويَحتَمِل أن يكونَ جرًّا على اللغة الأخرى ، وأراد لحار ، فحذف التنوين ، كما تحذفه في قولك : لزيد بن بكر .

وأبي أبه العباس محمد بن يزيد أن يكون ترخيمَ الضرورة ، إلا على لغة من قال : ياحارُ ، بالضم ، وخرَّ ج بعضَ الأبيات التي أنشدها سيبويه على مايَسُوغ في مذهبه الذي عوَّل عليه ، وروى بعض تلك الأبيات على غير رواية صاحب الكتاب ، فروى عُجْزُ بيت جرير :

/ وما عهدٌ كعهدك باأماما

۱۲۸

<sup>(</sup>١) هو غيلان بن حريث ، كما في مجالس ثعلب ص ٢٥٤ ، وانظر الكتاب ٢٦٩/٢ ، والضرائر ص ١٣٧ ، واللسان ( صيب – وسط ) .

<sup>(</sup>٢) بعض بني عبس ، كما في شرح الحماسة للمرزوقي ص ٣٢٨ ، والإنصاف ص ٣٥٥ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلس المذكور .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الديوان التي أشرت إليها عند تخريج البيت .

وقال فى قول زهير : « ياآل عِكْرِمَ » إنه ترخيم عِكْرِمة ، على لغة من قال : ياحارُ بالضم ، وكان حقَّه أن يقول : ياآل عكرم ، بالجر ، ولكنه جعل عِكْرِم قبيلة ، فلم يَصرفُ لاجتاع التعريف والتأنيث .

قال السَّيَوافيّ : وعِكْرمةُ هذا : عِكْرمةُ بن خَصَفة بن قيس عَيلان بن مُضَر ، وهو أبو القبائل .

وقال أبو العباس فى قول ابن حَبْناء : ﴿ إِنَّ ابنَ حَارِث ﴾ كما قال فى ﴿ يَاآلَ عِكْمِ ﴾ وقال فى قول ابن أحمر :

أبو حَنَش يُؤرِّقنا وطَلْقٌ وعمَّارٌ وآوِنةً أُشالا

إن أثالا ترخيمُ أثالة ، على لغة من قال : ياحارُ ، بالضم ، وانتصابُه بالعطف على الضمير المنصوب في « يؤرِّقنا » .

وهؤلاء المُسمَّون فى البيت مِن عشيرة ابن أحمر ، كانوا هلكوا قَتَلاً أو موتًا ، فرئاهم ، فقوله و أثالا » على مذهب سيبويه بمن كان قُتِل أو مات يومئذ ، لأنه معطوف على الأسماء المرفوعة ، وفتحة اللام هى فتحتُها التى فى أثالَة ، وهو فى قول أبى العباس ممّن كان يومئذ حيًّا ، لأن التأريق واقع عليه ، وفتحة اللام على مذهبه إعراب .

قال السَّيرافيّ: والذي عندي أنه وقع وَهُمٌّ في أن الرجلَ أثالَة ، وإنما هو أثال ، ولا معلم في أسماء العرب ولا في أسماء المواضع أثالة ، وقد عُرف من كلامهم في

<sup>(</sup>١) في هـ : ١ بن عيلان ؛ وتكلمت عليه في المجلس السابق .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : و وهى ١ . وقد بسط ابن الشجرى الكلام على هذه المسألة فى المجلس الحامس
 والحمسين .

<sup>(</sup>٣) قاله في ضرورة الشعر ص ٨٦ ، وهو مستلٌّ من شرحه على الكتاب .

أسماء الناس وغيرِهم أثال ، ووافق سيبويه فى أنه داخلٌ فى جملة الهالِكين يومغذ ، وجَعل انتصابَه بإضمار فِعلِ دلَّ عليه ﴿ يؤرَّقنا ﴾ فكأنه قال : ونتلكُّر آونةً أثالا ، وآونة : جمع أوان .

ومِن الاحتجاج لأبى العباس في هذه المسئلة أن مَن يقول : ياحارِ ، يريد المحذوف ، وإذا أراد / المحذوف كان منادًى مستوجاً إعرابَ النداء ، وإذا استوجب ١٢٩ إعرابَ النداء لم يصحَّ أن يُرخَّم في غير النداء ، لاحتلاف الإعراب والحكم في البابين ، بابِ النداء ، وبابِ الحبر ، وهذا لايَلْزَم سيبويه ، لأن الترخيم في اللغتين أصله في باب النداء دون غيره ، وإن اختلف الحكمُ فيهما ، وإذا ثبت جوازُه في أحد الوجهين ، والأصلُ فيهما واحدِّ جاز في الوجه الآخر .

وتما يدلُّ على مذهب سيبويه ، ولم يكن فيه ما تأوله أبو العباس فى بيت زهير ، فزعم أنه أراد ياآل عِكْرِم ، بالجر والتنوين ، قولُ الشاعر :

أَبَا عُرُو لا تُبْعَدُ فَكُلُّ ابنِ حُرُّةٍ سيدْعُوه داعى موتِه فيُجيبُ

ألا ترى أنه لايُمكِن أبا العباس أن يقول : إن ﴿ عُوْوَ ﴾ قبيلةٌ ، كما قال ذلك فى عِكْمِهِ ، ولا يمكنه أن يقول : أراد أبا عُرْوٍ ، بالجُرِّ والتنوين ، فمنَعه من ذلك أن عُرْوَ لا ينصرف للتأنيث فى التعريف ، وكذلك قول حَسَّان :

## أتانى عن أُمَّى نَثا حَديثٍ

شاهدٌ لسيبويه على أبي العباس ، لأنه أراد أميَّةَ بن أبي الصَّلت النُّقَفَى ، ولم يُردِ

<sup>(</sup>١) في هما: فإذا .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن (١٨٧/ ، والتيصرة ص ٣٧٣ ، والإنصاف ص ٣٤٨ ، وأسرار العربية ص ٢٣٩ ، والتبيين ص ٤٥٤ ، وشرائر الشعر ص ١٣٩ ، وشرح الشواهد الكبرى ٢٨٧/٤ ، وشرح التصريح على التوضيح ١٨٤/٧ ، والحزالة ٣٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ډ للتأنيث والتعريف ۽ . وما في الأصل مثله في الخزانة ، عن ابن الشجري .

<sup>(</sup>٤) الذي في الديوان أنه أراد أميّة بن خلف الجمحي .

القبيلة التي هي أميَّةُ بن عبد شمس ، ويُوضِّح ذلك مع الرواية قولُه :

وما هو في المَغِيب بذي حِفاظِ

فقد ثبت بهذا صحَّة ما ذهب إليه سيبويه .

وقوله : ﴿ نَتَا حَدَيثُ ﴾ : أَى ظَاهِرُ حَدَيثُ ، يَقَالُ : نَتَا الحَدَيثُ يَتُشُوه : إِذَا أَظْهَره ، وقال بعض أهل اللغة : النَّنَا : الذَّكْرُ القبيح ، وقال أكثوهم : النَّنَا : الحَبَر ، يكون فى الحير والشرّ ، فأما النَّناء فمملود ، وهو المدح لا غَيْرُ .

وقول زهير : ﴿ وَاذْكُرُوا أُواصِرُنا ﴾ الأَواصِر : جمع آصِرة ، وهي القَرابة .

وقول الراجز : صُبَّابَها والعَدَدَ المُجَلْجِلا .

الصُنَّيَاب : جمع صُنَّابة ، وهى الخِيارُ من كلَّ شىء . والمجلَّجِل : المصوِّت ، وسَحابٌ مُجَلْجِل : ذو رَعْد .

وقول أعشى تَغْلِب :

### وقد خاب مَن كانت سريرتَه الغَدْرُ

لا أنَّث الغدر لما كان السَّرِيرةَ في المعنى ، / لأنَّ الخبرَ المفرّد هو في المعنى ما أخبرتُ 
به عنه ، ومثلُ هذا في التنزيل فيما وردت به الروايةُ عن نافع وأبي عمرو وعاصم ، 
فيما رواه عنه أبو بكر بن عَيَاش : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْتَتَهُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا ﴾ بنصب 
الفتنة ، وإسناد ﴿ تَكُنْ » إلى ﴿ أَنْ قَالُوا ﴾ ، فالتقدير : ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْتَهُمْ إِلَّا لَقُولُهُم ، 
وجاز تأنيثُ القولِ لأنه الفتنة في المعنى ، ومثله رفعُ الإقدام ونصبُ العادةِ في قول 
ليبد

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٢٣ ، وانظر لهله القراءة السبعة ص ٢٥٥ ، وتفسير الطبرى ٢٩٨/١١ ، والكشف
 ٢٦٦/١ .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٣٦٦ ، وتخريحه في ص ٣٩٤ ، وانظر للوضع السانق من تفسير الطبرى ، وشرح القصائد السبح ص ٥٥١ ، والجمل النسوب للخليل ص ١٢٤ ، وضرائر الشعر ص ٢٧٣ ، والمذكر والمؤنث
 ص ٨٠٨ .

فمضَى وقدَّمها وكانت عادَةً منه إذا هِيَ عَرَّدَتْ إقدامُها

وإنما استجاز تأنيتَ الإقدام لتأنيث خبو ، لأن الحبرَ إذا كان مفردًا فهو الخبَرُ عنه في المعنى ، وقد قيل في الآية وفي بيت لبيد قولٌ آخر ، وذلك أنهم حملوا ﴿ أَن قالوا ﴾ على معنى المقالة ، وحملوا الإقدام على معنى التُقدِمة ، فجاء التأنيثُ في فعلهما ، كما جاء تأنيثُ فِعل المُدَّر في قول حاتم :

أَماوِيٌّ قد طال التجنُّبُ والهَجْرُ وقد عَذَرَتْني في طِلابِكُمُ الْعُذْرُ

لأنه ذهب به مذهَب المعذَّرة ، والقول الأول هو المأخوذ به ، والثانى قول الكسائي ، وليس فى بيت أعشى تَعْلِبَ إلا ما ذكرناه أوَّلا ، فيجب أن يكونَ العملُ عليه .

وقوله : ﴿ وَكَائِنْ دَفَعْنَا عَنَكُم ﴾ قد تقدم القول في أصل كائن ، ومعناها ، وموضعُها نصبٌ بدفَعْنا ، لأنه غير مشغولي عنها ، وقوله : ﴿ مِن عَظيمةٍ ﴾ تبيينٌ لها ، وقوله : ﴿ مِن عَظيمةٍ ﴾ تبيينٌ لها ، وقوله : ﴿ وَلَكُن أَبِيتُم لا وَفَاءٌ ولا شُكُر ﴾ حذف مفعول ﴿ أبيتُم ﴾ وكذلك حذف خبر المبتدأ الذي هو ﴿ وَفَاء ﴾ والتقدير : أبيتم أن تُقُوا لنا وتشكروا ، فلا وفاءً عنلكم ولا شُكُرٌ — آخر المجلس .

(١) في هـ : و فعضت ، و ما في الأصل عله في الديوان ، والضمير راجع للي حمار قلم الأثن . وعُرد :
 ترك القميد وانهزم .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۰۹ ، وتخريجه في ص ۳۰۶ ، وضرائر الشعر ص ۲۷۰ ، والمذكر والمؤنث ص ۲۰۹ .
 (۳) ردَّ هذا ابنُ عصفور ، في الضرائر .

 <sup>(</sup>۲) رد هدا ابن عصفور ، في الصرا
 (٤) في المجلس السادس عشر .

<sup>(</sup>٥) في هم : أبيتم أن تقولوا لنا وتشكر .

### المجلس الموقىي العشرين

وهو مجلس يوم السبت ، رابع شعبان من سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

/ وقوله : ﴿ وَغَن قَتَلْنَا مُصَعَباً ﴾ كانت تغلِبُ مَثَن أَبْلَى في عاربة مُصعَب بن الزبير ، مع عبد الملك بن مروان ، وتغلِبُ مِن ربيعة ، والذي تولَّى قَتَلَ مُصعب رَبَعِيِّ ، وهو عيد الله بن زياد بن ظَبْيان ، أحدُ بنى تَيْم اللات بن ثعلبة ، ويُكنى أبا مَطَى ، وكان فاتِكًا جِلْفاً فَظًا جِبَّارًا ، وهو الذي قال له مالكُ بن مِسْمَع : أكثرَ الله في العشيرة منلك ، فقال : سألتَ ربَّك شَعَلْظاً .

ومَسْكِنُ : مِن دُجَيل ، ويُعرَف أيضاً بدَيْرِ الجَائِلِيق ، وهو المكان الذى فيه قبرُ مُصْعَب ، ولم يَصرف مَسْكِن ، لأنه ذَهَب به مَذهَبَ البُقْعة .

وكان مُصْعَبِّ جمعَ الشجاعة والجُود [ والجَمالُ ] ويَذَل له عبدُ الملك الأمان ، وجعل له بعد ذلك حُكْمَه ، فقال له ابنه عيسى : اقبَلْ مابذَلَه لك ، فقال : لا واللهِ ، لا تتحدَّثُ عنّى نساءُ قريشٍ على مَغازِلها أن هِبْتُ الموت ، ولكن اذهبُ أنت حيثُ شئت ، فقال عيسى : لا والله ، لا يتحدَّثُ الناسُ عنّى أنى أسلمتُ

 <sup>(</sup>١) فى الأصل وهـ و عبد الله ، وأثبت مافى تاريخ الطبرى ١٥٩/٦ ، والكامل لابن الأثير ١٦٠/٤
 ( حوادث سنة ٧١ ) والجمهرة لابن حزم ص ٣١٥ ، ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع هذا الخبر في البيان والتبيين ٣٢٦/١ ، والعقد الفريد ١٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) ليس في هد.

أَي ضَيْنًا عليه بنفسي ، وقاتلَ حتى قُتل ، وتَمَّل مُصَعَبٌ بقول القائلُ : فإنَّ الأَلَى بالطَّنُّ من آلِ هاشيمِ تآسَوُّا فسنتُوا للكِرامِ التَّآسِيا وقاتل حتى قُتِل ، فقال بعضُ شعراء الكُوفة :

لقد أُورثَ المِصْرَيْنِ حُزْناً وذِلَّةً قَتِيلٌ بَدَيْرٍ الجَائلِيقِ مُقِيمُ تَوَلَّى قِتالَ المَارِقِينَ بَنَفْسِهِ وقد أَسْلُماه مُبْعَلًا وحَييمُ فما قاتَلَتْ فى الله بَكُرُ بنُ وائِلٍ ولا صَبَرتْ عندَ اللّقاءِ تَعيمُ

وقوله: « يوم الحَرْبُ أنيابُها تُحضَرُ » أضاف اليوم إلى جملة الابتداء ، وأصل إضافة أسماء الزمان إلى الجُمل إضافتها إلى جملة الفعل ، للشبّه الذى بين الفعل والزمان ، وذلك من حيث كان الفعل عبارة عن أحداثٍ مُتقضيَّة ، كما أنَّ الزمان حادثٌ يتقضَّى ، والفِعلَ نتيجةُ حركاتِ الفاعلِين ، كما أنَّ الزمان نتيجةُ حركاتِ الفَلك ، ولذلك بَنوا الفعلَ على أمثلة عنعلقة ، ليدلَّ كلُّ مِثالٍ على زمانٍ غير الزمان / ١٣٢ الذى يدلُّ عليه المثالُ الآخر ، ولمنًا أضافوا اسمَ الزمان إلى جملةِ الفعل لِما ذكرنا ، أضافوه أيضاً إلى جملةِ الفعل لِما ذكرنا ، أضافوه أيضاً في أضافوه أيضاً إلى جملة الفعل في التنزيل ، قولُه تعالى : ﴿ يَرْمَ يَحْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ و ﴿ هَلَا يَمْ لَا يَظِفُونَ ﴾ التنزيل ، قولُه تعالى : ﴿ يَرْمَ يَحْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ و ﴿ هَلَا يَمْ لَا يَظِفُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطت الضاد فى الأصل بالكسر ، وهو الأكبر ، راجع النهاية ۱۰.٤/۳ ، وللصباح . (۲) سليمان بن قتّه . كل فى الأغانى ۲۹/۱۹ ، وأنساب الأشراف ۲۳۵، ۳۲۵ ، وتفسير الطبری ۲۳۱/۷ . والليت من غير نسبة فى الكامل للمبرد (۱/۱۶ ، ولاين الأثير ۱/۱۵۹ ، وشرع الحاسات من ۲۳/۷ . وشرح الحاسات من ۲۰/۷ ، واللسان ( أسا ) وفيه عن ابن بزى : د وتاسوا فيه من المؤاساة ، كا ذكر الجمومى ، لاس التأتي ، كا ذكر المروس ( قت ) تخليط في نسب الشاعرى ، وق تاج العروس ( قت ) تخليط في نسب الشاعرى ، قراره بما فى حوافى تفسير العلوى . وانظر التبيهات لعل بن حمزة ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الطفّ ، يفتح أوله وتشديد ثانيه : بناحية العراق ، من أرض الكوفة ، وبه الموضع المعروف يكريلاء ، الذي قتل فيه الحسين رضى الله عنه . معجم مااستعجم ص ٨٩١ .

 <sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن قيس الرقيات . والأبيات في ديوانه ص ١٩٦ ، وتخريجها فهه . والبيت الثانى من شواهد النحو السيمارة . وسيتكلم عليه المصنف قربيا . وانظر معجم الشواهد ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج ٤٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الرسلات ٣٥ .

وأضافه القُطامِيُّ إلى جملةِ الابتداء في قوله :

الضَّارِيينَ عُمَيْراً عن بُيُوتِهِمُ التَّلِّ يَوْمَ عُمَيْرٌ ظالِمٌ عادِي

وسَمَّى السُّيوفَ والرَّماحَ والسَّهامَ أنيابَ الحرب ، لأنهم يقولون : عضَّتُهم الحربُ ، وحَرْبٌ ضَرُّوس .

وقوله : « كاسِرُ عينِه هِشامٌ » أراد هِشامَ بن عبد الملك ، وكان أَحْولَ ، وعبد العزيز وبشر : ابنا مَروان بن الحكَم .

وقوله : « أَتِيحَ لَكُمْ فَسُراً بأسيافِنا النَّصُرُ » الإتاحة : التقدير ، أتاح الله الشيءَ : أَى قَلَّرُه ، والفَّسْرِ : القَهر ، ومنه قبل للأسد : فَسَوَرَه ، لأَن الواو فيه زائدة ، والنَّصرِ : الإعانة ، والنَّصر : الإتيان ، نصرتُ أرضَ بنى فُلان : أتيتُها ، والنَّصر : الإمطار ، تُصِرِت الأَرْضُ : إذا مُطِرتُ .

ويجيءُ الألف فى قول القاتل: ( وقد أسلماه مُبْمَدٌ وَحَمِيمُ ) لغة الذين قالوا:
( أكلُونى البَراغِيثُ ) ، تقول على هذه اللغة : قاما أخواك ، وخرجوا إخوتُك ،
وانطلَقَنَ إماؤك ، فالألف والواو والنون علامات للتثنية والجمع ، بمنزلة علامة التأنيث الحقيقيّ فى لغة بحو : خرجت هندُ ، وجاءت المرأة ، وإنما لومت علامة التأنيث الحقيقيّ فى لغة جميع العرب ، ولم تلزم علامة التثنية والجمع ، لأن التأنيث معنى لازِمٌ ، والتثنية والجمع ، لأن التأنيث معنى لازِمٌ ، والتثنية والجمع . لأن التأنيث معنى المرة على هذه اللغة قبل الشاع :

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٨٨ ، والمقتضب ١٤٥/٤ ، ومعجم الشواهد ص ١٢١ .

 <sup>(</sup>۲) هذا الشاهد التلوئى الذائع لم أجد من نسبه من النحاة ، ثم وجدت أبا عبيدة ينسبه إلى أبى عمرو
 الهذلى ، وهو من نصحاء الأعراب الذين سمع منهم أبو عيدة ، وأبو زيد . مجاز القرآن ١٠١/١ ، ١٧٤ ،
 ٣٤/٢ . وقد أشبحت تخريجاً فى كتاب الشعر ص ٤٧٣ .

 <sup>(</sup>۳) هو عمرو بن مِلْقط . نوادر أنى زيد ص ٦٢ ، واشتقاق أسماء الله للزجاجي ص ٢٢٠ ، وشرح الجمل (١٦٧/١ ، والمغنى ص ٤١٠ ، وشرح أيانه /٣٦٣/ ، ١٥٤/١ ، وشرح الشواهد الكيرى ٤٥٨/٢ ، والتصريح على التوضيح (٢٧٥/١ ، والحزانة /٣٣/٣ .

أَلْفِيَنَا عَيْناكَ عِنْدَ الفَفَا أَوْلَى فَأُوْلَى لَكَ ذَا وَاقِيَّهُ وقُلُ الآخر :

/ يُلُومُونَى فى اشْتِراءِ النَّخيـ لِ قَوْمِى فَكَلُهُـمُ ٱلْـــُومُ (دُنُ وقول الفرزدق :

ولكنْ دِيافيٌّ أبوه وأمُّسـهُ بحُوْرانَ يَعْصِرْنَ السَّليطَ أَقارِبُهُ

[ دِيافًى : منسوبٌ إلى قرية بالشام . والسَّلِيط : الشَّيْرِق ، وهو دُهن السَّمْسِم ] وقد استعمل المتنبّى هذه اللغة في مواضِعَ من شعره ، منها قوله :

ورَمَى ومارَمَتا يَداهُ فصَابَنِي سَهْمٌ يُعذَّبُ والسُّهامُ تُربِحُ

وقوله :

نَفْدِيكَ مِن سَنْيِل إذا سُئِلَ النَّذَى ﴿ هَوْلٍ إذا الْحَتَلَطَا دُمَّ وَسَبِيعُ ﴿ السَّبِيعُ السَّبِيعُ ال السَمِيعِ : هاهنا العَرَقُ ، وسُمِّى مَسِيحاً لأنه يُمْسَع ، فهو فَهِيلٌ بمعنى مَفْعول .

وقد حمل بعضُ النَّحويين موضعيْن من القرآن على هذه اللغة : أحدهما قولُه (٢٠) تعالى : ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ والآخر قولُه جَلَّت عظَمتُه : ﴿ وَأُسَرُّوا

<sup>(</sup>۱) يُنسب إلى أحيحة بن الجُلاح ، وإلى أمية بن أبى الصلت . وهو فى ملحق ديوان أمية ص ٢٥٧، بقافية ! فكلهم بعدل ٤ . وليس فى ديوان أحيحة المطبوع بالنادى الأدنى بالطائف. وإنظر معالى القرآن ١٩٦٨ ، وشرح شواهد المذي ص ١٩٥ ، وشرح أياته ١٣٢/ ٥ ومعجم المواهد ص ١٩٩ ، ٣٥٨.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٥٠ ، والكتاب ٤٠/٢ ، والخصائص ١٩٤٢ ، والبصرة ص ١٠٨ ، والبسيط
 ص ٢٦٩ ، وانظر فهارسه ، وتفسير القرطبى ٢٤٨/٦ ، ومعجم الشواهد ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ليس في هـ . وراجع معجم البلدان ٦٣٧/٢ ، وأنشد البيت .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٤٥/١ ، والمغنى ص ٤١٠ .

<sup>(°)</sup> ص ٢٥٣ من القصيدة نفسها .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٧١ .

النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ فكثيرٌ والذين ظَلَموا ، على هذا القول فاعلان، وتَحتمِلُ الواو ف « عَمُوا وَصَمُّوا ، أن يكونا ضميرين ، و « كثيرٌ ، بدلًا من الواو التي ف « عموا » والواو الأخرى عائدة على ﴿ كَثِيرٍ ﴾ فكأنه قبل : عَمِيَ كثيرٌ منهم وصَمُّوا ، وإنما اخترتُ هذا ليتناولَ العَمي والصَّممُ الكثيرَ منهم لفظا ومعنى ، ويحتمل [ كثيرٌ ] أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : وهُمْ كثيرٌ منهم ، أي أصحاب [ هذين الوصفَّين ] كثيرٌ منهم ، وتحتمل واو « وأسَّرُوا النَّجْوى » أن تكون ضميرًا عائداً على الناس ، و ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بدلًا منها ، ويَحتمل موضع ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أن يكون جرًّا على البدل من الهاء والميم اللَّتين في ﴿ قُلُوبُهُمْ ﴾ فكأنه قبل : لاهيةٌ قُلُوبُ الذين ظَلَمُوا ، ويَحْتَمِل أن يكون موضعُه رفعاً على البدل من الواو التي في « اسْتَمَعُوهُ » فكأنه قيل : استمعه الذين ظلموا وهم يلعبون ، ويَعْتَمِل أن تكون خبرَ مبتدأ ١٣٤ محذوف ، أي هم الذين ظلموا ، ويَحْتَمِل أن يكون موضعُه نصباً / على البدل من الهاء والميم اللَّين في « يَأْتِيهِمْ » فكأنه قيل : مايأتي الذين ظلموا مِن ذِكْر من ربِّهم مُحْدَثٍ إلا استمعوه لاعيين ، ويَحْتَمِل أن يكون منصوبَ الموضع على الذَّم ، بتقدير : أعنى الذين ظَلَمُوا ٦ أو أذُّمُ الذين ظلَّمُوا ٢ ويَحْتَمِل أن يكون موضعه رفعاً بالقول المضمر الذي حُكيت به الجملةُ الاستفهاميةُ بعده ، كأنه قيل : يقول الذين ظَلَمُوا هل هذا إلا بشم مثلكم.

(٢) السّيرافي في شرح الكتاب في قولهم : ﴿ أَكُلُونِي البّراغِيثُ ﴾ ثلاثة

<sup>(</sup>١) الآية الثالثة من سورة الأنبياء .

 <sup>(</sup>۲) راجع معانى القرآن ۱۳۱۱ ، ۲۹۸۲ ، ومجاز القرآن ۱۷٤/۱ ، ۳٤/۲ ، وتفسير القرطبي
 ۲۲۸/۱ ، ۲۲۹/۱ ، والتبيان في إعراب القرآن ص ۶۹۲ ، ۹۱۱ .

**<sup>(</sup>٣)** زيادة من هـ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ه. . (٥) ساقط من ه. .

ف الأصل و ومثله ؛ ثم وضع الناسخ فوقها علامة تشبه أن تكون تضييباً . وقد أعاد ابن الشجرى كلاتم السيرافق هذا في المجلس الحادى والستين .

أرجه : أحدها ماقاله سيبويه ، وهو أنهم جعلوا الواق علامة تؤوزن بالجماعة وليست ضميراً ، والثانى : أن تكون البراغيث مبتداً ، وأكلونى خبراً مقدّماً ، فالتقدير : البراغيث أكلونى ، والثالث : أن تكون الواق ضميرًا على شرط التفسير ، والبراغيث بدلًا منه ، كقولك : ضربونى وضربت قومُك ، فتضمر قبلَ الذّكر على شرط التفسير ، قال : وقد كان الوجه على تقديم علامة الجماعة أن يقال : أكلتنى البراغيث ، لأن ضميرَ ما لا يعقِلُ من الذّكور كضمير الإناث ، إلا أنهم جعلوا البراغيث مشبّهة بما يعقِلُ حين وصفوها بالأكل ، وهي مما يُوصَف بالقرض كالبَق وشبهه ، فأجروها مُجرَى العقلاء ، وهذا نظائر ، منها قولُه تعالى : ﴿ إِنِّى رأيتُ أَحَدُ وَ وَيَعْهُم لَى سَاجِدِينَ ﴾ لمّا وسفها بالسّجود الذي عشر كوكبًا والشّمس والقمر رأيتُهُم لى ساجدينَ ﴾ لمّا وصفها بالسّجود الذي لا يكون إلا للعقلاء ، أجراها في الإضمار والجمع مُجراهم ، وكذلك القولُ في قوله تعالى : ﴿ يَاللّهُمُ لَى المُعَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْرَى العقلاء . انتي كلام تعمل المحقيقة إلا إلى العقلاء أجريث في الإضمار مُجْرَى العقلاء . انتي كلام أبي سعيد .

وأقول: إنَّ حَمْلَ الأَكلِ على السُّجود والخِطاب، في الاختصاص بالعقلاء، سهوِّ منه ، لأن البهائم مشارِكةً للعقلاء في الوصف بالأكل ، والقول عندى / ١٣٥ أننا لا نحمل قولَهم : أكلوني البراغيث ، على الأكل الحقيقيّ ، بل نحملُه على معنى المُحدوان والظّلم والبَعْي ، كقولهم : أكل فلانٌ جارة : أي ظلّمه وتعلَّدى عليه ، وعلى ذلك قبلُ عُلِّمة بن عقيل بن عُلْفَة المُرَّتِي لأَيْهه :

<sup>(</sup>١) جاء بهامش الأصل فى المجلس المذكور : ﴿ لَعَلَّهُ : تَقَدِّيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في هـ : وهو .

 <sup>(</sup>٣) الآية الرابعة من سورة يوسف .
 (٤) سورة النمل ١٨ .

 <sup>(</sup>٥) حكاه ابن هشام في المغنى ص ٤٠٥ عن ابن الشجرى .

أكلْتَ بَنِيكَ أَكُلُ الضَّبِّ حتَّى ﴿ وَجَلْتَ مَرَارَةَ الكَمَالِ الوَّبِيلِ

أى ظلمتَهم وبَغيْتَ عليهم ، ومنه قولُ المُمَزَّق العَبْديّ :

فإن كنتُ مأكولًا فكن أنت آكِلِي ﴿ وَإِلَّا فَأَدْرِكُنْكِي وَلَمَّا أَمَـــُرُّكِ

أى إن كنتُ مظلوماً فتولًا [ أنّ ] ظلمى ، فظلمك لى أحبُّ إلىَّ مِن أن يظلِمَنى غيرُك ، فإذا حملنا الأكلَ فى قولهم : « أكلونى البراغيث ، على هذا المعنى ، صَحَّ إجراء البراغيث مُجْرَى العقلاء ، لأن الظلمَ والبَّغْىَ والتعدَّى من أوصاف العقلاء .

وقول عُلَّفة بن عَقِيل : ( أَكلتَ بَنِيكَ أَكُلَ الطَّبِّ ) شبَّه فيه الأَكلَ المستعارَ للتعلَّى بالأَكل الحقيقي ، فإن شتتَ قلَّرتَ أن المصدرَ مضافٌ إلى المفعل ، والفاعل محلوف ، أى أَكلتَ بنيك أَكلًا مثلَ أَكلِك الضَّبِّ، وخَصَّ الضبَّ بذلك لأن أَكلَ الضَّبِّ، وخَصَّ الضبَّ بذلك لأن أَكَلَ الضَّبِّاب يُعْجِبُ الأَعراب ، قال راجزُهم :

وأنتَ لو ذُقْتَ الكُشَى بالأُكْباد لَهِ المُنْتَ الضَّبُّ يَعْدُو بالوادْ

الكُشْنَى : جمع كُشْية ، وهى شَحْمةٌ مستطيلةٌ فى عُنق الضَّبِّ إلى فَخِذه ، وإن شفتَ قدَّرتَ المصدرَ مضافاً إلى فاعله ، والمفعول محذوف ، أى أكلتَ بَنيك أكلًا

<sup>(</sup>۱) أعاده ابن الشجرى فى المجلس الحادى والستين . والبيت يُسب أيضاً لِل عَمَلُس بن عَقيل ، ولك أرطة بن سُميَّة . راجع كتاب العققة والبررة ( نوادر المخطوطات ) ۳۵۹/۲ و الحيوان ۴۵/۱ ، والأغال ٢٩/١ ، والبيت من غير نسبة فى الموضع السابق من المغنى ، ونسب فى المجازات النبوية للشريف الرضي ص ٣٣١ لعلقمة بن عقيل ، وهو تصحيف . (۲) هلا يتي دائر فى كتب العربية ، وهو من قصينة أصعية . فى الأصمحيات ص ١٦٦ ، وتخريجه

<sup>(</sup>۲) هلا بیت دائر فی کتب العربیة ، وهو من فصیله اصمعیه . فی الاصمعیات ص ۱۱۱ ، وحرب فیها .

<sup>(</sup>٣) ساقط من هـ.

 <sup>(</sup>٤) الحيوان ٢٠٠/٦ ، ٣٥٣ ، وعيون الأخيار ٢١١/٣ ، والصاهل والشاحج ص ١٥٠ ، واللسان
 ( كشا ) .

 <sup>(</sup>٥) بضم الكاف وفتح الشين ، والمفرد بضم فسكون .

١٣٦

مثل أكل الضّبِّ أولاده ، ومن أمثالهم : ﴿ أَعَقُ مِن ضَبِّ ﴾ ، لأنه فيما يُؤثر يَأكل أولاده ، من ضَبَّ ، وكثر وقال بعضُ أهل اللغة : قولم : أعقُ مِن ضَبِّ ، أصله : مِن ضَبَّة ، وكثر ذلك في كلامهم ، فأسقطوا الهاء ، قال : وعُقوقُها أنها تأكل أولادَها ، وذلك أنها إذا باضت حرستُ بيضها من الحَيَّة والوَرُّ ، وغير ذلك مما يقدر عليه ، فإذا نقبتُ أولادَها وخرجتُ مِن البيض ظنَّتُها شيئًا يريد بيضها فوثبَتْ عليها فقتلتُها وأكلتُها ، فلا ينجو منها / إلا الشَّريد .

عُلْفة : منقولٌ مِن واحد المُلَف ، وهو ثَمَر الطَّلْع ، والوّبِيل في قوله : الله وجَدْتَ مَرارَة الكلا الوّبِيل الوييل : الوّجِيم ، ويقال : وَبِلَّ ووَخِمْ ، بحذف الياء منهما ، والوّبِيل أيضًا : الضَّرْبُ الشَّديد ، والوّبِيلُ : الحُرْمةُ مِن الحلَّب ، والوّبِيلُ : تَحْشَبَةُ الْقَصَّارِ التِي يَدُقُ بها الثوبَ بعد غَسلِه ، والوّبِيلُ من الرَّجال : الذي لا يُصِيحُ شِيئاً يَولُه .

وكان عَقِيل بن عُلَّفة غَيورًا ، فكان يُجِعُ بناته ويُعَرَّبُن ، فقيل له فى ذلك ، فقال : أُجِعُهُنَّ فلا يَبْطَرَن ، وأُعَرِّيهُنَّ فلا يَظْهَرُن ، وكان من غَيْرته [ أنه ] يُسافر معه ببناته ، فيينا هو فى بعض أسفاره ومعه بُنْهِه وبناتُه إذ قال :

م قال لابنه العملس: آجِر يا عملس ، فقال: فأَصْبِحْرَ، بالمُوْمَاة يَحْمِلُرَ، فِتْيَةً لَ تَشَاوَى مِن الْإِدلاجِ مِيلَ العَماثِمِ

<sup>(</sup>١) اختار هذا ابنُ هشام في المغنى ، قال : لأن ذلك أَدْخُلُ في التشبيه .

<sup>(</sup>٢) الدرة الفاخرة ص ٣٠٦ ، ومجمع الأمثال ٤٧/٢ ، وثمار القلوب ص ٤١٦ .

 <sup>(</sup>٣) دامة كالضب ، أو العظيم من أشكال الوزغ ( وهو سأم أبرص ) طويل الذئب ، صغير الرأس .

<sup>(</sup>٤) المبهج لابن جني ص ٨٧ .

 <sup>(</sup>٥) فى هـ : ( فلا يطرن ) وجعلها مصحح طبعة الهند : فلا ينظرن .

<sup>(</sup>٦) ريادة من هـ .

<sup>(</sup>٧) طبقات فحول الشعراء ص ٧١٥ ، وأمالي المرتضى ٣٧٣/١ . وفي حواشي الطبقات فضل تحريج .

<sup>(</sup>٨) هذا والذي بعده من غير نسبة في ديوان المعانى ١٣١/٢

فقال لابنته الجَرْباء : أجيزِي ياجَرْباء ، فقالت :

كَأَنَّ الكَرَى سَقًّاهُمُ صَرْخَدِيَّةً عُقاراً تَمشَّى في المَطَا والقَوائِمِ

فقال : واللهِ ماوصفتِها بهذا الوصف إلا وقد شرْيَتِها ، وأقبل عليها بالقطِيع يضرُبُها ، فحال بُنُوه بينَه وبينَها ، ورماه أحدُهم بسهم فانتظم فَخِذيه ، فقال : إنّ بَيْئٌ ضَنَرَّجُونِي باللَّمِ مَن يَلْقَ أَبطالَ الرِّجالِ يَكُلُمُ ومَنْ يكنْ ذا أُودٍ يُقَوَّع شَيْشَيْنَةً أُعرِفُها مِن أُخْزَم

أُخْرَم : اسمُ فَحْل ، والشَّنْشِنة : الشَّبه ، وقيل : هى السَّجيّة والخَلِيقة ، وهذا مَثَلَّ قديمٌ اجْتَلَبه عَقِيلُ بن عُلَّفة ، لأن أُخْرَمَ هذا في أكثر القوليَّن جَدُّ حاتيم الطائيّ ، وهو حاتمُ بن عبد الله بن سَعد بن الحَشْرَج بن أخْرَم بن أبي أَخْرَم . والمَمَلَّس : مِن أسماء الذئب ، والصَرِّحَدِيَّة : منسوبةً إلى صَرِّحَد ، قرية ، والمَمَلا : الظَّهر .

١٣٧ / والقَطِيع : السُّوط .

وأخذ الشريفُ الرُّضيُّ قولَ العَمَلُّس:

نَشاوَى مِن الإدلاج مِيلَ العَمائِم

فى قوله :

مَنِ الرَّكبُ مابَيْنَ النَّقا والأناعِمِ لَشاوَى مِن الإدلاجِ مِيلَ العَماثِمِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى، الموضع السابق، وطبقات فحول الشعراء ص ٧١٣، وفي حواشيها غريج كثير.
(٢) قبل : "كان عاقاً فمات وترك بنين فوقيوا بوماً على جَدَّهم أني أخرم فأذمَرو، فقال الرجز . يعنى أن هيئة أشهرا أباهم في العقوق . غريب الحديث لأنى عبيد ٢٤١/٣ ، ومجمع الأمثال ٢٣٦١/١

 <sup>(</sup>٣) من أعمال دمشق .
 (٤) ديوانه ٤٣٩/٢ . و في هـ : و فالأناعم ، وما في الأصل مثله في الديوان .

### المجلس الحادى والعشرون

وهو مجلس [ يوم السّبت ] ثالثَ عشرَ شعبان ، سنة أربع وعشرين وخمسمائة .
ومن قصيدة لابن أحمرَ الباهليّ ، وهو عمرو بن أحمر بن المَمَرَّد بن عامر بن عَبدِ
شمس بن مَعْن بن مالك بن أعْصُر بن سَعد بن قَيسٍ عَيْلان بن مُضَر ، وكان مِن
شعراء الجاهليّة ، وأدرك الإسلام :

وتختالا بمائهما انحتيالا أَبُتْ عَيِناكَ إِلَّا أَن تَلَجُّا كأنَّهُما شَعِيبا مُسْتغيث يُزَجِّي ظالِعًا بهما ثِفالا خِلالَهُما ويَنْسَلُّ انسلالا وَهَى خَرْزاهُما فالماءُ يَجْرِي فَقد عَنَّا طِلابُهما وطألا علَى حَيَّين في عامَيْن شَتَّا وأيَّامَ المدينةِ وَدَّعُونِا فلم يَدُعُوا لِقائلةِ مَقالا فأيَّةُ ليلةِ تأتيكَ سَهُواً فتصبح لا ترى منهم خيالا وعَمَّارٌ وآونَةً أنالا يُؤرِّقُنا أبو حَنَش وطَلْقٌ تجافى الليل وانخزل انجزالا أراهُمْ رُفْقَتِي حتّى إذا ما

(١) سقط من هـ .

 <sup>(</sup>۲) ديوان ابن أحمر س ١٦٩ - ١٣٣ ، وتخريمه في ص ٢١٤ ، عن ابن الشجرى . وأنشد ابن الشجرى شيئاً من هذه القصيدة في الجلس التاسع عشر ، والخامس والحمسين .

 <sup>(</sup>٣) في هـ ٥ فقد عُثًا مهما ٥ وجعلها مصحح طبعة الهند : فقل غناينا بهما وطالا ٥ ونقله عنه جامع شمر
 ابن أحمر ، وهو فاسد ، وصوابه في الأصل ، وشرح الشواهد الكبرى ٢٧٣٧ .

إلى آل فلم يُدْرِكُ بِلالا وأييْضَ مِثْلَ صَدْرِ السَّيْفِ نالا إذا ما طَلَّق البَرَمُ العِيالا إذا ما عَدٌ بأساً أو فَعالا تسيين وصالنا إلّا سُؤالا مَى رَكِبَ الفَوارِسُ أو مَثَالاً ولا مِيلٌ إذا المُوْضِيُّ مالا إذا أنا كالَّذِي أَخْرَى لِوِرْدِ أَرَى ذَا شَيْبَةٍ حَمَّالَ ثِقْلِ غَطَارِفُ لاَيَصَدُ الضَّيْفُ عَنْهُمْ يِهِمْ فَخْرُ المُفاخِرِ يومَ حَفْلٍ وَبِيضِ لم يُخالِفُهُنَّ فُخْنَّ / وجُرْدٍ يَعْلَمُ اللَّاعِي إليها وَوَلِيسُهُنَّ لا كُشُفٌ خِفافٌ

۱۳۸

قوله :

### أبت عيناكَ إِلَّا أَن تَلَجَّا

دخلتُ ﴿ إِلَا ﴾ هاهنا مُوجِبةً للنفى الذى تضمَّنه هذا الفعل ، ألا ترى أنك إذا قلت : أبى زيدٌ أن يقومَ ، فقد نفيتَ قِيامه ، فإذا قلت : أبَى إِلّا أن يقومَ ، فقد أوجبتَ بإلَّا قِيامَه ، لأنَّ المعنى : لم يُودُ إِلَّا أن يقوم ، وفى التنزيل : ﴿ وِيأْتِي اللهِ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ أُورُهُ ﴾ أَى لايُرِيدُ اللهُ إِلَّا إِتَمَامَ نُورِهِ .

وقولهم : أَبَى يأَبَى ، مما شَذَّ عن القياس ، لمجيئه على فَعَل يَفْعَل ، يفتح العين من الماضى والمستقبل ، وليست عينُه ولا لامُه مِن حُروف الحَلق ، وكان قِياسه : يأبِي مثل أي يأتِي .

 <sup>(</sup>١) رُسِمت ق الأصل ، والديوان : و متى لا ، وأثبت ماق هـ ، وسيتكلم المصنّفُ قريبا عن عِلّة كتابتها بالألف .

 <sup>(</sup>۲) سورة التوبة ۳۲ ، وكلام ابن الشجرى على دخول 1 ألا ، هنا ، مسلوئح من كلام الغراء ، مع اختلاف العبارة . راجع معانى القرآن ۴۳۲ ، وتفسير القرطنى ۱۲۱۸ .
 (۳) راجع الكلام عليه فى الكتاب ٤/٥٠١ ، ١١٠ ، وإصلاح المنطق ص ۲۱۷ ، وتبذيبه ص ٥٠٦ ،

 <sup>(</sup>٣) راجع الكلام عليه في الكتاب غ/ه ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، والسلاح المنطق ص ۱۲ ) ، وتجليه ص ۲۰ ، ۵ ، وأخسات من ۲۸ ، وأخسات ۲۸ ، ۲۸ ، وأخس أنت ۲۸ ، ۲۸ ، والحمات ۲۸ ، ۱۰ ، و الحمات ۲۸ ، وقرح الشافية الرضي ۱۳۲ ، ۱۰ ؛ ۱۰ ، وشرح الشافية الرضي ۱۳۲/ ، ۱۲۲ ، وشرح الشافية الرضي ۱۳۲/ ، والمسان ( آيف ) .

وقيل فى علّة ذلك قولان : أحدهما أنهم حملوه على مَنَع ، لأن الإباءَ والمنعَ نظيران ، فحملوه على نظيره ، كما حملُوا يَلْدُرُ على يَدَع ، لاتَّفاقهما فى المعنى ، وإن لم يكن فى يَدُرُ حرفٌ حلْقيّ .

والقول الآخر : أنهم أُجَرُوا الألف مُجْرى الهمزة ، لأنها مِن مَحْرَجها ، فقالوا : أَبَى يَأْبَى ، كما قالوا : بدَأ يبدأ ، والقولُ الأولُ أصح ، لأن أُلفات الأَفعال لَسْنَ بأصول ، وإنما هُنِّ منقلبات عن ياءٍ أو واو ، وألف « يأبى ، إنما وُجِدت بعد وجودِ الفتحة الملاصقةِ لها ، فلولا الفتحةُ لم تصرِر الياءُ ألفاً ، والفتحة في يَمتَع ويبدأ ويَجْبَه ، ونحو ذلك إنما حدّثت بعد وجودِ حرفِ الحَلْق .

وقال بعضُ النحويِّين : إنما فتحوا عينَ يَأْتَى على سبيلِ الغَلَط ، توهَّمُوا أَن ماضِيَهُ على فَعِل ، وَعَوَّل أَبُو القاسم النَّمانينيّ على هذا القول ، والصوابُ ماذكرُتُه أَرَّلًا .
وقد حُكِيت حروفٌ أُخَرُ مُتَاوِّلَة ، وهُنَّ سلا يَسْلاً ، وقَلَى يَقْلَى ، وغَسا الليلُ
يَفْسا ، وجَبَا يَجْبا ، من قولهم : جَبا الخَراجَ يَجْباه ، ووجهُ تَأَوُّلها أَن بعضَ العرب
قالوا / سَلِينَ يَسْلَى ، مثل رَضِيَ يَرْضَى ، وقال آخرون : سَلا يَسْلُو ، مثل حَلَا ١٣٩ يَخُلُو ، وَكُلُوتُ عَلَيْتُ مَن لغة من قال :
يَخْلُو ، وَكُبْتُ طائفةً مَان الله مِن قال : يَسْلَى ، قال رؤية :

لو أشْرَبُ السُّلُوانَ ما سَلِيتُ مايي غِنَى عنكَ وإن عَنيتُ السُّلوان : جمع سُلُوانة ، وهى خَرَزةً كانوا يقولون : مَن شَرِب عليها سَلَا ، قال آخر : شَرْبُتُ على سُلوانةِ ماءَ مُرْنةٍ فَلا وَجَدِيدِ العَيْسُ يامَّى ماأسُلُو

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الشعر ص ١٦٤ ، والمقتضب ٣٨٠/٣ .

<sup>(</sup>۲) راجع الموضع السابق من ليس في كلام العرب ، وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم . القسم الثاني من الجزء الثاني ص ۱۱۹ ، ورحم الله مصنّفه رحمة واسمة .

<sup>(</sup>٣) راجع الخصائص ٣٧٦/١ ( باب تركّب اللغات ) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٥ ، ٢٦ ، واللسان ( سلا ) . والست الأول في المقاييس ٩٢/٣ من غير نسبة .

البيت من غير نسبة في الموضع السابق من المقاييس واللسان .

وَكَذَلُكُ الأَحْرِفُ الأُخَرِ ، قال قومٌ : قَلَى يَقْلِى ، مثل مَشَى يَمْشِى ، وقال آخرون : قَلِى يَقْلَى ، مثل شَقِىَ يَشْقَى ، فرَنَّبت قبيلةً أخرى لغةً أخرى ، فقالوا : قَلَى يَقْلَى ، وَكَذَلُكُ قال بعضُهم على القِياس : غَسًا يُغْسُو ، وبعضٌ [ غَسَا ] يَعْسَى ، وقال قليلٌ منهم : غَسَا يَغْسَى ، وحُكِى عن آخرين : أغْسَى يُعْسى

وجاء من الصحيح على طريقة هذه الأحرف حرفان ، أحدُهما قولُهم على القياس: قَنَط يَقْبَط ، مثل صَرّب يَضْرِب ، وقَلِطَ يَقْبَط ، مثل عَلم يَعْلَم ، وقال آخرون : قَنَط يَقْبَط ، مثل مَنَع يَمْنَع ، فأخذوا الماضي مِن لغة مَن فتَح عيته ، والمستقبل مِن لغة مَن فتح عيته ،

والحرفُ الآخرُ لحِقه الشلفوذُ مِن جِهتين ، وذلك قول بعضهم : رَكِنْتُ أَرَكُنُ ، مثل رَكِنْتُ أَرْكَنْ ، مثل رَكِنْت أَرْكَب ، قال الحليل : هى لغة سُفْلَى مُضَر ، وقولُ آخرين : رَكَنْتُ أَرُكُن ، مثل خرَجْت أخرين أغيَّيْن نادِرَتِيْن ، فقالت إحداهما : رَكَنْت أَرْكَن ، مثل سألَّتُ أَسْأَل ، وقالت الأحرى : ركِنت أَرَكُن ، مثل سألَّتُ أَسْأَل ، وقالت الأحرى : ركِنت أَرَكُن ، بكسر العين من الماضى وضمّهامن المستقبل ، وهذه أوغَلُ في الشُّذوذ ، ومثلها ما حُكِي عن ناسٍ قليل أنهم قالوا : فَصَل يَفْضُل .

فاَمًا ماعينُه أو لاَمُه حرفٌ من حروف الحلق الستة ، فإن العين من مضارع فَعَلَ ١٤٠ من هذا الضرب تُفتَح ، طلباً للتَشاكُل ، وذلك أن الفتحة من الألف ، / والألف تنشأ مِن الحلق ، فحرَّكوا العينَ بالحركة التي هي أقربُ الحركات إلى حروف الحلق . ولحُروف الحلق ثلاثة مخارج ، فأقصاها مَحْرجُ الهمزة والهاء ، وأوسَطُها مَخرجُ

<sup>(</sup>١) غسا الليل : أظلم .

<sup>(</sup>٢) ليس في هـ.

 <sup>(</sup>٣) راجع الكتاب ٤٠/٤ ، والاشتقاق ص ٢٤ ، والمنصف ٢٥٦/١ ، والحصائص ٣٨٠/١ ، وشرح الشافية ١٣٤٠١ ، وشرح الشعال ١٥٤/٧ .

العَيْن والحاء ، وأدناها إلى الفم مَخرجُ النَّين والخاء ، فممًا وقع الحلقَّى فيه همزةً : سأل يسأل ، ودأب يَدْأب [ وَبَدأ يَبْدأُ ] وَبَسَأَ به يُستَأ ، إذا أنِسَ به

وممّا الحلقيُّ منه هاء : ذهَب يذهَب ، ونهَض ينهَض ، وجَبه يَجْبَه ، ونقَه المريضُ يُثْقَه .

وممّا الحلقيُّ منه عين : جعَل يجعَل ، ونعَت ينعَت ، وصنعَ يصنَع ، ورَثِّع يرتَع . وممّا الحلقيُّ منه حاء : سَحَر يَسْحَر ، وتَنحر يَنْحَر ، ومدّح يمدّح ، وسنَح يسنَح .

ومما الحلقيُّ منه غين : شقل يَشْغُل ، وفَعَرفاه يَفْمَر ، ونزَغ الشيطانُ ينْزَغ ، ونَزغ الشيطانُ ينْزغ ، وتَبغ الرجلُ يَنْبَغُ : إذا قال الشعرَ فأجاد وليس ذلك في أصله ، ومنه النابغة . ومِما الحلقيُّ منه خاء : فَخَر يفْخَر ، وشَخَص يَشْخَص ، وسَلَخ يَسْلَخ ، وشَخَص بَشْهَمَ .

وليس هذا بمطَّرِد ، بل قد يتُبَع بعضُ الأفعال القِياسَ ، فيجىء على يَفْعِل أو يَفْعُل ، كقولهم : رجَع يرجِع ، وزار يزيُر ، ونام يَثْقِم ، والنَّقِيمُ : صوتٌ فيه ضعْف ، ومنه دَخَل يَدْخُل ، وتَفَخ يَنْفُخ ، وفَرَغ يَفْرُغ ، وصَلَح يصلُح ، وهو كثير ، وربّما جاء فيه الفتحُ وغيره ، كقولهم : صبَغ يصبَغ ويصبُغ ، ومضَغ يمضَغ ويمضُغ ، ودبَغ يدبَغ ويدبُغ ، ومخض بمخض ويمخض ، ونطَح ينطَح وينطَح ، ومتح يمنح ويمنح ، وهذا كثير أيضاً .

فإن كَان حرفُ الحلق فاءً لم تُفتح له العين ، لأن الفاءَ من يَفْعِل لا تكون إلا

<sup>(</sup>١) ليس في هـ.

<sup>(</sup>٢) في هد: ربع يربع.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٢٠٠/١ ، والمخصص ٢٠٥/١٤ ، والممتع ص ١٧٥ ، وشرح المفصل ١٥٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) هذا كلام أبي العباس المبرد ، في المقتضب ١١١/٢ ، وانظر حواشيه .

ساكنة ، وإنما تتحرَّك في المعتل العين بحركةٍ منقولةٍ إليها ، كتحرُّكها في يقُول وبييع . رجع التفسيرُ إلى بيت ابن أحمر ، وقوله : « وتحتالا بمائهما » من قولهم : اختالت السماء وتخيَّلتُ وأخالَتُ وخَوَلَت : إذا تهيَّات للمَطَر ، وسحابةٌ مُخِيلة ، بضمَّ السماء وأَغيَّلتُ وأخالَت وخَرَّلت : إذا تهيَّات المَطر ، وماأَحْسَنَ مَخِيلتَها ، مفتوحة الميم : أي ذلالتها على الأطلا . .

وقوله: « كَانَّهُما شَعِيبا مُسْتَغِيثٍ » شبَّه عينيَّه بشَعِيبَىْ رَجُلِ استغاث بالماء لشدّة عطشِه وعطشِ أهلِه ، وإذا كان كذلك بالغَ فى مَلء سِقائه . والشَّعِيب : المَزادةُ الضَّخمة ، وقال بعضهم : السَّقاءُ البالِي .

وقوله : يُزجِّي ظالِعًا بِهِما ثِفالا

أى يسُوقُ بالمَزادَتَيْن بعيرًا غامِزاً بطيئا ، وإذا كان بهذين الوصفين كان انصبابُ الماء أكد .

وقوله : ( وَهَى خَوْزاهُما ) الوَهْي : الاسترخاء ، أي استرخى خَوْزا هائيْن المَزادَتِين ، ( فالماء يَجْرِي خِلالَهما ) أي خِلالَ الخَرْيُّين .

وقوله : « علَى حَيَّين » الحيُّ مِن أحياءِ العرب : قبيلةٌ مُتَجاوِرةٌ بيوتُها .

(١) الغَمْز . في الدابَّة : هو الظُّلْع والعَرْج .

 <sup>(</sup>۲) سيتكلم ابن الشجرى على أن الفصل بالأجنبي بينع التعلق ، في المجلس التاسع والعشرين .
 (۳) كتب فوقها في الأصل : فعل ماض .

111

« شتا » هاهنا بالياء ، كالتى فى قوله تعالى : ﴿ وَقُلْهِهُمْ شَتَّى ﴾ لأن ألف • شتّا » فى البيت ضمير ، وشتّى فى الآية اسمّ على قعلَى ، جمع شيّيتٍ ، كفتيل وقتلَى ، وإنما ذكرتُ هذا لأنى وجدتُه فى نسخة بالياء .

وقوله :

## فلم يَدَعُوا لقائلةٍ مَقالا

أى لم يَدَعُوا بهلاكهم لنائحةٍ تأبينًا ، والتّأبين : مدْحُ المّيت ، أى قد أنفَد الحزنُ عليهم أقوالَ النّوائح .

وقوله :

## فأيَّةُ ليلةٍ تأتِيكَ سَهْوًا

أى تأتيك ذاتِ سُكون ولين ، أى ليست تمرُّ بكَ ليلةٌ لا شرَّ فيها يُسْهِرُك إلا رأيتَ منهم عَيالا

وقوله: « يؤرِّقُنا أبو حَنشٍ » قد تقدم الكلامُ في هذا البيت .

وقوله : « أَرَاهُمْ رُفَقْتِي » [ أَى أَراهم رُفقتي ] في المنام ، « حتى إذا مائجافَى الله ) : أَى ارْتَفَع ، مِن قولِه تعالى : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ ﴾ أَى تَتُجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ ﴾ أَى تَتُجَافَى عَنْ الْمَصَاجِع .

وقوله : ﴿ الْخَزَل ﴾ : أي انقطع ، وجوابُ إذا / من قوله :

إذا أنا كالَّذِي أَجْرَى لِورْدٍ

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر ۱٪ .

<sup>(</sup>٢) فى المجلس التاسع عشر .

<sup>(</sup>٣) ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ١٦ .

أوقع إذا المكانية جواباً للزمانية ، لأنّ الزمانية مِن أدوات الشرط ، والمكانية تَكْفِى من الفاء في الجواب ، كقولِه تعالى : ﴿ وَإِنْ تُصِيفُهُمْ سَيَّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيِّدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتَطُونَ ، والمعنى : أراهم في المنام كأنهم رُفقةٌ لى ، فإذا استيقظتُ عند زوال الليل ، كنتُ كالّذى أجرى دابّته ليرِد سَرابًا ظنّه ماءً فلم يُعرف مُن يُثُلُ يَدُه .

وقوله : « أَرَى ذَا شَيْبَةِ » أَى أَرَى منهم فى منامى أَشْيَبَ حَمَّالًا للثَّقُل ، وأبيضَ كصدر السيف فى المَضاء والحُسْن ، نالا : أى ذا نوالي كثير .

وقوله : « عَطارِف » القياس : عَطاريف أو عَطارِفة ، على تعويض تاء التأنيث من الياء ، لأن الراحد عِطْرِيفٌ أو غِطراف ، وإذا وقع حَرْفُ اللين رابعاً لم يُعدَف فى التكسير والتحقير ، لأنهم قد استجازوا أن يُعوِّضوا من الحرف المحلوف ياءً قبل الطَّرِف ، كقولك فى تكسير جِرْدُحل وتحقيره : جَرادِيج وجُرْدِيج، فإذا ظَفِروا بحرف اللين واقعاً هذا المؤمّ تمسكوا [ به ] إلا إذا اضْفَرُ شاعر ، ونقيضُ هذا زيادة الياء فيما لم يدخُله حذفٌ ، كزيادتها فى الصياريف من قوله :

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٣٦ .

 <sup>(</sup>٢) كَا قَال تَعَالىٰ فى آية الشورى ٤٨ : ﴿ وَإِن تَصْبَهُمْ سَيْئَةٌ بَمَا قَلَّمْتُ أَيدِيهُمْ قَالِ الْإِنسان كَفُور ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في هد: ماءا .

 <sup>(</sup>٤) لأبي أحمد العسكرى شرحٌ آخر ، ذكرتُه في المجلس التاسع عشر .
 (٥) الجردحل ، بكسر الجيم : الضخم من الإبل ، للذكر والأثنى ، وهو أيضاً : الوادى .

<sup>(</sup>٦) سأقط من ه. .

<sup>(</sup>٧) الفرزدق. وهو بيت مفرد في ديوانه ص ٥٧٠ ، وراجع الكتاب ٢٨/١ ، والمقتضب ٢٠٨/٢ ، والمقتضب ٢٠٨/٢ ، والكمال ٢٠٨/١ ، ١٥٥ ، وكتاب الشعر ص ٢٠٨ ، ٤٤٧ ، وضرورة الشعر ص ٢٠٨ ، وضرائر الشعر ص ٣٦٠ ، والحصائص ٢٩٥١ ، وأخسب ٢٩٨١ ، ورسالة الغفران ص ٢٦٥ ، والمختصف ص ٣٧ ، ١٣١ ، والفوائد المحصورة ص ٣٦٦ ، والحزانة ٢٥٥/٢ ، وغير ذلك كثير . وأعاده أبن الشجرى في المجالس : الحادى والثلالين ، والحادسين ، والمئم الستين .

تَنْفِى يَدَاها الحَصا فى كلَّ هاجِرَةٍ نَفْى الدَّراهِمِ تَنْفَادُ الصَّيارِيفِ والفِطْرِيف: مِن الغَطْرُقة، وهى والفِطْرِيف: مِن الغَطْرُقة، وهى النَّكُمُّ ، وودلُها الفَطْرَسة.

وقوله : 0 لا يَصُدُّ الضَّيفُ عنهم إذا ما طَلَّق البَرَمُ العِيالا ، أى لا يتجاوَرُهم الضيوفُ فى وقتِ تطليق البَرَم عِيالَه ، وذلك فى زمان البردِ والجَدْب ، والبَرَمُ : الذى لا يدخُلُ مع القوم فى الميسير ، ولا يتحمَّلُ غُرِثُما لإصلاحِ حال . آخر المجلس .

\* \* \*

#### المجلس الثانى والعشرون

وهو مجلس يومِ الثلاثاء ، الثالثُ والعشرين مِن جُمادى الأُولى ، سنةَ ست ١٤٣ وعشرين وخمسمائة .

يتضمَّن تفسيرَ مايقىَ من أبيات ابن أَحْمَر ، وتفسيرَ قولِ الله تعالى : ﴿ وَآصَبْرِ نَفْسَكَ مَمَ الَّذِينَ يَذَعُونَ رَبُّهُمْ ﴾ .

قوله :

بِهِمْ فَخُرُ المُفاخِرِ يَوْمَ حَفْلِ

أى يومَ اجتماعٍ ، يقال : حَفَل القومُ واحتفلوا ، والمَحْفِل : مكانُ اجتماعِهم . وقوله :

## إذا ماعَدٌ بأسًا أو فَعالا

البأس: الشدَّةُ في الحرب ، والفَعال بفتح الفاء : كلِّ فِعلِ حَسَن ، مِن جِلم أو سخاءٍ أو إصلاح بين الناس ، أو نحو ذلك ، فإن كسرتَ فاءَه صلَح لِما حَسُن من الحال وما لم يَحسُن .

وقوله : ﴿ وَبِيضٍ ﴾ اختلف النحويُّون في هذه الواو ، فذهبت طائفةٌ من المحققين ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٢٨.

منهم أبو على وعثانُ بن حِتى ، إلى أنها عاطفةُ جملةٍ على جملة ، ورُبَّ هى الجارَّةُ مضمرةُ بعدها ، وجاز إعمال الجارِّ مضمّرًا ، لأن اللفظَ بالولو سَدَّ مَسدَّه ، وقال مَن خالفهم : بل الولو هى الجارَّة ، لأنها صارت عِوضًا مِن رُبَّ ، فعملت عملَها ، بحُكم نياتها عنها ، كما عمِلت همزةُ الاستفهام وحرفُ التنبيه الجرَّ في القَسَم ، بحكم النياته عن واوه نحو : آلَمْ لتنطلقرَّ ؟ ولاها اللهِ ذا ، وقالوا : لو كانت عاطفةً لم تقع في أول الكلام ، لوقوعِها في نحو :

#### (٢) وبَلَدِ عامِيَةِ أعماؤُهُ

عامِيَة : مستعارٌ مِن عَمَى العين ، وأعماؤه : أقطارُه .

وقال مَن زعمها عاطفةً : إنهم إذا استعملوها فى أوّل الكلام عطفوا بها على كلام مقدّر [ فى نفوسيهم ] واحتجُّوا بأن العربَ قد أضمرت رُبَّ بعد الفاء فى جواب الشرط ، كقول ربيعة بن مَقُرُوم الضّبْتي .

فإن أهلِكْ فَذِى حَنَقِ لَظاهُ يكادُ عليَّ يَلتَهِبُ التِهابا

وقال تأبُّط شُرًّا:

فَإِمَّا تُعْرِضِنَّ أُمَيْمَ عنِّي وَيَنْزِعْكِ الْوُشاةُ أُولُو النِّياطِ

 <sup>(</sup>۱) وهم الكوفيون والمبرّد . راجع المغنى ص ٤٠٠ ، والمقتضب ٣١٩/٢ ، ٣٤٧ ، والإنصاف ص ٣٧٦ .

 <sup>(</sup>٢) لرؤية . ديوانه ص ٣ ، وأشبعته تخريجاً ف كتاب الشعر ص ٢٣٨ ، وأعاده ابن الشجرى فى المجلسين : الثالث والأربعين، ، والمتم الحمسين .

<sup>(</sup>٣) ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٤) شرح الحماسة ص ٤٤٥ ، والمغنى ص ١٧٧ ، وشرح أبياته ٣٤/٤ ، والخزانة ١٠١/٤ .

 <sup>(</sup>٥) هكذاً ينسب ابن الشجرى البيتن لتأبط شرأ ، وفى المجلس الثالث والأربعين ينسبها للهذلئي ، من غير تمين . وليسا فى ديوان تأبط شرًا المطبوع . وهما من قصيلة للمتنخل الهذلئي . شرح أشعار الهذليين ص ١٢٦٧ ، وتخريجهما فى ص ١٥٥٤ ، وزد عليه كتاب الشعر ص ٥٠ ، وحواشيه .

 <sup>(</sup>٦) هكذا و النياط ، بالياء التحتية بعد النون ، ويشرحه المصنف قريبا . والذى في شعر الهذليين :
 و النباط ، بالباء الموحدة ، وسيشير إليه ابن الشجرى .

فَحُورٍ قد لَهُوْتُ بِهِنَ عِينِ نَواعِمَ فى البُّرُودِ وفى الرَّيَاطِ ۱٤٤ فالفاء جواب الشرط كما ترى ، فلابدُّ أن يكون التقدير : فُرُبَّ ذى حَنَقِ ، / وفَرَبَّ حُورٍ ، لأن الفاء لم تُوجَدُ جارَّةً فى شىء من كلامهم .

قال أبو علمٌ : « وقد انجرَّ الاسمُ بعد « بلُ » في قوله :

بَلْ بَلَدٍ مِلْءُ الفِحاجِ قَتَمُهُ

فلو كان الجرُّ بالواو دون رُبُّ المضمرةِ ، لكان الجرُّ فى قوله : « بل بَلَدٍ » بَبَلْ ، قال : وهذا لا نعلمُ أحداً به اعتدادٌ يقوله » .

وقوله :

وجُرْدٍ يَعْلَهُ الدَّاعِي إليها

يقال : عَلِهْتُ إِلَى الشيء : إذا نازعَتْكَ نفسُك إليه .

وقوله :

متى ركب الفوارسُ أو مَتالَا

تقديره : أو متى لاركيوا ، ولا ركيوا بمعنى لم يركبوا ، كما جاء فى التنزيل : ﴿ فَلَا

صَدَّقَ وَلَاصَلُّمٰ ﴾ أى فلم يُصَدَّقْ ولم يُصَلُّ ، ومثلُه :

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وأَيُّ عَنْدٍ لكَ لا أَلْمًّا

<sup>(</sup>١) قاله في كتاب الشعر ص ٥١ .

 <sup>(</sup>۲) رؤبة . ديوانه ص ۱۵۰ ، وتخريجه ف كتاب الشعر ص ۵۰ . ويأتى في المجلس الثالث والأربعين .
 (۳) جاءت العبارة في هد مكذا : ه أومتى لا تركبوا كما جاء في التنزيل ... ، وقد تكلم ابن الشجرى على استعمال و لا ٤ يمدى و لم ٤ في المجلسين : الحامس والحمسين ، والسابع والستين .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ٣١ ، وانظر مجاز القرآن ٢٧٨/٢ ، وتفسير القرطبي ١١٣/١٩ .

<sup>(</sup>ه) أنشَد ابن الشجرى الشطرين في الجلس الخامس والحمسين من غير نسبة ، ونسبهما لأبى خراش الهذل في المجلس السابع والستين . والبينان ينسبان إلى أند خراش ، وإلى أمية بن أنى الصلت ، وهو الأكثر . انظر ما بنسب إلى أبى خراش في شرح أشعار الهذايين ص ١٣٤٦ ، وديوان أمية ص ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ومعجم الشهاهد ص ٢٠٠٠ .

() أى لم يُلِمَّ بالذنوب ، ومثلُه للأعشى :

أَيُّ نارِ الحَرْبِ لا أَوْقَدَها

رمنه قولُ المتنبى :

يَطَأْنَ مِن الأبطالِ مَن لاحَملْنَه

و 9 متى ، هاهنا شَرْط ، وجوابه محذوفٌ لللَّلالة عليه ، فالتقدير : متى ركِب الفوارسُ أو متى لم يركبوا عَلِهُ اللَّاعِي إليها ، وأراد بالدَّاعي الذي يدعوها لشَّدَةٍ تنزِلُ به .

وينبغى أن تُكَتَّب ( مَتَالًا ) الثانية بالألف ، لأَنْ اَلفَها رِدْفٌ ، وإذا صَوْرَتُها ياءً كان ذلك داعياً إلى جواز إمالتها ، وإمالتُها تُقرَّبُها من الياء ، وإذا كانت الألفُ رِدْفاً انفردت بالقصيدة أو المقطوعة .

وقوله : ﴿ فَوَارِسُهُنَّ لا كُشُفٌ خِفافٌ وَلا مِيلٌ ﴾ الكُشُف : جمع الأكثنف ، وهو الذى لا تُرْسَ معه ، والمِيلُ : جمع الأَثيل ، وهو الذى لا يُحسين الرُكوب . وقال ابن السُكِيَّت : المُرْضِيّ : الذى فيه عَجارِفُ ، فليس برقيق ، قال : ويقال للناقة التى ليست بذَلُول : فيها عُرضِيّة .

ومِن قِصَدِ المُرَّانِ مالا يُقَوَّمُ

القِصَد : قِطَعُ الرماح إذا انكسرت . الواحدة قِصْدَة . والمُرَّان : الرَّماح .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٤١ ، وتمام البيت :

حطباً جَزْلًا فأُوْرَى وقَدَحْ

يمدح إياس بن قبيصة الطائى .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٥٣/٣ ، وتمام البيت :

<sup>(</sup>٣) انظر تهذیب ألفاظ ابن السكيت ، للتبريزی ص ١٥٢ ، ١٥٣ ، واللسان ( عرض ) .

والنّياط في البيت الذي أوردتُه آنِفا لتأبُّط :

فإِمَّا تُعْرِضِنَّ أُمَيْمَ عَنِّي وتَنْزِعْكِ الوُشاةُ أُولُو النِّياطِ

[ النَّيَاطُ ] : جمع نَوْطة ، وهمى البحقد ، والنَّياط أيضاً : مُعَلَّق القَلْبِ ، قال الهُ اللهِ الخسين بن فارس / في المجمل : « ونياطُ المَفازة مشتقٌ منه ، كأنها قد نيطت بغيرها ، ولذلك قبل للأرنب : مُقطَّعةُ النَّياط » ، والصوابُ عندى أنهم قالوا [ له أ ] مقطَّعةُ النَّياط ، لأنها تُقطَّع نياطَ قلبِ الكَلْب بالعَلْو في طَلبها ، كما قالوا له : مقطَّعةُ النَّياط ، لأنها تُقطَّع نياطَ قلبِ الكَلْب بالعَلْو في طَلبها ، كما قالوا له : مقطِّعةُ الأسحار ، يريدون جمع سَحْرٍ ، وهي الرَّئة .

وروى بعضهم ﴿ أُولُو النّباط ﴾ وفسّره بأنه الكذب ، فكأنه مِن استنباط الحديث ، وهو استخراجُه ، وأصلُه استنباطُ الماء ، ويقال لكلّ مااستُخرِج حتى تقع عليه رؤية العين أو معرفة القلّب : قد استُنبِط ، وأنبطتُ الماءَ أيضاً : استخرجتُه ، ويقال للماء الذي يَخرج من البّر أولَ ما تُحمّر : نَبَطٌ ، بفتح أوله وثانيه ، ومنه سُمّى النّبطُ من الناس ، لاستخراجهم ماءَ العُيون .

#### تفسير قول الله عز وجل

﴿ وَاصْبِرْ تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْسَمِيُّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَاتُعْدُ عَبْنَاكُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا فَلَبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعَ هَوْلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ الصيرُ في قولك : صَبْرتُ على كذا وصبرتُ عنه ،

<sup>(</sup>١) ليس في هـ .

 <sup>(</sup>٢) ف الموضع الآتى من المجمل: دالنَّياط: عِرقٌ معلَّق بالقلب ٤.

 <sup>(</sup>٣) المجمل ٨٤٨/٤ ، وفيه ( كأنه قد نبط بغيره ، ولذلك يقال ... ، وانظر أيضا مقايس اللغة
 ٢٧٠/٥ .

<sup>(؛)</sup>ليس في دس.

 <sup>(</sup>٥) ومثل ذلك قال الزمخشرى فى الأساس – وهو معاصرٌ لابن الشجرى – قال : ويقال للأرنب : مقطّمة النّباط ، كأنبا تقطع نياط من يطلبها لشدّة عَدْوها .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ٢٨.

معناه : حَبِسْتُ نفسي عليه وحَبْستُها عنه ، فلذلك تعدَّى اصبرْ فى قوله : ﴿ وَاصْبُرْ نَفْسَكَ ﴾ بغير وساطة الجازُّ ، لأن المعنى : احبِسْ نَفْسَك ، وقولهم : ﴿ قُتِلَ فَلانَّ صَبَرًا ﴾ معناه حَبْسًا ، وهو مصدرٌ وقع مَوفعَ الحال ، يريدون مَصْبُورًا ، قال عترة :

فَصبَرْتُ عارِفةً لذلك حُرَّةً تَرْسُو إذا نَفْسُ الجَبانِ تَطَلَّعُ

أى حبست نفسًا عارفةً للشَّدائد .

وقرأ ابنُ عامر : ﴿ بِالغُذَرَةِ ﴾ وبها قرأ أبو عبد الرحمن السُّلُمَىّ ، وأُوْجَهُ القراءتين : ﴿ بِالْفَدَاةِ ﴾ لأن غُدُوةَ معرفةً : عَلمٌ للحِيْن ، ومثلُها بُكْرةَ ، تقول : جتتُك أمسٍ غُدُوةَ ، ولقيتُه اليومُ بُكُرَةً .

/ قال الفراء : سمعتُ أبا الجَرَّاح يقول في غَداةٍ يومٍ بارد : ما رأيتُ كَفُلُـوَةَ ١٤٦ قطَّ ، يريد غَداةَ يومِه ، وقال الفرَّاء : ألا ترى أن العربَ لاتُضيفها ، وكذلك لاتُذجِلُها الألفَ واللام ، إنما يقولون : أتيتُك غَداةَ الحميسِ ، ولا يقولون : غُـدُوَةَ الحميس ، فهذا دليلٌ على أنها معوفةً . انتهى كلامه .

وأقول : إن حَقَّ الأَلْفِ واللامِ الدخولُ على النَّكرات ، وإنمَا دخلَتا فى الغَداة ، لأنك تقول : خرجْنا فى غَداةٍ باردة ، وهذه غَداةً طَيِّبَة .

ووجْهُ قراءةِ ابن عامر أن سيبويه قال : « زعم الخليلُ أنه يجوز أن تقول : أتيتك اليمَ غُلُوةَ وبُكُرةً ، فجعلتُهما بمنزلةِ ضَحْدِةٍ » .

<sup>(</sup>١) في هـ : بغير واسطة لأن المعنى ....

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ١٠٤، واللسان ( عرف ) . وأنشده ابن الشمجرى فى المجلسين : الثام والثلاثين ، والثامن والستين .

<sup>(</sup>٣) السبعة ص ٣٩٠ ، وتفسير القرطبي ٣٩١/١٠ ، والبحر ١٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع الكتاب ٢٩٣/٣ ، والمقتضب ٣٧٩/٣ ، واللسان ( غدا ) .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن ١٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٩٤/٣ ، وانظر حواشي المقتضب ٣٧٩/٣ ، وزاد المسير ٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) في الكتاب : ﴿ آتيك ﴾ . وأعاده ابن الشجرى في المجلس التاسع والستين : جئتك .

 <sup>(</sup>A) في هـ : و فجعلهما ، ، وفي الكتاب : تجعلهما .

وإنما علَّقوا غُدوةَ وبكُرَّةَ على الوقت علَميْن ، لأنهما جُعِلا اسمَين لوقتٍ مُنْحصِر ، ولم يفعلوا ذلك في ضَمْحُوةٍ وعشَّيةٍ ، لأنهما لوقتين مُتَّسعيْن .

وبما يُحتجُّ به لليَحْصُيِّى ، والسُّلمَّى أنَّ بعضَ أسماء الزمان قد استعملتُه العربُ معرفةً بغير الألف واللام ، وقد سُمع منهم إدخالُ الألف واللام [ عليه ] نحو ماحكاه أبر زيد من قولهم : لقيتُه فَيْنَة فَيْنَة يَافتى ، غيرَ مصروف ، ولقيتُه الفَيْنَة بعدَ الفَيْنَةِ ، أى الحِين بعد الحين ، ووَجُهُ إدخالِ الألف واللام في هذا الضَّرب أنه يُقَدَّرُ فيه الشَّياع .

قال أبو على : ومثل ماحكاه سيبويه من قول العرب : هذا يومُ اثنين مُبارَكاً فيه ، وجثتُك يومَ اثنين مُبارَكاً فيه ، استعملوه معرفةً بغير ألف ولام ، كما استعملوه معرفةً بألف ولام ، ومِن ثمَّ انتصبَ الحالُ عنه .

وإنما نحص الله سبحانه الدُّعاء بالغداة والعشي لشرَف هذين الوقتين ، فللدعاء فيهما فَضَّل ، وقال قتادة : هما صلاتان ، صلاة الصبح وصلاة العصر ، فذهب بالدُّعاء إلى الصلاة ، وقال الزَّجَّاج : يذَعُونه بالتوحيد والإخلاص ، ويعبُدونه ، فقوله : « ويعبُدونه » موافق لقول قتادة : هما صلاتان ، صلاة الصبح وصلاة العصر ، / قال : ومعنى ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ لَايقصبُدون بعبادتهم إلا إيَّاه ، وقال قتادة : ذُكِر لنا أنه لمًا نزلت هذه الآية قال النبيُّ صلى الله عليه وآلِه وسلَّم: " الحمد لله الذي جعَلَ في أمَّني مَن أمْرني أن أصْبر نَفْسيي معه » .

<sup>(</sup>١) يعنى ابنَ عامر ، وأبا عبد الرحمن .

 <sup>(</sup>۱) یعنی ابن عامر ، وابا عبر
 (۲) ساقط من هـ .

 <sup>(</sup>٣) النوادر ص ٤٠٣ ، مع بعض اختلاف . وانظر سر صناعة الإعراب ص ٣٥٩ ، والحلبيات
 ص ٢٨٧ ، واللسان ( فين ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في اللسان : قال : فهذا مما اعتقب عليه تعريفان ، تعريف العلمية والألفِ واللام .

 <sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٩٣/٣ ، وانظر كتاب الشعر ص ٣٧ ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٦٤٧ .
 (٢) تفسير الطبرى ٣٨٣/١١ ، في أثناء تفسير الآية (٥٦) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن ٢٨١/٣ .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود فى سننه ( باب فى القَصَص من كتاب الولم ) ١٤٤٠/٣ ، من حديث أنى سعيد
 الحدرى ، رضى الله عنه . وانظر زاد المسير ١٣٢٥ ، وتفسير ابن كثير ١٤٩٥ ، والدر المنثور ٢١٩/٤ .

وقوله : ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ أى لاتتجاوَزُهم عيناك ، مِن قولمم، لاتَعْدُ هذا الأَمْرَ ، وَلاَتَعَدَّهُ ، أى لاتتجاوَزُه ، ولكنه أُوصِل إلى المفعول بعَنْ ، حملًا على المعنى ، لأنشر إلى المفعول بعَنْ ، حملًا على المعنى ، لأنك إذا جاوزت الشيءَ وتعدَّيْته فقد انصرفت عنه ، فحُمِل ﴿ لاَتَمْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ على : لاتنصرف عيناك عنهم ، وبهذا اللَّفظِ فسَّره الفرَّاء ، ولهذا نظائر في القرآن ، وفي شعر العرب ، فعنها تعدية الرَّفَتُ بإلى في قوله تعالى جَدُّه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيَلَةَ الصَّيَامِ الرُّفَتُ إلى النَّساء ، ولكنه جيء به محمولا على الإفضاء الذي يُرادُ به المُلائسة في مثل قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضُكُمْ الْمَا يَعْضُ في وَلِك : أَحْمَيْتُ المِلاَسَةُ في مثل قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضُكُمْ الْمَا يَعْفِ وَمَا تعلى عَلَى السَّاعِ في قالٍ جَهَنَّمَ ﴾ وهو بغض ﴾ ومنه تعدية الإحماء في قوله : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي قالٍ جَهَنَّمَ ﴾ وهو مُعَمَّل بفسه في قولك : أحمَيْتُ المعلادة ، قال الشاعر :

إِنْ تَكُ جُلْمُودَ صَخْرٍ لا أَوْيِّسُهُ(^) أُوقِدْ عليهِ فَأَخْمِيه فَيَنْصَدِعُ أَوْيِّسُهُ: أَذَلُلُهُ ، وإنما حُمِل « يُحْمَى » على يُوقد ، لأن الإيقادَ عليها هو السببُ

<sup>(</sup>١) في هـ : قوله .

 <sup>(</sup>۲) معانی القرآن ۲/۰۱۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٧ ، وراجع تفسير القرطى ٢١٦/٢ ، فقد أورد معظم ماذكره ابن الشجرى من حمل الأسال بعضها على بعض فى الصدّى . وانظر المغنى ص ٧٦٣ ( الباب الثامن ، القاعلة الثالثة ) وهو مبحث التضمين . وانظر اتمام فى تفسير شعر هامل ص ٧٠٠ ، ٢٦٩ ، وأحال ابن جنى على موضع سابق فى لكتابه تحدّث فيه عن التضمين فى الآية الكريمة ، ولم أجلمه فى المطبوع من كتاب التمام ، مما يدل على أن عظوطة لكتاب نقشة .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٢١ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) في هـ : ﴿ وَقَالَ ﴾ بإقحام الواو .

 <sup>(</sup>٧) العباس بن مرداس ، كما ق اللسنان ( بصر - أبس ) ، وصدر البيت من غير نسبة فى المقاييس
 ١٦٤/١ ، وقصيدة العباس فى الأغانى ١٨٣/١٨ ، ٨٤ ، وليس فيها هذا البيت الشاهد . وأسب إلى خفاف بن
 ندمة . ديوانه ص ١٦٥ ، وتحريجه فيه .

 <sup>(</sup>A) مكذا و أويّسه ، بالياء التحتية ، وكذلك في المقايس ، مع رواية و يؤيّسه » . والذي في اللسان في الموضعين : و أويّسه ، بالباء الموحدة ، والفعلان يرجمان إلى معنى واحد ، هو التذليل والتأثير في المشيء .

المؤدّى إلى إحمائها ، فأجرى ﴿ يُحْمَى عَلَيْهَا ﴾ مُجْرَى يُوفَدُ عليها ، والمعنى تَحْمَى هِيَ .

ومن ذلك تعديةً ( يُخالِفُ ) بعَنْ في قوله تعالى : ﴿ فَلَيْحُدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوْ ﴾ وهو فى قولك : خالفُتُ زيداً ، غيرُ مفتقرٍ إلى التعدَّى بالجارّ ، وإنما جاء محمولًا على يَنْحرفون عن أمره ، أو يُرُوغُون عن أمره .

ومثله تعديةً ( رحِم ) بالباء في نحو : ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ حَملًا على رعوف في نحو ﴿ وَلَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ حَملًا على رعوف في نحو ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ رَحِيمٌ ﴾ ألا ترى أنك تقول : رأفتُ به ، ولا تقول : رحِمْتُ به ، ولا تقول : رحِمْتُ به ، ولا تقول التعدية ، ومن هذا الضرب قولُ أبي كَبير الهذليّ :

١٤٨ / حَمَلَتْ به فى لَيْلةٍ مَزْعُودَةٍ كَرْهاً وعَقْدُ نِطَاقِهَا لم يُحْلُلُ

عَدَّى ٥ حَملتْ ، بالباء ، وحقَّه أَن يصلَ إلى المفعول بنفسه ، كما جاء في التنزيل : هَ حَمَلَتُهُ أَمُهُ كُرُهُمْ اللهِ ولكُنهُ قال : حملتْ به ، لأنه في معنى : حَبلَتْ به ]

<sup>(</sup>١) سورة النور ٣٦ ، وذهب أبو عبيدة والأعضش إلى أن و عن » فى الآية زائدة . وقال الحليل وسيويه : ليست برائدة . والمدنى : يخالفون بعد أمره . انظر عبار القرآن ٢٩/٢ ، وتفسير القرطي ٢٣٣/١٧ ، وذهب ابن هشام إلى ما ذهب إليه ابن الشجرى . راجم للمننى عن ٢٩/١ ، ٧٥ ، وعجىء و عن ٤ بحنى ٤ بعد ، كتره المستف فى الجلس المتم السبعين ، وسبق له شواهد كثيرة ، لكنه لم يذكر فيها ملمه الآية الكريمة . (٢) بهامش الأصل : ٩ أو يزيفون » وبجانها و صبع » . وما فى هذا الهامش مثله فى تفسير القرطي . وقد رجحت أن القرطين نقل عن ابن الشجرى ، أو أن الانتين نقلا عن مصدر واحيد لم يذكراه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٤٣.(٤) سورة التوبة ١٢٨.

 <sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذاليين ص ١٠٧٢ ، وتخريجه في ص ١٤٨٥ ، وزد عليه : الصاهل والشاحج
 رح ٢٦١ ، وتفسير القرطبي .

<sup>(</sup>٦) فى هـ : د وحقه يصل ¢ بإسقاط د أن ¢ وضبط د يصل ¢ بالرفع ، وهو صحيح على حدَّ قول جرير : د وحقك تنفى منٍ المسجد ¢ راجع كتاب الشعر ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف ١٥ .

 <sup>(</sup>A) مكان هذا في هـ: ( ولكنه قال حملت به ) فقط. وما في الأصل جاء مثله في تفسير القرطبي ، =

وشبية بهذا وضعُ الجارِّ في موضع الجارِّ ، لاتفاق الفِعلين في المعنى ، كقوله تعالى : ﴿ مِنْ بَقْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ والجارى على ألسنتهم : ظفِرْتُ به ، وأُظفَرنى اللهُ به ، ولكنْ جاء أُظفَرَكُم عليهم ، محمولًا على أُظْهَرَكَ عليهم .

وَمُن زَعِم أَنه كَان حَقُّ الكلام : ﴿ لاَتُمْدُ عَيْنَيْك عَنهِم ﴾ لأَن ﴿ تَمْدُو ﴾ متعدً بنفسه ، فليس قولُه بشيء ، لأَن عَدَوْتُ وجاوَزْتُ بمعنى ، وأنت لا تقول : جاوزَ فلان عينيه عن فلان ، ولو جاءت التَّلاوة بنصب العينين ، لكان اللفظ بنصبهما محمولاً أيضًا على : لا تصوف عينيك عنهم ، وإذا كان كذلك فالذى وردت به التلاوة من رفع العينين يَحُولُ إلى معنى النَّفسِ فيهما ، إذ كان ﴿ لَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ بمنزلة لا تفصوف عيناك عنهم : لا تصوف عيناك عنهم ، ويناك عنهم ، فالمِعلُ مسند إلى العينين وهو في الحقيقة موجَّة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ، كا قال : ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولَلُهُمْ ﴿ فَ فَاسند الإعجابَ إلى الأموال ، والمعنى لا تُعْجَبُ كَا الذي رفية عرفْت جَهْلَ الذي زعم أنه كان حقَّ العينين في الآية النصل ، فإذا عرفْته عرفْت جَهْلَ الذي زعم أنه كان حقَّ العينين في الآية النصل .

<sup>≈</sup> وزدت 1 به ٤ الأخيرة منه . وقد حكى البغدادئُ كلامُ ابن الشجرى هذا بشيء من التصرف . الحزانة ١٩٨/٨ .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) حكى ابن الجوزئ فى زاد المسير ٤٣٩/٧ : ﴿ ظفرتُ بفلان ، وظفرتُ عليه ﴾ ، وهو فى اللسان
 ( ظفر ) عن الأحفش ، فلا حُمُل إذن ، وإنما الفعل بتعدَّى بالباء ، كما يتعدَّى بعلَى .

 <sup>(</sup>۳) من هنا إلى آخر الفقرة حكاه الزركشي في البرهان ۳٤٠/۳ ، عن ابن الشجرى ، وحكمي معظمه
 القرطمي ٣٩١/١٠ ، دون غزو .

<sup>(</sup>٤) جايت فى الشواد فرأ الحسن : ﴿ ولا تُشرّ عبيك ﴾ بضم التاء وسكون العين وكسر الدال المخففة . قال ابن جنى : د هذا منقول من : عَدَث عيناك ، أى جلوزقا ، من قولهم : جاء القوم عدا زيداً ، أى جلوز بعشهم زيدا ، ثم نقل إلى أعديث عينى عن كذا ، أى صرفتها عنه ، . وقرئ أيضا فى الشواذ عن عيسى والحين ﴿ ولا تُعَدُ ﴾ بالشديد . المحسب ٢٧١٧ ، ومختصر فى شواذ القراءات ص ٧٩ ، وتفسير الفرطبى .

 <sup>(</sup>٥) سورة التوبة ٥٥، وانظر أيضاً الآية ٨٥

وَيُولُكُ وضوحاً في أَن معنى الرفع كمعنى التُصب ، وأَن الفعلَ في كِلا الرجهين عمولً على معنى المعرّف ، قولُ الرَجّاج : إنّ معنى لاثقدُ عيناك عنهم : لا تَصْوفُ بَصَرَكُ عنهم إلى غيرهم مِن ذوى الهيئات والزينة ، وذلك أن جماعةً من عظماء المشركين قالوا للنبي عليه السلام : باعِدْ عنك هؤلاء الذين رائحتُهم رائحةُ الضأن ، وهم موالي وليسوا بأشراف ، لتُجالِستَك وَنَهْهمَ عنك ، يعنُونَ جَبّاباً وصُهيّناً وعمَّاراً عراسية وهم موالي وليسوا بأشراف ، لتُجالِستَك وَنَهْهمَ عنك ، يعنُونَ جَبّاباً وصُهيّناً وعمَّاراً عالم وسمّناتُ وبيناتُهم ، ولا يلتفتُ إلى قولي مَن سؤل له مُباعَدتهم بقوله : ﴿ وَلا تُعلِعْ مَنْ أَغْفَلْنا عالم عن وجَدْناه غافلاً ، كقولك : لقيتُ فلاناً فَأَنْهُ عَنْ ذِكْوِلًا ﴾ ومنى أغفَلنا قلبه : وجَدْناه غافلاً ، كقولك : لقيتُ فلاناً فأحَمدُناتُه ، أى وجدتُه محموداً . وقال عمرو بن مَقْدِيكُوب لبني الحارث بن كعب : ﴿ وَاللّذِ لَهُ لَكُوبُ لبني الحارث بن كعب : ﴿ وَاللّذِ لَهَ لَمُ اللّه مُنا أَجْبَنًاكُم ، وهاجَيْناكُم فما أَخْمُناكُم ، وهاجَيْناكُم فما أَخْمُناكُم ، وهاجَيْناكُم فما أَفْحُمْناكَم ، وهاجَيْناكُم ، واللّه أَنْ عَلَى الله مُنا أَخْمُناكُم ، وهاجَيْناكُم فما أَفْحُمْناكُم ، وهاجَيْناكُم ، والله مُنا أَخْمُناكُم ، وهاجَيْناكُم فما أَفْحُمْناكُم ، والله مُنافِع ولا مُفْحَمِين .

وقوله : ﴿ وَكَانَ أَشْرُهُ فُرَطاً ﴾ قال المفسّرون : سَرَفاً ، وقال بعضُهم : سَرَفاً وقضْييعاً ، وقال أبو عُميدة : تَدَماً ، وقال ابن قنية كقول أبى عُميدة ، وقال : أصله المَجَلَةُ والسَّبْقُ ، يقال : فَرَط منه قول قَبيحٌ : أَى سَبَقَ ، ومنه فَرَسٌ فُرُطٌ : أَى متقدِّم للخيل .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢٨١/٣ .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل : و قال شيخنا الإمام العلامة جمال الدين بن هشام ، أبقاء الله سيحانه : هده المثالة ، أخنى كود و أغفلنا ، يمنى وجدناه غافلا ، تقدّمه إليها ابن جنى ، تصُّ عليها فى المحتسب وغيره ، وحامله عليها الاعتزال . من خطّ تلميذ ابن هشام ، انتهر .

قلت : وابن هشام بشير إلى قاعدة المعترلة المعروفة : أن الله لابحانى فعلَ الشلال والمصبة ، وإنما ذلك بن فيصل العبد . وانظر كلام ابن جنى المشار إليه في المحتسب ٢٨/٢ ، وقد انتصر لهذه المقالة بكلام عالى نفيس ، في الحصائص ٢٥٣/٣ – ٢٥٥ وانظر أيضاً الكشاف ٤٨/٢ ، والبحر المجيط ١١٩/٦ ، واللسان (غفل) . (٢) أعاده ابن الشجرى في المجلس الحادى والثلاثين . وانظره أيضاً في إصلاح المنطق ص ٥٠٠ ، وأدب

<sup>(</sup>۲) اعاده ابن الشجرى في اعجلس الحادى والثلاثين . وانظره لبضا في إصلاح المنطق ص ٢٠٠ ، وادب الكاتب ص ٤٤٧ ، والروش الأنف ١٠٠/٢ ، وتفسير الفرطي ٢٩٢/١٠ ، والموضع السابق من المحسب .
(٣) الذى في مجاز القرآن لأبى عبيدة ١٩٨/١ : (سَرَفاً وتضييماً ، وكأن ابن الشجرى ينفل كلام أبى عبيدة

ر۱) المعناق بي جو العراق ديم عييمة ١ / ١٠ م. و الرق والصيبة » . و 10 ابن التسجري يقفل 150 ابن عييمة من طريق ابن قتيبة ، فهو الذي حكى عن أبى عبيدة و نذماً ﴾ راجع تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢٩٦ .

وقال الزجّاج : أى كان أمرُه التَّفريط ، والتَّفريط : تَقديمُ العَجْز ، وقال الفرّاء : كان أمرُه متروكاً لإفراطهِ في القول ، يعنى عُييْنةَ بن حِصَّن الفَزارِيِّ ، قال : نحن رءوسُ مُضَرَ وأشرافُها ، إن أسْلَمْنا أسلَم الناسُ ، وعابَ سَلْمانَ وأشباهَه . آخر المجلس .

 <sup>(</sup>۱) معانى القرآن . الموضع السابق .
 (۲) معانى القرآن ۲۰/۲ .

#### المجلس الثالث والعشرون

وهو مجلس يوم الثلاثاء ، سَلْخَ جُمادَى الأَوْلَى من سنة ستُّ وعشرين وخمسمائة .

تفسير قوله عز وجل : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَفضَ الظُّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّمُوا وَلَا يُغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَغْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِفْتُمُوهُ وَالتَّهُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تُؤْلِبُ رَحِيمٌ ۖ ﴾ .

يقال : اجتنبُتُ الشيءَ : أي اعتزلتُه جانِبًا ، وإن شئتَ أَخَذْتُه من الجَنابة ، وهي البُعْد ، قال عَلْقمة بن عَبَدَة :

فلا تُحْرِمَنِّى نائلًا عَن جَنابةٍ فإنِّى امْرُؤُ وَسُطَ البُيُوتِ غَرِيبٌ فالمعنى على هذا : باعِدُوا ، وكِلا القولين يرجع إلى أصل واحد .

الله والظنّ ها هنا : / التُهمة ، ومنه قراءةً مَن قراً : ﴿ وَمَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ ﴾ أى بعَنْهِم ، قال أبو عليّ في كتاب العوامل : وعلى هذا قولُه : ﴿ أَو ظَنِين في وَلاءٍ ﴾ والصواب : ﴿ أَو ظَنِيناً ﴾ هكذا هو منصوب ، عطفٌ على مستثنى موجّبٍ في رسالة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ١٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٤٨ ، وتخريجه في ص ١٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) سورة التكوير ٢٤ ، وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، والكسائق . السبعة ص ٦٧٣ ، والكشف
 ٣٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) أوردها أبو العباس المبرّد في كتابه الكامل ١٢/١ .

عمر رضوانُ الله عليه إلى أبى موسى ، وذلك قوله : • المسلمون عُدولٌ بعضُهم على بعض إلا مجلوداً في حَدّ ، أو مُجرَّباً عليه شَهادةُ زُور ، أو ظَيْيناً في وَلاهٍ أو نَسَب ٤ .

وقال أبو إسحاق الزجّاج: أمر الله باجتناب كثيرٍ من الظّن ، وهو أن تَظُنَّ بأهل الحيرٍ سُومًا ، إذا كُنّا نعلم أن الذى ظَهر منهم خير ، فأمّا أهلُ السوء والفُسوقِ فلَنا أن نَظُنَّ بهم مثلَ الذى ظَهَر منهم .

وقوله : ﴿ وَلا تُجَسَّسُوا ﴾ : أى ولا تبحثُوا عن الأُحبار ، ومنه أَجِدَ الجاسوسُ ، فهذا يُعرَف بالتُطق والسَّمع ، وقد يكون هذا المعنى باليد ، كقولك : جَسَسْتُ الكَيْشَ بَيْدِى ، وذلك لِتنظُرُ أَسَمِينٌ هو أم هزيل .

وقال ابن درید : وقد یکون الجبسُّ بالعین ، وأنشد :

# فاغصَوْصَبُوا ثم جَسُّوه بأعينهم

قال الضّحّاك بن مُزاحِم : قوله : ﴿ وَلاَ تَجَسَّسُوا ﴾ أى لا تَلتِمِسْ عَوْرةَ أَحيك ، (د) وقرأه أبو رجاء والحسنُ وابنُ سِيمين : ﴿ وَلاَ تَحَسَّسُوا ﴾ بالحاء ، وهو من إحساس البصر ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ أى هل تَرَى ؟ .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ٥/٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ١/١٥، ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تمامه :

ثم الْحَتَفُوه وقَرَّنُ الشمس قد زالا

والبيت مع آخر قبله في المؤضع السابق من الجمهرة ، ولُسيا في حواشيها للهبيد بن أبوب العنبرى ، ولم أجيدهما في شعره الذي جمعه الذكتور نورى القيسى ، الذي نشره بمجلة المورد العراقية ( المجلد الثالث – العدد الثانى ١٩٧٤ م ) . والبيتان لشيد بن أبوب في التاج ( جسس ) مع اختلاف في الرواية . ومن غير نسبة في اللسان ( جسس ) أيضا . والبيت الشاهد فيه وفي التاج ( خفا ) من غير نسبة أيضا .

 <sup>(</sup>٤) غنصر في شواذ القراءات ص ١٤٣ ، وزاد المسير ٤٧١/٧ ، وتفسير القرطبي ٣٣٢/١٦ ،
 والإعمال ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ختام سورة مريم .

وقوله : ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ قال قتادة بن دعامة : ذُكِرَ لنا أن الغسة أَن تَذَكِّر أَخَاكَ بِمَا يَشْينه ، وتَعِيبَه بِمَا فيه ، فإن كذبَّتَ عليه فذاك البُّهْتان ، وقال الزَّجُّاجِ: الغِيبة أن تذكُّر الإنسانَ مِن خَلْفِه بسُوء ، وإن كان فيه السُّوء ، فأمَّا ذِكُره بما ليس فيه فذلك البَّهْتُ والبُّهْتان ، كذلك جاء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم . وقوله : ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ الهاء في ١٥١ ﴿ فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ عائدةٌ على الأكل ، وفي الكلام اختصارٌ / شديد ، والتقدير فيما أواه أن الجملة التي هي ﴿ كَرِهْتُمُوهُ ﴾ خبر لبتدإ مقدّر ، وبعدها تقدير كلامين حُذفا للدلالة عليهما ، كأنه قيل : فأكل لحم أخيكم ميَّتاً كرهتموه ، والغيبةُ مثله فاكرهوها ، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره معطوفة على الجواب الذي يقتضيه الاستفهام ، لأن قوله : ﴿ أَيُحِتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ جوابه : لا و ﴿ لا ﴾ إنما تقع في الجواب نائبةً عن جملة ، وكذلك كل حرف جوابيٌّ ، نحو بلَّي ونَعَم ، يقوم مَقامَ جملة ، فإذا قال القائل : أَلم أكرمُك ؟ قلت : بلِّي ، فالتقدير : بلِّي قد أكرمتني ، وإن قلت : لا ، فالتقدير : لا لم تُكرمْني ، فالحرفُ الجوابيُّ ينُوبُ عن هذه الجملة ، وربَّما جيء بها مذكورةً بعدَه توكيدًا كقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴾ وإذا عرفتَ هذا فجواب قوله : ﴿ أَيُحِثُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ تقديره: لا يُحبُّ أحدّ منّا ذلك ، فقيل لهم: فأكل لحم أخيكم ميتاً كرهتُموه ، والغيبةُ مثلُه فاكرهوها . ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فيجوز أن يكون قوله : ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ معطوفاً على هذا الأمر المقدَّر ، ويجوز أن يكون معطوفاً على ماتقدُّم من الجملة الأمريَّة في أول الآية ، وهي قوله : ﴿ اجْتَنِّبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ ﴾

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ٥/٣٧ .

<sup>(</sup>٢) من الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الملك .

ويجوز أن يكون معطوفاً على الجملة النَّهييّة التي هي قوله : ﴿ وَلَا يَقْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ فإنْ عطفتُه على المحذوف المقدَّر فحَسَنٌ ، ونظيرُه قوله : ﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَالنُّجَرَتْ ﴾ .

التقدير : فضرَبَ فانفجَرَتْ ، وقد جاء ماهو أكثرُ مِن هذا ، وهو تقديرُ معطوفَيْن ، في قوله جَلَّ اسمُه : ﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَدْضِهَا كَذَلِكَ يُحْمِى اللهُ الْمَوْنَى ﴾ معطوفَيْن ، في قوله جَلَّ اسمُه : ﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَدْضِهَا كَذَلِكَ يُحْدِي اللهُ الْمَوْنَى ﴾ التقدير : فضرَبُوه فَحَيى ، وجاء ماهو أشدُ من هذا ، وهو تقدير ثلاث جمل معطوفة في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَنْهُ عِلْهِ الصَدِّيقِ . فَعُلُوف القرآنِ كَثيرةً عجيبة ، والذي ذكرته من التقدير : فارسَلُوه فأتى يوسَفُ فقال له : / يوسفُ أَيُّها الصَدِّيق . فحُلُوف القرآنِ كثيرةً عجيبة ، والذي ذكرته من التقديراتِ والحُلُوف في هذه الآية مشتملٌ على حقيقة الإعراب مع المعنى .

وذكر الزجَّاج وأبو على في تفسير قوله : ﴿ فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ تفسيرًا تضمَّن المعنى دون حقيقة الإعراب ، قال الزجّاج في تقدير المحذوف : فكما تكرهُون أكَلَّ لحيهِ مَيْثًا ، كذلك تَجَنَّبوا ذِكْرَه بالسَّوء [ غائبا ] وقال أبو على في التذكرة : فكما كرهتم أكل لحمه منتًا فاكرهما غشته وأقفها الله .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٧٣ . (٢) سورة البقرة ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) في هـ د ضربوه ، ، وصوابه بالفاء ، كما في الأصل هنا ، وفي المجلس الثالث والأربعين .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٥، ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في هـ : في حقيقة المحلوف .

<sup>(</sup>٦) سقط من هـ . وهو في الموضع السابق من معاني القرآن .

<sup>(</sup>٧) في هـ د و كما ٤ . وأثبته بالفاء من الأصل ، ونما بأتى في المجلس السادس والسبعين . وقد حكى أبو حيل المجلس في المجلس المجلس في المجلس المجلس في المجلس المجلس في المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس في المجلس المج

بقى أن أقول : إن كلام الفارميّ فى رواية ابن الشجرى ، شبيةً بما أثير معناه عن مجاهد ، كما ذكر القرطمى ٣٤٠/١٦ . وانظر تفسير مجاهد ص ٣١٢ .

وقال الفرَّاء : فقد كرهتموه فلا تفعلوه ، يريد : فقد كرهتم أكُلَ لحمه ميْناً فلا تغنابوه ، فإنَّ هذا كهذا ، فلم يُفصِحْ بحقيقة المعنى .

وقرى، فيما خَرَج عن القراءات المشهورة ﴿ فَكُرَّهُتُمُوهُ ﴾ بالتشديد ، على مالم يُسمّ فاعله ، أى بُغْضَ إليكم .

وقرأ نافعُ بن أبى تُعمِ [ مُيْناً ] بالتشديد ، والمَيْتُ والمَيْتُ بمعنى ، كالهيِّن والهَيْن ، والَّليِّن واللَّيْن ، والطَّيْب ، ومنه طَيْبَةُ ، اسم المدينة ، سمَّاها به رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، مخفَّفةً مِن طَيِّبة ، ويدلُّك على أنه لا فرَّقَ بين المَيِّت والمَنْت قَولُ الشَّاعِ :

ليس مَن مات فاستراحَ بِمَيْتٍ إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأحياءِ

ألا ترى أنه أوقع المخفَّفَ والمشدَّدَ على شيءٍ واحد ، قال أبو علىّ ف الحُجَّة : وكذلك قول الآخر :

# ومَنْهَلِ فيه الغُرابُ المَيْتُ

قال : فلو شَدَّد لجاز .

<sup>(</sup>١) فى الأصل وهد : و فلا تفعلوا ٤ ، وأثبتُه بالهاء من معانى القرآن للفراء ٧٣/٣ – والنقل عنه – وفيما حكاه عنه أبر حيان فى البحر ، وقال بعد ذكر تأويل الفارسي والزعشرى ، الذى أشرت إليه : ٩ والذى فلّره القرآء أسهل وأقل تكلفاً ، وأجرى على قواعد العربية ٤ .

<sup>(</sup>٢) ني هـ : مكذا .

 <sup>(</sup>٣) أى بضم الكاف وتشديد الراء . وقرأ بها أبو سعيد الحدرئ ، وأبو حيوة ، والضحاك ، وحاصم الجحدرى . مختصر في شواذ القراءات ص ١٤٣ ، وراد المسير ٤٧٢/٧ ، والبحر ، الموضع المذكور .
 (٤) ساقط من هـ .

 <sup>(</sup>٥) عدى بن الرُّعلاء القَسَان . الأصمعيات ص ١٥٢ ، وحماسة ابن الشجرى ١٩٥١ ، والمنصف ١٧/٧ ، ٣٠٢ ، والعقد الفريد ١٩١/٥ ، والصاهل والشاحج ص ٣٢٥ ، والكافى فى العروض والقوافى ص ١١٦ ، وغير ذلك كثير .

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت والذي يعده من أرجوزة تُنسَب لأبي محمد الفقصي ، وللعَجَاج . أمالي القالي ٧٢١ ،
 ٢٤٤/٢ ، والستمط ٢٠٠١ ، ٢٠١١ و واللسان ( غفف – أجن ) .

قلت : يجوز ذلك إذا أُخرجَ عمّا بعده ، لأن بعدَه :

## سَقَيْتُ منه القَوْمَ واسْتَقَيْتُ

## كأنَّ حَوامِيَهُ مُدْبراً

وفي قول أبي الصَّلْت الثقفي :

## في رأسٍ غُمْدانَ دارًا مِنْكَ مِحْلالا

فى أحد الوجهين ، وسأذكر لك إن شاء الله شرَّح هذين البيتين ، بعد استقصاءِ الكلام فى « كُلُّ وَيَعْض » وذلك أنه تعالى جَدُّه قطَع « بعضًا » عمَّا يقتضيه من الإضافة فى قوله : ﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ ﴾ ١٥٣ ... الإضافة فى قوله : ﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ ﴾ ١٥٣ ... والأصل : لا يغتَبْ بعضُكم بعضُكم ، وكلُّهُم آمنَ بالله ، ولتقدير الإضافة فيهما امتنع بعضُ التحويين من إدخال الألف واللام عليهما ، ويجوز فى قياس قول سيبويه ، وفى رأى أبى على ، لحاق الألف واللام عليهما ، ويجوز فى قياس قول سيبويه ،

تَرَى خَلْقَها نِصْفاً قَناةً قَرِيمةً ونِصْفاً نَقاً يَرْتَجُ أَو يَتَمَرّْمُرُ

<sup>(</sup>١) في المجلس الثالث وغيره مما ظهر في تخريج بيت النابغة الجعدى الآتي .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلس المذكور .

 <sup>(</sup>٣) بأتى تمامه وتخريجه ، إن شاء الله تعالى ، في المجلس السادس والعشرين ، وقد عقده ابن الشجرى للقصيدة كلّها .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٨٥ .

<sup>(</sup>ه) فو الرمة . والبيت فى ديوانه ص ٦٦٣ ، وتخريجه فى ص ١٩٨٢ ، وزد عليه : الجمل المنسوب للخليل ص ١٠١ ، وراجع الكتاب ١١/٢ .

[ يُرزَى : ﴿ تَرَى خُلْفَها ﴾ ودل على ذلك قوله : ﴿ ونصفاً نقاً ﴾ وذلك لأن العَجِيزةَ لا تكون إلا خَلْفَها ] .

أن تنصب نصفاً على أنه حال ، يعنى أنه كان أصله : ترى خَلْقها قناة قوية نصفاً ، وبقاً برتم نصفاً ، فلما قدّم وصف الدكرة عليها ، صار انتصابه على الحال ، ولما أجاز انتصاب و نصف ، على الحال دل ذلك على أنه عنده نكرة ، وإذا كان نكرة جاز دخول الألف واللام عليه ، لأنه إنما يكون في قطيه عن الإضافة معرفة ، إذا تقرّر إضافته إلى معرفة كان نكرة ، وإذا كان نكرة مجاز دخول الألف واللام عليه ، كا جاء في التنزيل : ﴿ فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ وكلَّ نكرة بعض مجراهما مجرى نصف ، الأنه يقتضى الإضافة إلى ماهو نصف له ، كا أن كلَّ يقتضى الإضافة إلى ماهو نصف له ، كا أن كلَّ يقتضى الإضافة إلى ماهو بعض له ، كا أن المكرات كان نكرتين ، فهما في هذا بمنزلة نصفي ، تقول : نصف دينار ، ويضف الدينار ، وكل رجل ، وكل الرجال ، وبعض رغيف ، تقول : نصف دينار ، ويضف الدينار ، وكل رجل ، وكل الرجال ، وبعض رغيف ، وبعض الرغيف .

قال أبو على : وممّا يدلُ على صحةِ جوازُ دخول الألف واللام عليهما أن أبا الحسن الأخفش حكّى أنهم يقولون : مررتُ بهم كُلًا ، فينصبونه على الحال ، ويُجرونه مُجرى : مررت بهم جميعًا ، وإذا جاز انتصابُه على الحال ، فيما حكاه عن

<sup>(</sup>١) ساقط من هـ . وكنت ظننت في أول الأمر أن هذه حاشية مقحمة ، لكنى رأيت الكلام بخط الناسخ نفسيه ، ولم تجر عادته أن يقحم حواشئ على صلب الأمال ، ولا لكران إن شاء الله ، فهذا هو أسلوب المجالس والأمالي التي تلقى على الطلبة ، وقد جرى عليه ابنُ الشجرى في غير مكان من الأمال ، ولكنه بيدو غربياً هذا ، لقصله بين الفعل و أجاز ، ومعموله و أن تنصب ، . وانظر مثلا ص ٣٣٤.

وهذه الرواية ( خلفها » بالفاء هي رواية الديوان . ورواية سيويه بالقاف ، كرواية ابن الشجرى . (٣) في هـ : ٥ على المثال ، وحياء بهامش الأصل : ٥ الكلام في جواز تعريف و كل وبعض ، بالألف واللام ، مما تتبه لد أبو على ، وزعم أنه قباسُ قول سيويه ، ولم يُسبَق إليه ، وقد شرحه في المسائل الحلييات ، انتهى . ولم أجده في المطبوع من الحليات . ومعلوم أن في نسختها نقصا . (٣) سورة النساء ١١ .

/ العرب ، فلا إشكال فى جواز دخول الألف واللام عليه ، ولا اعتبارَ بما وقع مِن ١٥٤ المعارِف فى مواقع الأحوال ، كقولهم : طَلَبْتَه جَهْلَك ، ورجَحَ عَوْدَه عَلَى بدئِه ، وأرسَلَها العِراك ، لأن هذه مصادِرُ عبلتْ فيها أفعالَ مِن ألفاظها مقلَّرةً ، وتلك الأفعالُ واقعةً فى مواقع الأحوال ، والأفعالُ نكراتٌ فلا يمتنع وقوعُ الفعل موقعَ الحال ، والتقدير : طلبَّتَه تَجْهَلُ جَهْلَك ، ورجَعَ يَعودُ عَوْدَه ، وأرسلَها يُعارِكُ بعضُها بعضَها العواك . العواك .

فإن قيل : فقد قالوا : القومُ فيها الجَمَّاءَ الغَثِيرَ ، فنصبُوا الجَمَّاءَ على الحال ، وفيه الأَلفُ واللام وليس بمصدر .

قيل: إن النحويين قد قدَّروا الأَلفَ واللامَ في هذا الاسم تقديرَ الزَّيادة ، كَا قدَّروهما زاتدَيْن في قولهم: إنى لأَمُرُّ بالرجلِ مِثْلِك فيُكرِمُنى ، وكما جاءت زيادتُهما في مواضعَ كثيرة نحو :

على قُنَّةِ العُزَّى وبالنَّسْرِ عَنْدَما

و :

يالَيْتَ أُمَّ العَمْرِ كانتْ صاحِبِي

أما ودماء ثائراتٍ تَخالُها

 <sup>(</sup>١) أعاد ابن الشجري الكلام على ذلك مستوفى في المجلس الحادى والسبعين ، وقد قصره على الكلام في الحال .

<sup>(</sup>٢) صدره:

وهو لعمرو بن عبد الجنّ . المنصف ١٣٤/٣ ، وسَرّ صناعة الإعراب ص ٣٦٠ ، ومعجم الشعراء ص ١٨ ، والتبيين ص ٤٣٥ ، والإنصاف ص ٣٦٨ ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٣٦٨ ، وشرح الشواهد الكبرى ٢/٠٠١ ، والحزانة ٢١٤/٧ ، وأنشد ابن الشجرى البيت الشاهد مع بيتين بعده في المجلس السابع والسبعين .

<sup>(</sup>٣) للتصف ١٣٤/٣ ، والخصص ١٦٦/١ ، ١٦٠/١ ، ٢١٠/١٣ ، والإنصاف ص ٣٦٦ ، ووالإنصاف ص ٣٦٦ ، وشرح المنصل ١٤٤ ، والإنصاف ص ٣٦٦ ، وشرح المنصل ١٤٤ ، واليت في إصلاح المنطق من ١٣٦ ، برواية و القمر ۽ بالغين المجمدة . وهو في اللسان (وير ) بالعاملية ، عن الأصمعيّ ، ثم قال بعد إنشاده : و بريد أنه عمرو ، فيمن رواه هكذا ، وإلاً كلأعرف : بالت أم الفعر ٤ ، وانظر ما يأتى في المجلس التاسع والستين . وفيه الكلام عن إثبات الواو وحلفها من والممرو ٤ .

و :

#### ر.) وجَدْنا الوليدَ بنَ اليزيدِ مُبارَكا

وكزيادتهما فى الذى ونحوه ، وإذا ساغ التأويلُ فى قولهم : « هم فيها الجَمَّاءَ النَّفِيرَ » لم يكن لمن جعلَ الحالَ معرفةً حُجَّةً فى ذلك ، وتأنيثُ الجَمَّاء لتأنيث الحِماعة ، واشتقاقها من الجَمَّ وهو الكثير ، وفى التنزيل : ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا ﴾ والغفير : مأخوذٌ مِن الغَفْر ، وهو التَّغطيةُ والسَّتر ، كأنهم يستُرون الأرْضَ بكؤيهم .

فإن قلت : فقد قالوا : كلَّمتُه فأهُ إلى فِيّ ، فنصبوا المضافّ إلى المعرفة على الحال وليس بمصدر فتُعملَ فيه فِعكَّد من لفظه ، وتَحكُمُ بأنْ فِعلَه واقعٌ موقعَ الحال ، ولا هو من أسماء الفاعلين وغيرها ، مما يُقدِّرُ بإضافته الانفصالُ .

فالجواب : أن ﴿ فاه ﴾ عند النحويين منتصبٌ بمحذوفٍ مقدَّر ، وذلك المحذوفُ كان هو الحالَ في الحقيقة ، وهذا المنصوبُ المعرفة قائمٌ مُقامَه ، وتقديرُه : جاعِلًا ١٥٥ / فاه إلى فيّ .

على أنَّ هذه الكَلِمَ التي وضعوها مواضعَ الأحوال وهي مَعارِفُ ، لو كانت خاليةً

مطيقاً لأعباء الخلافة كاهلُهُ

<sup>(</sup>١) تمامه مع اختلاف الرواية :

وهو لابين ميّادة ، واصمه الرمّاح بن أبرد . والبيت في ديوانه ص ۱۹۲ ، وتخريجه في ص ۱۹۰ ، وزد عليه : شرح شواهد الشافية ص ۱۲ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلسين : التاسع والستين ، والسابع والتسمين .

<sup>(</sup>۲) سورة الفجر ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : بإضافة .

<sup>(</sup>٤) هذا تقدير الكوفيين ، كما ذكر ابن يعيش فى شرح المفصل ٢٠١٧ ، وهو ما فهمه أبو حيان من كلام الفراء ، وحكاه البغداديُّ فى الحواقة ٢٠٠٧٣ ، أما تقدير سيبويه والمبرد ، وأكثر البصريين فهو : مشافهة ، أو مشافها ، راجع الكتاب ٢٩٩١/ ، والمقتضب ٢٣٣٧٣ . وقد ذكر ابن الشجرى التقديرين فى المجلس الحادى والسمين ، دو، عَرَّو .

من تأويل يُدخِلُها فى حيَّز التَّكِرات لمَا ساغ الاحتجاءُ بها ، لأَن ذلك عدولٌ عن العامَّ الشائع إلى الشاذ النادِر .

فقد ثبت بما ذكرنا أن دخولَ الألف واللام على « كُلِّ وبعضٍ » جائز من جِهتين : إحداهما أنك لا تُقَدِّرُهما مُضافين إلى معرفة ، وإذا لم تُقدِّر إضافَتهما إلى معرفة جَرِيا مَجرى « فِصْفِ » وغيره من النَّكرات المتصرِّفة .

والجهةُ الأخرى : أن يكون « كُلِّ » على ما ذكره أبو الحسن مِن استعمالهم إيَّاه حالًا بمعنى جميعاً ، فيجوز دخولُ الألف واللام عليه ، كما دخلا فى الجميع ، فقد تُبَت بهذا أنَّ مَن امتنع من دخول الألف واللام عليهما مخطئ .

فإن قبل : فقد علمتَ أن « كُلَّ ويَفضاً » مما لا ينفكُ من الإضافةِ لفظاً ومعنى ، أو معنّى لا لفظاً ، فهما في ذلك بمنزلة « قَبْلُ ويَقَدُ » فما الفرقُ بينهما وبين « قَبْلُ ويقدُ » حتى أجزَتُم دخولَ الألفِ واللامِ عليهما ، ولم يأت ذلك في « قَبْلُ ويَقدُ » وقبُل ويقدُ » على الضمَّ في حال إفرادهما ، إذا قُدَّراً مضافَيْن إلى معرفة ، ولم يأت ذلك في حُكُل ويَقْض ؟

فالجواب: أنَّ امتناعَ الألف واللام من الدخول على « قَبَلُ وَبَعْدُ » من حيث لم يُستعمَلا إلَّا ظرفَيْن ناقِصَى التمكّن ، فجريا فى ذلك مَجرى الظَروفِ التى لم تتمكَّن كإذ ولَكُنْ وعِنْدَ ولَدَى ، وساغَ البناءُ فيهما إذا أفردا لنقصان تمكّنهما فى حال الإضافة ، ألا تراهما لايرْفعان مُضافيَّن ، وليس بعد نقصان التمكُّن مع حذف المضاف إله ، وهو جارٍ مَجرى بعض أجزاءِ المضاف إلا البناءُ ، وليس كذلك « كلّ وبعض » ، لأنهما اسمان متمكنان كلَّ التمكُّن ، فأنْجِم النظرَ فيما ذكرتُه لك مِن هذه الفصول ، لتعرف حقيقتها بتوفيق الله .

<sup>(</sup>١) فى الأصل 1 حتى 1 بطرح الواو .

#### المجلس الرابع والعشرون

١٥٦ / وهو مجلس يوم الثلاثاء ، الثامنَ مِن جُمادى الآخرة ، سنةَ ستُّ وعشرين وخمسمائة .

يتضمُّن قول النابغةِ الجعديّ في وصفِ فَرس:

كَأَنَّ حَوَامِيَهُ مُدْيِسِرًا خُضِيْنَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُخْضَبُ حِجَارةً غَيْلِ يَرْضُراضَةٍ كُسِينَ طِلاءً مِن الطُّخُلُبِ

الحامِيتان : ناجِيتا الحافِر عن يمين وشِمال ، وقال ابنُ تَتَبَيّة : ﴿ الحَمامِيتان عن يمين السُّبُك وشماله ، والسُّنْبُك : طَرَفُ مُقدِّم الحافِر ﴾ ، وقيل : الحامِية : أعلى الحافر ، والقبلُ الأوَّل أثبت .

والغَيْل : الماءُ الجاري على وَجهِ الأرض .

والرَّضْراضَة : [ الأَرْضُ ] الصَّلْبة ، ويُستحبُّ فى الحوافِر أن تكونَ سُوداً أو خُضراً لا يبيضُّ منها شىء ، لأن ابيضاضها رِقَّة ، شبَّه حوافِره بِحجارةٍ مُقيمةٍ فى ماءٍ قليل ، وذلك أصَّلَبُ لها ، ويقال للصَّخرة التى بعضُها فى الماء وبعضُها خارجٌ : أتأنُ

<sup>(</sup>١) فرغت مه في المجلس الثالث .

<sup>(</sup>۲) في أدب الكاتب ص ۱۳٦ . وقال في للعاني الكبير ص ۱٦٦ : و الحوامي : جوانبُ الحوافر . يقول : هي سود كأنها تحضيت a . وهذا التفسير الذي حكاه ابن الشجرى عن ابن قنينة يُسنب لأبي عبيدة أيضا ، على مافي اللسان ( حمى ) . وانظر كتابه الحيل ص ۲۵ ، ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) سقط من هد .

الضَّحْل ، والضَّحْلُ : الماءُ القَليل ، وذلك النهايةُ ف صَلابتها ، وإيَّاها عنى المتنبَّى بقوله :

#### ٬٬› أنا صَخْرةُ الوادِى إذا ما زُوحِمَتْ

وإذا كانت جَوانبُ الحافِر صِلَابًا ، على الوصفِ الذى ذكرناه ، وكانت سُوداً أو تُخشَراً ، فَمَقادِيمُها أَصْلَبُ وأشَدُّ سَوادًا أو تُحشَرُه .

وقوله : ﴿ خُضِيْنَ ﴾ عند أبى على : في موضع نصب ، بأنه حال من الحوامي ، والعاملُ فيه ما في ﴿ كَانَ ﴾ من معنى الفِعل ، كقول النابغةِ الآخر ، في وصفٍ قَرْنِ النَّاجِةِ الآخر ، في وصفٍ قَرْنِ النَّاجِةِ الْكَلْب :

كَأَنَّه خارِجاً مِن جَنْبِ صَفْحتِهِ ﴿ سَفُّودُ شَرْبٍ نَسُوه عِنْدَ مُفْتَادٍ

والشُّرْبُ : جمعُ شارِب ، والمُفْتَأَد : المُطَّبَخ والمُشْتَوَى .

ولم يجعل ه تحضين ، خبرَ كأنّ ، لأنه جعل خبرَها قوله : « حِجارةٌ غَيْلٍ ، ولم يُجز أن يكونا خبرَيْن لكأنّ ، على حدّ قولهم : هذا حُلْوٌ حامِضٌّ ، أى قد جمع الطّعَمَيْن ، قال : لأنك لا تجدّ فيما أخبروا / عنه بخبرين أن يكونَ أحدُهما ١٥٧ مفرّدًا والآخرُ جُملة ، لا تقول : زيدٌ خرَج عاقِلٌ .

والقولُ عندى أن يكونَ موضع ﴿ خُضِيْنِ ﴾ رفعاً بأنه خبرُ كأنُّ ، وقوله :

<sup>(</sup>١) تمامه :

وإذا نطقتُ فإننى الجوزاءُ

ديوانه ١/٥١ ، والحزامة ١٦٣/٣ .

 <sup>(</sup>۲) ديوان النابغة الذيبانى ص ۱۱ ، وكتاب الشعر صفحات ۲۲ ، ۲۱۹ ، ۲۲۸ ، وحواشيه ، والجمل المنسوب للخليل ص ۷۰ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلس الحادى والسبعين .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٨٣/٢ ، وكتاب الشعر ص ٢٣٩ ، ٢٤٣ .

« حِجارَةُ غَيْلِ » خبرُ مبتدأ محذوف ، أى هى حِجارَةُ غَيْلِ ، وأداةُ التشبيه محذوفة ، كما قال :

# فهُنَّ إضاءٌ صافِياتُ الغَلائِلِ

أى مِثْلُ إضاء ، والإضاء : الغُذران ، واحِدُها. : أَصَاةٌ ، فَعَلَةٌ جُمِعت على فِعال ، كرَقَيْةٍ ورِقاب ، شُبَّه الدُّروعَ في صَفائها بالغُدْران ، ومِثلُه في حذف حرف التشبيه في التنزيل : ﴿ وَأَزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ أي مِثْلُ أمهاتِهم في تحريمهن عليهم ، والتزامهم تعظيمَهُنّ .

وأما قوله : « مُدْيِرًا » فحال من الهاء ، والعامل على رأى أبى على ماتقدّوه فى المضاف إليه من معنى الجارّ ، يعنى أن التقدير : كأنَّ حَوامِيَ ثابتةً له مدبراً ، أو كائنةً له ، قال : ولا يجوز تقديمُ هذه الحال ، لأنّ العاملَ فيها معنى لا فعلّ مُحْضٌ ، قال : ولا يجوز أن يكون العاملُ فى قوله : « مُدْبرًا » ماف « كأن » من معنى الفعل ، لأنه إذا عَمِل فى حالٍ لم يعملُ فى أخرى ، يعنى أنَّ « كأن » قد عمِلَ فى موضع « خصيرَن » النصبَ على الحال ، فلا يعملُ فى قوله : « مدبراً » . وهذا القولُ يدلُ على أنه يُجيرُ أن يَنْصِبَ حالَ المضافِ إليه العاملُ فى المضاف ، وإذا كان هذا جائزاً عنده ، وقد قررتُ لك أن نُجِعل « تُحضين » خبرَ كأن ، فالعاملُ إذاً

<sup>(</sup>١) صدره .

عُلِينَ بَكِدْيَونَ وَأَنْطِنَّ كُرَّةً

وهو للنابغة ، يصع دروعاً بالصفاء . والكِلْمَيْوْن : دُهُنَّ مَن الزيت أو الدَّسَمَ لُجْلَى به الدُّروع . والكُرُّة . البَّمْرُ ، وفيل : سِرِّقِينَ وترابَّ يُلَقَّ ثَمْ تَجِل به الدروع أيضا . ديوان النابعة ص ١٤٧ ، وكتاب الشعر ص ٣٣٣ ، وحواشيه ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٧٥ ، ٧٩١ . وقد أعاد ابن الشجرى موضع الساهد من البيت في المجلس السابع والعشرين .

<sup>(</sup>٢) الآية السادسة من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) في هد : ٩ وقد قررت أن يُجعل خُضش كأن فالعامل ... ٤ وهو كلام مضطرب أصلحه مصحح الطبعة الهندية بزيادة ٩ عامل ٩ ، ولكنّه بقي على مساده . وي الحزانة ٢٥/٣ ٢ عن ابن النسجى : ٩ وإدا كان هذا جائزًا عنده فإنَّ جعل خُضين خبرُ كأنَّ فالعامل .... ٩ وهو تغيير من البغدادي لكلام ابن الشجريّ .

في قوله و مديراً » مافي كأنَّ من معنى الفعل ، وهذا – أعنى تعبّ حال المضاف إليه بالعامل في المضاف – إنما يجوز إذا كان المضاف ملتيساً بالمضاف إليه ، كالتياس الحوامي بما هي له ، ولا يجوز إذا كان المضاف ملتيساً بالمضاف إليه ، كالتياس الحوامي بما هي له ، ولا يجوز في قولك : ضربتُ غلام هند جالسة ، كالتياس الحوامي بصاحبها ، ولا يجوزُ عندى أن تنصب و جالسة » بما تُقدُّوه من معنى اللام في المضاف إليه ، فكأنك قلت : ضربتُ غلاماً كاتناً لهند جالسة ، لأن ذلك يوجب أن يكون الغلام فمندٍ في حال جلوسيها خاصة ، وهذا مستحيل ، فكذلك قوله : و كأنَّ حَوامِيم مُدْيِرًا » إن قدَّرتَ / فيه : حوامِي ثابتةً له مُدْيراً ، وجب أن يكونَ الحوامي ١٥٨ له في حال إدباره ، ثونَ حال إقباله ، وهذا يُوضَّح لك فسادَ إعمالِك في هذه الحال معنى المغاف إليه ، فلا يجوزُ إذاً : ضربتُ غلامً هندٍ جالسةً لذلك ، ولعدم التباس المضاف إليه ، فلا يجوزُ إذاً : ضربتُ غلامً هندٍ جالسةً لذلك ، ولعدم التباس المضاف إليه .

ونظيرُ ماذكرناه : من جوازِ مجيء الحالِ من المضاف إليه إذا كان المضاف ملتبِساً به ، قولُه تعالى : ﴿ فَطُلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِمِينَ ﴾ أخير بخاضِعين عن المضاف إليه ، ولو أخبرَ عن المضاف لقال : خاضِعة ، أو نحضَّعاً أو خواضِع ، وإنما حَسُن ذلك ، لأن نُحضوع أصحابِ الأعناق بخضوع أعناقهم ، وقد قبل فيه غيرُ هذا ، وذلك ما جاء في التفسير ، مِن أنّ المرادّ بأعناقهم كبراؤهم ، وقال أهلُ اللغة : أعناقهم ، كقولك : جاءني عُنْقُ مِن الناس : أي جماعةً ، فالحبرُ في هذير الناس : أي جماعةً ، فالحبرُ في هذير القولين عن الأعناق .

وقال أبو على في ﴿ مُخَضَّبٍ ﴾ من قول الأعشى :

<sup>(</sup>١) في هـ : 3 كذلك ؟ . وما في الأصل مثله في الخزانة .

<sup>(</sup>٢) الآية الرابعة من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيار الفرّاء . راجع معانى القرآن ٢٧٧/٢ ، وانظر مجاز القرآن ٨٣/٢ ، والكامل ١٤١/١ .

<sup>(</sup>٤) بضم العين والنون .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١١٥ . وكلام أبي على في التكملة ص ١٣٤ ، وانظر أيضاً مجالس ثعلب =

ويجوز أن يكونَ حمل الكَفُّ على العُضو ، كما حمل الآخُرُ البُثْرَ على القَلِيبِ ، فى وله :

يابئرُ يابئرَ بنى عَدِئٌ لأَنزَحَنْ قَعْرَكِ بالذَّلِكِ حتى تَعُودِى أَفْطَعَ الرَلِيُّ

أى حتى تقودى قليباً أقطمُ الولى ، لأنّ التذكيرَ في القَلِيب أكثرُ ، ألا ترى أنهم قد قالوا فى جَمْعه : أقْلِية ، يعنى أن أفولةً هو القياس فى جمع ماكان على فَويلِ ونحوه ، كفِعال وفعال [ وفعّالُ ] إذا كان واقعاً على مُذَكَّر ، كَفَفِيزٍ وحِمارٍ وعُرابٍ وفَدَان ، فإذا كان اسماً لمؤتَّث غلب عليه جمعُه على أفْعُل ، كَيْمِين وأَيْمُن ، وشِمالٍ

من ٣٨ ، وضرورة الشعر ص ٢١٣ ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٣٧٣ ، والبلغة في الفرق بين المذكر
 والمؤنث ص ٧٠ ، وغير ذلك كثير تراه في حواشي ماذكرت . وأعاده ابن الشجرى في المجلسين الحادي
 والثلاثين ، والثاني والتأين . وأنشده ابن منظور في اللسان (أسف ) وترحَّم على الأعشى ، وليس يصحَ ، لأنه ما على الكفر في أكثر الأقوال .

<sup>(</sup>١) في الأصل : و منهم ، . وما في الأصل مثله في الديوان ، وانظر حواشي البلغة .

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الوجه عند أبي على في التكملة .

 <sup>(</sup>٣) هو عامر بن جُوَين الطائى . وصدر البيت :
 فلا مُؤْنةُ ودَقَتْ وَدْقَها

وهو فی غیر کتاب . انظر سیبویه ۲/۲٪ ، والخصائص ۲۱۱٪ ، والمحسب ۱۱۳٪ ، والمقرب ۲.۳٪ ، والبلغة ص ۲٪ ، وحواشها .

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق من التكملة ، والمخصص ١٤٨/١٦ ، ١٨/١٧ ، والإنصاف ص ٥٠٩ .

 <sup>(</sup>ه) قال صاحب الإنصاف: و وكان الأصل أن يقول: و تَطْخَي الوليّ ؛ لأن البير مؤتنة ، إلا أنه ذكّرًه حملًا على المسى ، فكأنه قال : حتى تعودى قلينًا ألطخ الوليّ ه . ثم ذكر بقية كلام ابن الشجرى .
 (٦) سقط من هـ .

 <sup>(</sup>٧) في هـ: (و وفلان ٤ خطأ ، والقدان بتخفيف الدال : الذي يجمع أداة الثورين في القران – وهو الحيل

وَأَشْمُل ، وعَناق / وأَعْنَق ، وعُقاب وأعقُب ، وأتان وآئن ، وقد جاء في القَلِيب ١٥٩ التُّذكيرُ والتأنيث ، فجمْمُهم إياه على أقَلِبة ، كقَفِيزٍ وأَقْفِرة ، دليلٌ على فُوَّة التذكير فيه ، فلمّا لم يقُل : قَطْعاءَ الرَّلِيِّ ، علِمُنا أنه حَمل البِّرَ على القَلِيب .

وأمّا ( الزّليّ ) فكأنه أراد به الماءَ الذي يلي الماءَ الموجودَ في البثر ، إذا أنْرِح الموجودُ وَلِيهَ ماءٌ آخر ، كان معدوماً فظهَر .

> قال أبو علىّ : ومثله فى الحَمْل على المعنى قولُ الأعشى أيضاً : لِقَوْمِ وَكَانُوا هُمُ المُنْفِدِينَ شَرَابَهُمُ هَبِّلَ إِنفادِهـا

أنَّث الشَّرابَ ، حيث كان الحمرَ فى المعنى ، كما ذكَّر ﴿ الكُفُّ ﴾ حيث كان عضواً فى المعنى ، وهذا النحوُ كثير .

> قلت : إن قوله : ﴿ لِقَوْمٍ ﴾ وصفٌ لنكرةِ تقدَّم ذكرُها [ ف قولُه] : فبائتْ رِكابٌ بِأَكْوالِها لَدينًا وتَخيْلُ بألْبادِها

وإنما قال : « بائتُ رَكابٌ بأَخُواهِما ، وخيلٌ بأَلْبادِها » لأنهم جاءوا فی طلّب الحمر ، فباتت رِكابُهم وخيلُهم بحالها ، لأنهم على سَقَر ، والرَّكابُ : إبلُ القوم النى يركبونها ويَمتأرُون عليها ، وواحد الأكوار : كُورٌ ، وهو رَحْلُ البعيرِ بأداته .

وفى تأنيث الضمير من قوله : ٥ قبلَ إنفادِها ٥ قبلُان : أحدهما أن يكون أراد قبلَ إنفادِ عقولهم ، فيكون من باب : ﴿ مَا تَرْكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَائِةٌ ﴾ لأن ذِكرَ الشَّراب وإنفادَه دليلٌ على نَفادِ عقولِ شارِيه ، وقد أشبعتُ الكلامَ على هذا الضَّرب من الإضمار فيما سَيق من الأمال ، وهذا قول الأصمعيّ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٧١ ، والإنصاف ص ٥٠٨ ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٦٧٦ .

 <sup>(</sup>٢) ليس في هـ .
 (٣) الآية الأخيرة من سورة فاط .

 <sup>(</sup>٤) في المجلس التاسع .

والقول الآخر الذى ذكره أبو على هو قول المؤرِّج السَّدُوسيّ ، وذلك حَمْلُ الشَّراب على الخمر ، ومفعولُ الإنفاد على هذا القول محذوف ، أى قبل إنفادِها عُقولَهم ، والفاعل في القول الأول هو المحذوف ، أى قبل إنفاد الشَّرابِ عُقولَهم ، لأن فاعل المصدر يُحذَفُ كثيراً .

/ فإن قيل : ماوَّجْه التَّمدُّح بإنفادِ خَمْرِهم قبلَ نَفادِ عقولِهم ؟

فالجواب : أنهم يُمْدَحُون ويتَملَّحُون بكثرة شُربِ الخمر ، فيقولون : رجلٌ خِمِّيرٌ وشدِّيتٌ ، كا قال :

## شِرِّيبُ خَمْرٍ مِسْعَرٌ لِحُروبِ

وإنما بَنَوْه على فِعُيل ، لأنه من أبنية التَكثير ، ومثله : رجلٌ سِكِّيت : كثيرُ السُّكوت ، وإذا لم يكُذ يُسكُر شاربُ الخمر دلَّ ذلك على إدمان شُربِها ، وبذلك ملَح المتنبى سيفَ اللَّولة في قوله :

> تَعجَّبتِ المُدامُ وقدُ حَساها فلم يَسْكُرُ وجادَ فَما أَفاقا ٢٦ مَكَرَ نَقالَ : ومِكَرَ آخَرُ فقالَ :

مَرَثُكَ ابنَ إبراهيمَ صافيةُ الخَدْرِ وهُمُّتُتُها مِن شاربٍ مُسْكِرِ السُّكْرِ قال أبو عليّ : ويجوز أن يكونَ جَعل « المُخصَّب » للرنجل ، لأنك تقول : رجلً

مخضوب : إذا تُحضِبتْ يلُه ، كما تقول : مَقْطُوع : إذا قُطِعتْ يلُه ، فتقولُ على مخضوب : إذا قُطِعتْ يلُه ، فتقولُ على هذا : رجّاً مُحُصَّب : إذا تُحضّبت يلُه ، ويُقَوِّى ذلك قولُ الشاعر :

 <sup>(</sup>۱) حسان بن ثابت رضى الله عند . وقبل غيره . ديوانه ٢٠/١ ؛ ، والهمع ٩٧/٢ . وصدر البيت :
 لا تفرى يا ناق منه فإنه

<sup>(</sup>۲) ديوان المتنبى ۳۰۱/۲ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٣٧/٢ ، والمملوح هو : على بن إبراهيم التنوخي . شرح الواحدي ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) فى بعض نُسَخ التكملة زيادة ٥ صفة ٥ . فجاءت العارة هكذا : ٥ جعل المخضَّب صفة للرجل ٥ .

ر.» سَقَى العَلَمَ الفَرْدَ الذي في ظِلالِه غَزالانِ مكحُولانِ مُخْتَضَبَــانِ

فإذا استقام ذلك أمكن أن تجعل ( مُحَضَّبًا ) صفة لرجُلٍ المنكور ، وإن شقت جعلتَه حالًا من الضمير المرفوع في يَضُمَّ ، أو المجرور في قوله : « كَشْحَيه » لأنهما في المعنى لِرجُلٍ المنكور . أنتهى كلامه ، وذلك في باب ما أنَّثَ من الأسماء من غير لحاثًى علامة من العلاماتِ الثلاثِ به .

وأقول: إنك إذا جعلته حالًا من المضمر في « يضمٌ » كان أَمْكُلَ من أن تجعلَه حالًا من الشهر في « يضمٌ » كان أَمْكُلَ من أن تجعلَه حالًا من المضاف إليه ، إلا أن ذلك جاز لالتباس الكَشْمَتين بما أضيفتا إليه ، وأما إجازتُه أن يكون وَصُفاً لرجل ، ففاسِدٌ في المعنى ، وهو محمولٌ على ترك إنعام نظره فيه ، لأنك إذا فعلت ذلك أخرجْتَه مِن حيَّر التشبيه والمجاز ، فصار وصفاً حقيقيًّا ، والشاعرُ لم يُرد / ذلك ، لأن الرجل الذي عناه لم يكن مُخصَّبًا على الحقيقة ، وإنما ١٦١ شبّه بمِن فَطِعت يدُه ، وضَمَّها إليه مُخصَّبةً بالدَّم .

والأسيف : الحزين ، والأسيفُ [ أيضًا ً ] والأسيف : الشَّديدُ العَضب ، من قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أُسِفًا ﴿ وَقُولُهِ : ﴿ فَلَمَّا آسَقُونًا

 <sup>(</sup>۱) البيت فى الأخال ٢٨٦/٩ ، والقافية فيه : « مؤتلفان » . وهو مما ينسب إلى مجنون بنى عامر . وهو فى ديوانه ص ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، برواية :

أيا جبل الثلج الذى فى ظلاله غزالان مكحولان مؤتلفان

ويروى : أيا جبل الدوم .

هذا وقد ذكر القيمى فى ليضاح شواهد الإيضاح ص ٢٧٦ ، أن أبا زيد أنشده فى نوادره لبعض الأعراب من بنى جشم ، وأنشد بعده بيناً . قلت : ولم أجده فى نوادر أنى زيد للطيوع .

<sup>(</sup>٢) في هـ : و إلحاق ٤ . وما في الأصل مثله في التكملة لأبي على ص ١٣٢ ، والنقل منه .

<sup>(</sup>٣) فى هـ : وذلك أنك ... .

<sup>(</sup>٤) في هـ : حالًا لهو المضمر ...

<sup>(</sup>ە)لىس قىمد.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٥٠ ، وانظر أيضاً سورة طه ٨٦ .

ائْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾.

فالمعنى : أرى رجلًا منكم حزيناً أو شديدَ الغضب ، كأنه مِن بُغضِه لى وغضبه على قد قُولِمت كُفه فضمَّها إلى خاضِرتَيْه مخضَّبَّ بدمِها ، فإذا جعلتَ و مُخضَّباً » وصفاً لرجل ، فالتقدير : أرى رجلًا منكم بخضّباً ، كأنه يضمَّم إلى كَشْمَجه كفًا ، فجعلتَ التَّخضيبَ حقيقةً له ، فأخرجُته من التشبيه ، وليس الأمُرُ كذلك .

فأما إجازتُه أن يكونَ قوله : ﴿ كَفًّا مُخضَّبًا ﴾ كقول الآخر :

#### ولا أرضَ أَبْقَلَ إبقالَها

وأن يكونَ حَمل الكَفَّ على العضُو ، فعليه اعتراضٌ ، وهو أن يُقال : أَيُّ فَرقِ بين هذين الوجهين ، ونحن إنما نحملُ الأرضَ في قوله :

## ولا أرضَ أَبقَلَ إِبقالَها

على المكان ، كما نُحملُ الكفُّ على العضو ؟

والجواب : أنَّ بينَهما فَصْلًا ، وهو أن يُجعلَ تأنيثُ الأرضِ في قوله :

#### ولا أرضَ أبقلَ إبقالَها

مُعْتَدًا به ، إلا أنه مع الاعتداد به لمَّا كان تأنيناً ضميفاً ، لأنه غيرُ حقيقيّ ، وليست له علامة ، جاز في الضَّرورة تذكيرُ المضمّر في ﴿ أَبَقُل ﴾ ، ويُجْعَلَ الكَفُّ بمنزلة العُضو ، فلا يَعتدُ بتأثيثها ، بل يَجعلها مجرَّدةً من معنى التأنيث ، حتى كأنه

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في هـ 3 منكم ، هنا وفي الموضع التالي . وانظر ماتقدم في تحريج البيت .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : ١ وقد ، بإقحام الواو .

<sup>(</sup>٤) في هـ : الاعتراض .

قال : عضواً مخضّباً ، ومثله في حَمْل المؤنّث على النظيرِ المذكّر قول المتنبى :

مثّلتِ عينَكِ في حَشاىَ جِراحةً فتشابها كِلْتاهُما نَجْلاءُ

كان الوّجهُ أن يقول : فتشابَهَتا ، ولكنه حَمل الجِراحةَ على الجُرْح ، والعينَ على المُضْو . آخر المجلس .

. . .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱٤/١ .

#### المجلس الخامس والعشرون

وهو مجلس يوم الثلاثاء ، منتصفَ جُمادى الآخرة ، من سنة ستُّ وعشرين ١٦٢ وخمسمائة .

يتضمَّن ما وعدتُك به من تفسير قولِ أبي الصَّلت الثقفي :

اشرَبْ هنيئاً عليك التائج مُرْتَفِقاً في رأس غُمْدانَ دارًا مِنْكَ مِحْلاًلا

يقال : هَنَاه الطّعامُ والشَّرابُ يَهْنِئه ، وما كان هنيةً ، ولقد هُنُو ، والمسدَرُ الهَنْء ، وكُلُّ مالم يأتِ بمشقّةٍ ولا عناء فهو هَنية ، وهَنية اسمُ الفاعل مِن هَنُو ، كَظَريف مِن ظَرُف ، ويَحْمَيل أن يكونَ معدولًا عن هاني ، مِن قولك : هنأنى فهو هانيي ، كما عُبِل رَحِيم وعَلِيم ، ومنه سُمِّى الرجل : هانِتاً ، المِن قولهم . هنأتُ البعير : إذا طليته بالهناء ، وهو القَطِران ، ولذلك قال بعضُ العرب : إنما سُمَّيتَ هانِتاً لتَهْنِي ، وَ

وذهب أبو على إلى أن و هنيئاً » حال وقعت موقعَ الفعل ، بدلًا من اللفظ به ، كما وقع المصدرُ في قولهم : سَقْياً له ورَعْياً ، بدلًا من اللفظ بسَقاه الله ورَعاه الله ،

<sup>(</sup>١) يأتى تخريجه ، إن شاء الله ، مع القصيدة كلها في المجلس التالي .

<sup>(</sup>٢) وَتَقَبْنَا أَيْضاً ، فهما لغنان . والمنسى : تَتُمُولَ وَتَكْتِي ، وهُو طَلُ يُضرب لمن عُرف بالإحسان ، فيقال له : اخْرٍ على عادتك ولا تقطعها . مجمع الأمثال ١٨٨١ ، والحسائص ٢٧١/٣ ، واللسان ( هنأ ) . (٣) ذكره في الشهرازيات ، ورقة ٧١ ب – ٧٣ ب ، وسيذكر ابن الشجرى شيئاً من ذلك في المجلس الحادى . الأرعجن .

فلا يجوز ظهورُ الفِعل معه ، لأنه قام مَقامَه ، فصار عِوَضاً عنه ، فقوله : « هنيغا » لاتعلَّق له باشرَبْ ، لأنه وقع موقعَ لِيَهْنِئْكَ أو هَنَاْك أو هَنُوْ ، والتقدير : لِيَهْنِئْكَ شَرِّبُك . أو هَناْك شَرْبُك ، أوهَنُوْ شَرِّبُك .

قال : ويدلُّك على كونِه بدّلًا من الفعل تعاقبُهما على الموضع الواحد ، كقوله : أَظْفَرُه الشُّهُ اللهِ اللهِ الظَّفَرُ

فهذا بمنولة : فهنينًا له الطُّقَرُ ، واستدَّلُ أيضاً على أن هنيئاً صار بدلاً من اللفظ بالفعل ، بأنه أُجْرِى بلفظ الإفراد على الجميع ، فى قوله تعالى : ﴿ كُلُوا وَآشَرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تُعْمَلُونَ • مُتَكِيئينَ ﴾ أراد هنيئاً بما أَسْلَقُتُمْ تُعْمَلُونَ • مُتَكِيئينَ ﴾ أراد أنه قال تعالى : ﴿ مَنِيئاً ﴾ ولم يقُلُ : مَنِيئنَ ، فأفردَ بعد لفظ الجمع ، لأن و هنيئاً » ناب عن البعل ، فصار بدلاً من اللفظ به ، والفعلُ لا يُجمع فكذلك ما ناب عنه ، فصار بدلاً من اللفظ به ، والفعلُ لا يُجمع فكذلك ما ناب عنه ، فصار بدلاً من المضمر فى و مُتَكِين ، أن يكونَ حالاً من المضمر فى و هنيئاً » قال : وكونُه حالاً من المضمر فى و هنيئاً » قال : وكونُه حالاً من المضمر فى و هنيئا »

/ قال : وإذا ثبتَ أن و هنيعًا ۽ بدلٌ مِن هَنُوْ أو هَنَاك أو لِيَهْنِئك ، لم يكن حالًا ١٦٣ من المضمَر فى • اشربُ ؛ كما أن الفعلَ اللدى هو بدلٌ منه لا يكونُ كذلك ، قال : ووجْهُ كونِ • هنيعًا ، بدلًا من الفعل مِن جهة القِياس : أن الحالَ مُشْبِّهُمُّ للظَّرف ،

 <sup>(</sup>١) هو الأخطل . ديوانه ص ١٩٦٠ ، والكتاب ٣١٧/١ ، وشرح المفصل ١٢٣/١ . وصدره :
 إلى امرئ لا تُشرِّينا نوافله

ويعنى بامرئ : الخليفة عبد الملك بن مروان . ولا تُعَرِّينا : أى لا تتركنا ولا تغفلنا . وانظر حواشي الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر لهذه المشابهة ما سبق في المجلس السابع عشر .

من حيثُ كانت مفعولًا فيها ، كما أن الظرفَ مفعولٌ فيه ، فمن حيثُ وقعت الظروفُ في الأمر [ العام ] وغيره بدلًا من الفعل ، في قولهم : إليك ووراءك وعليك زيداً ، ووُوئك عَمراً ، وجاءني مَن عندك ، والذي في الدار زيدٌ ، كذلك وقعت الحالُ بدلًا من الفعل . أراد أنّ إليك ووراءَك ، وقعا موقع : تَنتَّ وارجِعْ ، وعليك ودُونك ، وقعا موقع : تَنتَّ وارجِعْ ، وعليك ودُونك ، وقعا المقرف في قولك : جاءني مَن عندك ، والذي في الدار زيدٌ ، موقع : استَقَرَّ .

قال : فكما قامت هذه الظروف مقام الأفعال ، وصارت بمنزلتها ، فكان كلُّ واحدٍ منها بدلًا مِن فِعل ، كذلك صار الحالُ في قولهم : هنيئاً بدلًا من الفعل الذى واحدٍ منها بدلًا من الفعل الذى هو الهنأ أولِيَهْ بِنْكُ أو هَنَاكُ أو هَنَوْ ، ولمَّا اجتمع الظرف والحالُ فيما ذكرنا ، من كون كلِّ واحدٍ منهما مفعولًا فيه ، اجتمعا في أنْ عَمِلَتْ فيهما معانى الأفعال ، غو : نهذ فيها قائما ، وكُلُّ يومٍ لك تُوتِّ ، ولولا ما ذكرناه من الشبَّه بينَهما ماكان من مُحكِّم المعنى أن يَعمل في الاسم المنتصبِ على الحال ، ألا ترى أن الحالَ عبارةً عن الاسم الذى يكون مفعولًا به ، في نحو : ضربتُ زيدًا مشدوداً ، فكما أن المفعول به لا تعمل فيه المعانى ، كذلك كان القياس فيما هو عبارةً عن المفعول به أن لا يعمل فيه المعنى ، لولا ما حصل بين الظرف والحال من المُناسَبة .

قال : ومثل قوله : ﴿ اشْرَبْ هنيعاً ﴾ في أنّ ﴿ هنيعاً ﴾ غيرُ متعلَّق باشربْ ، وإن كان ذلك فيه جائزاً قبل أن يكون بدلًا : انتفاءً تعلَّق الظرف في نحو : عندك زيداً ، ١٦٤ / ودُونَك بكراً ، بالفعل الذي صار الظرف بدلًا منه ، وإن كان تعلَّقه به جائزاً قبل أن يقمّ موقمة ، ويعمل عمله ، فصار إذا ذكرَّته معه فكأنك كرَّرْتَ الفعلَ

 <sup>(</sup>١) لم ترد هذه في نسخة الشيرازيات التي يبدئ ، وقد تصرّف ابن الشجرى بعض التصرف في عبارة أنى على .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلس السابع عشر .

## (١) مرّتين كقول القائل:

إذا جَشَاتُ نَفْسِي أَقُولُ لها ارْجِعِي وَرَاعَكِ وَاسْتَحْمِي بَياضَ اللهازِمِ

فقوله : « ارْجِعِي وراغَكِ » بمنزلة ارْجِعي ارْجِعي ، وعلى هذا حُمِل قولُ الله تعالى : ﴿ قِيلَ آرْجِعُوا رِرَاعَكُمْ ﴾ [ لا علَى أن « وَراعَمُ » ظرفٌ عَمِل فيه ارْجِمُوا ] ومنه ما أنشده أبو عبيدة :

فقلتُ لَها فِيثِى إليكِ فَإِنِّنِى حَرَامٌ وَإِنِّى بعدَ ذَاكٍ لَبِيبٌ فهذا كأنه قال : فِيثَى فِيثِى ، ومثلُه قولُ الآخر فيما أنشده أحمدُ بن يجيى : اذَهَبْ إليكَ فإنِّى مِن بنى أَسَدٍ أهلِ القِبابِ وأهلِ الخِيلِ والنَّادى انتهت الحكاياتُ عن أبي عليٍّ رحمه الله .

فإن قيل : فما فاغل الحال في [ قوله : « اشرَبْ هنيئاً » وما فاعلُ الفعل الذي صارت الحالُ بدلًا منه على ] قولِ أبي عليّ ؟

فالجواب : أنَّ الفاعلَ على قوله ضميرُ المصدرِ الذى دلَّ عليه اشْرَبْ ، فكأنه قيل : هنيئاً شُرْبُك، ولِيَهْنِئْك شُرْبُك، وهُنَوَّ شُرِبُك، وهَنَأك شُرْبُك، ومثلُه في إضمار المصدر الذى دلَّ عليه فِعلُه قولُه تعالى : ﴿ وَتُدَّوِنُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُمْيَانًا ﴾ أراد

<sup>(</sup>١) الفرزدق . ديوانه ص ٨٥١ ، وكتاب الشعر ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ١٣ .

 <sup>(</sup>٣) ساقط من هـ . وقال العكبرى : « وراءً كم : اسم للفعل ، قيه ضمير فاعل ، أى ارجعوا ارجعوا ، وليس بظرف لقلة فائدته ؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراء » . التبيان س ١٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٤) مجاز القرآن ۱۲۰/۱ ، ۲۰ ، ۱۷ ، والبيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أنى سلمى ، كا فى السمى ، كا فى السمى من ۲۰ ، والاقتضاب ص ٤٧٥ ، وحواشى المجاز والسمط من وقد المبار ، والاقتضاب ص ٤٧٥ ، وحواشى المجاز والسمط . وقوله و لبيب ، أى مُلِبُّ بالحج ، وحرام : أى مُشرِم .

 <sup>(</sup>٥) قائله عَبيد بن الأبرص . ديوانه ص ٤٩ ، وكتاب الشعر ص ٤ ، ومختارات ابن الشجرى ص ٣٧٢ .

 <sup>(</sup>٦) ساقط من هـ .
 (٧) سورة الإسراء ٦٠ .

فما يزيدُهم التخويفُ ، وقولُه : ﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ ﴾ أَى لَكان الإيمانُ .

وقولُ الزَجَاجِ في تفسير قولِ الله تعالى : ﴿ كُلُوا وَآشَرْبُوا هَنِيعًا ﴾ مخالفً لقولِ أبي على ، وذاك أنه قال : إن « هنيئاً » وقع وهو صفةً في موضع المصدر ، فالمعنى : كُلُوا واشْرُوا هُنِئِنُم هنيئاً [ ولِيَهْنِئُكُم ماصِرتُم إليه هنيئاً ] أراد أن « هنيئاً » وقع موقعَ هناءً ، كما وقع قائماً وصائماً في قول القائل :

#### رم قُمْ قائماً قُمْ قائِماً إِنِّي عَسِيتُ صائِماً

فى موضع صِياماً وقِياماً ، وعكسُ هذا إيقاعُ المصدر موقعَ اسمِ الفاعل فى نحو : ١٦٥ ﴿ إِنْ أَصَبْحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً ﴾ أى غائراً ، وموقعَ / اسم المفعول فى نحو : قتلتُه صَبْراً ، أَنَّ مَا اللهُ عَلَى مَصْدِراً ، وموقعَ / اسم المفعول فى نحو : قتلتُه صَبْراً ، أَنْ مَصْدِراً .

وقول الزَّجَّاج أَقْيسُ من قول أبي عليّ ، لأنه نصب ( هَنيئاً ) نَصْبَ المصدر ،

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۱۰ .

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبته من هـ ، ومعانى القرآن للزجاج ١٣/٥ ، وسيأتى قريبا .

<sup>(</sup>٣) مكذا جاء الرجز . وقال ابن هشام ، فيما حكاه عنه البغدادي في الحزانة ٣١٧/٩ : ﴿ وقد حرُّف

ابنُ الشجرى هذا الرجز ، فأنشده : قم قائما قم قائما إنى عسيتُ صائمــــا

وإنا و قم قائما ؛ صدر رجز آخر يأتي في ماب الحال ، ولا يتركّب قوله : و إنى عسيتُ صائما ؛ عليه ، بل أصله :

أكبرت في القَدَّلُ ملحًّا دائمًا لا تكبّرن إنى عسيت صائمًا ، ومثل هذا ذكر العينيّ في شرح الشواهد الكبرى ١٦٦/٢ ، وهذا الرجز الأحجر يُسبب إلى رقبة ، وهو في ملحقات ديوانه ص ١٨٥ ، والمقرب ٢٠٠١ ، والمغنى ص ١٦٤ ، ومعجم شواهد العربية ص ٥٣٣ . أما الرجز الذي ذكر ابن هشام أنه يأتي في باب الحال فهو :

قم قائماً قم قائماً في عبداً نائما وسينشده ايرُ الشجرى في المجلس الحادي والأربعين .

<sup>(</sup>٤) الآية الأخيرة من سورة الملك . وقد كرَّر ابن الشجرى ذلك . راجع ص ٨٢ ، ٩٢ .

والمصدرُ قد استعملته العربُ بدلًا من الفعل في نحو : سُقَياً له ورَعْياً ، وجاء هَنيئاً على قول الرّجّاج مفرداً بعد لفظ الجمع في قوله تعالى : ﴿ كُلُوا وَٱشْرُبُوا هَنِيغاً ﴾ لأنه وقع موقع المصدر ، والمصدرُ يقيم مفرداً في موضع التثنية ، وفي موضع الجمع ، كقولك : ضربتُهما ضرباً وقتلتُهم قتلًا ، لأنه اسمٌ جنس ، بمنزلة العسل والبُرُّ والرُّيْت ، فلا يصحُّ تثنيته [ وجمُّعُه ] إلا أن يتنوَّع ، وجعل أبو الفتح بن جنّى « هنيئاً » في قول كُثيرٍ :

## هَنيئاً مَرِيئاً غيرَ داءِ مُخامِرٍ لِعَزَّةَ مِن أعراضِنا ما اسْتَحلَّتِ

حالًا وقعت بدلًا من اللفظ بالفِعل ، وخالف أبا على فى تقدير ذلك الفعل ، فَرَعَم أَن التقدير : ثبتَ هنيئاً لعرَّةَ ما استحلَّت من أعراضِنا ، فحلف « ثبَتَ » وأقام «هنيئاً ، مقامَه فرفَع به الفاعلَ الذى هو « ما استحلت » ، وكذلك قال فى قبل المتندن :

#### هَنيئاً لكَ العِيدُ الذي أنت عِيدُه

قال : العيدُ مرفوعٌ بفعله ، والأصل : ثَبَتَ هَنيثاً لك العيدُ ، فحذَف الفعلَ وقامت الحال مقامَه ، فرفَعت الحالُ العِيدَ ، كما كان الفعلُ يرفعه .

ُ وقولُ أبى الفتح فى هذا أشبَهُ مِن قولِ أبى علىّ ، لأَنْ أبا علىّ زَعم أن هنيمًا وقع موقعَ لِيَهْمِئكَ ، وهذا لفظُ أمر ، والأمرُ لا يقعُ حالًا ، أو موقعَ هَنَاك ، وهذا لفظُ خبر يُراد به الدعاء ، كقولهم : رحِم الله فلاناً ، والدعاء أيضاً لا يكون حالًا .

<sup>(</sup>١) في هـ : وقتلتهما .

<sup>(</sup>٢) سقط من هـ.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۱۰۰ ، وتخریجه فی ص ۱۰۶ ، ۱۰۹ . دی دران دارد ۷ ، تقد .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٨٥/١ ، وتمامه : وعدٌ لمن سَمَّر وضحًى وعَيَّدا

وعيد من سعى وسبحى وع وأنشده المصنف فى المجلس الحادى والأربعين .

والفاعل في و اشرَبْ هنيتاً » على تقدير أبى الفتح مضمَّر أيضا ، كأنه قبل : اشربْ ثبتَ هنيئاً شَرْبُك ، وقال أبو على أيضاً في أثناء كلامِه في قوله : و اشرب متنيتا » : و فهذا بمنزلة اشرَبْ والْمَنا ، جملة البَّيث جُملة " ، فأتى في التقدير بعاطفي ليس في الكلام ، وصرَّح بلفظ الأمر ، والعدول عن هذا التقدير إلى ماقدر ابن جتى أولى ، ثم إن أبا على تلزّمه المطالبة له بناصب هذه الحال ، فلابلد / أن يقول إن الناصب لها هو الفعل الذي هو بدّل منه ، لأنه قد متم أن تكون متملقة باشرَّبْ ، فالتقدير على مذهبه فيها : الهنّا هنيئاً ، وهذا كقولك ، اجلس على المشرَّبْ ، فالتقدير على مذهبه فيها : الهنّا هنيئاً ، وهذا كقولك ، اجلس هذا الاعتراض أي الجلس في حال جُلوسيك ، وهذا كلامٌ بعيدٌ من الفائدة ، ولا يلزَم هذا الاعتراض التقدير في قول القائل : قُم قائماً : قُم قياماً . أو ليَهْنِيْكُم ما صرتم إليه هنيئاً ، كا أن التقدير في قول القائل : قُم قائماً : قُم قياماً .

فَأَمَّا فَتَحَةُ الظَّرِف مِن قولهم : وَرَاءَكَ أُوسَعَ لَكُ ، ومِن قولهم : عندَك زيداً ، ودُونَكَ بكراً ، فهى بناءً عند حُدَّاق النحويِّين ، لأَنَّ الظرفَ وقع موقعَ الأَمْرِ المبنىّ ، فأدَّى معناه وعَجل عملَه .

وأما قوله : ( عليك التائج ) فجملة في موضع الحال ، يجوز أن يكونَ العاملُ في موضعها : اشْرَبْ ، فيكونَ التقدير : اشْرَبْ مُتَّرِجاً ، ويجوز أن يكونَ العاملُ في موضعها على مذهبَ أبي على : هنيئاً ، كأنه قال : اهنا مُتَوَّجاً ، ويعملُ فيها على مذهب الزجّاج الفعلُ الذي نصب هنيئاً نَصْبَ المصدر ، والتقدير : هُيتْتَ هَناءً متهجاً .

وأما قوله : ( مُرْتَفِقاً ) فيمكن أن يكونَ حالًا مِن أحد ثلاثة أشياء ، وذلك الضميرُ الذي في ( اشْرُب ) أو الذي في ( هنيئاً ، على قول أبى علىّ ، أو الكاف مِن

<sup>(</sup>١) الشيرازيات ورقة ٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٨٢/١ ، والأصول ٢٠٣/٢ ، وشرح الحماسة ص ١٧٣٠ ، وسيأتى فى المجلس الحادى
 والأربعين .

عليك ، والضمائر الثلاثة واحد ف المعنى ، لأنهن للمخاطب ، وحَسن أن يكونَ
 مُرتفِقاً ، حالًا من الكاف فى عليك ، لقُرْبها منه ، ولمُلاءمةِ التَّتويج للارتفاق ، وهو
 الاتكاء .

وأما قوله : ( في رأس غُمْدانَ ) فيمكنُ تعلُقُ الظرفِ فيه بعاملَين : أحدهما « مرتفقاً » والآخر ما في ( عليك ) من معنى الفعل ، فأما تعلَّقه بمُرْتفق فعلَى وجهين : أحدهما أن يكونَ ظرفاً ، كأنه بَيْنَ موضع الارتفاق أين هُو ، والآخر أن يكونَ الظرفُ في موضع الحال من اللِّكر الذي في مُرْتَفِق ، فيتعلَّق / على هذا الوجه ١٦٧ بمحذوف ، وفيه ذِكرٌ يعود إلى ذي الحال ، والتقدير : كاتناً أو مستقرًا في رأس غُمدان ، والثاني من العامِلَين اللذين جاز تعلُّقُ الظرفِ بهما هو مافي ( عليك ) من معنى الفعل .

وتعلّق الظرف أيضاً بعليك على ضرين : أحدُهما أن يكون ظرفاً ، والآكر أن يكون حالًا ، فتعلّقه بعليك على وجه الظرف هو أن يُبيّن الموضع الذي علاه فيه يكون حالًا ، فتعلّق بعليك على وجه الظرف هو أن يُبيّن الموضع الذي علاه فيه التاج ، ولا ذِكْرَ في الظرف على هذا الوجه ، لأنه لم يتعلّق بمحذوف ، وإنما تعلّق بمعنى الفعل ، كا يتعلّق بمحدوف ، وإنما تعلّق حالًا فالعامل فيه العامل في ذي الحال ، وذو الحال أحدُ ثلاثة أشياء : إن شتت حالًا فالعامل فيه العامل في ذي الحال ، وذو الحال أحدُ ثلاثة أشياء : إن شتت جعلته حالًا من التاج ، في قول مَن رأى أن يرفع هذا النحو بالظرف ، فالتائج مرتفع بعليك ارتفاع الفاعل ، ولا ذِكْرَ في « عليك » على هذا القول ، والتائج إذا هو ذو الحال ، وإن شعت كان ذا الحال الكاف من « عليك » كأنه قال : عليك التائج وألم في رأس غُمَدان .

 <sup>(</sup>١) أى الضير ، وهو من مصطلحات أنى على الفارسي . راجع مقدمتي لكتاب الشعر ص ٤٠ ،
 والكلام ما لأني على أن الشيرازيات ورقة ٧٢ ب .
 ١٠٠٠ من الشيرازيات ورقة ٧٣ ب .

 <sup>(</sup>۲) هو الأخفش ، كما يأتى التصريح به قريما . والرأى الآخر – وهو رفعه بالابتداء – لسيبويه ، وقد أشار إلى هذا ابن الشجرى فى المجلس الحادى والسبعين . وعلّقتُ عليه فى حواشى كتاب الشعر ص ٢٦٥ .

۱٦٨

وأما قوله : « داراً » فحالً من رأس غُمدان ، وأجاز أبو عُلَى أن يكونَ حالًا من عُمُدان ، قال : لأن الحالَ قد جاءت مِن المضاف إليه ، نحو ماأنشده أبو زيد :

عَوْدٌ وبُهْثَةُ حاشِدُونَ عليهِمُ حَلَقُ الحَدِيدِ مُضاعَفاً يَتَلَهَّبُ

وليس في هذا البيت شاهد قاطعٌ بأن « مضاعَفاً » حال من « الحديد » بل الوجهُ أن يكونَ حالًا من « الحكلق » لأمرين : أحدُهما : ضعفُ مجيءِ الحال من المضاف إليه ، على ما قدَّمتُ ذِكرَه في أماكنَ من هذه الأمالي ، والآعر : أن وصفَ الحَلَق بالمُضاعَف أشبهُ مِن وصفِ الحديد به ، كما قال أبو الطيب :

أقبلت تُسِمُ والجِيادُ عَوابِسٌ يَخْبُننَ في الحَلَقِ المُضاعَفِ والقَنا

ويتوجَّه ضَمَّفُ ما قاله من جهة أخرى ، وذلك أنه لا عامل [ لع] في هذه الحال إذا كانت من الحديد ، إلا ما قدَّره في الكلام مِن معنى الفعل بالإضافة ، وذلك قوله : ألا تَرى أنه لا تخلو الإضافةُ مِن أن تكون بمعنى اللام أو مِن.

وأقول : إنّ « مضاعَفاً » في الحقيقة إنما هو حالٌ من الذُّكْرِ المستكنّ في « عليهم » إن رفعت « الحُلَق » بالابتداء ، وإن رفعته بالظّرف على قول الأخفش ( ( ) والكوفيين ، فالحالُ منه ، لأن الظرفَ حينقذ يخلو من ذِكْر .

<sup>(</sup>١) في الشيرازيات ٧٤ ب.

 <sup>(</sup>۲) النوادر ص ۳۵۹ ، والهمع ۲۶۰۱۱ ، والحزانة ۱۷۲۳ ، ۷/۰ ، وأعاده ابن الشجرئ ف المجلس السادس والسبعين . والبيت من أبيات لزيد الغوارس بن حصين الضين . حاهلن .

<sup>(</sup>٣) فى المجلسين : التالث ، والثالث والعشرين ، ويأتى أيضاً فى المجلس السادس والسبعين .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٠٣/٤ ، وأعاده المصنف فى المجلس المذكور .

<sup>(</sup>٥) سقط من هـ . وهو في الخزانة ٣/١٧٤ حكاية عن ابن الشجرى .

<sup>. (</sup>٦) قال في المجلس السادس والسبعين شارحاً هذا : يعني أنك تعمل في الحال ما تتضمنه الإضافة من معنى الاستقرار أو الكدن .

<sup>(</sup>٧) زاد فى المجلس المدكور وجهًا آخر ، فانظره هناك . والذكر هنا معناه الضمير .

فإن قيل : إن 9 داراً ، اسمٌ غيرُ وصف ، فكيف انتصبَ على الحال ، ومِنْ شرائط الحال الاشتقاق ، لأنها صفةً معنويّة ، ومِن شرطِ الصفة أن تكونَ مشتقّة .

فالجواب : أنهم قد استعملوا أسماءً لست بأوصافٍ أحوالًا ، فمن ذلك في التنزيل ولله توليد ولله في التنزيل ولله تعالى : ﴿ هَذِهِ كُنَّةُ اللهِ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ وقولهم : ﴿ هَذَا بُسُرًا أَطْيَبُ منه رُطَبًا ﴾ وقولهم : ﴿ هَذَا بُسِرًا أَطْيَبُ منه رُطَبًا ﴾ وقولهم : ﴿ الله على : وهذا مِن طريق القيام بيِّنَ أيضا ، لأن الحالَ إنما هي زيادةً في الحبر ، فكما أن الحبر يكون تارةً اسماً ومناهً ، فكذلك الزيادةُ عليه .

وأقول: إن هذه الأسماء التى استعملوها أحوالا ، لابد لها من تأويل يُدخلها فى حَيِّر المشتق ، كا قالوا : « مررتُ بقاع عَرْفَيح كُلُه » ، لأنهم ذهبوا به مذهب خشين كُلُه » ، لأنهم ذهبوا به مذهب خشين كُلُه ، وقوله تعالى حاكياً عن صالح عليه السلام : ﴿ هَذِو كَافَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً ﴾ أراد علامة دالة على أنى نبي ، وقولم : « هذا بُسْراً أطيبُ منه رُطّا » تقديره : هذا إذا كان كُنا ، وقولم : « العجبُ من بُرِّ مرزْنا به قبلُ قفيزاً بدرهم » أى مقدراً على الحال ، لأنه بدرهم » أى مقدراً على الحال ، لأنه ذهب به مذهب المَسْكَن والمَتْزِل .

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٣٧ ، وهود ٢٤ ، وأجاز أبو البركات الأنبارى فى نصب و آية ، وجها أنانيا ، قلل :
 و والثانى أن يكون منصوباً على النبيز ، أى هذه ناقة الله لكم من جملة الآيات ، . البيان ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤٠٠/١ ، والأصول ٢٠٠١ ، ٢٩٥٩ ، وشرح المفصل ٢٠/٢ .

۲۰۸/۳ ، والمقتضب ۲۰۸/۳ .

<sup>(</sup>٤) ضبطت لام د كلّه ، في الأصل بالفتح ؛ كأنه توهّمه حالًا لمجيّه في سيلق الكلام على الأحوال ، والصواب الرفع ، ذكر ابن جنى في ( باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف ) من الحصائص ٢٧/٣٠ دررت برجل صوف تختّه ، أي خنيّة ، ونظرت إلى رجل عثرٌ قديمًه ، أي ناعم ، ومررت بقاع عرفج كلّه ، أي جافٍ وخشين . وإن جعلت ( كله ) توكيدًا لما في ( عَرْقَج ) من الضمير ، فالحال واحدة ، عرفج كلّه ، أي جافٍ وخشين . وإن جعلت ( كله ) توكيدًا لما في ( عَرْقَج ) من الضمير ، فالحال واحدة ، لأنه لم يتضمن الضمير ، لأله لم يتضمن الضبير إلاً لما فيه من معنى الصفة » . وانظر الإيضاح ٢٨/١ ، والكتاب ٢٤/٢ ، ٧٢ ، والحمائص أيضا / ٢٨/١ ، وشرح الكافية الشافية ص ٣٤١ والتنظر هنا تأويل الجامد بالمشتق .

وقوله: 3 منك ، وصفّ لدارٍ ، بتقدير حذفِ مضاف ، أى داراً مِن دُورِك .

179 / ومخلال : مِن الحُول ، وهو النّزول ، وجاء بلفظ التذكير ، والدارُ اسمّ
مؤنّث ، لأنّ ماجاء على مِفعال يستوى فيه الذكورُ والإناث ، كاستوائهما في فَمُول ،
قالوا : امرأةً مِذْكار ومِثناث ، كا قالوا : امرأةً صِبَورٌ وشكورٌ .

\* \* \*

#### المجلس السادس والعشرون

وهو مجلس يوم الثلاثاء سَلْخَ جُمادى الآخرة ، سنةَ ستُّ وعشرين وخمسمائة . سألتنى سلَّدك الله وأيَّدك ، ووقَّقك لما يُرضِيه وأرشدَك ، أن أذكرَ لك أبياتَ أبي الصَّلْت التي منها :

#### اشرَبْ هنيئاً عليك التاجُ مُرْتَفِقاً

وأفسر منها مايجب تفسيره ، والممدوع بها سيف بن ذِى يَزَنَ الجمعيريّ ، وذلك أنه بعد ظَفَره بالحبشة واستقراره فى دار مَمْلكتِه ، وفقتْ عليه وفودُ القرب يبتّونه بالمُلك والظَّفَر ، ودخل عليه أبو الصَّلت فى وفد تَقِيف ، وقيل : إن قاتل هذه الأيبات أميَّة بن أنى الصَّلَات ، فأنشده :

يَرَنِ لَجْجَ فى البحرِ للأعداءِ أخوالا مامَتُهُ فلم يَجدُ عنده القرل الذى قالا سابِعةٍ مِن السَّنينَلقدُ أَبَعَدْتَ قَلْقالا . مُهُمْ تَخالُهُمْ فَوقَ سَهلِ الأَرْضِ أَجْبالا صُبْرٍ ما إن رأيتُ لَهُمْ فى الناسِ أمثالا

لِيَعْلَبِ الْمِتِرَ أَمْنَالَ ابنِ ذَى يَزَنِ أَنَّ هِرَقُلُ وقد شَالَتْ نَعَامَتُهُ ثُمِّ الْتَحَى نَحْوَ كِسْرَى بعدَ سابِعةٍ حَمَّى أَنَّ بِنِنِي الأحرارِ يَقْدُمُهُمْ لِلْهِ دَرُّهُمُ مِن عُصْبِهٍ صَبْرٍ

<sup>(</sup>١) ديوان أمية ص ٣٤١ – ٣٥٠ (قسم الشعر المنسوب إلى أمية ) وتخريج القصيدة فيه ، وانظر أيضاً طبقات فحول الشعراء ص ٣٦٠ ، وحواشيه . ويقع اختلاف فى رواية ألفاظ هذه القصيدة أمسكت عنه لكثرته ، وتراه فى حاشية الديوان .

أُسْدُ تُربُّبُ فى الغَيْضاتِ أَشْبِالا أَضحَى شَرِيدُهُمُ فى البحرِ فَلَالاً فى رأس عُمْدانُ داراً مِنكَ مِحْلالاً وأُسْبِلِ البومَ فى بُرْدَيْكَ إِسْبالا شِيبًا بماءٍ فَعَادا بَعْدَدُ أَبْسِواً

بيض مرازية غُلْب أساورة حملت أستدا على سُودِ الكِلاب فَقَدْ اشرَب هنيئا عليك التائج مُرْتَفِقاً ١٠ / ثُمَّ اطَّلِ المِسْكُ إذ شائتُ تعامَّتُهُمْ هَذِى المُكانُ لاتَعْبانِ مِن لَبَن

الوِثْر : الذَّحْل ، قال يونُس : أهل العالية يقولون : الوِثْر ، بالكسر ، في العَدام والذَّحْل ، وتميمٌ تقول : وَثَرْ ، بالفتح فيهما .

وكان ذو يَزنَ مَلِكاً ، وإليه نُسبت الرِّماح اليَزنِيَّة .

وَأَدْواءُ اليَمن كان منهم ملوك ، ومنهم أقيال ، والقيلُ : دُونَ المَلِك ، فين الأَذْواء الأُوائل : أَبْرَهةُ ذَو المَنارِ ، وابنُه عمرو ، ذو الأَدْعار ، والمنار : مَفَعَلُ مِن النَّهْرِ ، والأَدْعار : جَمْع عُودٍ دَعَرٍ ، وهو الكليرُ الدُّخان ، وقيل هو : الأَذعار بالذال المعجمة،

<sup>(</sup>١) فى الأصل ( ضلالا ) . وأثبت مافى هـ ، والديوان . وسيأتى .

 <sup>(</sup>۲) هذا هو البيت الشاهد . وقد أنشده ابن الشجرى فى المجالس : الثالث والعشرين ، والخامس واقعشرين ، والحادى والسيمين ، والسادس والسيمين .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : و بالمسك ، و في الديوان : و واطل بالمسك ، . وما في الأصل مثله في الشمر والشعراء
 ص ٤٦٧ ، وراجع حواشي طبقات فحول الشعراء

<sup>(</sup>٤) ينسب هذا البيت إلى النابغة الجعدى . وهو آخر قصيدة فى ديوانه ص ١١٢٧ . وممَّن صحَّع نسبته إليه ابنَّ هشام فى السيرة الدوية ١٩٦١ . وهذا البيت من الشواهد النحوية على أن و لا » مِن وضمها أن تُخرج الثانى عمًّا دخل فيه الأول . يريد أن هذه الأمور الكريمة هى التى يصحُّ أن تُوصَف بأنها مفاخر ، وليس نما يجوز له هذا الوصف قَمَّهان من لين . والقَمْب : القدح . شرح المفصل ١٠٤/٨ .

 <sup>(</sup>٥) قال ابن دريد في الاشتقاق ص ٣٣٠ : و وذو آلنار هو أول من بني الأميال على الطرق ، فسمني ذا المنار ٤ . والأميال : جمع بيل ، بكسر المبم ، وهو مناثر يُبتني للمسافر في مرتفعات الأرض .

<sup>(</sup>٦) بفتح الدال وكسر العين ، كما قيده البغداديُّ في الخزانة ٢٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) في هـ ( بالذال المحمة جمع ذعر ٤ وجاء بهامش الأصل : ( هو ذو الأذعار ، بذال معجمة لا غير ، وذلك أنه حمل معه إلى الإنسانية أنه الناس معجمة لا غير ، وذلك أنه حمل معه إلى الإنسانية أن الذي أنه أنكير عليه يبغذاد فأصرً ٤ . وما في هذه الحاشية ساقة البشادى في الحزالة ، ولم يذكر قائله . وفي الحزالة و في هذه الحاشية ساقة البشادى في الحزالة إلى المناس الذكور من الاشتقاق : ( ويزعم ابن الكابئ أنه سشًى =

وبعد ذى الأدْعار بدَهْمِ : « ذو مُعاهِر » ، واسمُه حَسَانُ ، واشتقاقُ مُعاهِر » ، واسمُه حَسَانُ ، واشتقاقُ مُعاهِر » المَهْمِر ، وهو القَتلُ ، من قوله جَلَّت عظمتُه : ﴿ إِذْ تُحَسُّونُهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ ولو اشتققْتُه من الحُسْنِ صَرَقْتُه ، ولم ينصفِّ في القول الأَوِّل ، لأَنْه فَعَالُ .

وبعدَ ذِى المُعاهِر بَوْمان \$ ذو رُعَيْن الأَكْبَر ﴾ واسمه يَرِيمُ ، ورُعَين : اسمُ حِصْن كان له ، وهو فى الأصل تصغيرُ رَعْن ، والرَّعن : الأَلْفُ النَّادِرُ من الحَبَل ، ويَرِيمُ أ مِن قولك : فلانٌ لا يَرِيمُ مكانَه : أى لا يَبْرِحُ مِن مكانه ، قال زهير :

#### لِمَنْ طَلَلٌ بِرامةَ لا يَرِيمُ

و « ذُو رُعَيْن الأصغر » واسمُه عَبْدُ كُلال .

وبعدَه بدَهْرٍ : ﴿ ذُو شَناتِر ﴾ واسمُه يُنُوفُ ، مِن قولهم : نافَ الشيءُ يَنُوفُ : إذا طالَ وارتفع ، والشَّنَاتِر : الأصابع في لُغة أهل اليمن .

ومنهم ۵ ذو القرّئين ، واسمُه الصَّعْب ، و « ذو غَيْمان » وهو مِن الغَيْم ، الذى هو العطشُ وحَرارةً الجَوْف ، و « ذو أُصَبّح » وإليه تُنسَب السَّياطُ الأَصْبجيَّة ، و « ذو العَجْل ، و « ذو التَّعْبان » و « ذو الا ١٧١ قائش » واسمُه سلامةً ، وقائِش : من الفِياش ، وهو المُفاخرة ، و « ذو حُمام » والحُمام : حُمَّى الإلل ، و « ذو تُرتَّح » مِن قولهم : ما أَذْرِى أَيُّ تُرتَحِم »

ذا الأذعار ؛ لأنه جلب النسناس إلى البمن ، فذعر الناس منهم ، فسئتى ذا الأذعار ، ولا أدرى ما صحة هذا ٤ . وذكر هذا صدحبُ اللسان ، ثم زاد عليه : ٩ وقيل : ذو الأذعار جدّ ثُبُّع ، كان سبى سَبّيًا ، فدعر الناسُ منهم ٤ . اللسان ( ذعر ) .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۵۲ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲۰٦ ، وتمام البیت :

عفا وخَلا له عهدٌ قديمُ

<sup>(</sup>٣) ومفرده : الشنترة والشنتيرة .

<sup>(</sup>٤) وقيل : حُمَّى جميع الدوابّ . راجع حواشي الخزانة .

هو ؟ أى أَيُّ الناس ، و و ذو يَحْصُب ، مِن قولهم : حصَبه يحصِبه : إذا رماه بالحَصْباء ، وهي الحَصَي الصَّغار ، و و ذو عَنْيِم ، ويَحْتَمِل أَن يكونَ مِن العَسَم ، وهو يُبِّسِ في المَرْفِق ، وأن يكونَ من العَسَم ، وهو الطَّمَع ، و و ذو قُتال ، وهو يُبِّسِ في المَرْفِق ، وأن يكونَ من العَسْم ، وهو الطَّمَع ، و و ذو قُتال ، من المُحاولة ، وهي الطَّلب ، و و ذو بهلّم ، وهو رفْعَل مِن هلَمْتُ البيت ، من المُحاولة ، وهي الطَّلب ، و و ذو أنس ، والأنسُ : الجماعة مِن الناس ، و و ذو الجناس ، والحَنْسُ : الجماعة مِن الناس ، و و ذو أنس ، والأنسُ : الجماعة مِن الناس ، و و ذو أنس ، والأنسُ : الجماعة مِن الناس ، و المُخار ، وهو مِن قولك : حَقَر البَرّ . و و ذو الكَبّاس ، و الرحلُ العظيم الرأس ، و و ذو خو خُعار ، وهو مِن قولك : حَقَر البَرّ . و و ذو أو أنس عن النّوس ، وهو تلذيذُبُ الشيء وشادة و الكياس على عابقة ، وهو صاحب الأخدود و حرف في الله المناس على عابقة ، وهو صاحب الأخدود به عسى بن مربع عليه السلام ، وكان ذو نواس دعاهم إلى اليهودية فأبُوا فحرَّقهم ، الذي حرق فيه المؤمنين ، وكانوا تصارى من أهل تَجُوان ، على اللّين الأول الذي جاء ثم ظهرت الجيشة على الين ، فحاربوا ذا نواس ذعاهم إلى اليهودية فأبُوا فحرَّقهم ، غلال البحرة على المن ، فحاربوا ذا نواس أشد حرب ، فلما أيقن بالهلاك المنتخرة المُحد و مؤكره عمرو بن مُغيديكرب ، في شعر التحرض البحر بفرسه ، فكان آخِرَ المُعلد عُمَرُ بالكَرَّة ، لكلام دار بينَهما فقال : علم العرض الله عنه ، وقد عدار ينهما فقال :

أتضرينى كأنك ذُو رُعَيْنِ بأَنْعَم عِيشةٍ أو ذو نُواس فكم ملِكِ قديم قد رأينا وعِزِّ ظاهرِ الجَبُروتِ قاس فأصبَح أهلُه بادُوا وأضْحَى يُتقَلِّ مِن أناسٍ في أناسٍ

/ فقال : صدقْتَ ياأبا ثَوْر ، وقد هَدَم ذلك كلَّه الإسلامُ

 <sup>(</sup>١) في هـ : « عسم » ، وما في الأصل مثله في الخزانة ، وقيله البغدادي بفتح العين وكسر السّين المهملتين .

 <sup>(</sup>۲) ديوان عمرو بن معديكرب ص ١١٦ – مع بعض اختلاف في الرواية – والتخريج في الديوان
 ص ١١٥٠.

ومنهم و ذو الكُلاع الأكبر ، وذو الكُلاع الأصغر ، وأدرك الأصغر ألإسلام ، كتب إليه النبئ صلَّى الله عليه وآله وسلم ، مَع جَرير بن عبد الله البَجَليّ ، فأسلم وأعتقَ يومَ أسلم أربعة آلافِ عَبْد ، وهاجر بقومه في أيام أبي بكرٍ رضى الله عنه إلى المدينة ، ثم سكنوا حِمْص .

واشتقاق الكُلاع من الكُلَع ، وهو شُقاقً ووسَعٌ يكون في القدم ، يقال منه : كَلِعت رِجلُه ، وروى في كاف ، ذى الكلاع ، الضم والفتح ، كما قالوا : سُفيان وسَفيان ، فَضَمُّوا سِيتَه وكسروها ، وكما قالوا : القَطاميّ والقُطاميّ ، بفتح القاف وضمَّها .

ومنهم و ذو عَنْكَلان ، وعَنْكَلان ، من الأسماء المُرتجلة ، و و ذو تُعلَّبان ، والثَّقلُبان : ذكر النَّعالِب ، و و ذو رَهْران ، و و ذو مَكارِب ، من قولهم : رجلٌ ذو مَكارِب : أى ذو مَناخ ، وكان رجلٌ ذو مَكارِب : أى ذو مَناخ ، وكان يُزَل بَيْقَلِيم : واحدُها مُكَرَّب ، و و ذو مُناخ ، والفَّلِيم : يَزَل بَيْقَلِيم : العظيمُ البَعْل ، والعُليم : العظيم البَعْل ، والعَليم : العظيم ، وشهد ذو الظليم عصيفين مع معاوية .

و ﴿ يَزَنُ ﴾ : اسمٌ مُرْتَجلٌ ، وهو غيرُ مصروفٍ فى حال السَّعة ، لأن أصله : يُزْأَنُ ، مثل يسأل ، فخفَّفوا همزته ، فصار وزئه : يَفَل ، مثل يَسَل ، ومنهم مَن ردَّ عينَه فى النَّسَب ، فقال : رُمْحٌ يَزْأَنَى .

وَلَجْع : رَكِب لُجَعَ البحر ، ولُجَّة البحر : مُغْظَمُه ، وقولُه : ﴿ للْأَعداء ﴾ أَى لطلبِ الأَعداء ، وقوله : ﴿ أَحوالا ﴾ أراد جَمْع حَوْلٍ ، لا جمعَ حالٍ ، وقوله : ﴿ شَالَتْ نَعامَتُه ﴾ أَى تفرَّقتْ جماعتُه .

 <sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ، وهـ . ومقتضى التنظير أن يكون و وفتحوها ، ، وأفاد صاحب اللسان ( سفى )
 أن و سفيان ، مثلث السين .

<sup>(</sup>Y) في هـ : ( ينزل ) . وما في الأصل مثله في الخزانة .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ﴿ فَقَالُوا ﴾ . وما في الأصلُّ مثله في الحزانة .

و « هِرَقًّا, » غيرُ مصروفِ للتعريف والعُجمة ، وهو اسمُ ملكِ الرُّوم ، وكان وفَد عليه سيفٌ يستنصره على الحبشة ، فشاور في ذلك وزراءَه ، فقالوا له : إن الحبشةَ على دينك ، وهذا دينُه مخالفٌ لِدينك ، فوعده ومطَّلَه سِنين ، فلما يئس منه رجع إلى ١٧٣ الحِيرة ، فصار إلى ملكِ من ملوك فارس ، / وهو هُرْمُزُ بن قَبَاذ ، فبعث معه جُنداً ، فأمَّر عليهم إسْواراً من أكابر أساورته يقال له : وهْرزُ ، وكان قد أتى عليه مائةٌ وعشرون سنةً ، وسقط حاجباه على عينيه ، فساروا في البحر في عَشْر سَفائن ، فعرق منها ثلاث ، وأرفأوا مابقي منها إلى ساحل عَدَن ، وتسامعَتْ بهم الحبشة ، فاجتمعوا إلى ملكهم مَسْروق بن أبْرهَة ، واستَعدُّوا لقتالهم ، وخرج مسروقٌ على فيل ، وعلى رأسه تاجٌ من ذهب ، وبين عينيه ياقوتةٌ حمراء ، وانضمَّ إلى سَيفِ جمعٌ كثيرٌ من أهل اليمن ، والتقوا فاقتتلُوا مَلِيًّا ، فقال وهْرزُ : على أيِّ الدوابِّ ملكُهم ؟ فقالوا : علَى الفِيل ، فقاتلهم ساعةً ، فقالوا له : قد تحوَّل إلى فَرس ، فقاتلهم ساعةً ، فقالوا له : قد تحوَّل إلى بَعْل ، فقال : أَبْنُ الحِمار ! ذلَّ الأسودُ وذلَّ مُلكُه ، ثم قال : اسْمِتُوا لِي سَمْتَه ، فلما استقرَّ بصره عليه ، وقد رفَع حاجبَيْه عن عينيه ، أخذ قوسه ولم يكن أحدُّ يُوتِرُها غيرُه ، وسدَّد إليه سَهما ، وقال : إني راميه رَمْيةً ، فإن أكبَّتْ عليه الحبشةُ ولم يتفرَّقوا ، فاحمِلوا عليهم فإني قد قتلتُه ، وإن أكَّبُوا عليه ثم تفرَّقوا ، فلا تُبرحوا مكانكم .

ثم نَزع فى قَوْسه فرماه ففلَق الياقُوتة ، وتَغلَقل السهمُ فى رأسه ، فخرً لوجهِه ، فأكبَّتْ عليه الحبشةُ ولم يتفرَّقوا ، فحملت الفُرسُ عليهم ، فقَتلوا مَن أدركوه منهم وانهزم الباقون ، فكان الرجلُ منهم يأخذُ العُودَ ، فيضَعُه فى فِيه يَستأمِنُ به ، ويدخل النَفرُ منهم [ إلى ] الحائطِ أو الدار ، فتقتلُهم النساءُ والصَّبيان ، حتى أتَّى على آخِرهم .

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبرى ٤١/٢ و ابنة الحمار ، ، وفي سيرة ابن هشام ٦٤/١ : بنت الحمار .

<sup>(</sup>٢) ليس في هـ.

وكان كِسْتَرى عَهِد إلى وِهْرِزَ فقال : إذا ظَهْرُتَ بالحبشة فاجمع وجوة أهلِ البمن ، وسَنْهُم عن سَيف ، فإن كان ابنَ ملوكِها كما زَعم ، فَتَوَجَّهُ بهذا التاج ومُلكُه عليهم ، وإن كان كاذبًا فاقتله واكتبْ إلى لأكتُبَ إليك برأيى ، فلما تمكَّن في البلد جَمع أبناء الملوك ورؤساءَ البمن ، وقال لهم : كيف سَيفٌ فيكم ؟ فقالوا : ملكُنا وابنُ أملاكِنا ، أدرك بأنوا ، فقَرَّر أو ومُنَ عَمَا معه بالبمن ، فهم الأبناءُ إلى اليوم .

وقوله : ( أَبْعَلْتَ قَلْقالا ) القَلْقال : سُرعةُ الحَرَكة ، ورجلٌ قُلْقُلْ : خفيفٌ ، ويعيرٌ قُلاقِلْ : لا المضاعَف ، نحو ويعيرٌ قُلاقِلْ : إلا مِن المضاعَف ، نحو الخَضْخاض ، وهو نَبْتٌ ، ومِن الصَّفات الخَصْخاص ، وهو من الرَّجال : السَّخِيُّ المُطْعِم ، والقَسْقاسُ : الدَّليلُ الهادِي . الحَسْحاس ، وهو من الرَّجال : السَّخِيُّ المُطْعِم ، والقَسْقاسُ : الدَّليلُ الهادِي .

وقوله: ٥ حتّى أتى ببَنى الأحرار » سُمّيت فارس: الأحرار ، لأنهم حَلَصُوا من سُمرةِ العَرب وشُقْرة الرَّوم وسَوادِ الحبشة ، وكلَّ خالصٍ فهو حُرِّ ، وطِينٌ حُرِّ : لارْمُلُ فيه .

والمَرازِية : واحِدُهم مَرْزُيان ، وهو العظيمُ مِن الفُرس ، قال سُويد بن أبى كاهل اليَشْكُرَى :

ومِنَّا بُرِيْدٌ إِذ تَحَدَّى جُموعَكُمْ فَلَمْ تَقْرَبُوه ، المَرْزُبَانُ المُستَوَّرُ

<sup>(</sup>١) الأباء : هم الفرس الذين سكنوا اليمن .

<sup>(</sup>٣) ويكون الحرفان الأعيران منه يمتزلة الأؤلين . انظر الاستدراك على كتاب سيبويه ص ١٧٢ . (٣) فستر السنيل و الأحرار و تفسيراً يفقق مع معلول الكلمة في أيامنا هذه ، قال : و وقوله لفارس : الأحرار و فلأن الملك فيهم متوارث من أول الدنيا ، من عهد جيومرث ( وهو آدم عند الفرس ) في زعمهم ، الأن ان جاء الإسلام ، لمكانوا أخرارًا لل أن جاء الإسلام ، مكانوا أخرارًا للذلك ، الوحش الأنعى ١/٥ه .

<sup>(</sup>٤) يأتي تخريجه قريباً .

ولهذا البيت قِصّة ، وفيه ما يقتضى كلاماً وسؤالًا ، وسأذكر ذلك بعد انتهاء الكلام فيما نحن فيه ، إن شاء الله تعالى .

وقوله : ﴿ غُلْبٌ أُساوِرَة ﴾ واحد الغُلْب : أغْلَبُ ، وهو الغليظُ العُنُق ، وواحدُ الأساورة : أُسْوار ، وهو الفارسُ من الفُرس ، وقد كسر بعضُهم أوّلَه ، والضمُّ ( أَشَهُر .

وقوله : ﴿ ثُرَّبُ فِي الغَيْضات ﴾ الغَيْضَة : الأَجَمَة ، وُرَّبُ : ثُرِّني . وقوله :

## أضحَى شَرِيدُهُمُ في البحرِ فُلالا

وضعَ الشَّرِيدَ في موضع الشُّرَاد ، فلذلك وصفَه بِفُلاَل ، وَفَعِيل كَثيرًا ما تستعمله العربُ في معنى الجماعة ، كما جاء في التنزيل : ﴿ وَأَلَمُلَاكِكُهُ بِعُدَّ ذَلِكَ ظَهِيــرِّ \* ﴾ وجـــاء : ﴿ وَحَسُنَ أُولَـــئِكَ رَفِيقــــاً \* ﴾ و ﴿ خَلَصُوا تَحِياً ﴾ .

وغُمْدانُ : قصرٌ كان بصَنعاء ، لم يُر مثلُه من البُنيان القديم ، وكانت الملوك تنزله حتى هدمه عثمانُ بن عفَّان رضى الله عنه فى أيّامه ، وله رُسومٌ باقيةٌ إلى اليوم ، وصَنعاءُ من المدن التى لايُدْرَى مَن بناها : صنعاءُ باليمن ، وإصْطَحْر بفارس ، والأبُلَّة بالعراق ، وقلمُر بالشام .

وقول سُويد بن أبي كاهِل:

<sup>(</sup>١) ذَكَره الجواليقي بالكسر أوَّلًا ، ثم أفاد أن الضمَّ لغةٌ فيه . المعرب ص ٢٠ .

 <sup>(</sup>٧) ق الأصل : و ضلالا ٤ . و انظر ما سبق في تخريج القصيدة . و و فَلَال ٤ أَى منهزمون . واحدهم : فلّ .
 (٣) في الأصل : و بضلال ٤ . و انظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٤) الآية الرابعة من سورة التحريم .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ٨٠.

/ وَمِنَّا بُرِيْدٌ إِذْ تَحَدَّى جُموعَكُمْ فَلَم تَقْرَبُوه ، المَرْزُسانُ المُسَلِّؤُ ١٧٥ فَارَوَ مِنَّا الْفَسِيَّةُ يَنْتُوُ

قالَه لبنى شَيْبانَ يومَ ذى قار ، وقد بَرز إسوارٌ من عظماء الأعاجم مُستُور ، فى أذنيه دُرَّتان ، فتحدَّى للبِراز ، فنادَى فى بنى شَيبان ، فلم يُبارِزُه أحد ، فدَنا من بنى يَشْكُر فدعا إلى البِراز ، فخرج إليه بُرْيد بن حارثة ، أخو بنى تُعلَبَة بن عمرو ، فطعته فأرماه عن فرسه ، ثم نزل إليه فأجْهَز عليه ضرباً بالسيف ، وأخذ حِلْيته وسلاحَه ، ففخر سُويلً بذلك على بنى شَيبان .

وقوله : « تَحدَّى جُموعَكُم » يقال : تَحدَّى فلانٌ فلاناً : إذا دعاه إلى أمرٍ لِيُظهِرَ عجْزَه فيه ، ونازَعه الغَلَبة في قتالي أو كلايم أو غير ذلك ، ويقول له إذا أراد ذلك منه : أنا حُديَّاك ، أى أبرُزُ لك وحدِّى ، والنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم تحدَّى العربَ قاطبة بالقرآن ، حيث قالوا : افترَاه ، فأنزل الله عليه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتِرَاهُ قُلْ فَأَلُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُمْتَرَبَاتٍ ﴾ فلما عجزوا عن الإتيان بعَشْر سُورٍ يُشايَلُ الله القرآن ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَثَلَمْ فِي القرآن ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَثَلُمْ فِي القرآن ، قال عالى : ﴿ وَإِنْ كَثَلُمْ فِي اللهِ مُهْ ثَمِ كُرّر هذا فقال : ﴿ وَإِنْ كَثَلُمْ فِي اللهِ مَنْ يَلِهِ ﴾ ثم كرّر هذا فقال : ﴿ وَإِنْ كَثُلُمْ فِي اللهِ مِنْ اللهِ مُعْلَم مِنْه ، وقيل : مِن كلامٍ مِنْه ، وقيل : مِن

 <sup>(</sup>١) الميتان مع بعض احتلافٍ فى الرواية ، فى الأغانى ١٠٠٦/١٣ ، والأول فى النقائض ص ٦٤٣ ، بقافية
 منصوبة ، وفيها و المُمسَّوَّدا ، بالمال ، وأشار أبو عبيدة إلى رواية الراء .

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ﴿ يزيد ﴾ وكذلك في النقائض ، وفيها : ﴿ ويقال : بُرَيْد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل حاشية : و ليس قوله : و وحدى ٤ بشيء ؟ لأن التحدّى التبيّم ، ومنه الحادى ٤ . و ق اللسان ( حدى ) عن التهذيب : و تقول : أنا حُدّيَاك بهذا الأمر : أى ابرزل وحدك وجارنى ٤ . وقد وجدت هذا الكلام فى التهذيب ١٨٦٨ ، عن الليث ، وليس فيه و وحدك ٤ . و فى المقاييس ٣٥/٣ : و يقال : أنا حُدِّيَاك غذا الأمر : أى ابرزل فيه ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر خلافَ أهلِ العلم حولَ ذلك في طبقات الشافعية ١ /٧٦ -- ٧٢ .

بشر مِثلِه ، ويُحقِّق القولَ الأوّلَ الآيتان المقدَّمُ ذِكرُهما ، فلمَّا عجزوا عن أن يأتوا بسُورة تُشبه القرآن ، على كثرة الخُطباء فيهم والبُلغاء ، قال : ﴿ قُلْ لَيْنِ آجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلقُرآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِيَعْض ظَهواً ﴾ .

فإن قبل : فما العامل في ﴿ إِذْ ﴾ من قوله : ﴿ إِذْ تُحدَّى جُموعَكُم ﴾ وهل يجوزُ أن يعملَ فيه ﴿ تحدَّى ﴾ ؟

فالجواب : لا يصغُ أن يعملَ فيه ( تحدَّى ) لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ) مُعاقِباً له ، المضاف ، مُعاقِباً له ، المضاف ، من حيث كان المضاف إليه حالًا مُحلَّ التنوين من المضاف ، مُعاقِباً له ، ١٧٦ فهو متنزَّل / منزلة جُزءِ من أجزاء المُضاف ، وإذا فسد أن يعملَ فيه ( تحدَّى ) احتمل العاملُ فيه تقديرين : أحدهما أنّ قولَه : ﴿ ومنّا بُرِيَّدٌ ، كلامٌ افتخر فيه ببريد ، وفِقْلِه في ذلك اليوم ، فكأنه قال : فَخَرْناكُم ببريد إذ تحدَّى جُموعَكم المَرْزُيانُ ، أو أَفْخَرَنا بُرِيَّةٌ ، أي جَعلَنا نَفْخَر .

والتقدير الآخر ، أن يكون أراد : اذكروا إذ تحدّى جُموعَكُم المُرْزَبَانُ ، كَا قِيل فى اللهُ وَاللهُ ، كَا قِيل فى اللهُ وَاللهُ كَا اللهُ عَلَى جُموعَكُم المُرْزَبُكَ كَا إِللهَّ لَا عَلَى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ إن التقدير : واذكرُ إذ قال ربُّك للملائكة ، وقد ظهرَ هذا العامِلُ المقدَّرُ هاهنا فى قوله تعالى : ﴿ وَآذَكُرُوا إِذْ كُتُتُمْ قَلِيكُ فَكَثْرُكُمْ ﴾ .

والهاء مِن قوله : ﴿ تَقَرَّبُوه ﴾ عائدةً على المُرْزَبان ، وإن كان مؤخَّراً فى اللفظ فإنه مقدَّم فى المعنى ، لأن أصلَ الكلام : إذ تحدَّى جُموعَكم المَرْزُبانُ فلم تَقْرَبُوه ، ومثله فى إعمال الأول : أكرَمنى وأكرمتُه زيلًا ، عادت الهاء من قولك : أكرمتُه ، على زيد ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٨٨ .

 <sup>(</sup>٢) وذلك لأن و إذ ، تلزم الإضافة إلى الجملة .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٨٦ .

وهو مؤشِّر ، لأن النيَّة به التقديم ، ومثلُه في إعمال الأول قولُ ذى الزُّمَّة : ولم أَشْمَتْ لأرْضِيَه بشيغرى كَييماً أن يكونَ أصابَ مالا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٥٣٤ ، وتخريجه في ٢٠٥٣ .

#### المجلس السابع والعشرون

وهو مجلسُ يومِ الثلاثاء ، سابعَ رجب ، سنةَ ستُّ وعشرين وخمس مائة . (الله ين عبد رته ، وقيل : ليزيدَ بن الحكم الثَّقفيّ :

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل حاشية : ٥ عبد ربه : أخو يزيد بن الحكم الثقفى . وزيد : هو ابن أخى يزيد بن الحكم ٥ .

<sup>(</sup>٣) هذه القصيدة تُعدُّ من بليغ العتاب في الشعر ، وهي ليزيد بن الحكم الثقفيّ ، يعاتب ابنَ عمه عبد الرحمن بن عالم (شعراء أمويون ) ٢٧٤/٣ ، عمال الرحمن بن عالى ٢٧٤/٣ ، الماس . والقصيدة في شعر بزيد ، المطبوع ضمن (شعراء أمويون ) ٢٧٤/٣ والتخريخ فيه ، وزد عليه : لباب الآداب ص ٣٦٦ - وأشيعها تحريجاً العلامة المرحوم الشيخ أحمد عميد شاكر – واحتيار المحتم ص ٤٦٦ ، ويهجة المجالس ٤٦٠/١ ، ١٨١/ ، وشرح أنيات المحتى ١٨١/٥ . وربحة الجالس ٤١٠/١ ، ١٨٥ ، وشرح أنيات المحتى ١٨١/٥ . وقد روى أبو علي الفارس هذه القصيدة كاملة في البصريات ص ٣٨٥ – ٢٨٧ بروايته عن الأخفش الصغير على بن سليمان . وانظر كتاب الشعر ص ٣٤١ .

وف القصيدة شواهد نحوية يأتى تخريجُها في مكانها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل ، وهـ ١ وعينك ، . وكذلك في الأهاني ٢٨٠/١٣ ، واليصريات ، وأصل الباب الآداب ، وأصل الباب الآداب ، وأصل المجتب سهل . وغيره محققا اللياب والحزانة ، رحمهما الله إلى : ١ وغيك ، كا في أمال القال ٢٨/١ ، وغيره ، وكذلك هو في كتاب الشعر ، ويقريه كلام أني على في تأويل اللسان على الله تأويل ولا تجمله الجارحة ، أو أو بمنى الكلام ، وذلك قوله : ١ وأن تجمل اللسان خدمًا ، ولا تجمله الجارحة ، لأنه قد عطف عليه خدًنًا ، وهو ١ الفيّب ا أشبّه الشبّة للتشاكل ٥ . كتاب الشعر ص ٣٤٥ . ورواية بهحة الجالس : ١ وقلبك ، وهي مقرية لرواية : ١ وعينك ٥ .

بأجرابه مِن قُلَّةِ النَّبِقِ مُنْهَوِى وَلَّتَ الْا بِلْ لِيتَ بِنْمَائِسه بحوى وَلَّتَ الْا بَلْ لِيتَ بَنْمَائِسه بحوى شيح أو عَمِيدٌ أو أَخُو مَثْلَةٍ لَوِى بكَ الغَيْظِ تُنْشَوِى بكَ الغَيْظِ تُنْشَوِى سُلالًا ألا بَلْ أنت مِن حَسَدٍ جَوِى بخلالًا لَلا تُل أنت مِن حَسَدٍ جَوى بخلالًا لَلا تُل أنت مِن حَسَدٍ جَوى بخلالًا لَلاتًا لستَ عنها بِمُرْعَوِى وَشُرُك عَنِى ماارْدَوى الماءَ مُرْدُويَى

وَكُمْ مَتْوَطِّنْ لُولاَى طِلْحَتْ كَا هَوَى إِذَا مَا الْبَنْتَى الْجُدَّ ابنُ عَمَّكُ لَمْ ثُمِنْ وَالْتُنْكَ إِنْ قِيلَ ابنُ عَمَّكُ غابَمْ تَلَلَّتُ مِن غَيْظِ عليه فلم يَزَلُ وَاللَّا اللَّهَا مِيتُونًا عليه فلم يَزَلُ وَاللَّا النَّطَامِيُّونَ إِلَّكَ مُشْمَدِ مِنْ مَضْفَ غِيبةً وَتَعِيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيْمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعِيمةً فَعِيمةً فَعِيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعَيمةً فَعِيمةً فَعِيمةً

قوله : « تُكاشِرُنى » يقال : كاشَرَ الرجلُ الرجلَ : إذا كَشَر كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه ، وهو أن يُبدِى له أسنائه عند التبسَّم .

وقوله : « كَرْهَا » مصدرٌ وقع فى موضع الحال ، أى كارِهاً ، ومثله فى التنزيل : ﴿ لَا يَمِحُلُ وَ السَّمَ ﴿ لَا يَمِحُلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النَّسَاءَ كَرْها ﴾ أى كارِهاتٍ ، والكُرُهُ بالضم : اسمٌ للمكروه ، ومنه : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ﴾ وقيل إنهما لغتان ، مثل الشَّرَب والشَّرُب ، والضَّعْف والضَّعْف ، / ومِن غير المصادر : الدَّفُّ والدُّفُّ ، ١٧٨ والشَّهْدُ والشَّهْد .

والدُّوِى : الذي به داء . والأرْئُ : العَسل ، والعَلْقَم : الحَنْظَلُ الأخضر .

<sup>(</sup>١) في هـ : • ألا ياليت • وكذلك في أمالي القالي واللباب ، وما في الأصل مثله في الحزانة .

 <sup>(</sup>٢) راد معضهم ف حاشية الأصل بعض أبيات من القصيدة ، ولم أر فائدةً في نقلها ، فالقصيدة بتامها
 ويما قدمت من مصادر .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢١٦ .

وقوله : « لِسائك لى أَرَى وعَيْنُك عَلَقَمٌ » من باب : « فَهُنَّ إِضَاءٌ صَافِياتُ » ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أَمُّهُاتُهُمْ ﴾ وأبو يُوسُفَ أبو حنيفة ، وأداةُ التثبيه في هذا كلّه محلوفة ، ويتقديرها انتصب المميَّز في قولك : زيلًا زهيرٌ شيعرًا ، وأخوك حاتِمٌ جُوداً ، وفي قول مهمار :

## أَيْنَ ظِباءُ المُنْحَنَى سَوالِفَا وأَعْيُنا

أراد : أين أمثالُ ظِباءِ المُنحَنَى ، فحذفَ المضافَ وأعملَه مقدَّراً في النَّكِرة الهنسَّة .

وقوله : ﴿ يَخْشَى صَنْوَلَتِى ﴾ الصَّنْوَلَة : مصدر صال عليه ، إذا استطال عليه ، والمرادُ بالصَّوَّلَة الكَنْهُ ، كالصَّوْل ، وليست بمَنْزلة الضَّرَّة مِن الضَّرِّب ، والقَوَّلة مِن القَوْل ، ولكنهما كالظَبَة والغَلَب ، فالصَّوَّلةُ مصدرٌ جاء على فَعْلة ، كالرَّحْمة ، فإذا قلت : فلانٌ ذو صَرِّلة ، لم تُردُ أنه يفعل ذلك مَرَّةً فقط .

وقوله : ( وَكُمْ مَوْطِنِ ) أَى كَمْ مَكَانِ حَرْبٍ ، وَمَقَامٍ حَرْبٍ ، وَفَى التنزيلِ : ﴿ لَقَدْ يُصَرِّكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ أَى مَكاناتِ حَرْب ، ويُرَوَى : ( وَكُمْ خُطُةٍ »

<sup>(</sup>۱) تمامه :

فهُنَّ إضاءً صافياتُ الغلائل

وسبق تخزيجه في المجلس الرابع والعشرين .

<sup>(</sup>۲) الآية السادسة من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱٤۲/۲ .

<sup>(</sup>٤) فى هـ : ١ صال يصول عليه ١ .

<sup>(</sup>٥) سؤرة التوبة ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) مكذا جمع ابن الشجرى و مكان ٤ على و مكانات ٤ . وهو جائز على قاعدة أن كلَّ مذكر غير عائل يجوز جمعه بالألف والثاء ، كما تقول في حمَّام : حمَّامات . الفصول الحنسون لابن معطى ص ١٦٣ . والذى في لسان العرب ، عن ابن سيده : و المكان : الموضع ، والجمع أمكنة ، كقذال واقدلة ، وأماكن : جمع الجمع ٥ . وعن ابن سيده أيضا : و المكانة : المتزلة عند الملك ، والجمع مكانات ٤ . اللسان ( مكن ) وانظر أيضا ( كون ) .

والحُطَّة : الحَالُ الشاقَّة ، ويقال : طاحَ الرجلُ يَطُوحُ ويَطِيح ، إذا هلَك ، فمَن قال : يَطُوحَ قال : طُحْت ، مثل قُلت ، ومن قال : يَطِيح قال : طِحْتُ ، مِثل بِمْت .

وقوله : « كَمَا هَوَى بأُجْرامِه » يقال : هَوَى يَهْمِي هُويًّا ، إذا سقَط ، وبأجرامه : أى بلُذُوبه ، جمع جُرم ، ويُرُوى ( بإجرامه » مصدر أُجَرَم ، يقال : جَرَم وأُجْرَم ، لغنان ، إذا أُذْنَب ، وأُجْرَم لغةُ القرآن .

والنَّيْقُ: أَرْفَعُ الجبلِ، وقَلَّتُه: ما اسْتَدَقَّ مِن رأسِه، والجُملة التي هي ﴿ لُولاَئَ طِحْتَ ، محلَّها جَرُّ على النعت لمَوْطِن ، والعائدُ منها إلى الموصوف محذوف مع حرف الجَرِّ ، والتقدير : كم موطن لولائ طِحْتَ فيه ، فحذف ﴿ فيه » في مُرَّة ، / ١٧٩ ومنهم مَن يُمَدِّر حذَفَ الجارُّ أوَّلاً ، ثم حَذَفَ الضَّميرِ بعدَه ، وقد استوفيتُ القولَ في هذا في بعض ماقدَّمتُه من الأمالَي .

ويقال : خَوَى المنزُلُ يَحْوِى ، مثل رَمَى يَرْمِى ، وَخَوِىَ يَخْوَى ، مثل رَضَىَ يُرْضَى ، لُغتان ، الأَوْلِي منهما أَشْهَر .

ويقى أن أذكر أن عبارة أبى جعفر الطبرى في تفسير ( مواطن ) في الآية الكريمة : و أماكن حرب » .
 تفسير الطبرى ١٧٨/١٤ ، وكذلك في زاد المسير ٤١٣/٣ .

 <sup>(</sup>١) فسرَّه أبو العباس المبرّد ، على غير هذا الوجه ، فقال بعد إنشاد البيت : و وجِرْم الإنسان : خَلْقُه ،
 الكامل ٣٤٥/٣ .

وقد أعد البغدادئ على اين الشجرى تفسيره هذا ، فقال : 9 والأجرام : جمع جرّم بالكسر ، وهو الجسم ، كانه جمل أعضاءًه أجراماً ، توسّمًا ، أى سقط بجسمه وثقله ، وليس معناه هاهنا الدنوب ، كما فسّره ابن الشجرى به ؛ فإنه غير مناسب » . وقال مرّة أخرى : 9 وقد زُلُ قلمُ ابن الشجرى فقال : بأجرامه ، أى بلنوبه ، جمع جُرّم ... ولا يخفى أنَّ جَعْل الأجرام جمع جُرّم بالضمّ ، وتفسيره بالذنب ، لا وَجَهَ له هنا » . الحزاته ١٣٦/ ت ١٣٤/ » .

وجاء بهامش أصل الأمالى حاشية و قوله : 3 هوى بأجرامه ٤ مثل شامت مفارقُه ، كأنه جعل أعضاءه أجراماً توسُّعاً ، أى سقط بجسمه ، وليس لتفسير الجرم بالذنب هاهنا معتّى ٤ .

 <sup>(</sup>٢) يعنى مرّة واحدة ، وسبق له التعبير فى مثل هذا الموضع بقوله : ١ حَذْفة واحدة ، واجع المجلس الثانى
 عشر .

<sup>(</sup>٣) في المجلسين : الأول ، والثاني عشر .

وقوله :

#### شَجِ أو عَمِيدٌ أَو أخو مَغْلةٍ لَوِى

الشَّجِي : الحزينُ المهموم ، والشَّجِي : الفَصَّان ، وكلَّ ما اعْتَرْض في الحَلق فمنع من الإساغة فهو شَجِّي ، والعَبِيد : الذي فَلَاحه المرضُ حتى احتاج إلى أن يُعمَد ، أى يُستَد ، فهو فَبِيلٌ في معنى مفعول ، وعَبِيدُ القوم : هو سيَّدُهم ، فَبِيلٌ في معنى فاعِل ، من قولك : عملتُ الشيءَ : إذا جَعلتَ له عِمادًا .

والمَغْلَةُ والمَغْلُ أَيضاً : وجَعُ البطن ، فيكون فى الدَّوابُّ عن أكل التُّراب . والَّهوى : الوَجِمُ الجَوفِ ، والمصدرُ اللَّهِيَ .

وقوله : ( تُنشُوى ) يقال : شَوْيُتُ اللحمَ فانْشَرَى ، هذا حقيقةُ مُطاوِع شَرَيْتُ ، وقد قالوا : شَوْيَّه فاشْتَرَى ، وهى رديقة ، والصَّحِيحُ أن اشْتَويْتُ بمعنى شَوْيْتُ ، جاء منه افْتَمَلْتُ بمعنى فَعَلْتُ ، كما قالوا : قَدَرْتُ واثْتَدَرْتُ ، وعَلَوْتُ واغْتَلَيْتُ ، فالمُشْتَرَى هو الرجلُ .

والنَّطاسيُّ : العالِم ، وأراد بالنَّطاسيِّين العُلماء بالطِّبِّ .

وقوله : « مُشْتَعَرِّ سُلالًا » أى مُلْبَسِّ شِيعاراً مِن سُلال ، والشَّعار : مارَلِيَ الجسدَ من الثَّياب . والسُّلال : السُّل ، والجَوِي : مِن الجَوَى ، وهو داءُ القَلْب .

وقوله :

 <sup>(</sup>١) فى الأصل والحزانة ٢٣٧/١ : ١ الذى قد عمده المرض ٤ ، وأثبت مانى هـ ، ومثله فى اللسان
 (عمد) عن ابن الأعرابي . وفى اللسان أيضا ، قال : ﴿ وعمده المرض : أَى أَضناه ٤ .

 <sup>(</sup>٢) نفتح اللام والواو ، وفعله من باب فرح ، كما ذكر صاحب الخزانة .

 <sup>(</sup>٣) لكنّ سيويه يميز الاثنين . راجع الكتاب ٢٥/٤ ، وانظر أيضاً ص ٧٣ ، وحكاه ابن برى ، كما فى اللسان ( شوى ) . وانظر المنصف ٧٣/١ .

## جَمَعْتَ وَفُحْشاً غِيبةً ونَمِيمةً

أراد : جَمعْتَ غِيبةً ونميمةً وفُحشاً ، فقدًم المعطوف على المعطوف عليه ، ولايجوز تقديمُ التابع على المتبوع للضرورة إلا في العطف ، دون الصِّفة والتوكيد والبدل ، فلو قلت : ضريتُ راسته زيداً ، وأكلتُ كلَّه الرغيف ، لَم يجُز ، وأشدُّ من هذا في الامتناع أن تقول : رأيتُ أجمعين القومَ ، لأنك أولَيتَ ه أجمعين » العامل ، والعربُ لم تستعمله إلا تابعاً ، وكذلك لا يجوز : مررتُ بالطويل زيد ، على أن تجعلَ الطويلَ صفة لزيد ، على أن تجعلَ الطويلَ نيد ، على أن تجعلَ الطويلَ نيد أمن الصَّفة نه ، ولكنْ إن أودت : مررتُ بالرجلِ الطويل نيد ، على أن تجعلَ الطويلَ منذ أمن الصَّفة ، حاز على قُبْح ، لأن حذْف الموصوفِ وإقامة الصفة مُقامَه مما شدَّد فيه سيبويه ، وإن كان قد ورد ذلك في الاستعمال على شدُّدود ، كقوله تعالى : ﴿ وَقَلِلْ مِنْ عِبادِي الشَّكُورُ ﴾ أى العبدُ الشَّكور ، وكقوله : ﴿ أَنِ آعَمُلْ سَابِغَاتٍ ، وكقوله : ﴿ وَقَلِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ أى الأُمْقِ القَيِّمة . وإنما الضَّرورة تقديم المعطوفِ على المعطوفِ عليه ، والصَّفة هي الموصوف ، الصفة والتوكيد والبدل ، لأن المعطوفِ على المعطوفِ عليه ، والصَّفة هي الموصوف ،

 <sup>(</sup>١) راجع الكلام عليه في الخصائص ٣٨٣/٢ ، وضرائر الشعر ص ٢١٠ ، والتصريح على النوضيح
 ١٣٤/٢ ، ١٣٧/٢ ، وشرح الأشموني ١٣٧/٢ ، والهمع ٢٢٠/١ ، والحوانة ١٣٠/٣ ، ١٤١/٩ .
 (٢) في هد : لقيت .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/١١٥ ، ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) في هـ: و شذوذ و وتعيره بالشلوذ في الاستعمال القرآنيّ فيه نظر ، ولم أجد فيما بين يلدي من كتب النحو من قبّح حذف الموصوف ، وقد أحازوه بشرط وجود الدليل عليه ، وشروط أخرى . وابن الشجرى نفسه قد استشهد لحذف الموصوف وإقامة الصغة مقامه ، بشواهد كثيرة في المجلس الثاسع والثلاثين ، وأيضاً في المجالس : المنتم السنين ، والرابع والسنين ، والتاسع والسنين ، ولم يصمنه هنا . وأفضاً لما المختلف على ٧٠/٧ ، وشرح ابن عقيل ١٣٠/٧ ، وشرح الأهموني ٧٠/٧ . والتسرع على التوصوت إن تحلم ٤ /١٠٧٠ ، وطبرت بدكرة حذف المنعوت إن تحلم ٤ . والهمع ٢٠٠/٧ .

 <sup>(</sup>٥) سورة سبا ١٢ .
 (٦) سورة سبأ ١١ .

<sup>(</sup>٧) الآية الخامسة من سورة البينة .

<sup>(</sup>٨) في هـ : ١ لأن غير المعطوف عليه ... ، وغيَّره ناشر الطبعة الهندية إلى ٩ لأنه ، ، وهو فاسدَّ أيضاً .

وكذلك المؤكّد عبارةٌ عن المؤكّد ، والبدلُ إما أن يكونَ هو المبدلَ أو بعضَه أو شيئاً ملتبساً به .

ومثلُ قوله :

## جَمعْتَ وفُحْشاً غِيبةً ونَمِيمةً

قولُ الآخر :

أَلَا يَاخَلَةً مِن ذَاتِ عِرْقِ عَلَيْكِ وَرَحْمُةُ اللهِ السَّلَامُ

وقوله : ﴿ خِلالًا ثَلاثًا ﴾ بدلٌ من قوله : ﴿ غِيبَةً ونميمةً وفُحشاً ﴾ بدلُ نكرةٍ من نكرة ، وجَمع مِن جَميع .

وقوله : ﴿ لَسَتَ عَنَهَا بَمُرْعَدِي ﴾ يقال : ارْعَوَى عن القَبيح : أَى رَجَع عنه .

# فصلٌ فى وقوع المضمَر بعد « لولا » التى يرتفع الاسمُ بعدها بالابتداء

وللنحويين فى ذلك ثلاثة مذاهب : فمذهب سيبويه أنه يرى إيقاعَ المنفصل المرفوع بعدّها هو الوّجُه ، كقولك : لولا أنتَ فعلتُ كذا ، ولولا أنا لم يكن كذا ،

<sup>(</sup>۱) يُسب إلى الأحوص . حواشى ديوانه من ١٩٠ ، وتخريجه فيه ، وزد عليم : الأصول ٣٣٦/١ ، وتربح الجسل الشجوع فلما السيت بقوله : 
و فجعله من باب تقديم المعلوف عاد سيبويه على الضعير المعه كأنه هو الأصل ، لكن في تنظيره نظر ،
و فجعله من باب تقديم المعلوف عاد سيبويه على الضعير المستكنّ في الظرف ، أعنى قوله و عليك ؟ تنظيره نظر ،
بيائه ٤ . الحاوانة ١٣١/٣ ، والبيان الذي أشار إليه تقلم في ١٩٩٧/ ١٩٥ / ٢٠ / ١٩٣٧ ، وخلاصة ماذكره في هدلين 
الموضعين أن سيبويه يمرى أن و السلام ٤ مرفوع بالابتماء ، و و عليك ٤ خير مقلم ، و و رحمة الله ٤ معطوف 
على الضعير المسترق في وعليك ٤ . والتقدير : السلام حصل عليك ، فخيرة حصل ٤ ، ونقل ضميره إلى 
و عليك ٤ واستر فيه . ومذهب أي الحين الأخفش – وهو اعتيار ابن الشجرى – أنه أواد : عليك السلام 
ورحمة الله ، فقلم المعلوف ضوروة كان و السلام ٤ عنده مرفوع بالاستقرار المقلر في الظرف ٤ . وذهب

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣٧٤/٢ ، وشرح أبياته المختصر للنحاس ص ٢٠٥ ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه =

۱۸۱

ولايَمتَنعُ من إجازة استعمال التَّصل بعدها ، كقولك : لولاى ولولاك ولولاه ، ويَحكُم بأن التّصلَ بعدَها مجرورٌ بها ، فيجعلُ لها مع المضمر حُكماً يخالف حكمها مع المظهر .

ومذهب الأخفش أن الضميرَ المتصلّ بعدها مستعارٌ للرفع ، فيحكم بأن موضعَه رفعٌ بالابتداء ، وإن كان بلفظ الضميرِ المنصوبِ أو المجرور ، فيجعلُ حكمَها مع المضمر موافقاً حكْمَها مع المظهر .

ومذهبُ أبى العباس محمد بين يزيد أنه لا يجوز أن يليّها من المضمرّات إلا المنفصلُ المرفوع ، واحتجَّ بأنه لم يأتِ في القرآن غيرُ ذلك ، وذلك قوله تعالى : ﴿ لَوَلاَ أَتُتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ وقد ذكرت أن هذا هو الوجهُ عند سيبويه ، ولكنه وأبا الحسن الأخفش رويا عن العرب وقوع الضمائر المتصلةِ بعدها ، واحتج سيبويه بقول الشاعر في هذه القصيدة : ﴿ وَكُم مُوطن لُولاَى طِحْتَ ﴾ ودفع أبو العباس الاحتجاج بهذا البيت ، وقال : إن في هذه القصيدة شذوذاً في مواضع ، وخُووجاً عن القياس ، فعُروجاً عن القياس ،

وأقول : إن الحرفَ الشادُّ أو الحرفين أو الثلاثة ، إذا وقع ذلك فى قصيدة من الشعر القديم ، لم يكن قادِحاً فى قائلها ، ولا دافعاً للاحتجاج بشعره ، وقد جاء فى شعر لأعرابيّ :

من ۲۹۱ ، والإنصاف ص ۲۹۱ ، وشرح المفصل ۱۳۷۳ ، والمقرب ۱۹۳/۱ ، وشرح ابن عقبل ۲/۲ ، والمغنى ص ۲۷۲ ، والهمع ۳۳/۲ ، وشرح الأهموني ۲۰۳/ ، والحزانة ، ۳۳۹/۰ ، وقد تكلم ابن الشجرى كلاماً مفصلًا عن و لولا ، في المجلس السادس والسنين .

<sup>(</sup>١) ذكر مذهبه هذا في كتابه الكامل ٣٤٥/٣ ، وذكر طَرَفاً منه في المقتضب ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ٣١ .

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا القول في الموضع المذكور من كتاني المبرد: الكامل والمقتضب، ولعلّ ابن الشجرى قد نقل هذا الكلام عن السيّوافي والنحاس، فقد حكيا كلاماً للمبرّد شبيهاً ببذا . واجع حواشى الموضع السابق من سبيويه ، والحوافة . وانظر لهذه المسألة أيضاً البسيط ص ٩٩٥ ، وشرح الجمل ٤٧٧١) .

#### ر() لولاكِ هذا العامَ لم أحجيج

وللمحتجّ لسيبويه أن يقول : إنه لما رأى الضمير فى لولاى ولولاڭ ولولاه ، خارجاً عن حيّز ضمائر الرفع ، وليست لولا من الحروف المضارِعة للفعل ، فتعملَ النصب كحروف النداء ، ألحقها بحروف الجر .

وحُجَّةُ الأخفش أن العرب قد استعارت ضمير الرفع المنفصل للنصب في قولم: لقيتُك أنت ، وكذلك استعاروه للجرّ في قولهم : مررثُ بك أنت ، أكّدوا المنصوب والمجرور بالمرفوع كا ترى ، وأشَد من هذا إيقاعهم إياه بعد حرف الجر في قولهم : و أنا كأنت ، وأنت كأنا ، منكما استعاروا المرفوع للنصب والجرّ فيما ذكرتُ لك ، كذلك استعملوا المنصوب للرفع في قولهم : لولاى ولولاك ولولاه ، وكذلك خالف الأخفش سيبويه في الضمير المتصل بعسى في قول بعض العرب : عساني أن المحمد أن تفعل ، وعساه أن يفعل ، فزعم / الأخفش أن هذا الضمير فاعل عسى ، وإن كان بلفظ ضمير النصب ، كما كان و أنت ، في قولهم : لقيتُك أبت ، في علّ النصب ، وإن كان موضوعاً للوفع ، [ فكذلك ] تنزّل ضمير النصب في عساني وعساك وعساه وعساكر وعساكر وعساهما وعساهم المنتقلة المنت وعساهم وعساه وعسام وعساء وعسام وعساء وعساء وعساء وعساء وعليم و

 <sup>(</sup>١) يُنسَب إلى عمر بن أنى ربيعة . زيادات ديوانه ص ٤٨٧ ، وتُسب إلى التَرْجيّ ، ولم أجله في ديوانه المطبوع ، مع وجود قصيلة من وزن البيت وقافيته ص ١٧ . وصدره : أومت بعنيها من الهوديج

وانظر شرح الجسل – الموضع السابق – والإنصاف ص ٦٩٣ ، وشرح المفصل ١١٩/٣ ، وشرح ديوان أنى تمام ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) في الحزانة : ﴿ وَأَشَدُّ ﴾ بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأزهية ص ١٨١ : ١ ما أنا كأنت ولا أنت كأنا ١ .

<sup>(</sup>٤) في الحزانة : استعاروا .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ه.

الضمير فى حسيتُ وعسيتاً وعسيتُم وعسيتن ، وعسينا وعَسَوْا وعَسَوْ وَصَيْن ، ومذهب سيبويه أن الضمير فى عسانى وعساق وعساه منصوب بمنزلة الضمير من رمانى ورماك ورماك لأنه ضمير نصب اتصل بفعل فوجب الحكم بأنه مفعول ، وقولك : أن أفعلَ وأن تفعل وأن يفعل ] فاعل عسى ، وجاز لعسى أن تُخالف حكمها فتنصب الضمير ، وحقها أن ترتفع بها الضمائر ، كا يرتفع بها الاسم الظاهر فى قولك : عسيتُ أن أفعل ، وعسى زيد أن يفعل ، لأنها مُواخِيةٌ لعل ، لتقاربُهما فى المعنى ، فتنزّل عسانى وعسانة وعساه ، منزلة لعلى ولعلنى ولعلّك ولعلّه ، وهذا عندى هو المجه ، ومذهبُ الأخفش مذهبُ يونس .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٧٥/٢ ، وانظر المغنى ص ١٠٦٤ .

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً ساقط من هـ ، وهو سقطٌ كبيرٌ كما ترى .

<sup>(</sup>٣) في هـ : 3 منزلة فاعل عسى ... ، .

#### المجلس الثامن والعشرون

وهو مجلس يوم الثلاثاء ، السادسَ والعشرين ، من شعبان سنةَ ستُّ وعشرين وخمسمائة .

يتضَمَّن تفسيرَ قولِه من هذه الأبيات :

فليتَ كَفَافاً كَان خيرُك كُلُّه وشرُّك عنِّى مَاارْتَوَى المَاءَ مُرْتَوِي

قال بعضُ أهل الأدب : هذا البيتُ مُشكِل ، وقد زاده تفسيرُ أبى على له إشكالا .

وأقول : إن اسم ليت ضميرٌ محذوف ، وحذَّفُ هذا النحو مما تُجوِّزه الضرورة ، فإن شئتَ قدّرَه ضميرَ الشأنِ والحديث ، وإن شئتَ قدّرَه ضميرَ المخاطب .

وَكَفَافاً : معناه كافًا ، وهو خبرُ كان ، وخيرُك اسمها ، وكلَّه توكيدٌ له ، والجملة التي هي كان واسمها وخبرها خبر اسم ليت ، فالتقدير على أن المحذوف ضميرُ الشأن : فليته كان خيرُك كلَّه كفافاً ، ومثله في هذا الإضمار : ﴿ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ﴾ أى

<sup>(</sup>۱) أنشده أبو على في الإيضاح ص ۱۹۳ ، والمسكريات ص ۱۰۷ ، وأورده أبو العلاء في رسالة المغزاد ص ۱۰۳ ، ويأم على المعزاد في رسالة المغزاد ص ۱۰۳ ، فيما تحيله من حوار بين قائل البيت وأنى على منشده . وانظر المقتصد ۲۶۱ ، والإيصاح ص ۱۳۹ ، والإيصاف ص ۱۳۵ ، والنبين ص ۳۳۹ ، والمغنى ص ۳۳۰ ، وشرح أبياته ۱۸۰/۵ ، وشرح شواهده ص ۳۳۷ ، والحزانة ۲۷۲/۱ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلسين : السادس والثلاثين ، والسابم والثلاثين .

<sup>(</sup>٢) حكاه البغدادى فى الخزانة ، ونصَّ على أن ابن هشام تبع فيه ابنَ الشجرى .

<sup>(</sup>٣) الآية التاسعة من سورة التمل .

۱۸۳

إن الشأنَ ، أنا الله ، ولا يلزَمُ الجُملَ إذا كانت أخباراً عن ضمير الشأن أن تتضمَّن عائداً إليه ، لأن الجملة نفسها هي الشأن ، فإن حكمتَ بأن التقدير : فليتك كان كفافاً خيرُك ، فجائز ، والعائدُ على اسم ليت الذي هبو ضمير المخاطب الكافَ من قوله : خيرُك ، / ومثله في حذف الضمير على التقديرين قولُ الآخر :

فليتَ دَفعْتَ الهمَّ عنِّيَ ساعةً فبتنا على ماخيَّلَتْ ناعِمَى بال

أراد : فليتَكَ أو فليتَه .

فإن قلت : هل يَجُوز أن تَنصِبَ ﴿ كَفَافًا ﴾ بِلَيْت ، وتجعلَ ﴿ كَان ﴾ مستغنيةً بمرفوعها ، بمعنى حدَّث ووقَع ، وتُخبر بالجملة التي هي كان وفاعلها عن كَفاف ؟ قيل: إن ذلك لا يصحّ ، لخلوّ الجُملة التي هي كان ومرفوعُها من عائدٍ على كَفاف ، فلو قلت : ليت زيداً قام عمرو ، لم يَجُز لعدم ضمير في اللفظ وفي التقدير ، راجع على اسم ليت ، فإن قلت : إليه أو معه ، أو نحو ذلك ، صحَّ الكلام .

وأما قوله : « وشُرُّك ، فقد رُوى مرفوعاً ومنصوباً ، فمن رفعه فبالعطف على اسم كان ، و « مُرْتَوى » في رأى أبي عليٌّ خبرُه ، وكان حقُّ « مُرْتَوى » أن ينتصب ، لأنه معطوف على « كَفافا » كما تقول : كان زيد جالساً وبكر قائما ، تربد : وكان بكر قائما ، فكأنه قال : ليتك أو ليت الشأنَ كان خيرُك كَفافاً ، وكان شرُّك مُرَّدياً

<sup>(</sup>١) فى الأصل وهـ : 3 على التقدير ٤ ، وأثبتُّ مافى الخزانة ، ويقوِّيه مابعده . وصاحب الخزانة يبقل عن

<sup>(</sup>٢) هو عديُّ بن زيد . والبيت في ذيل ديوانه ص ١٦٢ ، وتخريجه فيه ، وزد عليه : إيضاح شواهد الإيضاح ص ١٤٠ ، والتبيين ص ٣٣٩ ، والمواضع المذكورة من الإنصاف والمغنى والخزانة ، والهمع ١٣٦/١ ، ١٤٣ ، والأشباه والنظائر ١٣٩/٤ حكاية عن كتابنا . وأعاده ابن الشجري في المجلس السابع

حكى هذا البغداديُّ ، وذكر أن ابن هشام تبع فيه ابن الشجرى . والذي ظهر لي من صنيع ابن هشام في المغنى ، أنه لم يرتض هذا الوجه من الإعراب ، بل اقتصر على إيراده فقط ، واختار الوجه السابق .

<sup>(</sup>٤) حكاه في الحزانة ، وأورد عليه كلاما ، بيائه في المجلس السابع والثلاثين إن شاء الله

عتّى ، وأسكن ياء « مُرْتُوِى » فى موضع النصب ، لإقامة الوزن ، كقول بِشْر : () كَفَى بالنامى مِن أسماءَ كافِي

وَكَانَ حَقُّهُ كَافِئًا ، لأَنهُ حَالٌ ، كَا قَالَ الآخِر :

كَفَى الدهرُ لو وَكُلْتَه بِيَ كَافيا

ومن روى 3 وشرَك 9 نصباً ، حمله على ليت ، وليس المرادُ بالحمل على ليت أنه منصوبٌ بالعطف على منصوب لبت الملتكورة ، لأن منصوبَها غيرُ ملفوظ به ، ولأنك لو لفظت بضمير الشأن لم يَجُر العطف عليه ، لأنه مجهولٌ غير عائدٍ على ملكور ، فكيف وهو محذوف ؟ ولكنك تحمله على ليتَ أخرى تُقدُّرها ، وليس هذا إضماراً لليت ، ولكنه حَذْف لها ، على نية الاعتدادِ بها ، حتى كأنها في اللفظ ، وحَسَّن ذلك تقدُّم ذكرها .

۱۸ ومثله في إعمال ليت وهي محلوفة ، جُر رؤية بالباء المقدّرة ، وقد قيل له : / كيف أصبحت ؟ فقال : « خير عافاك الله » ، فالتقدير : وليت شرَّك مُرَّتوى [ عتى ، فمُرَّتوى ] في هذا الوجه مرفوع ، لأنه خبر ليت ، فهذا الذي أراده أبو على بقوله : إن حملت العطف على كان ، كان مُرَّتوى ، [ في موضع نصب ، وإن حملته على إن حملت العطف على كان ، كان مُرَّتوى ، [ في موضع نصب ، وإن حملته على

<sup>(</sup>١) فرغتُ منه في المجلس الرابع .

<sup>(</sup>١) فرعت منه في الجلس الرابع .(٢) صدره :

أعان على الدهر إذ حَكُ بَرْكُهُ والتَرْك ، يفتح الباء : كلكل البعر وصدرُه الذى يدوك به الشىء تحته ، يقال : حكَّه وذَكّه وداكه بيَرْكه . والبيت من غير نسبة في شرح ديوان المتنبى للواحدى ص ٦٧١ ، والشرح المنسوب للعكبرى ٢٤٠/٤ ، والإنصاف ص ١٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) كتاب الشعر ص ٥٢ ، وحواشيه ، والبسيط ص ٤٢٠ ، ٣٩٩ ، وحواشيه ، وأعاده ابن الشجرى في المجلس الثالث والأربعين .

<sup>(</sup>٤) ساقط من هـ.

 <sup>(</sup>٥) وهذا أيضاً ساقط من هـ ، وهو ثابت في المجلس السابع والثلاثين ، والحزانة ٤٨٢/١٠ حكاية عن
 ابن الشجرى . ثم هو أيضاً كلامُ أنى على في الإيضاح ص١٣٣ .

ليت ، نصبت قوله : وشرُّك . ومُرْتَوِى ] مرفوع ، و « عن » في الوجهين متعلَّقة بمرتوى ، وجاز تعلُّقها به ، حَملًا على المعنى ، لا بموجب اللفظ ، لأن حقَّ اللفظ أن يقول : ارتوَّيْتُ منه أو به ، ولكنه محمولٌ على معنى كافٌّ ، لأن الشاربَ إذا رَويَ كَفُّ عن الشُّوب .

ومثله في القرآن : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرُو ﴾ وليس حتُّ خالَفَ أن يُعدَّى بعَن ، ولكنه محمولٌ على معنى يَعْدِلُون عن أمره ، ومثلُه تعديةُ الرَّفَتِ بإلى ، في قوله تعالى : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ ﴾ ولا يقال : رَفَئْنا إلى النساء ، إلا أن ذلك جاء حملًا على الإفضاء في قوله : ﴿ وَقَدْ أُفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى (٢) بَعْض ﴾ وقد استقصيتُ هذا الفَنَّ فيما تقدم

وارْتَوَى بمعنى رَوِيَ ، جاء افْتَعَل بمعنى فَعَل ، كقولهم : رَقَى وارْتَقَى ، ومثلُه من الصَّحيح خَطَف واخْتَطَف.

و ﴿ المَاءِ ﴾ بمقتضَى ماذهبَ إليه أبو عليٌّ مرفوع ، وفي رفعه تأويلان : أحدهما أن تقدِّرَ مضافاً ، أي ما ارتوى شاربُ الماءِ ، أو أهلُ الماء ، وحُذِف المضافُ وأقيم المضافُ إليه مُقامه ، فاكتسى إعرابَه ، كقول مُهلهل :

# واستت بعدك باكليت المجلس

أَى أَهُلُ الْجِلْسِ ، وفي التنزيل : ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ [ أي حُبُّ العجل آ.

<sup>(</sup>١) سورة النور ٦٣ ، وحول الآية كلام كثير ، ذكرتُه في المجلس الثاني والعشرين .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٢١ .

<sup>(</sup>٤) في المجلس الثاني والعشرين.

<sup>(</sup>٥) فرغتُ منه في المجلس الثامن .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) ساقط من هـ . وهو ثابت في المجلسين : الثامن ، والثامي والسّتين .

والتأويلُ الآخر : أن يُراد : ماارتوى الماءُ نفسُه ، وجاز أن يُوصَفَ الماءُ بالارتِواء ، على طريق المبالغة ، كما جاء وصْفُه بالعطش للمبالغة فى قولِ المتنبى :

## وجُبْتُ هَجِيرًا يترُكُ الماءَ صادِيا

وما هذه مصدريّة زمانيّة ، فهى وصِلتُها في تأويل ارتواء ، وموضعُها بصلتها نصبٌ على الظرف ، بتقديرٍ مُضاف ، أى مُدَّةَ ما ارتوى المأء ، أى مُدَّةَ ارتواءِ الماء ، ومثلُه ١٨٥ فى التنزيل : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ ﴾ أى مُدَّة دوامِ السّموات .

وقد تكلَّف بعضُ المتأخرين تصبُّ الماء في القول الذي ذهب إليه أبو على في البيت ، وذلك على إضمار فاعل ارتوى ، قياساً على ماحكاه سيبويه ، من قولهم : « إذا كان غلاً فأتنى » ، أي إذا كان ماغن فيه من الرَّخاء أو البلاء غلاً ، فقلًا : ماارَّتَوَى الناسُ الماءَ ، وأنشد على هذا قبلَ الشاع :

فإن كان لايْرْضِيكَ حتّى تُردُّني إلى قَطَرِيٌّ ما إخالُك راضِيا

أراد إن كان لا يُرضِيك شأني ، أوما أنا عليه ، فأضمر ذلك للعِلْم به .

وأقول : إن الإضمارَ فيما حكاه سيبويه ، وفى البيت الشاهِد ، حسَنٌ ؛ لأنه معلوم ، وتقديرُ إضمار الناس في قوله : « ما ارْتُوى الماءَ » بعيدٌ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٨٩/٤ ، والمحتسب ٢٠١/٢ ، وكموز العرفان في أسرار وبلاغة القرآن ص ١٩٦ ، والأشباه والنظائر ١٤١/٤ ، حكاية عن كتابنا . وأعاده ابن الشجرى في المجلس السابع والثلاثين ، وصدر البيت : لقبتُ المتروري والشّناخيت مُونَه

والمَرْوَرَى : جمع مَرُوْرة ، وهي الفلاة الواسعة . والشناخيب : جمع شَنْخُوب ، وهي القطعةُ العالية من لجيل

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۰۸ ، ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريحه في المجلس الثالث عشر .

 <sup>(</sup>٤) سؤار بن مُعترب بخاطب الحبياج، وكان هذا قد دعاه إلى أن يكون فى حرب الحوارج. وقطرى :
 هو ابن الفجاء، وكان على رأس الحوارج. ووادر أنى زبد ص ٣٣٣، والكامل ١٠٢/٢ واستوفيت تخريجه فى كتاب الشعر ص ٥٠٥.

وغيرُ أبى على ومَن اعتمد على قوله ، رَوَوَّا نصْبُ و الماء ، ولم يَرَوُوا فيه الرفع ، فلزِمُوا ظاهرَ اللفظ والمعنى ، فذهبوا إلى أن فاعل ارْتُوى مُرْتَوِى ، وأبو طالبِ العَبْدِئُ منهم ، وذلك أنه ذكر لفظ أبى على فى تعريب البيت ، ثم قال : وأنا مطالّبٌ بفاعل ارتوى ، ثم مثّل قولَه : « ماارْتَوَى الماءَ مُرْتَوِى » بقوله : ماشرِب الماءَ شارِبٌ ، أى أبداً ، فدلً كلامُه على أنه لم يَعرِفَ المعنى الذى ذهب إليه أبو علىّ ، مِن نَصْبِ مُرْتَوى ، على أنه خبر كان ، أو رفعه على أنه خبر ليت .

والقول عندى فيه أن الالتزام بالظاهر على ماذهب إليه العَبْدَيُّ أَشْبُهُ بمذاهبِ الله العَبْدِيُّ أَشْبُهُ بمذاهبِ العربِ فيما يريدون به التأبيد ، كقولهم : لا أَفْتُلُ كذا ما طارَ طائرٌ ، ولا أكلّمك ماسمَر سايرٌ ، وقد مرَّ بى كلامُ لأبى عليٍّ ، ذهَب عنى مكانه ، يتضمُّن تجويز رفع مرتوى بازتوى ، وأنا منذ زمانٍ أُجيلُ فِكرى وطَرْفى فى تعرُّفِ المكانِ الذي منتَح لى فيه كلائمه ، فلا أَقِفُ عليه .

و 1 عن ، فيما ذهب إليه العَبدئُ متعلَّقةٌ بمعنى ( كَفَافاً ) كأنه قال : فليتَك / ٨٦ كان خيرُك وشَرُك كافًا عنى ما ارتَّوَى الماءَ مُرْتُوى .

فأما نصب ﴿ الماء » فبتقدير حذْفِ الجارّ ، أى ما ارّتوى من الماء ، أو بالماء ، وحَذْفُ الجارِّ ثم إيصالُ الفعل إلى المجرور به مما كثّر استعمالُه فى القرآن والشّعر ، فمن ذلك قولُه تعالى : ﴿ وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ أراد : من قومه ، ومثله

والمستقصى ٢٤٩/٢ .

 <sup>(</sup>١) وهو رأى أبى العلاء ، أجراه على لسان الشاعر ، وقد استنكر على أبى على الرفع . انظر رسالة الغفران ص ١٩٣ .

 <sup>(</sup>٢) في هـ : ( التأثّر ) وعيره مصحّح طبعة الهند إلى ( التزام ) . وما في الأصل مثله في الخزانة

<sup>.</sup> ۲۸۰/۱. (۳) ويقال : لا أفعل ذلك ما سمر ابنا سمير ، وما سَمَر السَّمير ، وهو الدهر . جمهرة الأمثال ۲۸۲/۲ ،

<sup>(</sup>٤) ذَكر في المجلس السابع والثلاثين أن هذا الكلام مرَّ به في « التذكرة » لأبي عليَّ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٥٥ .

(١) قولُ الفرزدق :

ومِثًا الذي اختِيرَ الرَّجالَ سَماحةً وقول رؤية ، وذكر النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : تحتَ التي اختار له الله الشَّجَرُّ

أى تحت التى اختارها الله له مِن الشجر ، يعنى الشجرة التى بُويع رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ أى إلى درجات ، وقوله : ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ التَّكَاجِ ﴾ أى على عُقدة والنكاح ، كم قال القائل :

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۱۱، ، والکتاب ۳۹/۱ ، والمتنضب ۳۳۰/۶ ، والأصول ۱۸۰/۱ ، وتفسیر الطبری ۱۱۶۰/۱۳ ، وتناتیج الفکر ص ۳۳۱ ، والبسیط ص ۳۲۲ ، وشرح الجمل ۴۵۲/۲ ، والجمل المنسوب للخیل می و الجمل المنسوب للخیلل ص ۹۰ . وهو بیت سیار دائر فی کتب العربیة ، وقد أعاده این الشجری فی المجلس الثالث . والرهین . وقامه :

وجُوداً إذا هبُّ الرياحُ الزُّعازعُ

 <sup>(</sup>٣) هكلا في الأصل ، وهـ . والصواب : ٥ التجاج ٤ . والبيت من أرجوزته الشهيرة التي مدح بها عبر بن
عبيد الله بن معمر التيمي . ديوانه ص ٧ ، وكتاب الشعر ص ٣٩٧ ، وتفسير الطبرى ١٤٧/١٣ ، وحواشيه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) وعلى هذا الوجه اكتفى مكى فى مشكل إهراب القرآن ١٠٠١ . وقبل فى نصب و درجات ، إنه حال من و بعضهم » أى ذا درجات – على حلف مضاف – وقبل : درجات مصدر فى موضع الحال ، وقبل : انتصابه على المصدر ؛ لأن الدرجة بمنى الرفعة ، فكأنه قال : ورفعنا بعضهم رفعات . وقبل : نصب على المفعول الثانى لرفع ، على طريق التضمين لمننى بلغ ، ويحتمل أن يكون بلل اشتمال ، أى روفع درجات يعضهم . والمضي : على درجات بعض . التبيات في إعراب القرآن ص ٢٠١١ ، والبحر ٢٧٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) وقبل: عقدة منصوب على المصدر ، وتعزموا: بمعنى تعقدوا . وقبل: تعزموا بمعنى تدورا ، وهذا يتعدّى بنفسه فيعمل عمله . راجع المشكل ١٠٠/١ ، والتبيان ص ١٨٨ ، والبيان لأبى البركات الأنبارى ٢١٦/١ ، وتفسير القرطيى ١٩٦/٣ .

 <sup>(</sup>٧) هو أنس بن مدركة الحثمى . الكتاب ٢٣٧/١ ، والنكت فى تفسيره ص ٣٦٠ ، والمقتضب
 ٢٤/٥٤ ، والحصائص ٣٣/٣ ، والتبصرة ص ٣٠٨ ، والحزالة ٨٧/٢ ، وأنشده الميداني فى مجمع الأمثال
 ٢٩/٢ ( حرف اللام ) ، وقال فى شرحه : أى لا يُسوَّد الرجل قومُه إلا بالاستحقاق .

## عزَمْتُ على إقامةِ ذي صَباحٍ لأمرٍ مَّا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ

ومِن خذف الباء قولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَرْلِياءُ ۖ ﴾ أَى يُحَوِّفُ أَرْلِياءُ ۖ ﴾ أَى يُحَوِّفُكُم بأُولِياءُ ۚ ومِن حَلْف اللامِ قوله : ﴿ وَيَصَلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَعَلَّمُ مِ أَلَا اللهِ وَيَعَلَّمُ مِ أَلَا لَا مَنازِلَ ، وحَلْفُ حرفِ الظَّرف كثيرً ﴿ وَالْفَمَرُ قَلْرُنّا لَهُ مَنازِلَ ، وحَذْفُ حرفِ الظَّرف كثيرً كَتَوْلُهُ :

ويوم شَهِدْناه سُلَيْماً وعامِرًا

وقول الآخر:

ف ساعةٍ يُحَبُّها الطَّعامُ

أى يُحَبُّ فيها

## بيت للرضي

من قصيدةٍ رَنَى بها أبا إسحق إبراهيمَ بنَ هِلال الكاتبَ الصابيَّ : إنَّ الوفاءَ كما اقترحْتَ فلو تَكُنُ حَيًّا إذاً ماكنتَ بالمُـزُدادِ جَرَه بلو ، وليس حَقَّها أن يُجرَّعُ بها ، لأنها مفاوقةً لحروف الشرط ، وإن اقتضت

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٧٥.

 <sup>(</sup>۲) عنوره ال عمران ۱۲۵ .
 (۲) الآیة الثالثة من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) ساقط من هـِ . وهو ثابت في المجلس الحادى والأربعين .

 <sup>(</sup>٤) سورة يس ٩٣ .

 <sup>(</sup>٥) وقبل: إن ٥ منازل ٤ منصوب على الحال ، بتقدير : ذا منازل . وقبل : مفعول ثان ؛ لأن قدَّرنا بمعنى صيَّرنا . راجع المشكل ٢٣٦/٢ ، والبيان ٢٩٥/٢ ، والتبيان ص ١٠٨٣ ، وسيتكلم ابن الشجرى كلاماً مبسوطا على الآية الكريمة فى المجلس الحادى والأربعين .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ، هو والذى بعده فى المجلس الأول .

<sup>(</sup>٧) ديوان الشريف الرضّى ٣٨٥/١ ، وأعاده ابن الشحرى في المجلس المتمّ الأرىعين .

 <sup>(</sup>٨) جاء بهامش الأصل حاشية : ٩ قال أبو اليمن الكندى : أيس للرضى ، ولا لأمثاله أن يرتكب ما يخالف
 الأصول ، ولكن لو جاء مثل هذا عن العرب في ضرورات شعرهم لاحتما, منهم ؟ وذلك أن ٩ له ع

جواباً كما تقتضيه إن الشرطية ، وذلك أنّ حرفَ الشرط ينقلُ الماضى إلى الاستقبال ، ۱۸۷ كقولك : إن خرجتَ غداً خرجْنا ، ولا تفعلُ ذلك « لو » وإنما تقول : / لو خرجتَ أمس خرجْنا ، وقد جاء الجزمُ بلَو في مقطوعةٍ لامرأةٍ من بنى الحارث بن كعب :

فارِساً ما غادَرُوه مُلْحَماً غَيْرَ زُمُنْيل ولا يَحْس وَكِلْ لَو يَشَأَ طارَ بِهِ ذو مَيْعةِ لاحِقُ الآطال نَهْـلَّ ذو نُحصَلْ غيرَ أنَّ الباسَ مِنهُ شِيمةً وصُرُوفُ اللَّهرِ تَجْرِى بالأَجَلْ

تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بنى ذهل بن شيبانا

<sup>=</sup> وإن كانت تطلب جواءاً كما يطلبه حرف الشرط ليست موجبة للاستقبال كإذا ، بل يقع بعدها الماضى للماضى ، كما يقع المستقبل للمستقبل ، فلا يجزم بها ألنة a . انتهت الحاشية ، وقد حكاها البغدادى فى الحزانة 7 - 7 . 7 .

قلت : واضحٌ من كلام امن الشجرى أنه لا يرى الجزم ملو ، إلا فى الضرورة ، وواضحٌ أيضاً أن كلام ألى اليمن الكندى راجعٌ للى كلام ابن الشجرى ، ولكنّ بعض النحويين ينسب إلى ابن الشجرى أنه يجيز الجزم بلو ، ويمن قال بذلك ابن أم قاسم المرادى ، فى الجنى النافى ص ٢٨٦ ، وابن هشام فى المغنى ص ٣٠٠ ، ٧٧٩ ، ولم يكتف ابن هشام بذلك حتى نسب إلى ابن الشجرى أنه أنشد شاهداً على الجزم بلو قول الشاعر :

ذكر ذلك فى كتابه شرح قصيدة بانت سعاد ص ١١ ، وحكاه عنه السيوطى فى شرح شواهد المغنى ص ٢٢٨ ، ولا وجود فملغا الشاهد فى أمالى ابن الشجرى . ومثن نسب إلى ابن الشجرى جوازً الجزم بلو ، الأهموئي فى شرحه ٤/٤ ، وقد أحسن البغنادئ كُل الإحسان حين قال : و وماتقاوه عن ابن الشجرى من

المنطقيقي في شرحه ٤/٤ ، وقد أحسن البغدادئ كلَّ الإحسان حين قال : و وانتقاره عن ابن الشجرى من الشرك من المنطقة ا المحرّز الجزم بلو في الشعر ، غير موجد في أماله ، وإنحا أخيرًانا بأنها جزمت في بيت ، وقد تكلم عليه في علمين من أماليه ، ، ثم حكى كلاتم ابن الشجرى في هلما المحلس ، والمجلس الأربعين . الحوافة ٢٩٩/١١ ، وإنظر أيضا حاشيته على شرح بانت محاد ٢٣٩/١١ ،

<sup>(</sup>١) وكذلك نسبت الأبيات هذه النسبة في شرح الحماسة للمرزوق ص ١١٠٧ ، وللتبريزى ٢١١٧، ١ والحماسة البصرية (٢٤٣١ ، ونسبت لعلقمة الفحل ، وهي في زيادات ديوانه ص ١١٣ . وانظر بالإضافة إلى ما ذكرت في التعليق السابق : آمرار البلاغة ص ٥٣ ، وشواهد التوضيح ص ١٩ ، وشرح ابن عقبل ٤/٧٤ ، وشرح الأخوام ٤/٢٨ ، وشرح الشواهد للعيني ٥٣٩/٠ . والأبيات أعادها ابن الشجرى في الخطير المتم الأربين.

<sup>(</sup>۲) جاء بهامش الأصل حاشية لأبى اليمن الكندى : و ليس فى قوله : د يشا » شاهد على الجزم بلو ، ولكنه مقصورٌ غير مهموز ، كما يقصر المممود فى الشعر » ونقله المغدادى فى الحزانة . وذكر ابن هشام فى الموضعين السابقين من المغنى ، أنه على لغة من يقول : شا يشا ، بألف ، ثم أبعلت الألف همزة ساكنة ، كما قبل : المألم والحائم، وهو من كلام ابن مالك فى شرح الكافية الشافية ص ١٦٣٣ ، وانظر شرح الشافية للرضى ٣٦/٣ ، ٣٩ .

الرَّوايةُ نصب ﴿ فارْسُ ﴾ بمضمَر يفسَره الظاهرُ و ﴿ ما ﴾ صِلْةٌ ، والمُسَر من لفظ المُفسِّر من لفظ المُفسِّر ، لأن المفسِّر مُتَعَدَّ بنفسه إلى ضمير المنصوب ، ولكن لو تعدى بحرف جَرِّ أَضمرتَ له من معناه دون لفظه ، كقولك : أزيداً مررتَ به ؟ التقدير : أُجُزتَ يزيداً ؟ لأنك إن أضمرت مرَرِّتَ ، أضمرتَ الجارِّ ، وذلك ممّا لايجوز ، فالتقدير إذاً : غاذرُوا فارساً .

ويجوز رفع « فارس » بالابتداء ، والجملة التي هي « غاذرُوه » وصفٌ له ، وغَيْرُ زُمُّيْلِ : خيرُه ، ولا موضع من الإعراب في وجه النصب للجملة التي هي « غادروه » ، لأنها مفسِّرة ، فحكمُها حكمُ الجملة المفسِّرة ، وحَسُن رفعُ « فارس » ، بالابتداء وإن كان نكرة ، لأنه تخصُّص بالصَّفة ، وإذا نصبتَه نصبتَ « غيرَ زُمُّيْل » وصفاً له ، ويجوز أن يكون وصفاً للحال التي هي « مُلكَماً » .

والمُلْحَم: الذى أَلحَمَّه الحربُ ، وذلك أَن يَتْشَبَ في المعركة ، فلا يَتَّجه له منها مَخْرَجٌ ، ويقال للحرب : المَلْحَمة ، و الزُّمَّيْل : الجَبانُ الضَّعيف ، والنَّكْسُ مِن الرَّجَال : الذى لا خيرَ فيه ، مُشْبَّة بالنَّكْسِ مِن السَّهام ، وهو الذى ينكسِرُ فُوقَه ، فيجعُلُ أعلاه أسْفَلَه ، والوَكِل : الذى يَكِلُ أَمْرَه إلى غيره ، والمَيَّعة : النَّشاط ، والمَيِّعة : أَوَّلُ النَّبْاب .

والآطال : الخواصِر ، وواحدها : إطِل ، وقد يُخفَّف ، وهو أحدُ ماجاء من

(٢) أى زائدة .

<sup>(</sup>١) هذا اختيار ابن السجرى ، وحكاه عنه ابن عقبل في شرحه ٤٤/١، ، والأشمول ٨٦/٢ ، والبغدادى في الحزانة . وجاء بهامش أصل الأمالي حاشية لأبي اليمن الكندئ أبيضا : قال : ١ والرواية برفع ٥ فارس ١ كذا رواه أبو زكريا ، عن المركن وغيره ، وكذا قرآناه على الشيوح عنه ١ .

قلت : ورواية الرفع هذه حايت فى شرح الحماسة للتبريزى ، الموضع المذكور – وهو أبو زكريا فى كلام الكمدئ – وكذلك جايت فى شرح الحماسة للمرزوق .

<sup>(</sup>٣) في هـ ٥ وهو ينكسر ، وجعلها مصحّح الطبعة الهندية : ١ وهو أن يكسر ، .

<sup>(</sup>٤) المراد بالتخفيف هنا سكون الطاء ، ويقال في مقابلة التتقيل الذي يُراد به تحريك الحرف . =

١٨٨ الأسماء على فِعِل ، ومنه إبلٌ ، / وحِبرٌ ، من قولهم : بأسنانِه حِبرٌ ، ومِن الصُّفات :. بِلزِّ وهي الضَّخْمةُ من النساء ، وأتانَّ إبدّ ، أي مُتوحِّشة .

ولاحقُ الآطال : أي قد لَصِقت إطله بأختها ، من الضُّم ، وجَمَعتِ الإطلَ ف موضع التثنية ، وذلك أسهَلُ من الجمع في موضع الوَّحْدة ، كقولهم ، شابَتْ مَفارقُه ، وبعيرٌ ذو عَثانُين ، ولو قالت : لاحِقُ الإطْلَيْن ، بسكون الطاء ، أعطَتِ الوزنَ والمعنى حقّهما .

والنَّهُدُ من الخيل: الجسيمُ المُشْرف.

وقولها : ﴿ غَيْرَ أَنِ البَّأْسِ ﴾ نصبُ ﴿ غيرٍ ﴾ على الاستثناء المنقطع ، والبأسُ : الشدَّة في الحرب ، والشُّيمة : الطُّبيعة ، وصُّروفُ الدُّهر : أحداثُه .

### مسألــة

إن سُيُل عن كِلا وكِلْنا ، فقيل : لِم خالفَت إضافتُهما إلى المضمر إضافتُهما إلى المُظهَر ، وكان آخِرُهما في الإضافة إلى الضمير ألفاً في الرفع ، وياءً في الجرّ والنصب ، وفي الإضافة إلى الظاهر ألفاً في الرفع والنصب والجَرّ ؟

فالجواب : أنَّهما لمَّا لزمَتْهما الإضافةُ ، وقد تجاذَبَهما الإفرادُ والتثنيةُ ، فكُارُ لفظهُما لفظَ المفرد ، ومعناهُما معنى المثنَّى ، فتَنزِلُ كِلا في اللفظ منزلةَ مِعْي ، وكِلا منزلةً دِفْلَى ، بدلالةِ الإخبارِ عنهما بالمفرّد ، وإعادةِ الضمير إليهما مفرداً ، في نحو

<sup>=</sup> راجع مجالس ثعلب ص ٩٨ ، وشرحه على ديوان زهير ص ١٦٣ ، وإصلاح المنطق ص ٩١٩ ، وتهذيه اللغة ٥/٠٥ ، واللسان ( رحم ) . هذا وقد ذكر ابن السَّيد أن المعروف • إطَّل ، بالسكون ، ولم يُسمع عرَّكًا إلَّا في الشعر . الاقتضاء ص ٢٧٣ ، وانظر الكتاب ٢٤٤/٤ ، وأدب الكاتب ص ٦١١ ، والمنصف ١٨/١ . الحبر : صفرة تشوب (٢) سبق هو والذى قبله فى المجلس الحادى عشر .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : وكان . (٤) المعى ، بفتح الميم وكسرها مع القصر : واحد الأمعاء .
 (٥) الدفل ، بكسر الدال وسكون الفاء ، مع القصر أيضاً : شجرٌ مرِّ أخضر ، حسنُ النظر .

كِلا غُلاميكَ منطلقٌ ، وكِلتا جارِيَتيْك حاضرةٌ ، وكِلاهما أكرمتُه ، وكلتاهما رأيتُها ونحو :

أُكَاشِرُه وأُعلَمُ أَنْ كِلانا على ما ساء صاحِبَه حَرِيصُ

و ﴿ كِلْتَنَا الْجَنْتَيْنِ آتَتْ أَكُلْهَا ﴾ حُوبلا بحُكْم لفظَيْهما على المفرَّدات ، ويحكم معناهما على المفرَّدات ، ويحكم معناهما على المفقرَّت ، فقيل : كِلا علاميك وكِلتا جاريتيك ، في الرفع والنصب والجر ، فحُكِم بأنَّ على الألف ضمَّة مقدّة ، في الرفع ، وفتحة في النصب ، وكسرة في الجر ، كما يقدِّر ذلك في عَصا زيلا ، / وذكرى محمَّد ، واستُعمِلا في الإضافة إلى الضمير على هيئة المثنَّى ، فكانا في ١٨٩ الرفع بالألف ، وفي الجرّ والنصب بالياء ، وإن كانت الألفُ في كِلاهما والياء في كليهما ليستا بحَرْفَى تثنية ، بل هما في موضع لاج الفعل ، والألفُ في كلتاهما ألفُ التأنيث ، انقلب ياءً في موضع الجرّ والنصب ، فقد خالَف حكمُ هذين الاسمين في الإعراب حُكمُ هذين الاسمين في

ويتوجّه [ فيهما ] سؤالٌ آخر ، فيقال : فلِمَ حُمِلا على حُكم المفرَدات فى إضافتهما إلى المظهر ، وعلى حكم المثنيّات فى إضافتهما إلى المضمر ؟

فالجواب عن هذا : أن الإعراب بالحركات أصلٌ للإعراب بالحروف ، والاسمُ الظاهر أصلٌ للمضمر ، فأعطيا الإعرابَ الأصليَّ في إضافتهما إلى الأصل الذي هو المظاهِر ، وأعطيا شكلَ إعراب التثنية الذي هو إعرابٌ فَرْعِيُّ ، في إضافتهما إلى

<sup>(</sup>١) نسب في الكتاب ٣/٣٧ ، ٤٤ ، لعدى بن زيد ، وكالملك في شرح أبيانه المختصر للنحاس ص ٢٤٤ ، وإن ذكر و عديًّا ، فقط . ولم أجده في ديوان عدى بن زيد المطبوع بيغداد ، والبيت ينسب لعمرو بن جابر الحنفي ، كل في حماسة البحترى ص ١٨ ، ودلًّنا عليه محقق المقتصد ١٠٤/ ، وانظر تخريجه في كتاب الشعر ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ١ لحكم ٥ هنا ، وفي الموضع التالي . وقوله : ١ حُمِلا ٤ جواب ١ لمًّا ٤ المتقدّم .

<sup>(</sup>٤) ليس في هـ.

الفَرع الذى هو المضمَّر. فتأمَّل مااستنبطتُه لك فى هاتين اللفظتين حقَّ التأمل ، فهو مِن أعجب ما ألقَّته أفئدةً العرب على ألسنتِها . آخر المجلس .

\* \* :

<sup>(</sup>١) حكى هذا الوجة مع بعض تعيير في العبارة: أبو البركات الأثياري، ، ثم قال: و وهذا الوجه دكره بعض المتأخرين و الإنصاف ص ٥٠٠ . والأبارى تلميذ ابن الشجرى ، ولست أعلم لماذا لم يصرح بنسبة هذا الوجه لشيخه ، وهو لم يُعرف عن غيره من المتأخرين !

## المجلس التاسع والعشرون

وهو مجلس يوم الثلاثاء ، التاسمَ من شوال ، من سنة ستَّ وعشرين وخمسمائة . ‹› بيت للأخطل :

إِنَّ العَرارةَ والنُّبُوحَ لِدارِمِ والمُسْتَخِفُّ أَحوهُمُ الأَثْقالا

قال أبو على في بعض أماليه : أنشدناه إبراهيمُ بن السَّرَىّ الزّجاج ، وذكر أن الرواية في « المُسْتخِفّ » بالنصب وبالرفع ، فأما « الأثقال » فخارجٌ من الصَّلة ، ومنتصبٌ بمضمَرٍ دلَّ عليه المستخِفّ ، انتهت الحكايَّةُ عن الزّجَاج .

وهذا جميعُ ماذكره في البيت ، في الجُزء الذي وقع إلىّ ، ولعلّه قد استوفى القولَ (٢) / فيه في موضع آخر .

وذكر أبو سعيد السَّرَافَيُّ في شرح الكتاب أنَّ نَصْبَ « المستخِفَ » بالعطَّف على اسم إنَّ ، ورَفْعَه بالابتداء والاستثناف .

وأقول : إنك إذا جعلْتُه مبتدءًا ، فهو بمعنى الذى استَخَفُّ ، أو الذى يَسْتَخِفَّ ،

 <sup>(</sup>۱) دیوانه س ۱۱٦ ، والعسکریات ص ۲۰۸ ، والبصریات ص ۸۸۸ ، والخصص ۹۰/۲ – وحکی إعراب أبی علی – والصاهل والشاحج ص ۲۷۳ ، واللسان ( نبع – عرر ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ : حكايته .

 <sup>(</sup>٣) زاد أبو على في العسكريات ، قال : ولو أنشد منشد بالجئر لكان أسوغ ، فانتصب المفمول بما في الصلة ، ولم يحتج بأن تقدّر له ناصيًا آخر .

و ( أخوهم » خبره ، والعائد على الألف واللام المضمرُ فى مُستخِف ، و ( هم » من ( أخوهم » عائدٌ على دارم ، لأنه اسمُ قَبِلة ، فكأنه قال : والذى يستخف الأثقال الخبر الذى أخوهم ، إلا أنه لمّا أخر الأثقال ، بطَلَ انتصابُها بالمستخِفّ ، للفَصلِ بالخبر الذى هو أخوهم ، بينَها وبين المستخِفّ ، لأن الفَصلَ بالأجنيّ أخّرها من الدخول فى صِلة الألفِ واللام ، فوجب أن يُضورَ لها ناصِباً من لفظٍ المستخِفّ ، فكأنه قال بعد قوله : والمستخِفّ أخوهم » : يَستخِفّ الأثقال .

ومَن نَصب المستخِفّ ، فبالعطف على العَرارة ، وأُخوهم معطوفٌ على خبر إنّ ، وهو قوله : « لِدارم » ونظيرُه قولك : إن المالَ لزيد وعمرًا صديقُه ، وتقديره : إن المالَ كائنٌ لزيد ، وإن عمرًا صديقُه .

وأسهلُ مِن هذا عند أبى سعيد أن تكونَ الألفُ واللام بمعنى الذين ، فيرتفع أخوهم بمستخف ، ارتفاع الفاعلِ بفعله ، و « هم » من « أخوهم » عائدٌ على الألف واللام ، و « الأثقال » داخلةٌ في صِلَةِ المستخِف ، فكأنه قال : وإنّ الذين يستخف أخوهم الأثقال بالي إلى إلى القوم الذين يستخف بعضهم الأثقال ، أي فيهم قبيلة يستخف بعضهم الأثقال ، أي فيهم قبيلة يستخف بعضهم الأثقال .

وأسهلُ من هذا عندى أن ترفع المستخفّ بتقدير : وهُم المستخفّ أخوه. الأثقالا ، والمضمّر المقدَّرُ عائد [ على دارم ، وهُم من ﴿ أخوهم ﴾ عائلًا ] على الألف واللام ، لأنهما بمعنى الذين ، فكأنك قلت : وهم الذين يستخفُّ أخوهم الأثقالا .

<sup>(</sup>١) في هد: نفس.

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : « العامل » وتحت العين عين أخرى صغيرة ، علامة الإهمال . وليس بشىء .

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في الأصل.

والعَرارة : الكَفَوُّ والعِزْ ، والعَرارةُ فى غير هذا : سُوءُ الخُلُق ، والعَرارة : / واحدةُ ١٩١ العَرار : شجرٌ طيِّبُ الرَّبِ .

والنُّبُوحُ : ضَجَّةُ الناسِ وجَلَبتُهم .

ومِثلُ الفصلِ في هذا البيت قولُ الكُميت :

كذلِك تِيكَ وَكَالنَّاظِراتِ صَوَاحِبُها مَايَرَى المِسْحُلُ

شبّه ناقته بِمَيْرِ عَانَةٍ ، وشبّه صواحِبَ ناقتِه من الإبل بأثّن المَيْر ، فالمعنى : كذلك الحِمارُ تلك الناقة ، والناظِرات : بمعنى المُنتظِرات ، مِن قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا السَّاعَةَ ﴾ فهذا لا يكون إلا بمعنى ينتظرون ، لأن النَّظرَ الذي بمعنى الإبصار لا يقع إلّا على الأشاعِيان ، ومنه قولُ الشاعِ في مَرْثِية :

هَلَ آنتَ ابنَ ليلَى إنْ نظَرْتُكَ رائحٌ معَ الرُّكْبِ أوغادٍ غَداةَ غَدٍ مَعِى

والنَّظُرُ المرادُّ به الانتظارُ بمنزلة الانتظارِ فى التعدِّى ، والذى يُراد به الإبصارُ يتعدَّى بالجارّ ، كقوله تعالى : ﴿ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٥/٢ ، عن الخصائص ٤٠٤/٢ ، ٢٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) العانة : جماعة حمر الوحمض . قال الجاحظ في ( ماله رئيسٌ من الحيوان ) : و فأما الإبل والحمير والبقير ، فإن الرئاسة على المفتود والله : و الأن على عانة بكر بن والله : و الأن على عانة بكر بن والل : أي محاصم و وشرّ متهم . وقبل : هو قائم بأمرهم اللسان ( عون ) . والعرب تسمّى السيّلة العظيم من الرجال عير أ ، وإنحا في المسيئة من الرجال عير ؛ لأنه شبّه بالحمار في الصيد ، إذ كان أجل مألهمطاد . شرح القصاد السبح لابن الأثبري من ١٥٠ ، وللتحلن من ١٠٠ ، وإنظر كتاب الشعر من ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ٦٦ ، وانظر الآية ١٨ من سورة محمد عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٤) هو أرطاة بن سُمَيِّة يكي ولده . والبيت فى التعازى للمدائنى ص ٣٥ ، والتعازى والمراثى للمبرّد ص ١٣٩ ، وشرح الحماسة للمرزوق ص ٨٩٤ ، والصاهل والشاحج ص ٣٣٩ ، هذا والشريف الرضى بيتٌ شبيه بهذا ، وهو قوله برقى قاضى القضاة أبا محمد عبيد الله بن أحمد من معروف :

هلَ آنت مُجيبى إن دعوتُ باللهِ وهلُ أنتَ غادِ بعد طول مَدَى مبى ديوانه ١٩٤١/ . وقد أعاد ابن الشجرى بيت أرطاة في المجلس السابع والخمسين . (٥) س.ق الأنعام ٩٩ .

والمِسْحَلُ : الحِمار ، واشتقاقُه مِن السَّجِيل ، وهو النَّهِيق ، وقوله : « مايَرَى المِسْحَلُ ، كان حقَّه أن يُقدَّم على المبتدأ ، الذى هو صَوَاحِبُها ، لأنه فى المعنى معمولٌ للناظرات ، فلما قُلُم صَواحَبُها عليه ، لم يَرَ أهلُ العربيّة نصبُه إلا بمضمر يدلُ عليه ماتقدًم ، لأن الفصل بينه وبين الناظرات يمنع مِن دخولِه فى صِلة الألفِ واللام ، فهو مع الفصل خارجٌ عندَهم من الصَّلة ، محمولٌ على فِعل مقدَّر ، كأنه لما قال : وكانظرات صواحِبُها ، أضنَّم ينتظرُن ، والمعنى : وصواحِبُ هذه الناقةِ مِثلُ الأثن المُنتظراتِ مايُراه العَيْرُ مِن الوُرُود ، ليفَمَّل كَفِعله ، ومثله قولُ الشَمَّاخ :

# وهُنَّ وُقُوفٌ ينتَظِرْنَ قَضاءَهُ بِضاحِي عَذَاةٍ أَمْرَه وهُوَ ضامِزُ

أى ينظرُنُ فضاءَه أمَّرَه ، وهو وُرودُه بهنّ ، والصَّاحِي من الأَرْض : الظاهرُ البارِز ، والعَذاة : الأَرْضُ الطليَّةُ التربةِ ، والكريمةُ النَّبتِ ، والصَّامِز : الرجلُ ١٠ السَّاكِت ، شبَّهه في إمساكه عن النَّهاق به ، والضامِرُ من الإبل : المُمسِكُ عن / الجَّة .

وفى البيت فصلٌ بالظُّرف الأجنبيّ ، بين المصدرِ ومنصوبِه ، لأَن قولَه : « يضاحى عَذاة » متعلِّق بوُقُوف أو يَنتظِرْن ، فهو أَجنبيُّ من المصدر الذي هو « قضاء » فوجب لذلك حمل المفعول على فعل الآخر ، كأنه لما قال : « ينتظرن ( ) بضاحي عَذاة » أضمرَ « يُقْضِي » ، فنصَب به « أَمُره » ، ومن ذلك

 <sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٧٧ ، وتخريجه فى ص ٢٠٥ ، وزد عليه : المقتضب ١٥/١ ، وكتاب الشعر ص ٣٧٢ ،
 والمقرب ١٣٠/١ ، وشرح أبيات المغنى ١٦٤/٧ .

 <sup>(</sup>٢) في هد: آخر.
 (٣) ساقط مي هد.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن هشام عن النحوين أن الباء فى و بضاحى ٤ متعلقة بقضائه ، لا بوقوف ولا بينتظرن ٤ لئلًا يفصل بين 1 فضاءه ٤ و ١ أمره ٤ بالأجنبى . قال : ١ ولا حاحة إلى تقدير ابن الشجرى وغوه ١ أمرَه ٤ معمولًا لقضى محلوفا ٤ لوجود مايعمل ٤ . هذا كلام ابن هشام فى المغنى ص ٩٥ ٥ ، ولكنه نقضه فى =

(۱) قولُ المتنبى :

## يُعْطِى فلا مَطْلُهُ يُكَدِّرُها بها ولا مَنَّهُ يُنكِّدُها

أراد : فلا مَطْلُه بها ، فلمًا فصل بالأجنبيّ ، بين المصدر والباء ، أضمرَ للباء ماتعلَق به ، بعد قولِه : يكدِّها ، وتقديره : لا يَحطُل بها ، ومِن هذا الضَّرب في التنويل : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ . يَرْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ المعنى : إنه على رَجْعه يومَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ المعنى : إنه على رَجْعه يومَ تُبْلَى السرائرُ لَقادِر ، ولمَّا فصل خبرُ إنّ بين المصدر الذي هو الرَّجْع ، وبين الظرف ، بطل عملُه فيه ، فلزم إضمارُ ناصبٍ مِن لفظِ الرَّجْع ، فكأنه قبل : يَرجَعُه يومَ نُبْلَى السرائر .

والمَطْل بإنجازِ الوغد، مأخوذٌ من قولهم: مَطَلْتُ الحديدة : إذا ضرَرْتَها بالمِيقَعة لِتَطُولَ، وشبَّهوا بذلك إطالة العِدات، والمَنُّ بالنَّعمة : التَّقريعُ بها .

وكلُّ ماخرج إلى طالِيه بشِيَّةٍ فهو نكِدٌ ، وقولُه عزَّ مِن قاتل : ﴿ وَالَّذِى خَبُثَ لَايَخُرُجُ إِلَّا نَكِذًا ﴾ فيل معناه : فليلًا عسيراً .

والهاءاتُ مِن قوله : يُكدِّرها ويُنكِّدُها ، عائدةً على الأيادى من قوله :

كتابه شرح بالت سعادٍ ص ٩٤ ، حيث قال بعد أن أنشد البيت : و وأمره منتصب بقضاءه محفوفاً مبدلًا من فضاءه المذكور ، ولا يفصل المصدرُ من قضاءه المذكور ، ولا يفصل المصدرُ من معموله ٤ . انتبى كلامه . وواضحُ أن هذا الكلام الأخير يرجع إلى كلام ابن الشجرى ، والفرق بينهما أن ابن الشجرى بقفوه ، والفرق بينهما أن ابن الشجرى بقد فقاء ٤ .

 <sup>(</sup>١) ديوانه بالشرح المنسوب إلى العكبرى ٣٠٤/١ ، وفيه كلام ابن الشجرى بحروفه ، من غير عُزو .
 (٢) سورة الطارق ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٣) ممن قال بعدم بطلان العمل ، وأن و يوم تبلى ، منصوب يرّجيه : الزخشريُّ ، ورّدُه عليه ابنُ هشام . راجع الكشاف ٢٤١/٤ ، والمغنى ص ٩٥٥ ، والبيان ٥٠٧/٢ ، وما ذهب إليه ابنُ الشجرى من أن القدير : و يرجمه يوم تُبلَّى السرائر ، سبق إليه ابنُ جنى فى الخصائص ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٥٨ .

#### د) له أيادٍ إِلَىّ سابقةً

وليس يريد بقوله : ﴿ فلا مَطلَّه يُكَذِّرُها ﴾ وقوله : ﴿ ولامُنَّه يُنكِّذُها ﴾ أن له مَطلًا لايُكَدِّر ، ومنّا الا يُنكَّد ، وإنما أراد انتفاءَ المَطلِّ والمَنِّ عنه ألَّبتَهُ ، ومِن هذا الضَّرب قولُ امريحُ القيس :

على لاحب لايُهْتَدَى بمنارهِ إذا سافَهُ العَوْدُ الدِّيافِيُّ جَوْجَرًا

لم يُرِدْ أَنْ فَيه مَنارًا لا يُهْتِنَى به ، ولكنّه نفَى أن يكونَ به مَنار ، والمعنى لا مَنارَ فيه شُهْتَنَى به ، ومنه قولُ الآخر في وصفِ مَفازة :

لا تُفْرِعُ الأَرْنَبَ أهوالُها ولا تَرَى الضَّبِّ بها يَنْجَحِرُ

191 / لم يُرِد أنَّ بها أرانِبَ لاتُفْرِعُها أهوالُها ، ولا ضيباباً غيرَ مُنْجَحِرة ، ولكنه نفى أن يكونَ بها حيوان .

فحقيقةُ المعنى أنها أيادٍ لا يُكَدِّرُها مَطْلٌ ، ولا يُنكِّدُها مَنٌّ .

وقولُ امريحَهُ القيس: ( على لاحِب ) : أى على طريقِ واضح ، ويُقال له : لَحْبٌ أيضاً، والمَنار : جمع مَنارة ، وأصلُها مَنْوَرَةٌ ، مَفْعَلَة مِن النَّور ، وسُمِّيت بذلك لأنها فى الأصل : كُلُّ مُرْتِفع عليه نار ، ولذلك قالوا فى جمعها : مَنَاورُ .

<sup>(</sup>١) تمامه: أُعَدُّ منها ولا أُعَدُّهما

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٦٦، والخُصائص ١٦٥/٣، ٣٢١، والحزانة ١٩٣/١.

وهذا الشَّرِّبُ من البيان قائمٌ على أن العرب قد تنفى عن شيء صفةً منا ، والمراد نفى ذلك الشيء أصلا . ويستمه ضياء الدين بن الأثير : عكس الظاهر ، وهو نفى الشيء باليائه . انظر المثل المسائر ٢٥٧٣ . وقد كشفه أبو الفتح بن جنى ، فى الموضع المذكور من الحصائص من الحراق أيضاً أيضاً أمثلةً له فى الكامل ٢٣٥/١ (كشكاف ٢٠/١، فى تقسير الآية ٢٥١) من سورة آل عمران ، ومثال الطالب صفحات ١١٨ ، ٢١٥، ٢١٥

<sup>(</sup>٣) في هَـ و فيها ۽ .

 <sup>(</sup>٤) البيت لعمرو بن أحمر ، وهو في ديوانه ص ١٦٠ ، وتخريجه في ص ٢٠٠ ، وزد عليه : شرح المفضليات ص ٥٩ ، وشرح الحماسة للتبريزى ١١٥/١ ، ٢٣٥ ، ١٥٨/٢ ، ٩٠/٣ ، ١٣٣/٤ ، والمراجع المذكورة من قبل .

وسافَهُ : شَمَّه ، ومصدرُه السَّوْف .

والتَمُودُ : البعيرُ الهَرِم ، وجمْعُه عِوَدَةً ، وقد عَوَّد البعيرُ : إذا صار عَوْداً ، وذلك بعدَ بُزولِه بأربع سنين ، واشتقاقه مِن عادَ يُعُودُ ، لأنه لعلوٌ سِنْهُ يَعُودُ في الطُّرُقِ مِراراً .

والدَّيافَىُّ : منسوبٌ إلى دِيافَ ، قرية بالشام ، وقيل : بالجزيرة ، وقيل : بل دِيافٌ أَنْباطٌ بالشام ، وفتحَ بعضُهم أوَّله .

والجُرْجَرَةُ : صوتٌ يُردِّده البعيرُ في حَنْجَرَته ، وإنما يُجَرِّجِر في الطريق إذا شمَّه ، لِما يَعْرِف مِن شِدَّته وصُعويةِ مَسْلَكه .

وممًّا وقعَ الفصلُ فيه بين المصدّر وما أتَّصل به فى المعنى ، فوجَب حَملُه على فِعلِ يدُّلُ عليه المصدر قولُ المتنبى :

وفاؤكما كالرَّبع أشجاهُ طاسِمُهُ بأنْ تُسعِدَا والدَّمْعُ أَشْفاهُ ساجمُهُ

قوله : « بأنْ تُسُمِدًا » متعلَّق فى المعنى بالوفاء ، لأنه أراد : وفاؤكما بأن تُسْمِدا كالرَّبع ، فلما فصَل بينَهما بأجنبى ، وجب عندَ النحويين تعليقُه بمُضمَر ، تقديرُه عند أبى الفتح : ونَيْتُما بأن تُسْمِدا ، والمعنى : وفَيْتُما بإسعادى وفاءً صَبَيِفًا ، ولذلك شَبَّه وفاءَهما بالرَّبِع الدارس .

قال أبو الفتح : كلَّمتُه وقتَ القراءة في إعراب هذا البيت ، فقلتُ له : بأَىِّ شيءِ تتعلق الباءُ من ﴿ بَأَنَّ ﴾ ؟ فقال : بالمصدر الذى هو وفاؤكما ، فقلت له : وبما ارتفع ﴿ وفاؤكما ﴾ ؟ فقال : بالابتداء ، فقلت : وما خَبِرُه ؟ فقال : كالرَّبِع ، فقلت : وهل / يصحُّ أن تُخبَر عن اسيم وقد بقيتُ منه بقيِّة ، وهي الباء وبجرورُها ؟ فقال : هذا ١٩٤ لا أُدرِي ماهو ، إلا أنه قد جاء في الشعر له نظائر ، وأنشدني :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٢٥/٣ ، والحصائص ٢٠٣/ ٠ ؛ والمغنى ص ٥٩٦ . وشرح أبيانه ١٦٧/ ، وأمالى ابن الحاجب ١٠٩٢ . والفتح على أبى الفتح ص ٢٧٣ ، وشرح مشكل شعر المتنى ص ١٦٧ – ١٦٩ ، وتفسير أبيات المعانى من شعر أبى الطيب ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ٩ وله » ولم ترد الواو فى هـ ، وديوان المتنبى ، الموضع المذكور .

# لَسْنا كَمَنْ حَلَّتْ إيادٍ دارَها تَكْرِيتَ ترقُبُ حَبَّها أَن يُحصَدا

أى لسنا كإيادٍ ، فدارها الآن ليست منصوبةً بِحَلَّتُ هذه ، وإن كان المعنى يقتضى ذلك ، لأنه لا يُبتَلُ من الاسم إلا بعد تمامه ، وإنما هى منصوبةٌ بفعل مضمّرٍ يدلُ عليه و حَلَّت ، الظاهرة ، كأنه قال فيما بعد : حَلَّت دارَها ، انتهى كلام أبى الفتح .

ومعنى البيت أنه خاطب صاحبيه ، وقد كانا عاهداه بأن يُسعِداه ببكائهما عند رَبِّع أَحِبَّه ، فقال : وفاؤكا بإسعادى مُشْئِهٌ للرَّبْع ، ثم بين وجْهَ الشَّبه بينَهما بقوله : 
﴿ أَشْجَاه طاسِمُه ﴾ يعنى أن الرَّبْع إذا تقادَم عَهدُه فدَرَس ، كان أُشْجَى لزائره ، أى أَيْمَتُ لشَجْوه ، أَى لحُونه ، لأنه لا يتَسلَّى به الحبُّ ، كا يتسلَّى بالرَّبْع الواضح ، وكذلك الوفاءُ بالإسعاد إذا لم يكن بدَمْع ساجع [ أى هامِل ، كان أبعث للحزن ، فأرد آبكيا معى بدمع ساجم ] فإن اللمع أشْفَى للغليل إذا سَجَم ، كما أن الرُبعَ أَشْجَى للمحبُّ إذا عَفا وطَسَم ، كما قال جرير :

لاتَطْلُبَنَّ خُوَولَةً في تَغْلِبٍ فالزَّنْجُ أَكْرَمُ مِنْهُمُ أَخْوالا

(٢٠ غَضِبت العبيدُ من الزُّنْج ، وقالوا : مَنْ يَعْذِرُنا مِن ابن الخَطَفَى ؟ مَن لنا بَن يُردُّ عليه ؟ فقال رجِّل منهم ، يقال له : سَفِيْحُ بن رَبَاح ، مولَى بنى ناجية : أنا

<sup>(</sup>۱) للأعشى . ديوانه ص ٣٦١ ، واستقصيت تحريجه فى كتاب الشعر ص ٢٧٢ ، وأنشده أبو على أيضا فى العسكريات ص ٢٠٩ ، والبغداديات ص ٣٦١ ، وابن جنى فى الحصائص ٢٠٢/ ٢ ، ٢٠٥ ، ٢٥٦/٣

<sup>(</sup>۲) تكلم عليه الجوهري في الصحاح ( منن ) .

 <sup>(</sup>٣) بعض هذا الكلام للواحدى . راجع شرحه على الديوان ص ٣٧٣ .
 (٤) ساقط من هـ وهو في شرح أبيات المغنى ، الموضع السابق ، حكاية عن ابن الشجرى .

<sup>(</sup>م) حدوانه ص ۶۰ من قصيدة يهجو فيها الأعطل . وانظر نقائض جرير والأعطل ص ۸۸ ، والكامل ص ۱۸۵ ، ۸۲ ، ۲۸ ص و ۷ صلة بين قول جرير وقول المشيء ، إلاّ أن تكون في تروجه أفعل الفضيل في المبيتين و أشتى ، و و أكرم ، فكما أرينت المبالغة في تأثير الربع الدارس على الهبّ ، فكذلك أريدت المبالغة في وصف تغلب باللزم ، بأن الزنج أكرم منهم عؤولة وصيهراً .

 <sup>(</sup>٦) في هد: من .
 (٧) هكذا في الأصل وهد ، وضبط في الأصل بفتح السين وكسر الفاء . وقد اختلف في اسم هذا =

(') لكم [ به ] ثم قال :

طالَتْ فليس تنالُها الأوعالا فَقَصُرْتَ عنه ياجريرُ وطالا فخَفَفْتَ عنه حينَ قُلْتَ وقالا الزُّنْجُ لو لاقَيَّتُهُمْ في صَفِّهمْ لاقَيْتَ ثَمَّ جَحاجِحاً أَبْطالا / كان ابنُ نَذُنَّهُ فيكُمُ مِن نَجْلِنا وخُفافٌ المُتَحَمَّلُ الأثقالا

إِنَّ الفرزدقَ صَخرةٌ مَلْمومَةٌ قد قِسْتُ شِعْرَكَ ياجريرُ وشعْرَه ووزَنْتُ فَخْركَ ياجريرُ وفَخْرَهُ

قولهم : « مَن يَعْذِرُنَا مِن ابن الخَطَفَى » أي مَن يأتِينا بعُذْر منه فيما قال ؟ أي ليس له في ذلك عُذْر ، وقولهم : مَن لَنا بمَنْ يَرُدُّ عليه ؟ يقال : مَن لي بكذا ؟ : أي مَن كَافِلٌ لِي به ؟ وقولُ سَفِيح : أنا لَكُم به ، أي كافلٌ لكم بمَن يُرُدُّ عليه .

ويقال : صَخرةٌ مَلْمُومةٌ ومُلَمْلَمَة ، إذا كانت صُلْبةً مُسْتدرة .

والأوعال : تُيُوسُ الجبال ، واحدها : وَعِلّ ، وجمُّعُه في الكترة وُعُولٌ ، وأُنثاه أُرْوِيَّةٌ ، وجَمْعُها أَرْوَى وأراوَى ، مثل عَذارَى .

وانتصابُ الأوعال بطالَتْ ، أي طالت الصَّخرةُ المشبَّهُ بها الفرزدقُ الأوعالَ ، فليس تنالُها الأُوعالُ ، وإنما قال هذا ، لأنَّ مَأْوَى الوَعْلِ قُلُلِ الجبال .

وطال هذه : أصلها طَوَل ، مفتوح العين ، فلذلك تعدُّت ، والأخرى التي نقيضها

 الرحل واسم أبيه اختلافاً كثيرا . راحع حواشي كتاب العربية ، ليوهان فك ص ٣٦ ، والمراجع التالية ق أفريج الأبيات .

190

<sup>(</sup>١) ليس في هـ.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قصيدة أوردها الحاحظ في رسائله ١٩٠/١ ( رسالة فخر السُّودان على البيضان ) وذكر بعضها المرَّد في الكامل ص ٨٦٢ ، والبيت الأول في أمالي المرتضى ٢٢٤/٢ ، واللسان ( طول ) . وانطر الموضع السابق من نقائض جرير والأحطل. والمقتضب لابن جسي ص ٨٣. (٣) ضبطت النون في الأصل بالفتح ، وهو صحيح ، وتضبط بالضمّ أيضا . راجع مقدمة ديوان خفاف

ابن ندبة ص ٧ ، و ٥ ندبة ٤ اسم أمه ، وكانت سوداء حشية . (٤) وقيل : معنى من يعذرني من فلان ؟ أي مَن يقوم بعذري إن أما جازيته بسوء صنيعه ، ولا يلزمني

لوما على ما يكون مسى إليه . وتقول : عذرتُه من فلان · أي لمتُه ولم ألُّمْ هذا . راجع مقاييس اللعة ٢٥٣/٤ ، واللسان ( عذر ) ، وهذان التفسيران أقرب مما ذكره ابن الشجري .

قَصُرُ أَصلها طَوْل ، بضمّ العين ، واسم الفاعل منها طَيِيل ، ومِن الأَوْلى طائِل ، يقال : طاوَلَنى فطُلُته ، أَى غَلَبْتُه فى الطُّول ، وقال : فليس تنالُها ، ولم يقل : فليستْ ، لأنه أضمرَ فى « ليس » الشأن .

وقيل : بل شُنَّه ( ليس ) بما ، فأخلاها مِن ضمير ، كما قالوا : ( ليس الطَّيبُ إلا المسلُّكُ ) .

ويقال : قِسْتُ الشيءَ بالشيء : أى قدَّرُتُه به ، وقوله : ﴿ قِسْتُ شِعرَكَ وشِعرَه ﴾ تحتمل الواو أن تكونَ عاطفة ، وأن تكونَ بمعنى مع ، وأن تكون بمعنى الباء ، كما قالوا : اشتريت الحُمْلان : حَمَلًا ودِرْهما ، يُريدون بلرهم .

والبَطلِي: الشُّجاع ، وألزموه فى الجمع مِثالَ أفعال ، كما قالوا فى الاسم : أرسان [ وأقلاب ] وأقلام وأقتاب ، فلم يجاوزوا ذلك ، ومصدرُه البُطولة والبَطالة ، وفِعله بَعَلُى ، مثل ظَرُف ، واشتقاقُه فيما زعموا مِن البُطلان ، قالوا : لأنه الذى تَبْطُلُ عنده الدماء .

/ والجَحْجاح : السِّيد ، وقياس جَمْعه : جَحاجيح ، ويَحذفون الياءَ ويُعوِّضون

۱۹٦

هذا من شواهد النحو النثرية السيّارة . راجع الكتاب ١٤٧/١ ، والمجلس الأول من مجالس العلماء للزجاجي ، وفيه قصة الشاهد وتخريحه . وانظر أيضاً كتاب الشعر ص ٧ .

 <sup>(</sup>٣) إلّا أنك لما عطفته على المصوب انتصب بالعطف عليه . راجع الأزهية ص ٢٤٣ ، وتحفيله بالرفع .
 وانظر الكتاب ٢٩٣١ ، وكتاب الشعر ص ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، وهو في المغنى ص ٣٩٧ ، بالنصب ٤ بعثُ الشاة بدهماً » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من هد . وهو جمع و قُلُب ١ يضم القاف وسكون اللام ، وهو لُبُّ النخلة وشحمُهَا . ويقى أن هذا البئال دخيل على سائر ماأورده المصنّف من أمثلة مفرد هذا الجمع ، فكل ماذكره من وزن ٩ فَمَل ١ بفتح الفاء والعين .

<sup>(</sup>٤) تمام هذا انفسير : و فلا يدرك عنده تأر » كما في اللسان ( بطل ) ، وقيل سُمّى بذلك لبطلان الحياة عند ملاقاته ، أو لبطلان العظائم به ، كما قال الفيومي في المصباح . وأفاد ابن فارس أن مادة ( بطل ) ترجع إلى أصل واحد ، وهو ذهاب الشيء وقلة مكته ولبثه . قال : و والبطل الشجاع ، قال أصحاب هذا القياس : سُمّى بذلك لأنه يعرّض نفسه للمتالف ، وهو صحيح » . المقايس ٢٥٨/١ .

منها تاءَ التأنيث ، فيقولون : جَحاجِحَة ، وحَذْفُ الياء مع ترك التعويض جائزٌ في الشَّمر ، وأجازه بعضُهم في غير الشعر .

والنَّجْلُ : الوّلد [ يقمُ على الواحد وما جاوزه من العدد ، كالنّسْلِ ، وتناجَلَ القومُ وتناسَلُوا وتوالنّوا ؟ .

و ( أخفاف ) هو ابن ئذبة ، فلا يجوز أن يكونَ ارتفاعُه بالعطف عليه ، لأنَّ عطفَ الشيء على نفسيه غيرُ جائز ، ولكنّك ترفعُه بالابتداء ، و ( المُتَحمَّل ) خيو ، ولك أن تَجعلَه خبرَ مبتدإ محلوف ، والمتحمَّل صِفتُه ، يريد : وهو خُفافٌ المتحمَّل .

آخر المجلس .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق هذا فى المجلس الحادى والعشرين .

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ .

## المجلس الموفيي الثلاثين

وهو مجلس يومِ الثلاثاء ، السادسَ عشر من شوال ، سنةَ ستُّ وعشرين وخمسمائة .

#### مسألة

إن قيل : لِمَ لَزِم حَذَف النون من اسبم الفاعل إذا اتَّصلت به الكافُ والهاء ، ونظائرُهما من الضمائر ، فى قولهم : مُكرِماك ومُكرِموك ، وضارباه وضاربُوه ، ولم يقولوا : مُكرمانك ولا مُكرمونك ، ولا ضاربانه ولاضاربونه ، كما قالوا فى الفعل : يُكرمانك ويُكرمونك ، ويُضربانه ويَضربونه ؟

فالجواب: أنَّ بينَ التُونِين فرقاً ، وذلك أن النونَ فى الفعل إعراب ، فهى تنبُت إذا اتصل الفعل بمضمّر أو مظهر ، علامة للرفع ، وتسقط فى الجزم والنصب ، والنونُ فى الاسم إنما هى بدلٌ من حركة الواحد وتنويته ، فهى تسقط إذا أضفته إلى اسيم ظاهر ، كقولك : مُكرما زيد ، ومُكرمو عمرو ، وتنبُت إذا حملته على الفعل فقلت : مكرماني زيداً ومكرمون عمراً ، فإذا اتصل بالضمير اعتزمت العربُ على حذفها ألبَّنَةَ ، فقالوا : مكرماك ومكرموك ، وضارباه وضاربوه ، قصروه فى هذه الحال على الإضافة ، كما جاء فى التنزيل : ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ " ﴾ و﴿ إِنَّا رادُوهُ إِلَيْكِ

<sup>(</sup>۱) سورة العنكبوت ٣٣

وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

روعِلَّة ذلك عند النحويين أنّ الحذف لزِم النونَ في هذا الوجه ، حملًا لها على ١١٧ التنوين ، كأبهم لما ألزموا التنوين الحذف ، فلم يقولوا : مكرمُلك وضاربُه ، فلم يقولوا : مكرمُلك وضاربُه ، فلم يقولوا : مكرمُلك والأضاربُقة ، ألزموا التنوين الحذف ، فلم يقولوا : مكرمانلك ولا مكرمونك ، ولا ضاربونه ، قالوا : وإنما لزِم حذف التنزين مع الضمير لأنه مُماثِله ، من حيث كان التنوين عما لاينفصل ، كا أن هذا الضمير وضيع متصلًا ، فلا ينفصل ، وكرهوا الجمع بين حرفون لمحتى واحد ، كالجمع بين إنّ ولام التوكيد ، وبين حرف النداء ولام التعريف ، ولمّا كان هذا الضرب [ من الضمير ] يأزمه الأقصال ، وكان التنوين يُحذف مع الاسم الظاهر حذف جواز ، فيقال : ضاربُ زيد ، مُخذف مع هذا الضمير حذف وُجوب ، خلف عمنيل : ضاربُك ، ولم يقولوا : ضاربُك ، كما قالوا : ضاربُ زيد أ ، لأن زيداً ونحوه ممّا وضع منفصيلًا قائماً بنفسه ، والكاف ونحوها ممّا وضع متصلًا ، لا يقوم بنفسه ، ولمّا وجب عندهم حذف التنوين لِما ذكروه ، حُجلت النونُ على التنوين ، فألزمت الحذف في المنوين ، فألزمت

وأقول : إنّ فى العِلَّة التى ذكرها النحويُّون نظراً ، من حيث كان الشَّبُهُ العارضُ بينَ التنوين والضميرِ غيرَ مانچ من الجَمع بينَهما ، كما لم يمتنع الجمعُ بينَ هذا الضميرِ ونونِ التوكيد الحفيفة ، في نحو : لا يُطْفِينُكَ مالُك ، ﴿ وَلَا يُسْتَخِفُّنُكَ اللَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الآية السابعة من سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) في هـ : فكرهوا .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من هـ .

لَا يُوفِئُونَ ﴾ فى قراءة مَن خَفَّف النون ، وحُكمُ هذه النون حكمُ التنوين فى أنه لا ينفصِل .

وأقول أيضًا: إن النونَ التى تُزاد فى التثنية والجمع ، وإن كانت تُوافَّى التنوين ، فى
١٩٨ أنها تُحدَف فى الإضافة ، فإنها تُخالفه بشُوتها فى مواضحَ لا يشت فيها التنوين ، فمن
ذلك ثبوتُها مع الألف واللام ، فى نحو : الزيدان والزيادون ، وفى النداء فى قولهم :
يازيدان ويازيدون ، وفى باب الشُرِئة فى نحو : لا زيديْن عندى ، ولا زيدينَ ، وإذا
كانت النون مخالفة للتنوين بمُبوتها فى هذه الأماكن ، فليس بمستنكّرٍ أن يجوزَ ثبائها
مع الضمير ، وإن لم يَجُر ثباتُ التنوين .

والجوابُ الذى خَطَر لى فى امتناع ئيوتِ التنوين والنون مع الضمير: أن اتصال الاسم بالاسم يُوجِبُ عَملَ الأولى فى الثانى ، ولا يخلو الأولى من أن يكونَ جامداً أو مشارعاً للمشتق ، والجامدُ على ضريين ، مصدرٌ وغيرُ مصدر ، فغيرُ المصدر : كَجَملٍ وَجَعل وجَعل ، فهذا الضربُ لا يعملُ فيما اتصل به إلا الجرَّ ، تقول : جملُ زيد ، وجبلا طبَّع وجَعَفر عشيرتكم ، إلا ما كان من ذلك بقدارًا ، تقول : جملُ زيد ، وجبلا طبَّع وجَعَفر عشيرتكم ، إلا ما كان من ذلك بقدارًا ، قيني أبن يتقصب النكراتِ من أسماء الأجناس على التميز ، كقولك : فَهَيْر بُرُّا ، ومَنوانِ سَمِّنًا ، والمصدرُ يعمل الجرَّ بحق الأصل ، لأنه فى الجمود بمنزلة الجمل والجبل وجعف ، ويعمل النصب بحق الشبه بالفعل ، كقولك : ضرّبُ زيد ، وضرب نيدًا ، وكذلك المشتقُ يعمل الجرَّ بحق الاسمية ، ويعمل النصب بحق مشابهته للفعل ، وهو أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ، ونحوهما من الصفات ، تقول : ضاربُ زيد ، وضارب زيدا ، وضارب بدرً ، وضاربان بكرًا ، وضاربو أخيك وضاربون أخاك ، والمضارع للمشتق أسماء الكدد ، من نحو عشرين وثلاثين ، ومضاوبها لأسماء والمضارع للمشتق أسماء الكدد ، من نحو عشرين وثلاثين ، ومضاوبها لأسماء الفاعلين من جهة قولك : عشرون وعشرين ، كما تقول : ضاربون وضاربين ، فهذا الفاعلين من جهة قولك : عشرون وعشرين ، كا تقول : ضاربون وضاربين ، فهذا

<sup>(</sup>١) آخر سورة الروم . وهي قراءة ابن أبي عبلة ، ويعقوب . البحر المحيط ١٨٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) هما أجأ وستلتى .

<sup>(</sup>٣) فى هـ ، وجعفر ، بالإفراد .

الضربُ يعمل الجرَّ والنصبَ ، فالجرُّ فى المعارفِ والنكرات ، والنصبُ فى النكراتِ خاصَة ، تقول فى الجر : تلك عِشْرُو زيد ، وهذه عِشْرُو رَجُلِ آخَرَ ، وقبضت خَمْسِيك ، وتحمَّسي بكرٍ ، وتحمَّسي رجل غيره ، وفى النصب : عندى عشرون ١٩٩ رجلًا ، فقضت خمسين درهماً ، فقد بان لك أنَّ عملَ الاسمِ الجَرَّ حُكمٌ تُوجِه الإضافة ، والإضافة مختصِّ بها الاسمُ دونَ الفعل ، وعملَه النصبَ عارضٌ طراً عليه بمُضارعِته الفِعل ، فوضَح أنَّ عملَه النَّصبَ فرعٌ علَى عملِه الجَرَّ [ لأنَّ عملَه الجُرَّ ] بهُ الْمَرة النصبَ بحق الشّبهِ بالفعل ، ألا ترى أن الأسماء المعربة لا يمتنع شيءٌ منها من عمل الجرِّ ، والجوامدُ منها العاربةُ من شَبِّهِ الفعل وما ضارعَ الفعل عبد من منتِه الفعل وما ضارعَ الفعل بعضها دونَ بعض ، علِمتَ أن عملَها كانت الإضافةُ جائزة فى جميعها ، والنصبُ بجوز فى بعض ، علِمتَ أن عملَها النصبَ فرعٌ على عملها الجرِّ ، وتارة بحق اسمُ الفاعل يتَّصل بالفعول تارة بحق الأصل ، كقولك : ضاربُ زيد ، وتارة بحق الضمير ، ألزمه الضمير ، الزمه الضمير ، الزمه الضمير ، الزمه النصب الضمير ، الأمل الذى هو الإضافة ، لأن الضمير يرةُ مااتصل به إلى أصله ، فلذلك وجب حدف التنوين والنون ، فقيل : ضاربٌ زيداً ، ثم أتَّصل بالضمير ، ألزمه وجب حدف التنوين والنون ، فقيل : ضاربٌ ويطاق وضاربك وضاربك وضاربك ؛

ويَزِيدُ هذا القولَ وضوحاً قولُهم فى باب النداء وبابِ الجرئة : إن الاسم الطويلَ مضارعٌ للمضافِ ، من أجل طوله ، فلذلك انتصب فى الباين ، كما ينتصب المضافُ ، فقيل : ياضارباً زيداً ، كما قيل : ياضاربَ زيد ، ولا ضارباً رجلًا عندى ، كما قيل : لا ضاربَ رجلي ، وإذا كان الاسمُ الطَّويلُ مشبَّهاً بالمضاف ، فالمُشبَّه فرعٌ على ماشبَّه به ، فقد بين لك هذا أن عمله النصبَ فرعٌ على عمله الجَرِّ ، فلذلك ردِّ الضميرُ اسمَ الفاعل إلى عمل الجَرِّ الْبَتَّة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : أُخَرَ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) في هد : غير ممتنعة .

وإن شقت قلت : إن الاسم المشتق فرعٌ على الجامد [ لأن المشتق مأخوذ من الفعل ، والأفعال فروع على الأسماء ، لأنها مأخوذة من مصادرها ، والأسماء الجوامد من نحو : رجل وحمار وفرس وزيد وجعفر ، لاتعمل النصب ؛ لعدم شبهها بالفعل ، فهي مقصورة في العمل على الجرّ ، بحكم نيابتها عن حرفه ، وإذا ثبت بما ذكرته أن المشتق الذي هو اسم الفاعل ونحوه فرع على الجامد ] والجامد لا يعمل إلا الجرّ ، والجرّ يحدث عن الإضافة ، وكان اسم الفاعل يعمل في الأسماء الظاهرة ، جرًّا وفصياً ، ألحقه اتصاله بالضمير بالأصول التي هي الجوامد ، وذلك لأنّ الضمير قد تشب أنه / فرعٌ على المظهر ، فلم يجمعُوا بين فرعين ، عمل النصب والضّير ، ويدلك على أن الضمير يُردُ ما اتصل به إلى أصله أنك تقول : أعطيتكمو ورهماً ، وإن شفت قلت : أعطيتكمو ورهماً ، وإن شفت قلت : أعطيتكمو ، فحدَّفت الواو ، وإثبائها هو الأصل ، فإذا قلت : الدرهم أعطيتكمو ، ردَّه اتصاله بالضّعير إلى أصله ، ولم يُجرُّ غيرُ ذلك ، كا جاء في التنزيل : ﴿ أَمْلُوبُكُمُوهَا ﴾ وكذلك أكرمتموا هنداً ، وأكرمتم ، بإثبات الواو وحذفها ، التي أورنتُمُوها ﴾ وكذلك أكرمتموها ، أثبتُ الواو لا غير ، كا قال تعالى : ﴿ وَيْلُكُ الْجَمُّةُ الْجَمُّ اللّهِ وَيُشْكُوها ﴾ وكذلك ألمتموا هنداً ، وأكرمتم ، بإثبات الواو وحذفها ، فان قلت : هند أكرمتموها ، أثبتُ الواو لا غير ، كا قال تعالى : ﴿ وَيْلُكَ الْجَمُّةُ وَيُلْكُ الْجَمُّةُ وَيُلْكُ الْجَمُّةُ وَيْلُكُ الْجَمَّةُ الْحَمْهُما ﴾ .

# تعريبُ بيتٍ للأخطُلُ :

كانتُ منازِلَ أَلَّافٍ عَهِلْـتُهُمُ إِذْ نحن إِذْ ذَاكَ دُونَ الناسِ إخوانا خيرُ المبتدأين اللذين هما ٥ نحن وذاك ٥ محذوفان ، أواد : عهدتُهم إخواناً إِذْ نحن مُمَّالُفُونَ أُو مَتَاخُون ، يدلُّ على التقدير الأول ذِكرُ الأَلَّاف ، وعلى الثاني ذكرُ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من هـ ، وهو سقطٌ كبير كما ترى .

 <sup>(</sup>۲) سورة هود ۲۸ .
 (۳) سورة الزخرف ۲۷ .

<sup>(\$)</sup> ليس ف ديوانه المطوع ، وقد سبق إلى نسبته إليه أبو عليٌّ في كتاب الشعر ص ٢٨٤ ، وانظر مزيد تحريج في حواشيه .

 <sup>(</sup>٥) هكذا جاء مضبوطاً في الأصل بتشديد اللام المكسورة ، وكذلك في أصول كتاب الشع .

الإنحوان ، وأزاد إذ ذاك كائنٌ ، ولا يجوز أن يكون « إذ ذاك » خبر « نحن » لأن ظروفَ الزمان لا يصحُّ الإنحبارُ بها عن الأعيان ، فلو قلت : زيدٌ أمسٍ ، لم تحصُلُ بذلك فائدة ، و « إذ » الأولى ظرفٌ لعهدتهم ، وأما الثانية فيعمل فيها الخبرُ المقدَّرُ الذي هو مُثَالَّفُون أو متآخُون .

وأما قوله : « دونَ الناسِ » فَيَحْتَمِل أَن يكون العاملُ فيه « عهدتهم » ويَحتمِل أَن تعلَّقه بالخبر المضمَر ، كأنك قلت : مُتألَّفون دون الناس ، ويجوز أن تعلَّقه بمحذوفٍ غيرِ الحبر المقدَّر ، على أن يكون فى الأصل صفةً لإحوان ، كأنه قال : عهدتهم إخواناً دون الناس ، أَن مُتصافِين دون الناس ، فلما قُدِّم على الموصوف صار حالًا ، وجاز أن نجعلَه وصفاً لمَيْن وحالًا منه ، لأنه ظرفٌ مكانيٌّ .

فإن قيل : إلامَ توجَّهت الإشارةُ بذاك ؟ فالجواب : إلى التَّجاوُر الذي دلَّ عليه ذِكرُ المنازل .

#### ۲۰) تعریب قول المتنبی :

كَفَى ثُعَلًا فخرًا بأنك مِنهُمُ ودَهْرٌ لأَنْ أَمسَيْتَ مِن أَهْلِهِ أَهْلُ

الكِفاية : بلوغُ الغاية فى الشيء ، فقولُهم : كفاكَ به رجلًا ، وهو كافيك مِن رجل : معناه قد بلَغ الغاية فى خصال المدح ، وفلانٌ كافٍ : إذا قام بالأمر ، وانتهى إلى الغاية فى التدبير ، ويَكْفِى ويُجزئُ ويُغنى بمعنَى واحد ، فهذا يتعدَّى إلى مفعول واحد ، كقولك : يكفِينى درهمٌ ، وكفانى قُرْصٌ : أى أجزأً فى وأغنانى عن كُل قُرص آخر ، وعن بعض قُرص [ آخر ] فأما كفى المتعدَّى إلى مفعولين ، فى نحو : كفيتُ

۲٠١

<sup>(</sup>١) في هـ : أو .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۹۰/۳ ، والمغنى ص ۱۱۳ ، وشرح أبياته ۲/۰۲٪ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : أكل .

<sup>(</sup>٤) زيادة من هـ .

فلاناً شرَّر فلان ، فمعناه منعَّتُه منه وحُلُثُ بينَه وبينَه ، ومنه فى التنزيل : ﴿ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللهِ ﴾ فهما مخيلِفان معنَّى وعملًا ، فمِن الضَّرِّب الأول قولُه :

# كَفَى ثُعَلًّا فخراً بأنك منهمُ

فَثَمَلًا مَعْمِل به ، وفخراً تميز ، والفاعل أنَّ بصِلتها ، والباء مَزِيدة ، كما زيدت في 
هَ كَفَى بِالله ( ) وفي زيادتها في كَفَى بالله قولان : أحدهما قولُ الزجّاج ، وهو أنه دخله 
معنى اكتَفُوا بالله ، والقول الآخر ( أنها دخلتُ لتأكيد الألصال ، لأن الاسمَ في 
قولك : كَفَى الله ، يتصِلُ بالفعل اتصالَ الفاعلية ، فإذا قلت : كفى بالله ، اتصل 
التَّصالَ الإضافة واتصالَ الفاعلية ، وفعلوا ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله سبحانه 
ليست كالكِفاية من غيره ، في عِظَم المنزلة ، فضُوعِف لفظها لتضاعف معناها » 
فإذا قلت : كفى بزيد عالماً ، حملته على معنى اكتيف به .

وَتُعَلِّ : رَهْطُ الممدوح ، بطنِّ من طبيع ، وتُعالةُ : مِن أسماء الثعلب .

وأهَل هاهنا : معناه مستأهِل ومستجقٌ ، فلذلك عَلَق به ﴿ لأَنْ أَمسيْتَ من أَهله ﴾ لأنه بمتولة إلى المفعول ، وإن كان فعلُه متعدّيًا بنفسه ، كقولك : ظلمَ فلانٌ فلانًا ، وهو ظالِمٌ له ، وكذلك استحقَّ فلانٌ هذا الصَّنعَ ، واستأهله ، وهو مستجقٌ له ومستأهِلٌ له ، ولو قلت : مستجقّه ، ٢٠٠ ومستأهِلُه ، وهو / ظالمه ، لم يكن إيصاله بنفسه في الحُسْن كإيصاله باللام ، فلذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) جزء من آية كريمة ، في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز ، وقد علقت عليها في المجلس الثالث عشر .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن ٧/٢ه ، في توجيه الآية (٤٥) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) هو قول الرماني ، كما ذكر البغدادي في شرح أبيات المغني .

<sup>(</sup>٥) في هـ : اتصاله .... كاتصاله .

جاء فى التنزيل : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِيهُ ﴾ وممّا جاء فيه أهلٌ فى معنى مستأهِل ، قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ أى ومُستأهِلِها .

وقد رُوى فى « دهر ، الرفعُ والنصب ، فالرفعُ روايةُ ابن جِنّى والرَّبَعيّ ، والنصبُ رواية الشاميّين ، وعليها اعتمد المَمَرَّى .

قال أبو الفتح : ارتفع « أهل » لأنه وصفّ لدهر ، وارتفع « دهر » بفعلٍ مضمَر دلً عليه أولً الكلام ، فكأنه قال : وليُفخّر دهرٌ أهلٌ لأن أمسيّتَ من أهله ، لايتّمجه رفعه إلا على هذا ، لأنه ليس قبلَه مرفوعٌ يجوز عطفُه عليه ، ولا وجة لرفعه بالابتداء ، إلا على حذف الخبر ، وليس في قُوّة إضمار الفِعل هاهنا ، انهي كلامه .

والمعرَّى أسقطَ حكمَ الرفع ، وذلك أنه قال : وبعضُ الناس يرفع « دهراً » ولا ينبغى أن يُلتَفَتَ إليه ، وعَطَف ( دهراً » على « ثُملًا » ورفع « أهل » بتقدير : هو أهل ، وحكايةُ اللفظ الذى قدَّره للنصب : كَفَى ثُمَّلًا فَخْراً أنك منهم ، وكفى دهراً هو أهلٌ لأن أمسيْتَ من أهله أنه أهلٌ ، لكونك من أهله . وهذا قولٌ فيه إسهابٌ كا ترى ، وتكلَّف إضمارٍ فعلٍ ، أقربُ متناوَلًا وأصحَّر معنى ، وأكثرُ فائدةً .

وحمَلَ الربعيُّ نصْبُ « دهر » على أنه معطوفٌ على اسم إنّ ، وأهلٌ خبرٌ عنه ، أى كفى تُعَلَّا فخراً أنك منهم ، وأن دهراً أهلٌ لأن أمسيْتَ من أهله ، وهذا القولُ بعينًا مِن حصول فائدة ، ثم قال : والرفحُ أجودُ ، عَلَى : ولْيُفْخَرُ دهرٌ ، وهو روايتى ، والنصبُ روايةً شاميّة ، ذكرتُها لِتُعْرَفَ .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ٣٢ ، وراجع ماتقدم في المجلس العاشر .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح ٢٦ .

 <sup>(</sup>٦) الفتح الوهبي ص ١٢٦ ، وهو الشرح الصغير لديوان المتنبى ، وابن الشجرى كأنه ينقل من الشرح
 الكبير .

 <sup>(</sup>٤) وهذا رأى ابن قُورُجة أيضا . راجع كتابه الفتح على أنى الفتح ص ٢٥٠ ، وذهب ابن سيده إلى
 مذهب إليه ابن جنى . انظر شرح مشكل شعر المتبي ص ٥٦ . وانظر تفسير أبيات المعانى ص ٢٠٧ .

فهذه جملةُ الأقوال في رفع « دهر » ونصبِه ، وإن رفعتُه بالابتداء وأضمرُتُ له خبرًا مدلولًا عليه بأوّل الكلام ، فليس بضعيفٍ وإن كان نكرةً ، لأنه متخصّصٌ بالصّفة ، والتقدير : ودهرٌ أهلّ لأنُ أمسيت من أهله فاخِرٌ بك .

٢٠ وأما قول / أبى الفتح إنه ليس قبلَه مرفوعٌ يجوز عطفُه عليه ، فقولُ مَن لم يُنْجِم الشَّطُر ، وقَنَع بأول لَمْحة ، فقد يجوز عطفُ « دهر » على فاعلِ كَفَى ، وهو المصدرُ المقدِّر ، لأن « أنَّ » مَع خبرها هاهنا بمعنى الكَوْن ، لتعلَّق « منهم » باسم الفاعل المقدَّر الذي هو كائن ، فالتقدير : كَفَى ثُعَلَّا فخراً كَونَك منهم ، ودهر مستجقِّ لأن أمسيت من أهله ، أى وكفاهم فخراً دهر أنت فيه ، فأراد أنهم فَخُروا بكونه منهم ، وفَخُروا بهمانه لنضارة أيامه ، كما قال أبو تمام :

# كَأَنَّ ٱلَّامَهُمْ مِن حُسْنِها جُمَعُ

والعادة جارية في الكلام والشّعر بمدح زمان الممدوج ، وذمَّ زمان المذموم .
وَعُطِف « دهر » وهو اسمُ حدثِ على الكون المقدِّ ، وهو اسمُ حدث ، ودهرِّ
موصوفٌ بصفةٍ فيها ضميرٌ عائدٌ على اسم إنّ ، وهو الناء من « أمسيت » فهذا وجة في الرفع ، صحيحُ المعنى ، ليس فيه تقديرُ محذوف ، والأُوجُهُ المذكورةُ عمَّن عَزَوْتُها إليهم ليس فيها وجة خالٍ مِن حذف ، إلا الوجة الذي ذهَب إليه الرَّبِيّي في النصب ، وهو قولٌ لا تَصْحُهُ فائدة ، فأبو الفتح والرَّبِيّي قدرًا فِعْلاً لوفع « دهر » والمعرَّى قدَّرَ مبتدأ لوفع « أهل » وقدَّر المعرَّى أيضاً لنصب دهر ماحكيتُ لك لفظةً

<sup>(</sup>١) في المغنى ص ١١٤ – عن ابن الشجري – : لأنه قد وُصيف بأهل ِ.

<sup>(</sup>٢) نسب الواحديُّ في شرحه لديوان المتنبى ص ٧٧ ، اهذا الوجه إلى ابن فُورَجة ، ولم أجده في الموضع الذي ذكرته من كتاب ابن فورّجة : الفتح على أبى الفتح . على حين ينسبه ابن هشام إلى ابن الشجرى . واجم الموضع السابق من المغنى .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٩١/٤ ، وديوان المعانى ١٧٧/٢ ، وصدر البيت :
 ويضحك الدهرُ منهم عن غطارفة

ويتَّجه عندى فى إعراب البيت بعد هذا وجة لم يذهب إليه من تقدَّم ، كا لم يذهبوا إلى عطف « دهر » على فاعل « كَفّى » ، وهو أنك ترفحُ الفخر بإسناد « كَفّى » إليه ، وتُخْرِجُ الباء عن كونها زائدة ، فتجعلها مُعلَّيةٌ متعلقةٌ بالفخر ، وتَجُرُّ « الدهر » بالعطف على مجرور الباء ، وترفع « الأهل » [ بتقدير ] المبتدأ الذى تقدَّم ذكره ، فيصير اللفظ : كفّى تُعَلَّا فخرٌ بكونك منهم ، وبدهر هو أهلٌ لأن أمسيت من أهله ، والمعنى أنهم اكتفُوا بفخرهم [ به ] ويزمانه عن الفخر بغيرهما .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) قد ذكرت قرياً أن الواحدئ عوا عطف و دهر ٤ على فاعل ٥ كفى ٤ إلى ابن فُورَّجة ، وأن لم أجده
 ف كنابه الطبير ع .

## المجلس الحادى والثلاثون

۲۰۶ / وهو مجلس يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شوال سنة ست وعشرين
 وخمسمائة .

#### (١) مسألة

البخلاف في اسم المفعول مِن الثلاثي المعتل العين ، نحو : قال وباع وخاف وهاب . الاسم المبني للمفعول مِن هذا الضّرب يَلْحَقُه الإعلال ، كما لَحِق فِعلَه ، واسم الفاعل منه ، والإعلال في الباب مُختلِف ، فمنه قَلْبٌ فقط ، وذلك في الماضى واسم الفاعل ، ومنه قُلْل فقط ، وذلك في أخو ويبع ، ومنه قُلْبٌ بعد تَقْل ، وذلك في ] مثال الأمر ، وفي وذلك في ] مثال الأمر ، وفي الاسم المبنى للمفعول ، لأن أصله ممّا عينه واو : مَقُول ومَحُووف ، فتقلُوا الضمة من عينه إلى فائه ، فالتقى ساكنان ، العينُ وواو مفعول ، فحذفوا أحدَهما ، فصار إلى مَقُول ومَحُووف ، فعلول ، ومذهب ألى الحسن الأحفي أن المحذوف هو العين ، فوزنه على قولهما : مَفُعل ، وعلى قوله : مَفُول ، وأصله ممّا عينه ياه : مَيْبُوع ومَهْبُوب ، فلما تُقلِت ضمةً عينه إلى فائه ، ثم مَفُول ، وأصلة ممّا عينه إلى فائه ، ثم

<sup>(</sup>١) عالج ابن الشجرى شيئاً من هذه المسألة في الجلس السابع عشر ، ويأتى عنها كلام في المجلس السادس والأربعين . وانظر الكلام عليها في الكتاب ٣٤٨/٤ - ٣٠٠ ، والمقتضب ١٠٠/١ – ١٠٠٢ ، والأصول ٢٣٣/٢ ، وللنصف ٢٦٢/١ – ٢٩١٦ ، والحصائص ٢٠٠/١ ، ٢٦/٢ ، ٢١٦/ ، والتيمرة من ٨٨٧ ، وشرح الشافية ١٤٧/٢ ، وللمتع ص ٤٠٤ ، ٢٤٦ . وشرح المفصل ٢٦١/١ ، ٢٧ . وقد أفرد ابن جني لهذه المسألة رسالة سماها و المقتضب في اسم المفعول من الثلاثي للحل العين ٤ . وهي مطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ .

حُدِف على مذهب الحليل وسيبويه وأو مفعول ، أيدل من الضمّة المنقولة كسرة ، فقل : مَبِيع ومَهِيب ، مَخافة أن تنقلب الياءُ لسكونِها وضمٌ ما قبلها واواً ، فيقال : مَبِيع ومَهِيب ، فيلتبس ذواتُ الياء بذوات الواو ، والأخفش يزعُم أن الياء من مَبِيع وغوه ، أصلُها واو مفعول ، لأن الياء التي هي عين سقطت في قوله ، فكرِموا أن يقولوا : مَبُوع ، فتُوافق ذواتُ الياء ذواتِ الواو في اللفظ ، فأبدلوا من الضمة كسرة ، فصارت واو مفعول ياءً ، فوزن مَبِيع على المذهب الأول : مَفِعل ، وعلى مذهب الأخفش : مَفِيل .

فمِن حُجّة الحليل وسيبويه أنّ حذْفَ واو مفعول الزائدة أوَلَى مِن حذْفِ / حرفِ ٢٠٥ أصل ، وهو مع كونه أصلًا مُتَحصّتٌ بكونه عيناً سابقاً للزائد .

ومِن جواب الأخفش عن هذا القول : أذَّ واو مفعول وإن كانت زائدة ، فإنها وَبِدت لمعنى ، فوجب المحافظةُ عليها ، وقد وجدناهم حذَّفوا الأصل وأَيَّقوا الزائد ، والأصلُ سابقَ للزائد ، وذلك في قول مَن قال : ثَقِ الله ، قال عبد الله بن همّام السُّلُولَيُّ :

يَوادَئنا نُعمانُ لَاتْنسَيْنُها ثِن الله فينا والكتابَ الذى تَثْلُو والله والله واثْنِ ويَتَّمى ، والأصل : اثْتَى واثْنِ ويَتَّمى ، فالأصل : اثْتَى واثْنِ ويَتَّمى ، فأسقطوا الناء النى هى فاء ، وأبقوا تاءَ افتعل ، لأنها لمثى ، فوزن ثَنِ [ تَعْ ] وَتَمَّى تَمَل ، ويَتْمى الله لائك ، فوزن ثَنِ [ تَعْ ] وَتَمَّى

<sup>(</sup>۱) البيت في نوادر أبي ريد ص ٤ ، ۲۷ ، و الخصالص ۲۸۹/۲ ، ۲۸۹/۲ ، والمحتسب ۲۷۲/۲ ، وسر صناعة الإعراب ص ۱۹۸ ، وأمالي القال ۲۷۹/۲ ، والأضداد لأبي الطب ص ۳۵ ، وشرح شواهد الشاقية ص ۹۹ ٤ ، و حاشية على شرح بانت سعاد ۲۰۰/۲ واللسان ( بسل – وقى ) وغير ذلك كتبر . والنمان في البيت : هو ابن بشير الأنصاري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سقط من هد .

العين ، وأبعدُ من الاعتلال ، وأثبتوا الوائدَ لأنه لمعنّى ، فحذْفُ العين وإثباتُ الحرف الوائد لمعنّى أسهلُ .

ومِن جواب الخليل وسيبويه عن هذا أنَّ واوَ مفعول ليست وحدَها دالَّة على وضِعه للمفعول ، ولكنّها والهِيم مشتركان في ذلك ، ودلالة الميم أقوى من دلالتها عليه ، ألا تراها تنفردُ بهذا المعنى فيما جاوز الثلاثة ، نحو مُخرَج ومُذَّحرَج ومُستَخرَج ، وليست الواو كذلك ، وإذا كان حكمُ الميم حكمَ الواو في هذا المعنى ، جاز حذفُ الواو ، اجتزاءً بإحدى الذلالتين .

وليس احتجاجُ الأخفش بحَذْف التاء من اتّقَى ، وإثبات التاء الزائدة ، بلازِم ، لأن تاءَ افتعل علامةً مفردة ، فلو سقطَتْ بطَل المعنى الذى زيدت له ، فليس حكمُ الزيادتين لمعنّى حكمَ الزيادة الواحدة .

فين جواب أبى الحسن عن هذا : أن الزيادة التى لمعنى إذا شَرَكَتُها فى الدلالة عليه زيادة أخرى ، جَرَتا مَجْرى الزيادة الواحدة ، لأن الدلالة تحصل بمجموعهما ، م يَجْر أن تُحدَفَ إحداهما ، كا لم يُجُز أن تُحدَفَ إحداهما ، كا لم يُجُز أن تُحدَفَ الزيادة المفردة ، إذ كان وقوعُ الدلالة على المعنى بهما كوقوع الدلالة بالزيادة الواحدة ، فلو جاز أن تُحدَف إحداهما ، وجب حذْفُ الأحرى معها ، كا أنهم لمًا حذفوا إحدى الزيادتين في سَعْدان وغوه للترخيم ، أتبعوها الأعرى .

فين جواب سيبويه والخليل عن هذا : أننا إذا جعلْنا حُكمَ الزيادة حكْمَ الأصل في باب الحذف ، لم يلزمنا أكثرُ من ذلك ، وقد وجدْناهم استجازُوا حذْفَ بعضٍ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : فأثبتوا .

<sup>(</sup>٢) في هـ : أشركتها .

<sup>(</sup>٣) في هد : إدا .

الحروف الأصول ، لدلالة ما يَبْقى على مائِلْقى ، كحذفهم النونَ فى لم يَكُ ، والباءَ فى المُرول ، لا أُدرِ ، وفى قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ وإذا استجازوا ذلك فى الأصول ، كان فى الزياد مساوياً للأصل فى هذا ، فإذا ساخ حذْفُ بعض الحروف الأصلية ، لدلالة الباقى عليه ، كذلك يجوز حذْفُ بعض المؤلف منها عليه .

وقوله: إن الحرفين اللذين زيدا معاً لمعتّى ، لو جاز حذفُ أحدِهما تبعه الآخر ، كالزائدين فى سَعدان ونحوه : غيرُ لازم ، لأن السين والتاء زيدا معاً فى باب استفعل ، وقد قالوا : اسْطاع يَسْطيع ، فحذفوا إحداهما لأن الباقية تدلَّ على المحذوفة ، وهما فى كونهما زائدين معاً لمُعَنَى ، كالميم والواو فى مفعول .

وشى قَ آخرُ ينفصل به جنسا الزّيادتين ، وهو أن الزيادتين فى مفعول وقعَتا متفرّقتين غير متطرّقتين ، والألف والنون فى مروان ونحوه ، وقعا مُتلاصِقين متطرّقين فلما وقعا مبدين الوصفين كان الحذف أغلب عليهما ، إذ كان الطرّف موضعاً تُحذّف فيه الأصولُ فى الترخيم والتكسير والتحقير ، فقد افترق حُكما جِنسى الزيادتين بما يبنّه لك .

وَيَزِيدُ ذلك عندك وضوحاً ، أن مَن حذف ياءّي النَّسَب لياءَي النَّسَب ، فقال / فى النسب إلى بُخْتِيَّ : بُخْتِيِّ ، لم يَحدِف الأَلفَ من يَمانٍ ونحوه ، إذا نُسب إليه ، ٢٠٧ وإن كانت الأَلفُ كإحدى اليائين مِن يَمَنَّى ، قَد زِيدت هي والياءُ جميعاً لمعنَّى ، وإنما

<sup>(</sup>١) يأتى الكلام عليها إن شاء الله في المجلس الثالث والخمسين .

<sup>(</sup>٢) الآية الرابعة من سورة الفجر .

<sup>(</sup>٣) في هد: متلاصقتين متطرفتين .

 <sup>(</sup>٤) قال المبرد : و فإن كانت الياء رائدة منظلة فلا اختلاف في حدفها لياء النسب ، وذلك قولك في النسب إلى بُحثيًّ : بُحثيٌّ فاعلم ، وإلى بخاتيٌّ : بخاتيٌّ فنصرف ؛ لأن الياء الظاهرة ياءُ السب ، المقتضب ١٣٨/٢ ، وانظر النصرة ص ٢٠٣ ، والمقرب ٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) في هم : وقد .

أجمعوا فى النَّسَب إلى يَمانٍ على يَمانيٍّ ، حيث انفصلت الياءُ عن الألف ، كما انفصلت واوُ مفعول عن ميمه .

ومما احتجً به الأخفش: أن العينَ لما دخلتُ عليها ألفُ فاعِل ، لحقها الإعملالُ بالإبدال أو الحذف ، فالإبدالُ إبدالُهم الهمزةَ من الواو والياء ، في قائلٍ وبائع ، والحذفُ في قول بعض العرب: شاكُ السَّلاح ، برفع الكاف ، وأصله شائِك ، فاعِلُ من الشوكة ، وهي الحدّ ، فوزئه في هذا القول : فال ، ومن قال : شاكِي السلاح ، قلَّم اللامَ على العين ، فمثاله : فالع ، ولَحِقها الإعملالُ في الماضي بالقَلْب ، وفي المستقبل بالنقل ، وإذا كانت قد أُعِلَّت في اسم المفاعل بالقلْب أو الحذف ، وفي الفعل بالحذف .

والجواب : أنها قد أُعِلَّت فى اسم المفعول بالثَّفُل ، قياساً على نَقْلِها فى يَقُول ويَبِيع ، فكما نُقِلَتْ حركتُها فى يَقُول ويبيع ، إلى الفاء ، كذلك نُقِلت فى مَقُول ومَبيع ، فمَن ادَّعى زيادةً على هذا فعليه الدليل .

ومِن حُجّته أيضاً : أن العين هي التي لَمِقها الحذفُ في قُلُّ وبع ، فكذلك هي التي حُذِفت في مَقُول وَمَهِيع .

والجواب : أنَّ هذا لا يلزَم ، لأنَّ الساكنَ الثانى فى قُلْ وبِعْ ، حرفٌ صحيح ، وإذا اجتمع حرفُ عِلَّة وحرفُ صِحّة فحَرْفُ العِلَّة أولى بالحذفْ ، والساكنان فى مفعول متساويان فى الاعتلال .

ومن حُجَّته : أن الساكنين إذا التقيا فى كلمة ، حُذِف الأَوْلُ منهما ، كَخَذْف الياء من قاض ، دون التنوين .

٢٠٨ وهذا لا يلزّمُ ؛ لأن التنوين عَلَمٌ للصَّرف ، فلو حُذِف / التبس المُنصرف بغير
 المُنْصرف ، ولا دليلَ عليه لو حُذِف ، كدلالة المع فى مَقُول ومَبِيع على أنه اسمُ

۲.9

مفعولٍ ، فلذلك وجب حذفُ ياء قاضٍ ، دون التنوين ، ولأن الكسرةَ قبل يائه تدلُّ عليها ، ولأن التنوينَ حرفٌ صحيح ، وقد تقدَّم أن الساكتين إذا التقيا وأحدُهما معتلُّ وقع الحذف بالمُعتلَّ .

ومن حُجَج أبي الحسن أيضاً : أن واوَ مَفْعول لو كانت هي المحذوفة ، وقع بذلك لَّبُسُّ ، بين اسيم المفعول والمصدر الذي جاء على المَفْعِل ، كالمَسيير والمَبِيت . وهذا القولُ ليس بشيء ، لأن هذا النحو من المصادر إنما يُوافِق اسمَ المفعول ، مما عينُه ياء ، في هِجائه وزنّته ، على قول الخليل وسيبويه ، فالمصدرُ واسمُ المفعول في مذهب الخليل وسيبويه ، مِثالُه بعد النُّقُل مِن مَفْعِل : مَفِعْل ، مكسور الفاء ساكن العين ، وهما متَّفقان على مذهب الأخفش في الهجاء ، وإن كانا مختلِفين في الزُّنَّة ، فوزن مَبيع في قوله ، إذا أردت به اسمَ المفعول : مَفِيل ، وإذا أردتَ به المصدر : مَفِعْل ، بكسر الفاء وسكون العين ، فاللفظُ في كِلا القولين واحِد ، وإن اختلفا في التقدير ، فكيف يقع لَبْسٌ بين المصدر واسم المفعول في مذهب الخليل وسيبويه دُونَ مذهبه ؟ ولا فرق بينهما على المذهبين في اللفظ ، ثم إن اسمَ المفعول ينفَصِل من المصدر في المعنى ، بما يَصْحُبُ كلُّ واحد منهما مِن القَرِينة ، كقولك : قبضْتُ المَبيع ، وبعْتُ الثوبَ مَبيعًا ، وهل اتفاقُ المصدر واسيم المفعول هاهنا إلا كاتُّفاقهما في الزُّنة ، إذا بنيَّتهما ممًّا جاوزَ الثلاثة ، نحو أكرم ودَحرج واستخرج ، والقرائنُ فارقةٌ بينَهما ، تقول : أخوك المُكْرَم ، وعِدْلُك المُدَحْرَج ، ومالُكَ المُستَخْرَج ، وأكرمْتُ زيداً مُكْرَماً ، ودَحْرجتُ العِدْلَ مُدَحْرَجاً ، واستخرجت المال مُستَخْرَجاً ، ومنه : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا ۚ ﴾ أى إنزالا ، وقرأ بعضُ أصحاب الشَّواذّ : ﴿ وَمَنْ يُهِن اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرَم ﴾ أي إكرام .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة الحج ۱۸ ، وقراءة ( مكرّم ) بفتح الراء قرأ بها ابنُ أبى عبلة ، وذكرها أبو معاذ . راجع البحر
 ۳۵۹/۱ م وغتصر فى شواذ القراءات ص ٤٤ ، وذكرها الفرّاء من غير عزو . معانى القرآن =

ومِن حُجَّة سيبويه والحليل: أن الظاهِرَ من ثبات الياء حذفُ واو مفعول ، فنباتُ الياء في مَبِيع ، يدلً على أن المحذوف واو مَبَيُّوع ، ولو كانت الياءُ ذاهبةً والواؤ ثابتةً ، لقالوا مَبُوع ، وادِّعاءُ الأحفش أن ياء مَبِيع أصلها واو مَبَيُّوع ، ليس بظاهر ، والأحدُ بالظاهر أولَى .

وشىء آخر يُحتَّج به عليه : وذلك أنه يزعُم أنهم يُفرِّقون بين ذوات الياء وذوات الواو ، بإبدال الضمة كسرة في الجمع ، من نحو : بيض وعِين ، كراهة أن يقولوا : بيض وعُين ، كراهة أن يقولوا : بيض وغين ، فيلتبس بنحو سُردٍ وعُورٍ ، قال : ولو صَغْتُ مِثال فُعْل من البياض ، أَريدُ به واحداً لقلتُ : بُوضٌ ، والخليلُ وسيبويه يريان هذا الفرق في الجموع والآحاد ، فيقال للأخفش ، في قوله : إنهم أبدلوا من الضمة في مَبيُوع كسرة ، فانقلبت ولو مفعول ياءً ، لكلا تاتبس ذواتُ الياء بذوات الولو : قد تركتَ أصلك ، لأنك تزعُم أن هذا مُمُعَتِشَ به الجمعُ دونَ الواحد .

وبما يُحتَجُّ به عليه : أنهم قالوا من الشَّوْب : مَشُوب ومَشْيِب ، وقالوا : غارَّ مُنُولُ ومَنِيلٌ ، وهو من النَّوْل ، فلو كانت الوَّاوُ من مَقُول هي واو مَفعول لم تُقلَبُ ياءً في مَشْيِب ومَنِيل ، لأَنَّ واوَ مفعول لاتُقلَبُ ياء ، إلا أن تُدغَم في الياء في نحو مَرْميّ ومَخْشِيّ ، فلمّا قالوا في مَشُوب : مَشْيِب ، دلَّ على أَنَّ واو مَشُوب عَيْنٌ قُلِبَتْ ياء ، كما فَلِبت عينُ حُور الإِتَباع ياءً ، في قوله :

<sup>=</sup> ۲۱۹/۲ ، وذكرها القرطبي في تفسيره ۲٤/۱۲ ، حكاية عن الأخفش والكسائي والفراء .

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: بنات.

 <sup>(</sup>٢) في هـ : و تزعم أن يختص ... و . و كلام ابن الشجرى هنا فى الاحتجاج على الأعفش مسلوخ من
 كلام المرد فى المقتصب ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) قال أبو على الفارسي : 3 معناه يُنال مافيه ٤ . المنصف ٢٨٩/١ .

 <sup>(</sup>٤) ق هـ ١ فلو كانت الواو مقول ٤ ، وجعلها مصحح الطبعة الهندية : فلو كانت واو مقول ٤ .
 (٥) من أرجورة تنسب إلى منظور بن مرثد . النوادر لأبى زيد ص ٣٣٦ ، والمنصف ٢٨٨/١ ، وشرح المفصل ٢٨٨/١ ، وشرح المفصل ١٤/٤ .

#### عَيْناءُ حَوِّراءُ مِن العِينِ الحِيرُ

واختلفت العرب فى اسم المفعول من بنات الياء ، فتمَّمه بنو تميم ، فقالوا :

مُعَيُّوب وَمَخْيُوط وَمَكْيُولٌ وَمَرْتُوت ، وقال أهل الججاز : مَعِيب وَمَخِيط وَمَكِيل
وَمَرْيِت ، وأجمع الفريقان على نَقْص ما كان من بنات الواو ، إلَّا ماجاء على جهة
الشُّلُوذ ، وهو قولهم : ثوب مَصَوُّون ، ومِسْكٌ مَلُوّوف ، وفَرَسٌ مَقُوْو ، وقولٌ
مَقُّوُل ، والأَشهر : مَصُوْن / ومَدُوف ومَقُول ومَقُود ، وأبو العباس محمد بن يزيد أجاز ٢١٠

حتَّى تذكَّر بَيْضاتٍ وهَيَّجَهُ يَوْمٌ رَذاذٌ عليه الطُّلُّ مَغْيُومُ

قال : وأنشد أبو عمرو بن العلاء :

# وكأنَّها تُفَّاحةً مَطْيُوبة

وأنشد ، أعنى أبا العباس ، لعباس بن مِرْداس :

قد كان قومُك يَحسَبُونك سيِّداً وإخالُ أنَّك سيِّدٌ مَغْيُــونُ

مَغْيُون : مِن قولهم : غِينَ علي كذا : أَى غُطِّى عليه ، وكأنه مأخوذٌ من الغَيْن ، الذى هو الغَيْم ، ومنه قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) راجع البحر ٣٦٤/٨ . وانظر ماسبق في المجلس السابع عشر .

<sup>(</sup>٢) في المقتضب ١٠١/١ .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٥٩، وتخريجه في ص ١٤٤، والمقتضب، الموضع السابق، ومقتصب ابن جني ص ٢٤، ٩٤.
 (٤) ليس له تكملة، وانظره في الموضع السابق من المقتضب، والمنصف ٢٨٦/١، ٢٧/٣، والخصائص

 <sup>(3)</sup> ليس له تكملة ، وانظره في الموضع السابق من الفتضب ، والنصف ٢٨٦١ ، ٢٨٦١ ، والحصائص
 ٢٦٦١/١ ، وشرح المفصل ٨٠/١٠ ، واللسان ( طيب ) وفي معجم الشواهد ص ٨٨٥ فضل تخريج .

<sup>(</sup>٥) سنق تخريجه مع أنيات أخرى في المجلس السابع عشر . وحاء بهامش الأصل حاشية : و هذا البيت يروى بالمين المهملة بإجماع الرواة ، إلا الشريف – يعنى ابن الشجرى – ألفيته رحمه الله قد رواه بالغين المعجمة أيضا ، وكنت أسمح قديما ببغداد أنه أشكر عليه تصحيفه و وسيشير ابن الشجرى إلى رواية العين المهملة قريبا . وهذا الشاهد وشواهد المسألة كلها في المقتضب لابن جى .

<sup>(</sup>۱) هو المعرور النيمي ، شاعر حاهل ، معجم الشعراء ص ۳۶۸ ، وانظر الكامل ۸۶۲ ، والإبدال لابن السكيت ص ۷۷ ، وللزجاجي ص ۱۰۰ ، والمنصف ۵/۳ ، والمحسب ۱۸۸۱ ، واللسان ( غين ) .

كَانَّى بَيْنَ خَافِيَتَىْ عُقَابٍ أَصَابَ حَمَامَةً فَى يَوْمِ غَيْنِ فَمَعْنِى مَنْيُونَ : مُغَطِّى عَلَى عَقِلِهِ .

وقد رُوِي ﴿ مَعْيُونَ ﴾ بالعين ، أي مصابِّ بالعَين .

والبصريُّون أجمعون لا يُجيزون إتمامَ ما كان منه من ذوات الواو ، إلا أبا العباس ، فإنه جَوِّر ذلك في الضرورة ، قياساً على السُّوُورِ والغُوُّور ، مصدرَى سُرُّتُ سُرُوراً ، وغارتُ عينُه غُوُوراً ، قال : فهذا أثقل مِن « مفعول » من الواو ، لأن فيه واوَّيْن وضعَّيْن ، وذَكر مع السُّوُور النُّوُور ، وهو قريبٌ منه في النَّقل ، وأنشد بيت أبي ذوب في وصف ظَيْبة :

فَسَوَّدَ مَاءُ الْمَرْدِ فَاهَا فَلَوْنُهُ كَلَوْنَ النَّوُورِ وَهْنَي أَدْمَاءُ سَارُهَا

المَرْد : ثُمُّو اللَّراك ، والتُّوُور : دُخان الفَتِيلة يُتُخَذُ كُحُلًا للوَشْمِ ، وسارُها : بمعنى سائرِها ، أى باقبها ، وارتفاعُه على البذّل من « هى » وِجُوُور العَيْن : دُخولُها ، والسُّوُور : الوُّثُوب في غَضَب ، قال الأُخطل في وصف الحمر :

لمَّا أتوها بمِصباج ومِبْزَلِهِم مُسارَتْ إليهم سُوُورَ الأَبْجَلِ الضَّارِي

الأَّبْجَلُ : عِرْقٌ فى باطِنِ الذِّراع ، ويُقال : ضَرَّا العِرْقُ يَضْرُو : إذا نَفَح دمه / ولم
 ينقطع . تم المجلس .

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل : ( غراب ) وأثبت مانى هـ ، والمراجع المذكورة .

<sup>(</sup>۱) فی الاصل : ﴿ عُرَابِ ﴾ واثبت مافی هـ ، والمراجِ (۲) المقتضب ۱۰۲/۱ ، ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر ٥ الغوور ، في الموضع المذكور من المقتضب . وقد سبق في المجلس السابع عشر .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ، وشرح أشعار الهذليين ص ٧٣ ، وتخريجه في ص ١٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) فى شرح أشعار الهذليين : النضيج من ثمر الأراك .

 <sup>(</sup>٢) وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه ، وهو جائز . راجع حواشى المقتضب .
 (٧) ديوانه ص ١٧١ ، والكتاب ٥٠/٤ ، واللسان ( سور – ضرى ) .

 <sup>(</sup>٨) لم يشرح المصنف و المبزل ، وهو حديدة تكون عند الحُمَّارين ، تُشرَز في زِق الحمر إذا حضر المشترى
 ليكون أتموذجاً للشراب ، ويشتر يه حيط . ذكره صاحب اللسان في ر ضرى ) .

هذه زيادةً ألحقت بهذا الجزء ، فى شهر ربيع الآخر من سنة تسبع وثلاثين وخمسمائة ، ولم تُعَدَّ فى مجالِسه ، وهى مضمَّنةً فوائدَ جَمَّة .

منها الكلائم فى قوله عزَّ وجل : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى أَلَائْسَانِ حِينٌ مِنَ اللَّهْوِ لَم يَكُنْ شَيْهًا مَنْكُوراً ﴾ قبل فى الإنسان هاهنا قولان : أحدُهما أنه آدمُ عليه السلام ، والآخر : أنَّ المرادَ به الناس ، كما جاء : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي تُحسُر ﴾ فلللك استُثْنَى منه فقيل : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ واختُلِف فى ﴿ هَلْ ﴾ هاهنا فقيل : هى بمعنى قَذْ ، وقيل : هى علَى بابها فى الاستفهام .

قال بعضُ المفسَرُيْنِ: والأحسن أن تكونَ للاستفهام الذى معناه التقرير ، وإنما هو تقريرٌ لمن أنكر البَعْث ، فلابدُ أن يقول : بعم قد مضى دهرُ طويلٌ لا إنسانَ فيه ، فيقال له : فالذى أحدَثَ الناسُ وكونَهم بعدُ عدَيهم ، كيف يمتنع عليه إحياؤُهم بعدُ عدَيهم ، كيف يمتنع عليه إحياؤُهم بعد موتهم ؟ وهو معنى قوله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِيمُهُمُ النَّشَأَةُ الْأُولَى فَلُولًا تَلْكُرُونَ ﴾ أى أي تلكُرونَ فها عدَيه عليه عدَيه .

وقال أبو إسحاق الزجاج: قولُه عزّ وجلّ: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ اللَّهْرِ ، وإنّا اللَّهْرِ أَنْ يَكُنْ شَيْعًا مَلْتَكُوراً ﴾ المعنى : ألم يأتِ على الإنسان حينٌ من اللَّهر ، وإنّا قال : لم يكن شيئاً مَلكورا ؛ لأنه كان تُراباً وطِيناً إلى أن نفخ فيه الروح ، ويجوز أن يعنى به جميع الناس ، أنهم كانوا نُطفًا ثم عَلَقاً ثم مُضَعًا ، إلى أن صاروا شيئاً متكوراً .

<sup>(</sup>١) أول سورة الإنسان .

<sup>(</sup>۲) مرون مرور ، ۳ ، ۳ .(۲) سورة العصر ۲ ، ۳ .

<sup>(</sup>٣) راحع تأويل مشكل القرآن ص ٣٥ ، والخصائص ٤٦٢/٢ ، والصاحى ص ٢٩٥ ، ورصف المبانى ص ٤٠٧ ، والجنبى الدانى ص ٣٤٤ ، والمعنى ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) في هـ د بمعنى ۽ وما في الأصل مثله في المغنى ، وفيه هذا الكلام دون عَزُّو .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) في مُعانى القرآن وإعرابه ٢٥٧/٥ ، مع بعض اختلاف .

ورُوِى عن أبى أحمد عبد السلام بن الحسين البصريّ أنه قال : كتب إلىّ شيخُنا أبو القاسم الحسن بن بِشر بن يحيى الآمِدِيّ رُفعة نُسْخَتُها : أريد ، قُدُمْتُ قَبَلُك ، أن تسالَ القاضي آباسعيد ، أدام الله عِزّه ، عمّا أنا ذاكره في هذه الرُّفعة ، وتُطوَّل بَعْرِيفي ما يكون في الجواب :

۲ / ذكر أبو العباس محمد بن يزيد في الكتاب المقتضب ، عند تحديد حروف المعانى مواضع « قد » فقال : تَكُون اسماً بمعنى حَسْبُ ، في قولك : قَدْك ، وتكون حرفاً في موضعين ، أحدُهما أن يكونَ قومٌ يتوقّعون جواب : هل قام زيد ؟ فيقال : قد قام ، وتكون في موضع ربَّما كثرة :

# قد أترُكُ القِرْنَ مُصْفرًا أَنامِلُهُ

ثم ذكر ( هل ) فقال : ومن الحروف هل ، وهي لاستقبال الاستفهام نحو [ [ قولك ] : هل جاء زيد ؟ وتكون بمنزلة قد ، في قوله جلَّ اسمه : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإَسْانِ حِينٌ مِنَ اللَّهُمْ ﴾ .

وهو قد ذكر مواضع « قد » وحصرها ، ففي أيّ مواضع « قد » الثلاثة تكون « هل »

#### كأن أثوابه مُجُّتْ بفِرْصادِ

 <sup>(</sup>١) كان قارئا للقرآن ، عارفاً بالقراءات ، من أحسن الناس إنشاداً للشعر ، وكان يتولى ببغداد النظر في
 دار الكتب ، وإليه حفظها والإشراف عليها . ولد سنة ٣٣٩ ، وتوفى سنة ٤٠٥ ، إنباه الرواة ٢٧٥/٢ .

 <sup>(</sup>٢) هذا صاحب الموازنة ، والمؤتلف والمختلف .

 <sup>(</sup>٣) وهذا الإمام السيرافي شارح سيبويه .
 (٤) المقتضب ٤٢/١ ، مع بعض اختلاف في العبارة

 <sup>(</sup>٥) عبيد بن الأبرص . «يوانه ص ٤٩ ، والكتاب ٢٢٤/٤ ، والمقتضب ٤٣/١ ، وكتاب الشعر
 ص ٣٩١ ، وتخريجه فيه .

وتمامه :

والقِرْن ، بكسر القاف : الويثل في الشجاعةً . ومُجَّت : دَمِيَتْ ، والمراد صُبِّغت ، والفرصاد ، بكسر الفاء : الثَّهِ ت ، شبُّه اللہ محمرة عصارته .

<sup>(</sup>٦) سقط من هـ ، هو والموضعان الآتيان .

بمعناها ؟ والعِلْمُ محيطٌ بأنها لا تكون بمعنى حَسْب ، ولا تكون جواباً لقول من قال : هل قام زيد ؟ فيقال : [ هل قام ] بمعنى قد قام ، لأن المجيب [ يكون ] كأنه قد حَكى كلام المستفهم ، وهذا غيرُ معروفٍ في كلام العرب ، ولا يَحْبسُ أن تكون بمعنى « رُبَّما » في قوله : « قد أثرُكُ القِرْن » لأن المعنى رُبَّما أثرك القِرْن ، و « هل » لا تتضمَّن هذا المعنى ، وما علمت أحداً من أهل اللغة قال إن « هل » تكون في شيء من الكلام ولا القرآن بمعنى « قد » والنحويون يقولون في قوله جلّ اسمه : ﴿ هَلْ أَتَّى عَلَى الإنسَانِ فِي إن المعنى ألم يأتِ ؟ منهم الزجاج ، فَمُنَّ ، جعلَني اللهُ فداءَك ، عليَّ بتعجيل الجواب ، فإنى أتعلَّلُهُ .

فوقفتُ القاضيَ أبا سعيدٍ على الرُّقْعة ، فأملى عليَّ ماكتبتُه على ظَهْرِها :

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ مَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ على قول مَن جعله بمنزلة « قد » إنما تكون « قد » من قِسم دخولها للفعل المتوقّع ، فكأنه قبل لقوم يتوقّعون الإنحبارَ عما أتى على الإنسان ، والإنسانُ آدم : قد أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً ، لأن آدم بَقِيَ زماناً طِيناً .

/ قول أبى الطُّيُّب:

414

ويَصْطَنِعُ المعروفَ مبتدِئاً بهِ ويَمْنَعُه مِن كُلِّ مَن ذَمَّهُ حَمْدُ

قال أبو الفتح : معناه يعطى معروفَه المستحقِّين ، ومَن تُزْكُو عندَه الصَّنيعة ، ويمُنَّعُه مِن كلِّ ساقطٍ ، إذا ذُمَّ أُحداً فقد مدّحه .

قوله : ﴿ إِذَا ذَمَّ أَحداً فقد مدّحه ﴾ تفسيرٌ غيرُ مُرْضِيّ ، لأنه لا يخلو من أحد معنيين : أحدهما أنه يُورِّى عن الذمِّ الصَّريح بكلامٍ يُشبه المدح ، أو يريد أنه يضعُ

<sup>(</sup>١) في هـ : الفعل .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/۳۷۹ .

المدحَ الصريحَ موضعَ الذمّ ، وليس يلحقه بهذين عَيْبٌ ، ولا يستحقُّ أن يُحرَمَ بذلك مَعروفاً .

والمعنى غيرُ ماذهب إليه أبو الفتح ، وذلك أنه وصَف الممدوحَ بالتيقُظ ، ومعوفةٍ ما يأتى وما يدَع ، فيضغ الصَّنائعَ في موضعها ، فيُعطى ذوى الأقدار قبل أن يَسألوه ، كما قبل : « السَّخِيُّ مَن جاد بماله تبرَّعاً ، وكَفَّ عن أموال الناس تورَّعاً » وعَفَّ من كما دفيء ، إذا ذمَّه الناسُ فقد مدحوه ، أى يقومُ اللهُ له مَقامَ المدج لغيو ، لدناءة عِرضه ولؤم أصله ، فالمعنى أنه يَقِلُ عن الذمِّ ، كما قال :

صَغُرْتَ عن المديج فقُلْتَ أُهْجَى كَأَنَّكَ ماصَغُرْتَ عن الهجاءِ

والذَّمُّ من قوله : ( مَن ذَمُّه حَمْد ) مضافٌ إلى المفعول ، والفاعلُ محدوث ، فالتقدير مَن ذَمُّ الناس إيَّاه ، كما جاء : ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى يَعَاجِهِ ﴾ والمعنى بسؤَّاله نعجتك ، وأبو الفتح ذهب إلى أن الذَّمُّ مضافٌ إلى الفاعل ، وأن المفعولَ محذوف ، ففسُّر على هذا التقدير ، فأفسدَ المعنى ، لأنه أراد مَن ذُمُّه الناسَ حَدُّدُ

ومَن [ في ] قوله : « مَن ذَمُّه » اسمّ نكرةٌ ، والجملة بعده نعتٌ له ، كأنه قال :

<sup>(</sup>١) فى التمثيل والمحاضرة ص ٤٠٩ : الجُود أن تكون بمالك متبرعا ، وعن مال غيرك متورعا .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٦/١ ، والموضع السابق منه .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) قدَّره في المجلس الرابع والثانين : ﴿ بَسُوَّالُهُ إِياكُ نَعْجَتُكُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في هـ : ٥ فنسُره آ وأسقطت الهاء كما في الأصل ، وديوان المتنبى ، وشارحه يحكى كلام ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٦) ذهب عن ابن الشجري أنَّ تفسيرَ ابن جني هذا يشهد له قَولُ المتنبي :

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كاملُ وانظر ديوان المعاني ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>۷) سقط من هه .

مِنْ كُلِّ إنسانِ ذَمُّهُ حَمْلًا ، ولا يجوز أن يكون بمعنى الذى ، لأن و كُلًا ، لا تُضاف إلى واحدٍ معرفةٍ ، / إلا أن يكونَ بما يصحُّ تبعيضُه ، كقولك : رأيتُ كُلِّ ٢١٤ البَّذَ، ولا تقول : لقيتُ كلَّ رجلِ الذى أكرمته ، فإن قلت : لقيتُ كلَّ رجلِ أكرمته ، خان قلت : لقيتُ كلَّ رجلِ أكرمته ، خوا تصحُّ إضافتُه إلى المفرد النكرة ، كما تصحُّ إضافتُه إلى الجمع المعرفة ، نحو : لقيتُ كلَّ الرجال الذين أكرمتَهم ، وقد ذكرتُ و مَنْ ، إذا كانت نكرةً موصوفةً في مواضع .

وقال وقد عَرَض عليه ابنُ طُغْج سيفاً ، فأشار به أبو الطيِّب إلى رجلٍ من الحاضرين كان يَشْنَتُو :

أَتَأْذَنُ لِي وَلَكَ السَّابِقاتُ أُجَرِّبُه لَكَ في ذا الْفَتَى

يقال فى قوله : « أتأذن » أهو استفهام صريح ، أم المرادُ به غيرُ الاستفهام ؟ ويقال : السابقاتُ صفةٌ لمحذوف ، فما تقديرُ المحذوف ؟ ويقال : هل لهذه الجملة ، أعنى « ولك السابقاتُ » موضعٌ من الإعراب ؟ ويقال : مامعنى هذه الواو ؟ ويقال : كم حذفاً فى قوله : « أُجَرِّبُه » ، وما معنى « لك » هاهنا ؟ ولو قال : أَجَرَّبُه ) مستغنى الكلامُ عن لك .

الجواب : أنَّ قوله : ﴿ أَتَأَذُنْ ﴾ استفهامٌ لفظى ، وهو فى المعنى طَلَبٌ ، كأنه قال : إِثِّذَنْ لِى ، ومثلُ ذلك فى التنزيل : ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمُّيِّنَ أَأْسَلَمُتُمْ ﴾ والمعنى : أُسْلِمُوا .

وأما السابقات ، فتقدير موصوفِها : الحسنات السابقات ، أو الأيادى

 <sup>(</sup>۱) هذا من قول ابن جني ، فإنه أفاد أن ( كُلا ) لأيضاف إلا إلى النكرة التي في معنى الجنس . حكاه
 عنه السيوطئ في الأشباء والظائر ١٣٠/٣ ، وراجع كتاب دراسات لأسلوب الفرآن الكريم ١٤٧/٣ .
 (۲) عقد لها فصلاً في أجلس الرابع والسيمين .

<sup>(</sup>۱) عقد ما قصار ن (۳) دیوانه ۳۱/۱ .

<sup>(</sup>٤) في هد : أتأذن لي .

 <sup>(</sup>٥) الآية العشرون من سورة آل عمران .

السابقات ، أى فاجْعل تجريبي لهذا السيفِ في ذا الرجلِ يداً مِن أياديك .

وأمَّا الواوُ في ﴿ ولك السابقاتُ ﴾ فواكو ابتداءٍ ، لا واوُ الحال ، وإنما لم تكن واوَ الحال ، لأنها مُعترضة ، والجملة المعترضة لايكون لها موضعٌ من الإعراب ، ومعنى قولهم : جملة معترضة ، أنها تقعُ بينَ مُحتَرٍ عنه وتحيره ، أو بين فعلٍ وفاعله ، أو بينَ مصوصوفِ وصفته ، أو بينَ الفعلٍ ومفعوله ، فالموصوفُ والصَّفة تحقوله تعالى : موصوفِ وصفته ، أو بينَ الفعلٍ ومفعوله ، فالموصوفُ والصَّفة تحقوله تعالى : ٢٥٥ ﴿ وَإِنَّهُ لَفَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ والفعلُ والفاعلُ كقول / قيس بن زُهير العبسيّ : أنه من المالذيلُ مَنْ من الله العبسيّ :

أَلَمْ يَأْتِكَ وَالْأَنبَاءُ تَنْمِى بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَّادٍ

قوله: « بِمَا لاَقَتْ » فاعل « يأتيك » ، والباة زائدة ، ومثله قول آخُر:

وقد أُدرَكَتْنِي والحوادثُ جَمَّةً أُسِنَّةً قوم لاضِعافٍ ولا عُزْلِ

الأَعْزَل : الذى لا رُمْحَ معه ، والمُحْبَرُ عنه وخَبَرُه كقول ابن هَرُّمَة : إنَّ سُلْيَمَى والله يَكْلُوُها ضَنَّتْ بشيءِ ماكان يَزْزُهُعا

ويدلُّ على أنَّ الواوَ الداخلةَ على الجملة المعترضة ليست واوَ الحال شيئان :

(٣) سورة الواقعة ٧٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : تجربتي .

<sup>(</sup>٢) ولكن هل يعسئم الانتدائم في وسئط الكلام ؟ وجم انتشا ؟ هكذا استفهم الأستاذ عبد الإله نبهان ، في كلمة في جهدة عبدة على الإستان على عند المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المناف

<sup>(</sup>٤) فرغت منه في المجلس الثالث عشر .

<sup>(°)</sup> هو جويرية – وقبل حويزلة – بن بدر . النقائض ص ٣٠٩ ، والحصائص ٣٣١/، ٣٣١، والم والمغنى ص ٤٣٢ ، وشرح شواهده ص ٢٧٣ ، وشرح أبيائه ٢٠٦، ١٨٣/، ٢٠٦ ، والهمع ٢٤٨/١ ، واللسان ( هم ) .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٥٥ ، وتخريجه في ص ٢٤٥ ، وزد عليه مجالس العلماء ص ١٦٠ ، وما في حواشيه ،
 وشرح أبيات المغنى ٢٠٢/٦ .

أحدُهما أنّ الحالَ لاتقع معترِضةً ، والثانى أنّ قوله : ﴿ وَاللَّهُ يَكَلُوُهَا ﴾ دعاء ، وجملةُ الدعاء لا تقع حالًا ، وقد جاء الدعاءُ بالفعل مع هذه الواو فى قول أبى مُحَلَّم الشَّيبانَرُ :

إِنَّ النَّمانِ ِنَ وَيُلْغَنَهِ ِ اللَّمَانِ ِ وَيُلِغَنَهِ ِ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللْمَا اللَّمِ اللْمِلْمِ الللِّمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِلْمُ اللْمِلْمِ الللِمِلْمُ الللِمِلْمِ اللْمِلْمُ اللْمِلْمِ اللْمِلْمُ اللْمِلْمِ اللْمِلْم

وفى قوله : « أُجَرَّهُ » حذفان ، لأنّ الأصل : فى أن أُجَرَّه ، فحذف الجارّ ، وحذف « أنْ » فارتفع الفعل، ولو نصبته بتقدير « أنْ » لجاز على المذهب الكوفى .

وقوله: « لك » اللام لام المفعول من أجله ، والتقدير : أُجَرِّتُه لاختبارك [ أَى لاختبارك ] إياه ، فحذف المضاف ، وفى التنزيل : ﴿ أَلَّمْ تَشْرُحُ لَكَ صَدْرُكَ ﴾ ولو قيل : ألم نشرخ صدْرَك ، اكتفى الكلامُ ، ولكنْ جِيء بِلك على معنى : لِهدايتك . وقوله يخاطبُ سيفَ الدُّولة :

أذا الجُودِ أَعْطِ الناسَ ماأنت مالكٌ ولا تُعْطِينٌ الناسَ ماأنا قائِلُ فيه قولان [ أحدُهما ] قال أبو الفتح : أى لاتعطِ الناسَ أشعارِي فيُفسِدُوها بسَلْخ

معانيها . وقال المعرّى : يقول : أعطِ الناسَ مالَك ، ولا تُعطهم شيغرِى ، أَى لاتجمّلهم في طبقتي فتَقُلُ للشاعر : أنت مِثلُ فلان ، وشِعْرُك مِثلُ شعرِه .

<sup>(</sup>۱) هذا بیت دائر فی کتب العربیة ، انظره فی أمالی القالی ۰۰/۱ ، ورسالة الغفران ص ۷٤۲ ، ومعجم الأدباء ۱۹۲/۱ ، والمغنی ص ۳۶۲ ، ۱۶۲۲ ، وشرح شواهده ص ۲۷۸ ، وشرح أبیاته ۱۹۹/۱ ، وغیر ذلك کنیر . وأبو علم : هو عوف بن علم .

 <sup>(</sup>۲) راجع کتاب الشعر ص ٤٠٤ ، ۲۲° .
 (۳) ليس في هـ .

<sup>(</sup>٤) أول سورة الشرح . وقد تكلّم عليها المصنف بأوسع مما هنا في المجلس السادس والسبعين .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١١٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) ليس في هد.

٧ / وأقول: إن الذى أرادَه المُتنتى غيرُ ما قالاه ، أمًّا قولُ أبى الفتح: لأتعطِ الناس أشعارى فيُفسِلُوها بسَلْخ معانيها ، فليس بشيء ، لأمرين : أحدُهما أنه (لأيمكِنُه سَتْرُ مَدائِحه له عن الناس ، والآخر : أنَّ المرادَ بالمديح أن يَسيرَ فى الناس ، وأَجْوَدُ الشعرِ ما تداولته الألسُر ، وتناقلتُه الرُّواة .

واَمًا قولُ المعرَّى فهو معنَّى قريبٌ ، وإن كان أبو الطيب لم يُرِدْه ، وإنما أراد : لاتُحورِجْني إلى مدْج غيرك ، وحكى أبو زكريًا ، قوليَهما فقط .

> (۳) قوله :

لِمَ لاتَحْذَرُ العواقِبَ في غيه بِ الدَّنايا أَوْ ماعليكَ حَرامُ

أصل لِمَ : لِمَا ، وسقطت ألفُ ( ما » حين ولينها اللامُ الجارَّة ، لأنها استفهاميّة [ ومن لغتهم العليا إسقاط ألف ( ما » إذا كانت استفهاما ووليها الجارَّ ، وذلك للفرق بين الاستفهامية والحبرية فمثال الاستفهامية ] في التنزيل : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءُلُونُ ﴾ ومِثالُ الحبرَة : ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِمُؤلِّلُ عَمَّا تَعْمَلُونُ ﴾ . الحبرَة : ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِمُؤلِّلٍ عَمَّا تَعْمَلُونُ ﴾ .

واللامُ في « لِم » متعلَّقة بتحذَّر ، ولزم اللامَ التقديمُ ، لا تُصالحا بالاستفهام ، ومن شأن الاستفهام التصدُّر .

<sup>(</sup>١) ماذكره ابن الشجري في ردّ تفسير ابن جني مسلوخٌ من كلام الواحديّ . انظر شرحه على الديوان

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضا من كلام الواحدي .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۰۰/٤ .

 <sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من هـ . وقد تكلم ابن الشجرى كلاماً مبسوطاً حول ( ما ) في المجلس الثامن والستين .

<sup>(</sup>٥) أول سورة النبأ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود ١٢٣ ، وغير ذلك من الكتاب العزيز . وجاء فى هـ : ( يعملون ) بالياء التحتية . وهي فى الآية ١٣٢ من سورة الأنعام .

فأمًا ﴿ ما ﴾ الثانية فهى موصولة بمعنى الذى ، أو موصوفة بمعنى شيء ، وقد حُذِف المبتدأ من الصِّلة أو الصِّفة ، وموضع ﴿ ما ﴾ خفض بالعطف على ﴿ اللَّذَايا ﴾ كأنه قال : أو الذى هو عليك حَرام ، وإن شئت قدَّرت : أو شيءً هو عليك حرام ، وإنما حَسَن حَدُف المبتدأ من الصِّلة ، لطول الكلام بعليك ، كا روى الخليل عن العرب : ﴿ مَا أنا بالذى قائلٌ لك [ شيئاً ] ﴾ ومثله في التنزيل : ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ ﴾ التقدير : وهو الذى هو في السماء إله ، وحَسُن حَدُف ﴿ هو ﴾ لتقلّم ذكوه ، ولطول الكلام بفي ومجرورها ، وهما فَضَلْلةٌ متعلَّقة بإله ، كأنه فيل : الذي [ هو ] معبودٌ في السماء .

فإن قبل : فهلًا رُفِع ( إله ) بالابتداء ، وقوله : ( في السماء ) خبره ، وكانت لجملةُ صِلةً ( الذي ) واستُنجني بذلك عن تقدير ( هو » ؟

فالجواب: أن ذلك يمتنع ، من حيث كانت الجملة تخلو حينتلٍ من عائد إلى / ٢١٧ ا الذى ، ظاهرٍ ومقدَّر ، لأنه إذا ارتفع ﴿ إله » بالابتداء ، كان المضمَّرُ في الظرف عائداً على المبتدأ ، وتعرَّت الجملةُ مِن ضميرٍ يعود على الموصول لفظاً وتقديراً ، وذلك ممّا لايجوزُ مثله .

والنَّنايا : جمع دنيقة ، مهموزة ، وأصله الدَّنائيء ، بهمزتين ، الأُولى منقلبة عن الياء التى فى دنيقة ، والثانية لامُ الكلمة ، وهى الظاهرة فى الواحد ، وتقديره : الدُّناعم ، لِنَّقُلُ الجمع بين الهمزتين المتحركتين ، فأبدل من الثانية للكسرة قبلها ياء ، فصار للَّنائي ، فى تقدير : الدُّناعي ، ثم طلَبوا التحفيفَ بتغيير آخر ، فأبدلوا من الكسرة

<sup>(</sup>١) ساقط من هـ . وسبق تخريجه في المجلس الحادي عشر .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من هد.

 <sup>(</sup>٤) راجع هذه السألة في الكتاب ٢٧٧/٤ ، والمقتضب ١٣٩/١ ، والمنصف ٧٤/٥ - ٦٢ ، وشرح السافة ٩٤/٠ - ٢٢ ، واللسان ( خطأ ) .

فتحة ، فصارت الياء ألفا ، لانفتاح ماقبلها ، وكوزيها فى موضع حرَكة ، فصار الدَّناءا ، في [ تقدير ] الدَّناعا ، وإذا كانوا قد قالوا فى الصَّحارِي والمدارِي : صَحارا ومَدارا ، كان التغييرُ فى ذوات الهمز أَوَجَبَ ، ولمَّا آل فى التقدير إلى الدُّناءا ، استقلوا الجمع بين ثلاثة أمثال ، الأُلفين والهمزة بينهما ، فأبدلوا منها الياء .

فَامًا معنى البيت ، فالمراد بالاستفهام النَّفي ، كأنه قال : لستَ تحلَّرُ عاقبة فِعْلِى ، إلا أن يكون دنيئةً ، أو شيئاً حرَّما ، فإنك تُتهيَّبُ هذين ، فتَعِفَّ عن فِعلهما ، خوفاً من عاقبتهما ، فعاقبة الدُّنيئة العار ، وعاقبةُ الحرام الدار ، ولا تَحدَّرُ العاقبة في غير هذين ، كَبَذْل الأموالِ وعاقبتُه الفَقْرُ ، والإقدام على الأهوال ، وعاقبتُه الفَتْلُ .

# وممَّا اختُلِف فيه قوله :

وإِنَّ الَّذِي حابَى جَدِيلَةَ طَيِّئٍ بِهِ اللهُ يُعْطِي مَن يَشاءُ ويَمْنَعُ

ذهب أبو الفتح إلى أن « حاتمى » بمعنى حَبا ، مأخوذٌ من الحِباء ، وهو العطيّة ، واسمُ الله تعالى مرتفعٌ به ، أى إن الذى حَبا الله به جَدِيلةً يُعطِي ، فالجملةُ التي هى « يُعطِي » وفاعلُه خبرُ اسم إنّ .

وتحولِف أبو الفتح في هذا القول ، على أنَّ عليه أَكْثَرَ مفسِّرى شِعْرِ المتنبى ، ٢١٨ والذى قاله الرَّأَدُّ على أبى الفتح أنَّ معنى حانى : بارَى ، مِن / قولهم : حائيثُ فُلاتًا ، أى باريَّتُه في الجباء ، مثل باهيَّتُه في العطاء ، كما يقال : كارثَّتُه ، أى باريَّتُه في الكرم ، قال : وليس بمعروفِ أنَّ معنى حائيَّتُه بكذا : جَبَوْتُه به .

<sup>(</sup>١) ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٣٩/٢ ، بالشرح المنسوب إلى العكبرى .

<sup>(</sup>٣) لأبي الحسن الواحديّ كلام في الردّ على ابن جنى ، متفق مع ما أورده ابن الشجرى . راجع شرحه للديوان ص ٤٤ ، ثم انظر أيضاً الفتح على أبى الفتح ص ١٧٢ .

فعلى هذا القول يكون فاعل ( حابي ) مضمراً فيه ، يمود على ( الذى ) واسمُ الله مرفوعاً بالابتداء ، وخبره الجملة التي هي ( يُعطِي ) وفاعله ومفعوله ، أي إنّ الذى بارى جديلة طيّع في الحِباء ، الله يُعطِي به من يشاء ، ومفعول ( يمنع ، محذوف ، عدوف ، عدوف ، عدوفان ، فالتقدير : يُعطى به الله من يشاء أن يُعطِيه ، ويمنع به من يشاء أن يُعطِيه ، ويمنع به من يشاء أن يُعطِيه ، ويمنع به من يشاء أن يُعطِيه ، على المدوح ، والمعنى أنه مَلِكُ قد فَوْض الله إليه أمّر الحَلَق ، في الإعطاء والمنع ، فالمَدّ على هذا يتوجّه إليه وإلى عشيرته ، لأن المُباراة في العطاء أنهم يُعطى مُباهياً هم بعطاته ، والمعنى في قول أبي الفتح : إن الذي حَبا الله به جديلة طيّىء بأن جعله منهم ، يُعطى من يشاء قول أي الفتح : إن الذي حَبا الله به جديلة طيّىء بأن جعله منهم ، يعطى من يشاء إعطاء ، ويمنع من شاء عشواً ، ويمنع عَرَّةً لأبُخلًا .

وأقول : إنّ أصلً فاعَلَّتُه أن يكونَ مِن اثنين فصاعداً ، وأنَّ فاعلَه مفعولٌ في المعنى ومفعولَه فاعلَّ في المعنى ، كقولك : خاصمتُه وسابقتُه وشارَتُه وشارَكُه ، ولم يأتِ من واحدٍ إلا في أحرُّتِ تواجِرَ ، كقولهم : طارَقْتُ النَّمْل ، وعاقلَتُ النَّصْ ، وعاقاكَ الله ، وقائلَهُم الله ، فأبو الفتح ذهب بقولهم : حابيّتُ زيداً مذهبَ هذه الألفاظ الحارجةِ من القِياس ، وقد جاء حابي بمعنى حَبا في قول أشْجَع بن عموو السَّلَمِيّ ، الحارجةِ من القِياس ، واقد جاء حابي بمعنى حَبا في قول أشْجَع بن عموو السَّلَمِيّ ، يمنى عملو السَّلَمِيّ ، حين ولَّه الرشيلُهُ بمُواسان :

جَعْمَر [ بن يَجْنَى ] بن حَالَتُ البَرْعَبِينَ ، عَنِينَ لُومَّ الرَّسِيَّةُ الشَّانَا إِنَّ تُحْرَاسانَ وَإِنْ أَصْبَبَحْتُ تَرْفَعُ مِن ذَى الهِمَّةُ الشَّانَا / لم يَحْبُ هرونُ بها جَمْفَراً لكنَّه حابَى تُحراساننا

أَى لَمْ يَحْبُ جعفراً بخُراسان ، لكنْ حَبا خُراسانَ بجعفر ، فهذا يَعْضُدُ قولَ

. . .

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وهد: ٥ حيا a ، وكذلك فيما حكاه البغنادى في الحزانة ٥٠/٩ عن ابن الشجرى ، وأثبت ماني شرح ديوان المتنبى ، وهو ينقل عن ابن الشحرى . وهذا الدى أثبته هو لفظ البيت .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الشعر ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من ه.

أبى الفتح ، ولو وَضع مُنشِدٌ ﴿ حَبَا ﴾ فى موضع ﴿ حابى ﴾ لم يكسر الوزن ، لأنّ الجزءَ الذى هو حابى : مستفعلن ، فإذا وضعت مكانه ﴿ حبا ﴾ دخله الزِّحافُ الذى يُسمَّى الخَيْنِ ، فصار مفاعلن .

وهو من البحر المسمَّى السَّريع ، ولكنّ التعويلَ فى مثل هذا على الرَّواية . وممّا جاء فيه يُحايِى بمعنى يبارِى فى الخِباء ، قولُ سَنْرَةَ بن عمرو الفَّقْعسيّ : أُعَيِّزُتُنَا أَلْبالَها ولُحُومَها وذلك عارِّ ياابُنَ رَيْطةَ ظَاهِرُ

[ ظاهر هاهنا : بمعنى زائل ] .

نُحابى بها أكْفاءَنا ونُهِينُها ونَشْرُبُ في أثمانِها ونُقامِرُ

فقوله : « نُحابِي بها أَكْفاءَنا » لايكون إلَّا بمعنى نُبارِيهم فى الحِباء ، وقد ورَد أُحابِي فى شِعر زُمُيْر بمعنى أُخْصُّ ، وذلك فى قوله :

أُحابي به مَيْتاً بنَخْل وأبْتَغِي إخاءَك بالقِيل الذي أنا قائلُ

قالوا : أراد أحابي بهذا الشّعر مُيْتاً بنَخْل ، يعنى بالنّيت أبا الممدوح ، أى أُخْصُه به ، ونَخْل : أَرْضٌ بها قَبُره .

والإعرابُ في هذا البيت كالإعراب في قول أبي الفتح ، لا فرق بينهما إلا مِن جِهة أن « حَالَى » في قول أبي الفتح بمعنى أَعْطَى ، وأحالى هاهنا بمعنى أُحُصُّ ، ولو قال قائل : إن « أُحابِي به » في بيت رُهير بمعنى أُخبُو به ، لم يَبْعُدْ قولُه مِن الصواب ، لأنَّ في مدح الابن الحيَّ طِيبَ ذِكْرِ للأَّبِ النَّتِ .

 <sup>(</sup>١) البيتان في شرح الحماسة للمرزوق ص ٢٣٨ ، ومعجم البلدان ٤٩/٤ ، في رسم ( قراقر ) ، والحزانة
 ٥٠٤ . ٥٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) لم يرد هذا الشرح في هـ ، ولا عجب أن يحيء هكذا بين البيتين ، فهذا هو أسلوب الأمالى ، وله
 نظائر أحرى في كتابنا هذا . وانظر مثلا ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٩٩ ، ومعجم البلدان ٧٦٩/٤ ، في رسم ( نخل ) .

<sup>(</sup>٤) على مرحلتين من المدينة ، وقيل : موضع بنجد من أرض غطفان .

وإنما قال : ﴿ جَدِيلَةَ طَيِّعَ ﴾ فخصً ، لأنَّ الجَدائلَ ثلاثة : جَدِيلة طيى ع ف قَدْطان ، وهو جَدِيلَة بن خارِجة بن سَعد العَشِيرة بن مَذْحِج ، وفي مُضَر : جَدِيلة ، قال أبو عُبيدة : هم فَهُم وعَدُوانُ ابنا عمرو بن قيس عَيلان بن مُضَر بن زبار ، وفي ربيعة : جَدِيلةُ بن أسد بن ربيعة بن زبار .

/ ممَّا أُنكِر على أبي الطيِّب

رم. تشديدُ النونِ من « لَدُنْ » في قوله :

فأرْحامُ شِعْرٍ يتَّصِلْنَ لَدُنَّهُ وأرحامُ مَالٍ ماتني تَتَقطَّعُ

وقيل: إذّ هذا غيرُ معروفٍ في لُغة العرب ، وقال أبو الفتح: قوله: 3 لأنّه ، فيه وَبُحَّ وَبَشاعة ، لأَنّ النونَ إِنما تُشدَّد إِذَا كان بعدَها نُون ، نحو لُدُنّى ولَدُنّا ، كا قال جلَّ ثانو : ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّا عِلْما أَيْ وَأَقْرِبُ مَا ثُولُو وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْما ﴾ وأقربُ ما يُصرفُ هذا إليه أن يُقال : شبّه بعض الضمير ببعض ضرورة ، فكما قال : لَدُنّى ، قال : لَذُنّه ، فحمَل أحدَ الضميين على صاحبه ، وإن لم يكن في الهاء مايُوجِب الإدغام من زيادة نونٍ قبلها ، كما قالوا : يَعِدُ ، فحدَفوا الواو ، لوقوعها بين ياء وكسرة ، ثم قالوا : أُعِدُ وتَعِد وتَعِد ، فحدَفوا الواو ، وإن لم يكن هناك مايجبُ له حدَفها ، قال : ويجوز أن يكون ثقل النون ضرورة ، لا لمصاحبتها الضمير ، كما قالوا في التُعْشُ ، وفي الجُبْن : الجُبُن ، وأنشد أبو زيد :

مِثْلَ الجُمانِ جالَ في سِلْكِنَّهُ \*

زاد نُوناً شديدة .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲(۲۰/۲ ، بالشرح المنسبوب للعكبرى ، وبشرح الواحدى ص ٤٤ ، والوساطة ص ٤٥٠ .
 (۲) سورة الكهف ٧٦ .

 <sup>(</sup>۳) سورة الكهف ٦٠ .

<sup>()</sup> سورة الحجم ؟ . (٤) النوادر ص ٢٦٧ ، ضمن أبيات نسبها المفضل لرجل من الأشعرتين يُكنّي أبا الخُصيّب ، وأنشدها أبو علم في البغداديات ص ٢٧٥ ، وعنه ابن جني في الحصائص ٢٣١/١ ، ١٦٨/٣ ، ١٦٨/٣

وقال آخر :

إِنَّ شَكْلِي وإِنَّ شَكْلَكِ شَتَّى فَالْزَمِي الخُصَّواخْفِضِي تَبَيْضَضَى

فزاد ضادًا ، وقال سُحَيمٌ العَبْد :

وما دُمْيةٌ مِن دُمَى مَيْسَنا لَ مُعْجِبَةٌ نَظَراً واتَّصافا

قالوا : أراد مَيْسان ، فزاد النون ، وقال الأسدى :

وجائشَتْ مِن جِبال السُّقْدِ نَفْسِي وجـائشَتْ مِن جِبـــــــالِ نُحوارَزُزْمِ أَواد خُوارَوْم ، فغيَّرها .

واحتج لأبي الطبّب غير أبي الفتح ، فيما ذكره القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجُرجائي ، فقال : إن العِلّة في جواز هذه الزيادة أن الهاءَ لمّا كانت تغييّة وكانت النونُ ساكنة ، ومن حق النون الساكنة أن تتبيّن عند حروفِ الحلْق ، حسن تشديدها ، لتظهر ظهوراً شافياً ، فهذه عِلّة قريبةً قد يَحتَمِل للشاعر تغيير الكلام لأجلها ، ويؤكّد ذلك أن النون أقرب الحروفِ إلى حرق العِلّة ، الياء والواو ، وأكثرها شبّها بهما ومناسبة لهما ، لأنها تُذخّمُ فيهما ، وزيدت ثالثة ساكنة ، في نحو جَحَنْفل ، كا

 <sup>(</sup>١) البيت من غير سبة في تأويل مشكل القرآن ص ٣٥٠٥ ، وتفسير الطبرى ٢١٤/١ ، وسر صناعة الإعراب ص ٢١٤ ، والوساطة ص ٢٥٤ ، وضرائر الشعر ص ٥٥ ، واللسان ( جدب – بيض – خفض )
 الشطر الثافي في ( حوا ) .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲۶ ، والحصائص ۲۸۲۱ (۲۸۲۷ ، ۳۷۲۹ ، وسر صناعة الإعراب ص ۱۱۵۷ ، وضرائر
 الشعر ص ۲۶۱ ، واللسان ( میس – وصف ) . والبیت من غیر نسبة فی معجم مااستعجم ص ۱۲۸۶ .
 ومیسان : من فری الشام .

<sup>(</sup>o) في شرح ديوان المنتبى : ﴿ حَفَيْفَة ﴾ ، وجاءت العبارة مضطربة في الوساطة هكلنا : أنَّ النون كما كانت خفيفة وكانت ساكمة ...

<sup>(</sup>٦) الجحنفل : العظيمُ من كلِّ شيء . شرح أبنية سيبويه ص ٦٠ .

نِيلدت حروفُ العِلَّة بهذا الوصف ، في نحو : فَكُوكُنُّ وسَمَيْلَتَع وَعُذَافِر ، وتُبدَلُ منها الألمُّف في الوقف ، إذا كانت خفيفةً ، في نحو : آضرِياً ، وجُولدت إعراباً في الأمثلة الحمسة ، تفعلان ويفعلان ويفعلون ويفعلون وتفعلين ، كما جُولا إعراباً في التثنية والجمع الذي على حَدِّها ، وتحذف إذا كانت ساكنة لالتقاء الساكنين ، في نحو : آضرِبَ الغلام ، يفتح الباء ، فلما حَدُّتُ مِن مناسبتهن هذا المَحَلُّ ، احتَملَتُ مَن مناسبتهن هذا المَحَلُّ ، احتَملَتُ مايَخْتَولَنه من الريادة ، وحروفُ العلة أوسَعُ الحروف تصرُّقاً ، ولذلك استجازوا زيادة الباء في الصَّياريف ، والولو في فأنظور ، والألفِ في منتزاح . انتهى كلامه ، أراد زيادة الباء في الصَّياريف من قول القائل :

تَنْفِي يداها الحَصَى في كلِّ هاجِرةٍ تَنْفَى الدَّراهِيمِ تَنْقادُ الصَّياريفِ

وزيادة الواو في : فأنظر ، من قول الآخر :

مِن حيثُ ماسَلَكُوا أَدْنُو فأنظُورُ

وزيادةَ الألف في : مُنتَزَح من قول الآخُو :

(٣) قبله :

 <sup>(</sup>١) الفدوكس: الشديد، وقبل: هو الغليظ الجاف. والسَّدّيّةع: السيّد، ذكرهما ابن الشجرى في
 المجلس السادس والخمسين . ويقال: جمل عُذافِر ، أي ضخمٌ شديد .

<sup>(</sup>٢) الفرزدق . وسبق تخريجه في المجلس الحادي والعشرين .

الله يعلم أنَّا في تلفَّتنا يومَ الفراق إلى أحبابنا صُورُ وأننى حوثما يُثِيني الهوى بصرى .....

و صُور : جمع أصور ، وهو الماثل الثنق . وحوثما : لفة ف حيثا . وقائله مجهول . وثسب في بعض الكتب خطأ إلى ابن هرمة . يئا – وهو الشاهد الآتي – ف خطأ الظاهرة الصوتية ، وهي إشباع الحركة فيتولد عنها الحرف . راجع الحسائص (٤٢) ، والحسب المحائص (٤٢) ، والحسب المحتمد والحسب من ٢٠ ، والرساف ص ٤٢) ، والمحسول الحسون من ٢١ ، وماجوز للشاعر في الضرورة ص ٩٦ ، وضرائر الشعر ص ٣٥ ، والمغنى ص ٤٠ ، والحوال المحسون ٢١/١٠ ، وماجوز للشاعر في الضرورة ص ٩٦ ، وضرائر الشعر ص ٣٥ ، والمغنى ص ٤٠٠ ، والحوالة المحتمرى في المسترى في الفسرى المسترى في الفسرى المسترى في المسترى ال

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن هرمة . وتقدم الكلام عليه في المجلس الثامن عشر .

وأنتَ مِن الغَوائلِ حِينَ تُرْمَى ومِن ذَمُّ الرِّجالِ بمُنْتَزاج

وقد كان أبو الطيّب ، فيما ذكر الجُرجانيّ ، مُحوطِب فى ذلك ، فجعل مكان ﴿ لَكُنُّه ﴾ : ﴿ بِيابِه ﴾ ورُوِيّ : ﴿ بِجُودِه ﴾ واحتَجّ بنحو مااحتَجّ به أبو الفتح ، من الأبيات التى تتضمّن الزيادة والتغيير .

قال أبو الفتح : واستعمل ﴿ لَذَن ﴾ بغير ﴿ مِن ﴾ وهو قليلٌ في الكلام ، لا يكادون / يستعملونها إلّا ومعها ﴿ مِن ﴾ كما جاء في التنزيل : ﴿ مِنْ لَلُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ و ﴿ فَدَ بَلَغَتُ مِنْ لَلُنَّي عُدُماً ﴿ ﴾ وأنشد سيبويه :

### مِن لَدُ شَوْلًا وإلى إتلائها

نصب ۵ شَوَّلًا ٤ بإضمار كان ، أى مِن لَدُن أن كانت شَوَّلًا إلى أن أَثَلَتْ ، أى لَلْتُهَا أُولاَدُها ، هذا قُولُ أَبِي على ، مضافاً إلى قول أبي الفتح .

> وقد جاء « لَلُنن » بغير « مِن » فيما أنشده يعقوبُ من قوله : فإنّ الكُثّر أعياني قَدِيمًا ولم أُقَيْرُ لُدُنْ أَنِّي

> > وقال كُثيّي :

<sup>(</sup>١) في هـ : النوائب .

<sup>(</sup>۲) الوساطة ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الآية السادسة من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ٧٦ .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٢٦٤/١ ، والتُذكّ عليه ص ٣٤١ ، والبسيط ص ٤٩٩ ، وشرح ابن عقيل ٢٠٥/١ ، والمغنى ص ٤٧١ ، وشرح أبياته ٣٤٢/٣ ، ٢٨٧/٦ ، والحزانة ٢٤/٤ ، واللسان ( شول – لدن ) ، وغير دلك كثير .

<sup>(</sup>٦) في الشيرازيات ٢٠ أ .

 <sup>(</sup>٧) عمرو بن حساًن . شاعر صحابي . إصلاح المنطق ص ٣٣ ، ١٦٧ ، ١٦٤ ، والحوانة ١١٢/٧ ،
 واللسان ( قر - كثر ) .

ومازِلْتُ مِن لَيْلَى لَدُنْ أَنْ عَرفتُها لكالهائمِ المُقْصَى بكُلِّ مَكَانِ زاد اللامَ في قوله: لكالهائم.

وَلَٰذُنَّ مِنِ الظُّرُوفِ التي لم تتمكَّن ، لغلّبة الإبهام عليها ، وفيه لُغات : أولها لَمُنْ مثل عَضُد ، والثانية لَذَن مثل عَضْد ، والثالثة لَذَن مِثل عُضْد ، خفَّفوه تارةً بإسكان أوسطه ، وتارةً بنقل الحركة إلى أوله ، وحرَّكوا النون لالتقاء الساكنين ، وخصُّوها مالحكة التي كانت للدال .

والرابعة لَذ ، بحذف النون ، كما أنشد سيبويه : ﴿ مِن لَدُ شُوَّلًا ، ووجه حذف النون فيما ذكره أبو على ، أنهم حلَفُوها لالتقاء الساكنين ، في قولهم : لَدُ الصَّلاة ، كم حدفوا التنوين من الأسماء الأعلام ، في نحو زيدُ بنُ فلان ، ثم أَجْرَوا النونَ في الحذف ، ولم يُلقها ساكن ، مُجراها في الحذف لالتقاء الساكنين .

والخامسة لُدْ ، بحذف النون ، بعد نَقْل الضمة إلى اللام .

والسادسة لُدُ ، بحذف النون وضم اللام ، إتباعا لضمة الدال ، وإنما بحذفون النون إذا أضافوه إلى المظهر ، فإن أضافوه إلى المضمرِ ردوها ، فقالوا : لَدُنْك وَلَدُنْه ولَدُنَا .

والسابعة لَدَنْ بفتح الدال ، وأصل هذه اللغة أنهم حذفوا النونَ بعد إسكان الدال

 <sup>(</sup>١) لم أجده في ديوان كثير المطبوع في بيروت ، وكذلك لم أجده في شعر المجنون الذي جمعه الأستاذ
 عبد الستار فراج رحمه الله . وهو من غير نسبة في للنصف ٥٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) أعاد ابن النسجرى الكلام على ه لدن ٤ في المجلس التاسع والبستين . وانظر حديث 3 لمدن ٤ في الكتاب ٢/٥٠ ، ١٩٠٥ ، ١٣٣/٤ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٩٣٠ ، والكشف عن وجوه القراءات ٢/٤٠ ، والخسص ٤/١٠٥ ، ومرح المفصل ١٩/١٤ ، والمساعد ٥٣/١١ ، والمساعد ٥٣/١١ ، والمساعد ٥٣/١١ ، والمساعد ٥٣/١١ ، والغرام فهارس الحزانة ٥٩/١٢ ، ٥٩/١ ، ورحم الله شيخنا عبد السلام هارون رحمة واسعة سابغة .

<sup>(</sup>٣) الشيرازيات ١٩ ب ، ٢٠ أ .

ثم رقوها ، ففتحوا الدال لالتقاء الساكنين ، تشبيهاً للدال بآخر الفعل مع النون الحقيفة ، في نحو : ﴿ لَتَسْفَعَا لَهُ وَلا يكون هذا العمل إلا مع غُدُّوة ، قال أبو زيد : قالوا : جَنتُ فلانا لَدَنْ غُدُوةً ، ففتحوا الدال . وقال سيبويه : شبَّهوها بالحقيفة مع الفعل ، ففتحوا الدال ، كا فتحوا آخِرَ الفعل .

قال أبو على : ولم يكن حقّها أن تُحدَّفَ النونُ منها ، لأن الحذَّفَ إنما يكون فى الأسماء المتمكِّنة ، ولمّا أشبه ( لَذُن ) الحروف ، لم يحسنُ الحذُّفُ منه ، فاستكرهوه وجعلوا النونَ بمنزلة الزائد ، وقد أُضيف إلى الفعل فى قول القُطارِيِّ :

صَرِيعُ غَوانِ راقَهُ لللهُ ورُقْنَعَهُ لَدُنْ شَبَّ حتَّى شابَ سُودُ الذَّوائبِ

ويمكن أن تكون إضافته إلى الفعل ، كإضافة ﴿ حيث ﴾ إليه ، لأنه فى الإبهام مثله ، ويمكن أن يكون المعنى : لَلَن أَنْ شَبَّ ، فحذف ﴿ أَن ﴾ ويُقوِّى ذلك ثباتُ ﴿ أَنْ ﴾ في قبل الأُعشى :

أَرانى لَدُنْ أَنْ عَابَ رَهْطِي كَانَّمَا يَرَى بَي فِيكُمُ طالبُ الضَّيمِ أَرْبَبَا وَقَال أَبُو على أَيْفِهِ فَالكسرة فِيه

<sup>(</sup>١) سورة العلق ١٥ .

<sup>(</sup>٢) أَى الْقَشيريون ، كما صرَّح أبو زيد فى النوادر ص ٤٧٢ ، وانظر لإعراب ۵ غدوة ، هنا كتاب الشعر

ص ۹ ، والمسائل للمنثورة ص ۲۹۸ . (۳) ديوانه ص ٤٤ ، والمعنى ص ١٥٧ ، وشرح أبيانه ٣٩١/٣ ، والهمع ٢١٥/١ ، والأشباه والنظائر ١٦٦/٢ ، والتصريح على التوضيح ٤٦/٢ ، والحزالة ٨٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١١٥ .

 <sup>(</sup>٥) فى هـ : ( يرانى ) . ورواية الديوان وشرح ديوان المتنبى ٢٤٢/٢ : يرانى فيهُم طالب الحق أرنبا

وقد نبهت من قبل على أن شارح ديوان المتنبى ينقل عن ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ٢ ، وقال ابن مجاهد : ٥ قرأ عاصم فى رواية أبى بكر : ( مِن لَذَيهى ) بفتح اللام ، واشمام الدال الضمة ، وكسر النون والهاه ، ويصل الهاء بياء فى الوصل ، ولم يقرأ بذلك أحد غيره ، السبعة ص ٣٨٨ ، والكشف لمكنّ ٤/٣٥ ، وانظر حاشية الصبان على الأشحو فى ٢٦٤/٣ .

ليست كسرةً جرّ ، وإنما هي كسرة التقاء الساكنين ، وذلك أن الدالَ أسكنت كما أسكنت الباء ، من سَبُسع ، والنونُ ساكنة ، فلما التقيا كُسير الثانى منهما .

وقوله : « فأرحامُ شُمْرٍ » استعار الأرحام للشّعر ، وجعلها [ متّصلةً عند الممدوح ، ثم قال : وأرحامُ مالٍ ، فاستعارها للمال وجعلها ] متقطَّمةً عند الممدوح ، لما سنلكره ، والرَّحِمُ : علاقةُ القَرابة ، ومعنى « تَنّى » تَفْتُر ، قال العجَّاج :

فما وَنَى محمدٌ مذْ أَن غَفَرْ لَهُ الإِلْهُ مامضَى وما غَبَرْ

وفى التنزيل : ﴿ وَلَاتَنِيَا فِي ذِكْرِى ﴾ ومنه قولهم : امرأةً وَنَاةً : إذا كان فيها فُتُورٌ عند القيام ، فالمعنى : ماتفتُر عن التقطّع ، والأصل : ماتّنيى عن أن تتقطّع ، / ٢٢٤ فحذف « عن » ثم حذف « أن » فارتفع الفِعل .

وَلَدُن وَلَدَى وعِنْدَ نظائر ، إلا أن ﴿ عند ﴾ أمكَنُ منهما .

ومِن اللَّمْرِقَ بِينَهَا وبِينَهِما أَنك تقول : هذا القولُ عِندى صَواب ، ولا تقول : هو لَدَى صَواب ، وقال أبو هلال الحسنُ بن لَدَى صَواب ، وقال أبو هلال الحسنُ بن عبد الله بن سهلِ العسكريّ : تقول : عندى مألُ [ وإن كان غائباً عنك ، ولا تقول : لدى مألُ إلىك ، ولا تقول : لدَّتِي مألُ ] لدى مألُ إلا يليك ، ولا تقول : لدُّتِي مألُ ] وإن كان حاضرا . فقد جعل لِعند مريَّةً على لَدَى ، وجعل لِلدَى مريَّةً على لَدُنْ .

<sup>(</sup>۱) رجع إلى بيت المتنبى .

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ص ۸.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٤٢ .

 <sup>(</sup>٥) حكى هذا عن ابن الشجرى: ابن هشام فى المغنى ص ١٦٦، والسيوطئ فى الهمع ٢٠٠/،
 ٢٠٢ ، والأشباه والنظائر ١٨٦٢/ ( حكاية عن ابن هشام) والأشونئ فى شرحه ٢٦٤/٢ .

٢٠٢ ، والاخبية والنظار ٢٠٨٢ ( محاية عن بهن مسمى ؟ ون الفرق الفروق الطوية عن ٢٤٦ على (٦) ما بين الحاصرين ساقط من هـ . وجاء الكلام فى كتاب-أيي هلال ، الفروق الطوية ص ٢٤٦ على مانا العجو : ٩ وتقول : علدى مال ، ولا تقول : لك فى اللال الحاضر عندك ، وبجوز أن تقول : عندى مال ، وإن كان غائباً عنك ؛ لأن لدنى هو لما يليك ؛ .

وأجاز أبو العلاء المعرئ أن يقال : لَدُنَى مالٌ ، غائباً كان أو حاضرًا ، ومنع أن يكونَ بين عِندَ ولَدُنْ فرقٌ ، فى جميع أحوالها ، وقولُ أبى هلال أثبَّتُ ، وقد قاله غيو ، والذى ذكرته أوَّلًا من قولهم : هذا القولُ عندى صوابٌ ، وامتناعُهم أن يقولوا : هو لَدَىًّ صَوَابٍ ، فَرَقٌ واضحٍ .

قال أبو الفتح : ومعنى البيت أنه يُحبُّ المديح ، فيُهينُ له المال .

وقال أبو العلاء : استعار الأرحامَ للشّعر والمال ، كما يفعل الشعراء ، فيُخرِجون الأشياءَ من أصولِها مستعارةً ، فيقولون : ﴿ ماءُ الصّبّابة ، وغَمامُ العطّاء ﴾ انقَضَى كلامه .

وليست الاستعارةُ مختصَّة بالشعر ، وإنما هي ضربٌ من البديع يتَّسع في النثر كأساعه في النظم ، وقد كثر ذلك في القرآن ، فمنه استعارةُ الجَناجِ للذَّلِّ في قوله تعلى ، مُوَصَّيًا للولد بوالديه : ﴿ وَآخَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ۚ ﴾ أراد : لِنْ لَهُما مِن مبالغتك في الرحمة جانبك متذلَّلا ، ومنه استعارةُ الساق لشدَّة الأمر ، في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُكُمَّتُ عَنْ سَاقٍ ﴾ ألا ترى أنك تقول لِمَنْ يَحتاجٍ إلى الجِدِّ في أمر : شَمَّر عن ساقِك [ فيه] واشدُدْ حَيَازِيمك له ، فيكون هذا القول أوكَدَ في نفسه من قولك : جدَّ في أمرك .

٢١ / ومن ذلك قولُه تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُوراً ﴾

<sup>(</sup>١) قاله محمد بن على ، المعروف بمبرمان ، والحريريّ ، كما فى المراجع المذكورة .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع الحصائص ٢٥١/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) ليس في هد.

<sup>(</sup>٦) جمع حيزوم ، وهو الصدر ، وقيل : وسطه .

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان ٢٣ .

فحقيقة و قَدِمْنا » : عَمَدُنَا ، وقِدِمْنا أَبِلَغُ ، لأنه دلَّ فيه على ما كان من إمهالِه لهم ، حتى كأنه كان غائباً عنهم ثم قَدِم ، فاطلع منهم على غير ماينبغى ، فجازاهم بحسبه ، وقوله : ﴿ فَجَمَلْنَاهُ هَبَاءً مَثْلُوراً ﴾ حقيقته : أَبْطَلْناه حتى لم يحصُلُ منه شيء ، فالاستعارة هاهنا أبلغُ من الحقيقة .

ومن ذلك قوله : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَالِيَةِ ﴿ حَقِيقة ﴿ طَعًا ﴾ علا وطَما ، فالاستعارة أبلغ ، لأن فيها دلالة على القَهْر ، وذلك أن الطُّغيانَ عُلُوٍّ فيه عَلَمْ وَهَهُرْ .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَآشْتَكُلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ۖ كَمِحقيقته : كَثُر الشَّيْبُ فى الرأس وظهَر ، فاستعار له الاشتعال ، لفَضْلٍ ضيباء النار على ضياء الشَّيب .

ومن ذلك قوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَتَذِيراً . وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيراً ﴾ استعار له السّراج ، أو للقرآن ، فى قول مَن قدَّر حذْفَ مضاف ، فأراد : وذا سِراج مُنِير .

ومن ذلك استعارةُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم للغَيْرة أَنْفا ، وقد رأى علِيًّا وفاطمةَ عليهما السلام ، في بيتٍ فردَّ البابَ عليهما ، وقال : ﴿ جَدَعَ الحَدَلَّلُ أَنْفُ (٢) النَّمْةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ١١ .

<sup>(</sup>٢) الآية الرابعة من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٤٦ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) لم أجده فى كتب السنة التى بين يدى ، ولا فى كتب غريب الحديث التى أعرفها ، كذلك لم أجده فى المظان الأعرى ، مثل المجازات الدوية للشريف الرضى ، ثم وجدت أبا منصور التعالى يقول عند كلامه على و أنف الكرم » : و قد تصرَّف الناس فى استعارة الأنف بين الإصابة والمقاربة ، وأحسن وأبلغ ماسمعت فيها قول النبي عَلَيْهِ : و جدع الحلال أنف الغيرة ، ثمار القلوب ص ٣٥٠٠ ، وذكره المبالئ فى مجمع الأمثال ١٦٣/١ ، ثم قال : و قاله عَلَيْ الله رُقِّت فاطمة إلى على رضى الله تعالى عنهما ، وهذا حديث بروى عن الحجاج بن منهال يوفعه ، وذكره أيضا أبو هلال ، في ديوان المعانى ١٩٥/١ ، ١٠١/١ عمراً ١٩٥/٠ .

فالاستعارةُ تتضمَّن من زيادة الفائدة ما لا تتضمَّنُه الحقيقة ، ولولا ذلك كان استعمالُ الحقيقةِ أولى ، فاختصاصُ المعرَّى الشَّعرَ بهذا الضَّرب من البديع ، قولُ مَن لم يقفْ على مافى كتاب الله من الاستعارات المعلودة فى إعجاز القرآن .

ثم أقول: إنّ اتصالَ أرحام الشّعر عند الممدوح يَبْحَتَمِل معنيين ، أحدهما : أنه الشّعر ويُثِيبُ عليه ، فيحصلُ بينهما اتّصالُ ، كاتّصال القرابات ، والآخر : أنه أنه يُمدَحُ بأشعار كثيرة ، تجتمع عنده ، فيتّصلُ بعضها ببعض ، كاتّصال الأرحام . وكذلك تقطّعُ أرحام المال يَحْتَمِل معنين ، أحدهما : أن يكونَ اجتاعُه عنده كالرَّحِم بينهما ، وتفريقُه كقطع الرَّحِم ، والنانى : أن المال الايجتمعُ عندَه ، كما قال : وكلما لَقِي الدِّينارَ صاحِبُهُ في مِلْكِم افْتُرقا مِن قَبْلِ يَصْطَحِما مناهِ لأرحام مشتبكةٍ بين صندوف الأموال .

\* \* :

وسئلتُ عن قوله ، فى جُملة مسائلَ وردت من الموصل :

كُلُّ مالم يكُنُ من الصَّعب فى الأَلْ فَهُ سَسَهُ لَ فيها إذا هُوَ كانْ فَاجَبُ بَاللَّهُ مَا يَكُنُ وَكانَ فَاجَبُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ الْحَبْ ، وَيَكُنُ وَكَانَ الْمَجْبُ ، فَمِ مَعْ الجَملة خفض ، ويكُن وكان تامَّتان ، فى معنى يَقَعُ ووَقَع ، وقوله : ( مِن الصَّعب ) صفةً أخرى ، فمِن متعلقة بمحلوف ، فهى وجرورُها فى موضع خفض ، و ( سَهُلٌ ) خبر ( كُلٌ ) فالتقدير : كُلُّ شيء غير واقع صَمَّعِ فى الأنفس ، سَهُلٌ فيها إذا وقع ، والمعنى أنْ الأَمْر يصعبُ على النَّفس قبل وقوعه ، فإذا وقع سَهُلٌ ، وهذا من قول أعشى باهِلة :

 <sup>(</sup>١) ديوانه ١١٦/١ ، وضرائر الشعر ص ١٥٢ ، وأتى به ابن عصفور شاهداً على جواز إضمار و أنّ ،
 الناصبة للفعل ، وإبقاء عملها .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٤١/٤ .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : و الأنفس » . وما في الأصبل مثله في شرح الواحدي ص ٢٧٢ ، والعبارة كلمًا فيه .
 (٤) اسمه عامر بن الحارث ، والبيت من قصيدة أثمتًه من عيون المراثى ، يرش بها أنحاه لأمه المنتشر بن وهب . ديوان الأخشين ص ٢٦٦ ، والأصمعيات ص ٩١ ، والتخريج هناك . وانظر النهاية =

لايصعِبُ الأمرَ إِلَّا رَبْتَ يَرْكَبُهُ وكلَّ شيء سوَى الفحشاءِ يَاتُمِرُ معنى لايصعِبُ الأمرَ : لايجله صعباً ، كقولهم : أحمدتُ الرجُل ، أى وجدتُه محموداً ، وأبخلتُه : وجدتُه بخيلًا ، ومنه قول عمرو بن مَعديكَرِب لبنى الحارث بن كعب : ﴿ وَاللهِ لقد قاتلناكم فما أَجْبَنَاكم أَم وسألناكم فما أَبْخَلناكم ، وهاجَيْناكم فما أَنْحَمْناكم » أَنْحَمْناكم » أَنْحَمْناكم » أَى ماوجدناكم جُبناءَ ولا بُخلاءَ ولا مُفْحَدِين ، وكذلك أصعبتُ الأمر : وجدتُه صعباً .

والرَّيْث : الإبطاءُ ، يقال : راثَ الخبرُ : أَى أَبطأُ ، يقول : لا يجدُ الأَمْرَ صَعْبًا إلا \*\* وقتُ [ إبطاء ] ركوبه إياه .

\*\*\*

/ وسُثِلت عن قول سُحَيم عبد بنى الحَسْحاس:

جُنوناً بها فيما اعتشرُنا عَلاقة عَلاقة حُبُ مُسْتَسِرًا وبادِيا

فأجبتُ بأن ( جُنونًا ) نصبٌ على المصدر ، أى جُنِنت جُنونًا ، وقوله : ( عَلاقة ) مفعول من أجله ، والعَلاقة ، والعَلَق : الحبُّ الشديد ، ومِن كلامهم : ( نظرةٌ مِن ذِى عَلْقٍ ) أى مِن ذى هَرِّى قد عَلِق بَمْنْ يَهْواه قلبُه ، قال الشاعر :

227

 <sup>(</sup> ریث ) ۲۸۷/۲ ، ووقع فیها تحریف فی ضبط البیت ، فی الطبعة الأولی – وهی طبعة الدنایة – وفی الطبعة الاتایة الطبعة الثانیة التی أشرفت علیها ، ویثقفر لی ، ان شاء الله ، فقد كان ذلك أول اشتخالی بالعلم . وقد وقع هذا التحریف أیضاً فی اللسان ( ریث ) ، وجاه به علی الصواب فی ( صعب ) .

وقد ذكر الشيخ حمزة فتح الله القصيدة ونمرٌ على التحريف الواقع فى النباية ، ثم حكى عن ابن الشجرى ماأورده فى شرح البيت . انظر المواهب الفتحية ٢٠١٧ ، وانظر أبيضاً مختارات ابن الشجرى ص ٣٨ . (١) سبق تخريجه فى المجلس الثانى والعشرين . وزدْ على ماهناك : تلخيص البيان ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من هـ . وهو في الأصل ، والمواهب الفتحية ، حكاية عن ابن الشجري ، كما أسلفت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٧ ، وروايته : 3 اعتشرنا علالة ، وسيشير إليها ابن الشجرى .

<sup>(</sup>٤) المستقصى ٣٦٨/٢ ، واللسان ( علق ) ، ومجمع الأمثال ٣٣٢/٢ ، وفيه : من ذى علقة .

<sup>(</sup>٥) عدى بن زيد العِبادي ، والبيت في ذيل ديوانه ص ١٤٧ ، وتخريجه فيه .

عَلِقَ الأحشاءَ مِن هِنْدٍ عَلَقْ مُسْتَسِرٌ فيهِ نُصْبٌ وأَرَقْ ·

أواد : جُنِنتُ بها لِمَلاقة ، أى لحبٌ شديد ، ويجوز أن تنصيب « علاقة » على البدل من « جنونا » ، وقوله : « علاقة » كما تقول : « علاقة » كما تقول : « علاماً غلاماً غلاماً عَلاماً علاماً علاماً علاماً علاماً برَّاز ، فتبينُ الأول بالثانى .

و ( مُستَنَسِرًا ، نصبٌ على النعت لقوله : ( علاقة حُبُّ ، وذكر الوصف ، والموصوف مؤتث لأمرين ، أحدهما : أن العلاقة بمعنى العَلَق ، والآخر : أنها إذا كانت بدلًا من ( مُجنونا ، فهى الجُنون ، وقد ورد تذكيرُ المؤتث للحَمْل على المعنى كثيرًا ، كقول الأعنى:

> يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَّا مُخَضَّبًا ذكَّ الكَفَّ ، لأنه ذَهب بِها مَذْهَبُ العضو ، ومنه قوله :

فإمَّا تَرَيْنَى ولِي لِمَّةً فإنَّ الحوادِثَ أَوْدَى بِها

ذكَّر ضميرَ الحوادث ، لأنه ذهب بها مذهب الحَدَثان ، ومنه في التنزيل تلكيرُ خبرِ الرَّحمة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ لأن المراد بالرحمة هاهنا في بعض التفسير : النَّيث .

ويجوز أن تجعل 8 مُستميرًا ٤ نعتاً لجنوناً ، والقول الأول أحسن ، لقُرْب النعت من المنعوت ، وإذا حقّقنا القول في معنى العلاقة فهى التعلّق بالحبّ ، فلهذا أضافها الشاعر إليه ، فيجوز على هذا في نصب ٩ مستمرًا ٤ وجهان آخران : أحدهما أن المشاعر إليه ، فيجوز على هذا في نصب ٩ مستمرًا ٤ وجهان آخران : أحدهما أن الميمة حالا من ﴿ حُبّ ٤ وإن كان نكرة ، وكان جيءُ الحال منها ضعيفاً ، وإنما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلس الرابع والعشرين .

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً تقدم في المجلس السادس عشر .

<sup>(</sup>٣) سُورة الأعراف ٥٦ ، وسيتكلم المصنف على هذه الآية بأبسط من هذا في المحلس التاسع والستين .

أجزتُ هذا لأمرين ، أحدهما : / أن كونَ الحالِ من النكرة جائز ، يجوز أن تقول : ٢٢٨ مررت بامرأةٍ جالسةً ، وهذا رجلٌ مقبلًا .

والثانى: أن المضاف إلى « حُبّ » مصدر ، فحُبّ منصوبٌ فى المعنى بعلاقة ، على أنه مفعولٌ به ، وفاعلُ المصدر محذوف ، فالتقدير : علاقتيى حبًّا ، أى تعلَّقي إياه ، فالعاملُ فى الحال المضافُ الذي هو العلاقة ، فليست كالحال التي عَمِل فيها ماقبل المضاف فى نحو « سَلَبْتَ سلاحي بائساً » .

والوجه الآخر من وجْهَي النصب فى « مُستَسَرٌ » أن يكون نعتاً لحُبّ ، على معناه ، وانتصابه فى هذا الوجه أقوى من انتصابه على الحال ، ألا ترى أن مفعولَ المصدر المجرورَ ، قد مُطِف عليه المنصوبُ فى قول الشاعر :

قد كنتُ دايَنْتُ بها حَسَّانا مَخافةَ الإفلاسِ واللَّبَانا كَا وُصِف العَير والأَنان : كَا وُصِف العَير والأَنان : يُوفِى ويَرْتَقِبُ النَّجادَ كَانَّه ذُو إِنْهَ كُلَّ المَرامِ يَرُومُ حَمَّى تَهجَّرَ فِي الرَّواجِ وهاجَها طَلَبَ المُعقَّبِ حَمَّه المظلمُ

<sup>(</sup>١) بعض بيت لتأبط شرًّا ، سبق تخريجه في المجلس الثالث .

<sup>(</sup>۲) رؤبة ، كا في الكتاب ١٩٦١/ ، وهو من مقطوعة في ملحقات ديوانه ص ١٨٧ ، ويُسبّب أيضاً لزياد العبرى . انظر الدكت على كتاب سيبويه ص ٢٩٧ ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ١٧٣ ، وشرح الزياد العبرى . ١٩٥٥ ، وشرح أيانه ٤٦/٧ ، وشرح الدين عقيل ٨٥/١ ، والمغنى ص ٨٦٥ ، وشرح أيانه ٤٦/٧ ، وشرح الشواعد للعبنى ٣٠١/٣ ، وشرح الأنجوني ٢٩١/٣ ، والمصريح على التوضيح ٢٥/٣ ، والممع ٢٥/٣ ، وشرح الأنجوني ٢٩١/٣ ، وقد أعاده ابن الشجرى في المجلس التاسع والأربعين ...

واللَّيَّان ، بَفتح اللام وتشديد الياء التحتية : المَطْلُ واللُّمُ والتسويف .

 <sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، و تخریجه فی ص ۳۷۲ ، ۳۷۷ ، وزد علیه کتاب الشعر ص ۲۰۱۸ ، وایضاح شواهد الإیضاح ص ۱۷۶ ، و ما فی حواشیهما . والبیتان أعادهما ابن الشجری فی انجلس التاسع والأربعين .

<sup>(</sup>غ) فى الأصل : ﴿ وَهَاجِه ﴾ وأَتَبَتُّ مَانَ هَـ ، وهو مانى الأصل فى المجلس المذكور ، وهما روايتان كما فى الديوان .

فعلى هذا تقول : عجبتُ مِن ضربِ زيدِ الظريفِ عمراً ، والظريفُ ، خفضاً ووفعاً ، وعجبتُ من ضربِ زيدِ الظريفِ عمرٌو ، والظريفَ ، خفضاً ونصبًا ، فهذان وجهان آخران في نصبُ « مُستسرّ » واضحان .

ويروى:

279

## جُنِنْتُ بها فيما اعْتَشَرْنا عُلالةً

والعُلالة : البقيَّةُ مِن كلِّ شيء ، يقال لبقيَّةِ الحبُّ : عُلالة ، وكذلك بقَيَّة اللَّبن في الضَّرع ، وبقيَّة جَرْي الفَرس ، فالمعنى : جُنِنْتُ بها لبقية حبِّى ، والوجه هو الروايةُ الأُولى .

واغتشرْنا : من المُعاشَرة ، وهي المُصاحَبة ، والعَشير : الصاحب ، وفي التنزيل : ﴿ لَمُسَ الْمُؤْلِي وَلَبْسَ الْعُشِيرُ ﴾ .

#### / وسُئِلتُ في جملة المسائل الواردة

من الموصيل ، عمَّا دار من الكلام بين سيبويه والكِسائيّ ، بحضرة يحيى بن خالد التُّمكيّ .

فقلت: إن الكسائق، فيما وردت به الرواية ، سأل سيبويه ، فقال : كنت تقول : و كنت أظنُّ أنّ العقرب أشدُّ لَسَمَّة مِن الزُّيْور ، فإذا هو هي ، أم فإذا هو هي أم فإذا مو إياها ؟ و فقال سيبويه : و فإذا هو هي اولا يجوزُ النصب ، فقال له الكِسائق : أخطأت ، ثم سأله عن مسائل من هذا النحو ، منها : خرجتُ فإذا عبدُ الله القائم، واضبه ، فقال سيبويه في ذلك بالرفع دُونَ النصب ، فقال الكسائق :

(٢) سورة الحج ١٣.

<sup>(</sup>١) انظر المعجم في بقية الأشياء ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) هذه هي المسألة الزيورية الشهيرة . انظرها في مجالس العلماء ص ٨ ، والإنصاف ص ٧٠٢ ، ومجمع الأدياء ١٨٥/١ ، ١٩٦١ ( مبحث إذا ) ، ومعجم الأدياء ١٨٥/١٣ ، وانظر طبقات الشافعية الكبرى ٢٩٦/٩ – ٢٩٩ . وسفر السعادة ص ٤٩٥ وحواشيه .

العرب ترفعُ هذا كلُّه وتنصبُه ، فدفع سيبويه قولَه .

فقال یحیی بن خالد : قد اختلفتُما وأنتما رئیسا بلدَیْکُما ، فمن ذا یَحکُم سَکما ؟

فقال الكسائئ : هذه العربُ ببابك ، قد اجتمعتْ من كلّ أُوْب ، ووفَدَتْ عليك من كلّ صُقع ، وهم فُصحاءُ الناس ، وقد قَنِع بهم أهلُ المِصْرين ، وسوع أهلُ البصرة وأهلُ الكوفة منهم ، فليُحْضَروا رئيسالُوا .

فقال يحيى وابنُه جعفر : قد أنصَفْتَ ، وأمر بإحضارهم ، فلخلوا ، وفيهم أبو نَقْعَس وأبو زياد وأبو الجرّاح وأبو تُروان ، فسُيلوا عمّا جَرَى بين الكسائى وسيبويه ، فتابَعُوا الكسائى ، وقالوا بقوله ، فأقبل يحيى على سيبويه ، فقال له : قد تسمّع ! فاستكانَ سيبويه ، وأقبل الكسائى على يحيى ، فقال : أصلَح الله الوزير ، إنه قد وفَد عليك مِن بلده مؤمِّلاً ، فإن رأيتَ أن لاتردَّه خائباً ، فأمر له بعشرة . آلافِ دِرهم ، فخرج وصيَّر وجْهَه إلى فارس ، فأقام هناك ولم يَعُدُ إلى البصرة .

وأقول : إن الصحيح في هاتين المسألتين قول سيبويه ، لأن و إذا ٥ هذه هي المكانية الموضوعة للمفاجأة ، فهي تؤدّى معنى الظرف الذي يُشار به إلى المكان ، / ٣٠٠ وهم هاك وقم هناك وقم ، فيجوز أن يُقتصر على الاسم المرفوع بعدها ، على أنه مبتدأ ، وهى خبرُه ، كقولك : خرجت فإذا زيد ، المعنى : فَنمَّ زيد ، أو فهناك زيد ، فإن جث بعد المرفوع بنكرة ، فلك فيها مذهبان ، أحدهما : أن ترفقها بأنها خبر المبتدأ ، فتكون و إذا إلا قائم ، كا تقول : هناك زيد ، تقول : فإذا زيد قائم ، كا تقول : هناك زيد قائم ، والمَذْهُ الخبر ، تقول : فإذا زيد قائم ، كا تقول : هناك زيد

<sup>(</sup>١) فى إنباه الرواة ٣٤٨/٢ : أبو دماذ .

<sup>(</sup>٢) في هـ : ﴿ وهي ٤ ، وقد أعاد ابن الشجرى الكلامَ على ﴿ إِذَا ٤ هذه في المجلس المتمّ الأرسين .

فإذا زيد قائما ، فتكون « إذا » مستقرًّا ، موضعُها رفعٌ بأنها خبر المبتدأ ، وهي الناصبة للحال ، لنيابتها عن الاستقرار .

وقولُ الكسائي : فإذا عبدُ الله القائم ، بنصب القائم ، لا وجْه له ، لأن الحالَ لاتكون معرفة ، وإذا بطل النصبُ في القائم ، فهو في الضمير من قوله : فإذا هو اتَّاها ، أشَدُّ يُطُهِلًا .

وإنما أنكر سيبويه النصب ، لأنه لم يره مطابقاً للقياس ، ولم يرَ له وجهاً يُقارب الصُّواب ، ولما لم يظْفَر الكسائلُ بحجَّة قياسيّة ، يدفع بها إنكارَ سيبويه للنصب ، كان قُصاراه الالتجاء إلى السَّماع ، والتشبُّثُ بقول أعراب أحضروا فسُئِلوا عن ذلك ، وكان للكسائي بهم أنسة ، وسيبويه إذ ذاك غريب طارئ عليهم .

وذكر قوم من البصريِّين أن الكسائيُّ جَعل لهم جُعْلًا ، استمالهم به إلى تصويب قوله ، وقيل : إنما قصد الكسائق بسؤاله عمَّا علِم أنه لا وجْهَ له في العربية ، واتَّفق هو والفَّرَّاءُ على ذلك ، ليُخالِفَه سيبويه ، فيكونَ الرُّجوعُ إلى السَّماع ، فينقطعَ المجلسُ عن النَّظَر والقياس.

را) وممَّا قاله أبو الطيُّب في صِباه قوله :

أَحْيا وأَيْسَرُ ماقاسَيْتُ ماقَتَلَا والبَيْنُ جارَ علَى ضَعْفِي وماعَدَلَا أحيا: فِعْلُ مُتكلِّم ، والجملة التي هي ﴿ أَيسُرُ ﴾ وخبرُه في موضع نصب على الحال من المُضمَر في « أحيا » أي أعيشُ وأقلُّ ماقاسَيْتُ ، أو أَهْوَنُ ماقاسيتُ ماقتَل ٢٣١ غيري ، / أخبر بحياته في هذه الحال كالمتعجِّب ، وحقيقةُ المعني : كيف أعيش وأَهْوَنُ الأشياء التي قاسيتُها في الهوى الشيءُ الذي قَتَل المحبِّين ؟

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦٢/٣ ، والمغنى ص ٧ ، وشرح أبيانه ٤٣/١ ، وأمالي ابن الحاجب ١١٣/٣ . وشرح مشكل شعر المتنى ص ٣٢ ، وتفسير أبيات المعانى ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) قلّره ابن هشام : و أأحيا ، وحذفت همزة الاستفهام .

والضَّمْف والضَّمْف : لُغتان ، كالزَّعْم والزَّعْم ، والفَقْر والفُقْر ، وزعم قومَّ أَن الضَّمْفَ بالضمّ ف الجِسم ، والضَّمْفَ في العقل ، وليس هذا بقولٍ يُعتَمَّدُ عليه ، لأَنْ القُرَّاءَ قد ضمَّوا الضادَ وفتحوها في قوله تعالى : ﴿ اللهِّ الَّذِي تَحَلَّقَكُمْ مِنْ ضُسَّمْفٍ ۖ ﴾ .

#### مسألة

إن قيل : كيف كُرَّر المعنى في قوله :

والبَيْنُ جارَ علَى ضَعْفِي وما عَدَلا

لأنه أثبت للبَيْن الجَوْر ، ونَفَى عنه العَدْل ، والمعنى فيهما واحد ؟

فالجواب : أن الجائرَ في وقتِ قد يَعْدِلُ في وقتِ آخر ، فيوُصَفُ بالبَجُور إذا جار ، وبالعَدْل إذا عَدَل ، وشبية بذلك في التنزيل قولُه تعالى ، في وصف الأوثان : ﴿ أَمُواتُ غَيْرٌ أُحْيَاءٍ ﴾ فوصفُها بأموات قد ذُلُّ على أنها غيرُ أحياء ، والمعنى أنها أمواتٌ لاتُعْمَى في مستقبَل الأرمان ، كما يَعْجَى الناسُ عند قيام الساعة .

ره) ومنها :

<sup>(</sup>١) ابن الشجرى يوافق البصريين في أن اللغين سواء ، جاء في اللسان (ضعف ) بعد حكاية معنى الفتح والضم : و وقبل هما مما جائزان فى كل وجه ، وخص الأرهرئ بذلك أهل البصرة ، فقال : هما عند أهل البصرة سيّان ، يستمملان مما في ضعف البدن وضعف الرأى » .

وقد رأيت كلام الأزهرئ هذا فى كتابه التهذيب ٤٨٣/١ ، عثرناً هكذا : 9 قلت : هما عند جماعة أهل البصر باللغة لثنان جيدتان ، مستعملتان فى ضعف البدن وضعف الرأى » . ويدلك على أن هذا الكلام عمُّوف ومرال عن وجهه استعمال كلمة 9 جماعة ، فلو كان المراد أهل البصر والمعرفة ، لما كان هناك حاحة إلى استعمال هذه الكلمة .

 <sup>(</sup>۲) سورة الروم ٥٤ ، وانظر السعة ص ٥٠٨ ، والكشف ١٨٦/٢ ، وأدب الكاتب ص ٥٥٥ ،
 راصلاح المنطق ص ٩١ ، ( باب قتل وقتل باتفاق معنى ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٢١ .

<sup>(</sup>٤) هذا تأويل الأخفش . معانى القرآن له ص ٣٨٢ ، وزاد المسير ٤٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٦٣/٣ .

لولا مُفارقةُ الأحبابِ ماوجدَتْ لها المَنايا إلى أرواجِنا سَبُلًا () هذا مأخوذٌ من قول أبي تمام :

لو حارَ مُرْتادُ المنيَّةِ لم يَجِدْ إِلَّا الفِراقَ على النُّفُوس دَلِيلا

الأحباب : جمع حِبُّ ، كمِدَّلٍ وأَعْدال ، ومِثْلُه من الوصف : نِقُضٌ وأَنْقاضٌ ، ولا ينبغى أن يكون جمع حَبِيب ، كشريف وأشراف ، ويتيم وأيتام ، لأمرين ، أحدهُما : أنَّ الأول أَقْيَسُ وأَكثر ، والثانى : أن يتيماً وشريفاً من باب فَعِيل الذى ٢٣٣ بمعنى فاعل ، وحبيبا : فعيل الذى بمعنى مفعول ، فأصله محبوب ، كما أن قتيلًا / أصله مقتول ، فقد افترقا .

والمصدر الذى هو ٩ مُفارَقة ٤ مضافٌ إلى فاعله ، وليس بمضاف إلى مفعوله ،
كإضافة السُّوَّالِ فى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ تَعْجَيْكَ ﴾ ولا يحسُن أن
تقدِّر : لولا مُفارقة المحيِّن الأحباب ، وإن كان ذلك جائزاً من طريق الإعراب ، لأن
المُحبُّ لا يُوصَفُ بمُفارقة تحبوبه ، وإيجادٍ سبيلٍ للمنيّة إلى رُوحِه ، وإنما هو مُفارَقً
لا مفارق .

وقوله : ﴿ لها ﴾ من الحَشْو الذي لا فائدةَ فيه ، لأن المعنى غيرُ مُفتَقرٍ إليه ، فهو مِن الزيادات الموضوعة لإقامة الوزن ، وقد حملَ عدمُ الفائدة به بعضَ أدباء المغرب

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۹/۳ ، والموضع السابق من دیوان المتنبی ، وشرح الواحدی ص ۲۶ ، والایافة عن سرقات للمتنبی ص ۶۵ ، والوساطة ص ۲۱۷ ، والصبح المتنی ص ۲۲۰ ، وشرح أبیات المغنی ۲۳۲/۶ ، وحکی کلائم این الشجری .

<sup>(</sup>۲) وهذا یُجمع علی أفعلاء ، نحو شدید وأشدًاء . شرح این عقبل ۳٦٦/۲ ، وانظر تفسیر الطبری ۱۵۲/۱ ، فی تفسیر قوله تعلل : ﴿ وقالت الهود والتصاری نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ سورة المائلة ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في هـ: « العرب » . وتفسير قوله : « بعض أدباء المعرب » . جاء في الموضع السابق من شرح دبوان المنتبى ، قال : « قال ابن القطاع : لهما : هى الفاجلة ، والمنايا : في موضع خفض بالإضافة ، والمحنى : وجلت لهوات المنايا ، فلها : جمع لهاة . وقال : قال لى شيخى محمد بن على التيمى : قال لى أبو على =

على أن جعله جَمْعَ لَهاةٍ ، علَى حدِّ حَصاةٍ وحَصَى ، وأضافه إلى « المنايا » ورفقه بإسناد « وجدَثْ » إليه ، فاستعار للمتنايا لَهَواتٍ ، على معنى [ أنها ] كشيء يُبتلِعُ الناس ، والمرادُ أفواهُ المنايا ، ولكنه استعمل اللَّها في موضع الأفواه ، لمجاورة اللَّهاة من موهدا قولٌ مُحْتَمَل لو كان مُراداً للشاعر ، وهو لَعَمْرُ اللهِ يُشبه طريقته في الاستعارات ، وإذا لم يكن مُراداً له ، حملت « لَها » على ماتزيدُه العربُ مبالغةً في التبين ، وإن كان الكلام مستغنياً عنه ، كقولك : ما وجدتُ لى إليك طريقاً ، فقولك « لى » زيادة ، ومثله قول محمد بن يزيد الأمرى :

فلا قدَرَتْ عليك يَدُ اللَّيالِي ولا وجَدَثْ إليكَ لَها سبيلا وقد جاء في بيتٍ للشَّمَّاخِ ماهو أَنْفُرُ مِن هذا ، وذلك قوله : وكنتُ إذا لاقَيْتُها كان سِرُّنا لَنا يَّبْنَا مِثْلَ الشَّواء المُلَّهُوَّجِ

بن رشدين: قلت للمتنبى عند فراءق عليه: أضمرت قبل الذكر ١ قال: ليس كذلك ، وليست المنايا
 فاعلة ، وإنما هي في موصم مخفض ١ .

وقد أورد ابن القطاع همنا التأويل في رسالته ( شرح المشكل من شعر المتنبي ) ص ٢٤١ من مجلة المورد المراقية – المجلد السادس – العدد التالث – ١٩٧٧ هـ – ١٩٧٧ م – بتحقيق الدكتور محسن غياض . وجاء بهامش أصل الأمال حاشية : وقال شيخنا ابن هشام : يظهر لى أن الحامل لهنا المقول على ذلك أنما يوسلاح الإعراب ، لا إصلاح المعنى ، وذلك أنه لا يتعذّى فعل المضمو التصل إلى ضميوه التصل . لا لإيقال : أحسنتُ إلى أم أحسنتُ إلى نقسي ، كذلك لا يتعدّى فعل الظاهر إلى ضميوه التصل ، لا بقال : أحسن ذلك أنه المسابد المعالم علما القاعدة الثانية البنى (؟) أن قول : و ها ما يس بجار وجمور مضمر عائد على و المنايا ، المتأخرة لقطأ ، المقتمة (؟) ومن مجموع الحامل لهنا على مذكر الأمرين جميهما مضمر عائد على و المناي واللفظ . فإن قلت : ما ذكر تم يرضم بجمل و ها » صفة فى الأصل لشيلاً ، فلما تقدًم عليه صار حالاً . نهذا في الأصل لشيلاً ، فلم على صار حالاً . نهذا في الأصل لشيلاً ، فلا معرّج عليه » . انتهت الحاشية .

وقد وجدت کلاتم این هشام فی المغنی ص ۲٤٥ هکلنا : ۵ الظاهر أن § ها ۱ من قول المنسی ۵ لولا مفارقة الأحباب ... البیت ۱ حارٌّ وبجرور متعلّق بوجنّت ، لکنٌ فیه تعلّی فعل الظاهر الی ضمیره المتصل ، کفولك : صربه زیدٌ ، وذلك ممننع ، فینهنی آن یقدر صفة فی الأصل لسّیّلاً ، فلما قدّم علیه صار حالاً منه ۶ . ثم حکی ماقیل من آن ۵ لما ۱ ، جمع لهاة ، بعبارات این الشجری .

<sup>(</sup>١) ليس في هم.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۷٦ ، وتخریجه فی ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) رُوى : ﴿ كَانَ سُرُّنَا وَمَا بَيْنَا ﴾

277

والمعنى غيرُ مفتقر إلى قوله : ﴿ لَنَا بَيْنَنَا ﴾ ، المُلَهْوَج من الشُّواء : الذي فيه نُبِوءَةً .

فأما موضع قوله: ﴿ لهَا ﴾ فإنه وصفٌ فى المعنى لسُبُلًا ، فالأصل: سَبُلًا كائنةً لها ، فلما قدَّمه صار حالًا من سُبُل ، ومثله قوله: ﴿ إِلَى أُرُواحِنا ﴾ الأصل: سَبُلًا مسلوكةً إلى أرواحنا ، فلما قُدِّم بطلَت الوصفيةُ فيه ، ومُحكِم بأنه حال .

إِن قبل : إِنَّ العادةَ حَرَّتُ بَأَن يُقال : ماوجدتُ إليه سبيلاً ، ولا يقال : ماوجدُتُ إليه سُبُهُلاً ، فما معنى الجمع هاهنا ؟

مسألة

فالجواب : إنّ ذِكرَ الجمع هاهنا أصحٌ فى المعنى ، لأنَّ فِراقَ المحبوبِ للمُحِبّ يوجد للمنيَّة سُبُلًا إلى روحه ، مُباينة للسَّبيل الذى جَرَت عادةُ المنيَّة به ، وذلك أن فِراقَه له إنما يكون فى الأغلب مع الهَجْر ، فالمنيَّة تُدرِك رُوحَه ، مِن طريق العِشق ، وطريق الفراق ، وطريق الشوق ، وطريق الهَجْر ، فقد سلكت إلى رُوحِه سُبُلًا شتَّى ، فلذلك استعمل الجَمْع .

#### ر(۱) ومنها قوله :

بِما بِجَفْنَيْكِ مِن سِحْرٍ صِيلِي دَنِفاً يَهْوَى الحياةَ وَأَمَّا إِنْ صَلَدْتِ فَلَا

الدَّنَفُ : المرضُ الملازمِ ، ويقال للمريض : دَنِفٌ ودَنَفٌ ، بالكسر والفتح ، فإن فتحت لم تُثنّ ولم تجمع في تُؤتَّفْ ، لأنه مصدرٌ موصوفٌ به الشخص ، كما قالوا : رجلٌ كَرَمٌ [ ورَجُلان كَرُمٌ ] ورجالٌ كَرَمْ ، وكذلك المؤتّث وتثنيته وجمعه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱٦٣/۳ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ه. .

(۱) قال الشاعر ؛

وَأَنْ يَثْرُيْنَ إِنْ كُسِي الجَوارِي فَتَنْبُو العَيْنُ عَن كَرَمْ عِجافِ

فإن كسرّت ثنّت وجمعت وأنّثت ، لأنه صيفة ، كحَدِّدٍ وَبَطِرٍ . والباء التي في قوله : « بما » متعلّقة بمال محذوفة ، وهي حالٌ من الباء في « صيلي »

 (۱) هو عيسى بن عائك - أو ابن فائك - من شعراء الخوارج . والبيت من قصيدة تراها فى شعر الحوارج ص ۱۳ ، وتخريجها فى ص ۱۰۰ ، وقد تمثل بها أبو خالد القدائي الحارجين .

(٢) وَهِمَ كَثِيرٌ من أهل العلم فى ضبط هذا الفعل ( كسى ) حين اعتبروه مبنيا للمجهول ، فضبطوه بضم الكتاب الكامل للمبرد التى أعرفها – الكتاب الكامل للمبرد التى أعرفها – وهميع طبعات الكتاب الكامل للمبرد التى أعرفها – والكمال هو أقدم مرجم لهذا المنحر – ومنها طبعة وليم رايت ، وهي أصبح الطبعات القديمة ، وطبعة عمد أحمد الملك الله عن أصبح الطبعات الحديثة . والعجب من العلامة مسيد سيد بن على المرصفى ، أنه فيقده بالعبارة بيتح الكتاف ، على الصواب ، ثم ضبطه بالقلم بالضم ، وقد أخبرل شيخ عمود عمد شاكر – حفظه الله وكان من قرأ على الشيخ المرصفى ، أنه هو الملك تولى تصحيح كتابه . انظير رغبة الأمل (٢٨ ٨ / ٢٨ ٨ / ٢٨) .

کَسِیَ زیدٌ ، بوزن فَرِح ، فیکون قاصِراً – أی لاَزما – قال : وأن یعرین إن کَسِیَ الجواری فتنبو العینُ عن کرم عجافِ

فإذا فتحتَ السِّينَ صار بمعنى ستر وغَطَّى ، وتعدَّى إلى واحد ، كقوله : وأركب في الروع خيفانة كسا وجُهُها سَعَفٌ منتشرٌ

أو بمعنى أعطى كسّوة ، وهو الغالب ، فيتعدّى إلى اثنين ، نحوّ ا كسوتُ زيلاً جُبَّة ، المغنى ص ٢٧٥ ( الباب الرابع ) . وانن هشام يسمّى هذه التعدية : التعدية بتحويل حركة العين ، وابن جنى يسميها التعدية بالمثال ، أي بالوزن والمناء . راجع الحصائص ٢١٤/٢ .

ومن الكتب التي ضُبُط فيها هذا القمل على الصواب ( كَسيّ ) يفتح الكاف: الأضداد ص ٢٦، والحمائل ( كسا) . أما الكتب التي ضبطته والحمائل ( كسا) . أما الكتب التي ضبطته على غير الصواب فهي : إصلاح المنطق ص ٢٠، والمذكر والمؤتث ص ٣٤٣ ، والمنصف ١٥/١٣ ، والمنصف ١٥/١٣ ، والوحيثات ص ٤٠، ورم - ، ورم الحماسة ص ٢٨٤ ، والأخالي ١٠٨/١٨ ، ومعجم الشعراء للمرزبالي ص ٢٩ ، وشرح نهج البلاغة و ٢٧ ، والأساس ( كرم ) ، واللسان ( عجف – كرم ) ، فضلًا عن طبعات الكامل كلها ، كما أخوات ، وأكمار الخوارج .

وقد استكبرتُ لك من ذكر هذه الكتب حنى لا تغتَّر بشُيوع الخطأ وتَفَشَّيه ، وتتابُع الناس عليه . ويقى أن أشير إلى أن رواية عجز البيت في معجم الشعراء :

فتنبو العينُ عن عُرٌّ عجافِ

وعليها يفوت الاستشهاد . والنُمُّ ، بضمّ العين : الجَرَب ، وقُروحٌ فى أعناق الإبل . والعجاف : الهزيلات . وتبو المين : لا تنظر إليم . والباء التى فى قوله : ﴿ بَجِفنيك ﴾ نائبةٌ مناب ﴿ فى ﴾ كا تقول : زيدٌ بالبصرة ، ومثله :

﴿ للَّذِى بَبَكَةٌ مُبَارَكاً ﴾ وهى متعلقة فى التقدير بفعل لاباسيم فاعل ، لأنها صِلّةُ

﴿ ما ﴾ والظّروفُ وحروفُ الحفض إذا كانت صلات ، لم تتعلَّق باسيم فاعل ، لأن

اسمَ الفاعل مُفرَدٌ ، وإن تضمَّن ضميراً ، من حيث لا اعتدادَ بالمضمر فيه ، والصلّةُ
لا تكونُ إلا جملةً أو ما يقوم مَقامَ الجملة ، كالظرف ، فالتقدير : صلى دَيْفاً ،

٢٣٤ مستولةً بما فى جفنيك من السحر ، / كا تقول : بالله رُزُونى ، أى رُزْفى مستولًا بالله .

قال أبو الفتح: الفاء في قوله: « فلا » جوابُ « أمًّا » لا جواب « إن » ، ومثله : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَهِينِ ﴾ انقضى ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَهِينِ . فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَهِينِ ﴾ انقضى كلامه .

وأقول: إنما كانت الفاءُ جوابَ ﴿ أَمّا ﴾ لأن ﴿ أَمّا ﴾ أَسَبَقُ المُجابَيْن ، وجوابُ الشرطِ محذوف ، دلَّ عليه الجوابُ المذكور ، ونظيرُ ذلك قولك : ﴿ واللهِ إِن زُرِتَنِي لَأَكْرِمَنَك ﴾ جعُل الجوابُ الفَسم مَسدَّ جوابِ الشرط ، وكذلك إن قدَّرَق واللهِ أكرمِّك ، وممًّا جاء في التنزيل ، مِن ذِكر خبر الأُسبَق قولُه تعالى : ﴿ لَيَنْ أُخْرِجُوا لَا يَحْرُجُونَ مَمَهُمْ ﴾ لما كانت اللامُ في ﴿ لَكِن ﴾ مُؤُونَةُ بالقَسَم ، كان الجوابُ للقسم ، وكذلك عبىء لولا في قوله تعالى : ﴿ لَوَل اللهُ عَلَي اللهُ في قوله : في الهن اللامُ في ﴿ لَكِن اللهُ مَنْ اللهُ في قوله : هذا لو ﴾ بعدَها في قوله :

 <sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۹٦ ، وقد استشهد ابن الشجرى لجيء الىاء مكان و في ، بشواهد أخرى في المجلس المتم السبعين .

<sup>(</sup>۲) سورة الواقعة ۹، ۹، ۹، وجاء فى الأصل وهـ : ﴿ فَأَنَّا ﴾ بالفاء . وهو خطأ ، وبينو أنه خطأ . وقد جاء على الصواب فى قديم ، فقد جاء مكذا فى نسختى كتاب الشمر ، لأنى علىّ ، وانظره ص ٦٤ ، وقد جاء على الصواب فى المحل .

<sup>(</sup>٣) في هـ : وجعلت .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ١٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح ٢٥ .

﴿ لَوْ نَزَيْلُوا ﴾ وجاء الجوابُ فى قوله : ﴿ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وجَب الحكمُ بأنه جواب ( لولا ) لتقدُّمها ، وهو سادٌّ مسكّ جوابِ ( لو ) .

وقوله: ﴿ يَهْوَى الحَياة ﴾ تحتمل ألفُ ﴿ يهوَى ﴾ الإثبات في الحقل والخذف ، فحذَّفُها للجزم على جوابِ الأمر ، لأن الأمرَ أحدُ الأشياء التي تتُوبُ عن الشرط ، فالتقدير : صيلى دَيْفاً فإن تصليه يَهْوَ الحياة ، وإثباثها على إجرائه وصفاً لدّيفٍ ، كا جاء الجزمُ والرفع في ﴿ يُصَدِّقِنِي ﴾ مِن قوله تعالى : ﴿ فَأْرَسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ وقولُ الشاعر : ﴿ وأما إِنْ صَدَدْتِ فَلا ﴾ ممَّا حُذِف منه جُملة ، حَذْفُها كالتُطلق بها ، لأن قوله : ﴿ يَهْوَى الحَياة ﴾ دالٌ على أنه أراد : فلا يَهْوَى الحياة ، والمعنى مِن قول دغير : .

مَّا أَطْبُبَ النَّيْشَ فَأَمَّا عَلَى أَن لَا أَرَى وَجُهَلِكِ يوماً فَلا لَوَ وَجُهَلِكِ يوماً فَلا لَو النَّ يوماً فِلا لَوْ يوماً فَلا لَوْ النَّذِي إِذَنْ مَا غَلا

\* \* \*

/ كرَّر المتنبى معنَّى في أبياتٍ مختلفةِ الأَلفاظ ، فضَّلَ فيها الفرعَ على أصلِه ، ٢٣٥ أحسن فيها كلَّ الإحسان ، فمنها قوله :

فإنْ تَقُقِ الأَنامَ وأَنتَ مِنْهُمْ فإنَّ المِسْكَ بعضُ دَمِ الغَزالِ وَقُولُه في مَرْثِيةَ أَخت سيفِ اللولة : وقولُه في مَرْثِية أخت سيفِ اللولة : فإنَّ في الخَمر معنّى ليس في العِنَب فإن تَكُنْ تَعْلَتُ الغَّلْبُ عُنْصُرُها فإنَّ في الخَمر معنّى ليس في العِنَب

 <sup>(</sup>١) سورة القصص ٣٤، و جملة فو يصدقني كه في رواية رفع القاف صفة لردّة) ، أو حالًا من الضمير فيه .
 التبيان ص ١٠٢٠ . وقراءة الرفع لعاصم وحمزة ، والباقون بالجزم . السبعة ص ٤٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۲۱ ، وتخریجه فیه .
 (۳) دیوانه ۲۰/۳ ، وأعاده ابن الشجری فی المحلس الأخیر من الأمالی .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ١٠/١ ، واعاده ابن الشجرى ي استس ادسير عن الحاس (٤)
 (٤) ديوانه ١٩/١ ، وأعاد ابن الشجرى عُجْزَه في المجلس المذكور .

 <sup>(</sup>٥) قال الواحدى في شرحه ص ٢٠٠٠ : والغلباء : الغليظة الرقبة ، وهو نعت و تَطْلِب ١٠ [ الشبيلة ] ،
 و جعلهم غلاظ الرقاب ؟ لأنهم لا يذلون لأحد ، ولا يتقادون له ١٠ .

۱) و**قوله** :

فإن يَكُ سَيَّارُ بنُ مُكْرَمِ انْقَضَى فإنَّك ماءُ الوَرْد إن ذَهَبَ الوَرْدُ

۳) و**قوله** :

وما أنا مِنهُمُ بالعَيشِ فيهِمْ ولكِنْ مَثْدِنُ الذَّهَبِ الرُّغامُ

الرَّغام: التُّراب.

. . .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٨٠/١ . وسيأتى في المجلس الأخير .

<sup>(</sup>٢) ديوائه ٧٠/٤ . وسيأتي في المجلس الأخير أيضا .

## فصلٌ في سوَى

سِوَى فى الاستثناء معدودةً فى الظُّروف ، فهى فى محلّ نصبٍ على الظَّرف ، ومؤديةٌ معنى « غير » ، فإن فتحُتَ أوَّلَها مددَّتُها ونصبَّتُها نَصْبَ الظرف ، فقلت : خرج القومُ سَواءً زيد ، ولا يدخل الحافضُ عليهما إلا فى الشَّعر كقوله :

تَجانَفُ عن جُلِّ اليَمامةِ ناقتِي وما قصَدَتْ مِن أهلِها لِسَوائِكا

أى اِلْمَيْكُ ، وأراد عن جُمِّلُ أهلِ اليمامة ، أى أكثرِهم ، وإنما لم يدخل الحافضُ عليهما ، لأنهما من الظروف التي لاتنصرُف ، ووجه الظرفية فيهما أنك تقول : المنتذتُ رجلًا ليعملَ ماأكلَّه سوى زيد ، ومرت بالذى سَواءَ بكرٍ ، وليستا في باب الاستثناء فقالوا : جاء الذى سوى زيد ، ومررت بالذى سَواءَ بكرٍ ، وليستا في باب الاستثناء من / المُساواة ، وبعناهما معنى و غير ، ، ٢٦٦ فإن أخرجتَهما من باب الاستثناء جاءتا على ضروب ، أحدُها : استعمالُهما بمعنى المكان المتوسط بين المكانيُّن ، فمن ذلك في التنزيل : ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مُوْعِداً لَكُون النَّصْفُ مَمَا بينَنا وبينَك ، وكذلك تقول في النزيل : ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَا وَبِينَك ، وبحاء في وكذلك تقول في المدُودة : هذا مكانٌ سَواءٌ ، أى متوسَطٌ بين المكانيْن ، وجاء في

<sup>(</sup>١) الأعشى . ديوانه ص ٨٩ ، والكتاب ٣٢/١ ، ٤٠٨ ، وضرورة الشعر ص ٢٢١ ، والتبيين ص ٤٢٠ ، واستقصيت تحريجه في كتاب الشعر ص ٤٥٣ ، وأعاده ابن الشجرى في المجالس : الحمسين ، والثامن والحمسين ، والتاسع والستين . وانظر الإنصاف ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٥٨ .

الآية : ﴿ سِوَى وسُوى ﴾ مكسور الأول ومضمومه ، وقد استعملوا المقصورةَ بمعنى (١) (١) قَطَالُوا : قَصَلْتُ سِوَى قُلان ، أَى قَصَلْتُ قَصْلُه ، وهذا أغْرَبُ ماجاء فيها ، (١) قال :

فَلَأَصْرِفَنَّ سِوَى حُذَيفةَ مِدْحَتى لِفَقَى العَشْيَّ وفارسِ الأَجْرافِ أراد قصند حديفة .

واستعملوا الممدودة بمعنى الوسَط ، كما جاء فى التنزيل : ﴿ فَاطَّلُتُمْ فَرَآهُ فِى سَوَاءِ " الْجَحِيمِ ﴾ أواد في وسَطِ الجحيم .

واستعملوها مصدراً فى معنى اسم الفاعل المشتق من الاستواء ، كقوله جلّ ذكره : ﴿ سَوَاءٌ العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِى ﴾ أى مُستَق فيه هذا وهذا ، ومنه قولهم : ذكره : ﴿ سَوَاءٌ العَالَمُ أَنْ المِنع العلم بالعطف على المضمر فى سواء ، والوجه أن تؤكّده بمنفصل فتقول : هو والعَدَمُ ، فإن رفعتَ سواءً ، فلابد من المنفصل ، تقول : سَواءً مو والعَدَمُ ، فهو مبتدأ والعدمُ معطوفٌ عليه ، وسواءٌ خبر عنهما .

وقد استعملوها للتسوية بين الشيئين المتضادّين ، كقولهم : سواءٌ على أقمتَ أم (٥٠) قعدتَ ، كما جاء في التنزيل : ﴿ مَنوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَالْذَرْتُهُمْ أُمْ لَمْ تُلْذِرْهُمْ ﴾ أي سواءٌ عليهم

<sup>(</sup>١) فى هـ : ﴿ إعراب ﴾ ومافى الأصل مثله فى المغنى ص ١٥٠ حكاية عن ابن الشجرى .

 <sup>(</sup>۲) قيس بن الخطيم . ديوانه ص ۱۲۷ ، وتخريجه في ص ۱۳۹ ، وينسب إلى حسان بن ثابت رضى الله
 عنه . ديوانه ص ٤٩٦ ، وانظر شرح أبيات المغنى ٢٢٠/٣ . والأجراف : اسم موضع .

 <sup>(</sup>٣) سورة الصافات ٥٠ .
 (٤) سورة الحج ٢٠ ، و ﴿ البّائِينَ ﴾ بإثبات الياء جاءت في الأصل وهـ . وهي قراءة ابن كثير

وأنى عمرو ، غير أن ابن كثير يقف بالياء ، وأبو عمرو بغيرياء . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائلُّ والمسيَّى عن نافع ، بغيرياء في الحالتين ، أى في الوصل والوقف . السبعة ص ٣٣٦ ، وزاد المسير ١٩٤٥ . (٥) الكتاب ٣١/٣ ، والأصول ٢٨/٢ ، والمساعد ٢٠/١ ، والمغنى ص ١٤١ ، ١٦٠ ، وانظر أيضا الأحال لأبي عبيد ص ٣٠٠ ، وجهرة الأمثال ٥١٨/١

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٦ ، وانظر سورة يس ١٠ .

إندارُك لهم وتركُ إندارك ، ومثله : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا ﴾ أى سواءٌ علينا جَرَعْنا وصَبَّرُنا .

\* \* \*

سأل حَبْشَى بن محمد بن شُعيب الواسِطِيّ ، عن إعراب قولِ المتنبى : / مالِمَنْ يُنْصِبُ الحَبائِلَ فِي الأرْ ضِ وَمُرْجَاهُ أَن يَصِيدُ الهلالا

فأجرين بأنه يُروى ﴿ مَرْجاه ﴾ بإضافة ﴿ مَرْجا ﴾ إلى الهاء ، و ﴿ مَرْجاة ، بناء التأنيث منصوبة نصيب المفعولي معه ، كا تقول : مالك وزيدًا ؟ فمَرْجاة مثل مَسْعاة ومَرْجاة ومَعْلاة ، وأجاز أبو الفتح فيها الحفض بالعطف على ﴿ مَن ﴾ ومن رَوَى ﴿ مَرْجاهُ ﴾ فيَحْتَمِل أن يكون في موضع رفع بالابتداء ، و ﴿ أن يَمييد ﴾ خبرُه › والجملة في موضع الحال ، ويَحْتَمِل أن يكونَ موضعه نصباً على أنه مفعول معه ، فالوا في القول الأول واؤ الحال ، وفي الثاني بمعنى مع ، وإن حملته على ما أجازه أبو الفتح في ﴿ مَرْجاةٍ ﴾ من الحفض ، فالوا عاطفة ، قال أبو الفتح : وهذا مَثَل ضرَبه ، فأراد : أين هممْ مِن الظَّهُر بك على بُعْدِهم من ذلك ؟

وسأل عن قولِ كَعْب بن سعد :

فقلتُ ادْعُ أَخْرَى وارفَعِ الصَّوتَ بعدَها لعسلَّ أبِسى المِغْوارِ مِنْكَ قَرِيبُ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٢١ .

<sup>(</sup>۲) ضبطه الدلعثي بفتح الحاء وسكون الباء وكسر الشين المعجمة . المشتبه ص ۲۱۰ ، وحيثتي هذا ممّن أخذ عن ابن الشجرى النحو ولازمه حتى برع فيه . توفى بيغداد سنة ٥٦٥ . إنباه الرواة ٣٣٧/١ ، ومعجم الأدماء ٢١٤/٧ ، ونكت الهميان ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه بالشرح المنسوب إلى العكبرى ١٤٤/٣.

 <sup>(</sup>٤) لخّص شارح ديوان المتنبى كلام ابن الشجرى هذا ، ولم يَعْزُه . وبعض كلام ابن الشجرى عند الواحدى في شرحه ص ٨٧٥ .

<sup>(</sup>ه) خَرَّجت القَصيدة التي منها هذا البيت ، في المجلس العاشر . وانظر البيت الشاهد في نوادر أبي زيد ص ٢١٨ ، واستقصيت تخريجه في كتاب الشعر ص ٧٤ .

فأجبتُ بأنه أراد: لعُلُّ لأبي المغوار منكَ مكانٌ قريب ، فخفف « لعل » وألغاها كَمْ يُلْغُونَ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ وَلَكُنَّ ﴾ ، إذا خَفَّفُوهِن ، وكذلك ﴿ كَأَنَّ ﴾ في قُولُه : وصَدْرٍ مُشْرِقِ النَّحْرِ كأَنْ تَدْياه حُقَّانِ

ولمَّا حذف اللامَ المتطرَّفة بقى ( لعل ) ساكن اللام ، فأدغمها في لام الجر ،

وفتح لام الجر لاستثقال الكسرة على المضاعف ، والقياسُ في الخَطِّ أن تُكتبَ منفصلةً من لَعَلْ .

وَنُولُك في قولهم : لا نَولُكَ أن تَفعُل ، مأخوذ من التَّناوُل للشيء ، وهم يُريدون به الاختيار ، فإذا قالوا : نَوْلُك أن تفعل كذا ، فمعناه ينبغي لك أن تفعل ، والاختيارُ لك أن تفعل ، ويقولون : لا نُوْلُك أن تفعل كذا ، ومعناه : لا يُنْبَغي لك أن تفعل كذا ، ولم يلزم تكريرُه وإن كان معرفة ، لأنه بمعنى لا يَتْبغى لك ، فلم يلزم ٢٣٨ / تكريرُه ، كما لايلزم تكريرُ الفعل إذا دخلُتْ عليه ﴿ لا ﴾ وعلَّل المبِّرُ هذا بقوله : إن الأفعالَ وقعت موقعَ الأسماء النكرات التي تنصِبُها ﴿ لا ﴾ ، وتُبْنَى معها ، لأن الأفعالَ تقع في مواقع النَّكِرات ، أوصافاً وأحوالًا ، فلذلك لم تحتج إلى تكرير « لا » ، ولو قَدَّرْتُها تقديرَ : لا رجلَ في الدار ولا امرأةَ ، لقلت : لا يقومُ زيدٌ ولا ينطلقُ ، وصار جواباً لمن قال : أيقومُ زيدٌ أم ينطلق ؟ .

<sup>(</sup>١) هذا تأويل أبى على الفارسيّ . نصّ عليه صاحبا الإفصاح ص ١١٠ ، والمغنى ص ٢٨٦ ، ٤٤١ ، وانظر الخزانة ٢٠١/١٠ . وهو في الموضع السابق من كتاب الشعر .

 <sup>(</sup>٢) المراد بالتخفيف هنا السكون ، بعد حذف اللام الثانية ، وقد نبهت عليه في المجلس الثامن والعشرين .

<sup>(</sup>٣) غير مسمًّى . والبيت في الكتاب ١٣٥/٢ ، ١٤٠ ، وتفسير الطبري ٤٩٧/١٥ ، والمنصف ١٢٨/٣ ، والإنصاف ص ١٩٧ ، والنبيين ص ٣٤٩ ، وشرح ابن عقيل ٣٣٤/١ ، وشرح المفصل ٨٢/٨ ، وغير ذلك كثير ، تراه في حاشية الخزانة ، ٣٩٨/١ ، وأعاده آبن الشجري في المجلسين : السادس والأربعين ، والثامن والستين .

<sup>(</sup>٤) تكلم عليه سيبويه في الكتاب ٣٠٢/٢ ، وأبو عليّ في المسائل المنثورة ص ١٠١ واللسان ( نول ) . وسيأتى كلامٌ عليه في المجلس السابع والستين .

<sup>(</sup>٥) في هد: أدخلت .

759

قال أبو سعيد : وهذا القول لا يصحُّ على موضوع أصحابنا ، لأنهم يقولون : عواملُ الأسماء لا تدخلُ على الأفعال ، والصحيحُ عندى أن « لا » الواقعة على الفعل ، لايازمُها التكرير ، لأنها جوابُ يمين ، واليمينُ قد تقع على فعلٍ واحدٍ مجحود ، فلا يازم فيها تكريرُ « لا » كقولك : واللهِ لا أخرجُ إلى البصرة ، بل لا معنى لتكريرها وعينُك واقعةً على شيء واحد .

ووجة آخرُ أيضا ، وهو أن قولك : لا أفعل ، نقيض قولك : لأفعلنَّ ، كقولك فى نفى : واللهِ لأضرينَّ زيدا : واللهِ لا أضربُ زيداً ، فمن حيث لم يجبُ ضمَّ فعلِ آخرَ إلى قولك : لا أضرب ، وأيضاً فإن الفعل قد يُثْفَى بلَمْ ولن ، ولا يلزمهما تكرير ، فـ « لا » مِثْلُهما فى أنها تنفى الفِعل، وإن كانت تختصُّ بجواب اليمين .

قال سيبريه : اعلم أن « لا » قد تكون فى بعض المواضع هى والمضاف إليه بمنزلة اسمٍ واحد ، وذلك قولهم : أخذتُه بلا ذنب ، وغضبت من لاشيء ، وذهبت بلا عتاد ، والمعنى : ذهبت بغير عتاد ، ومثل ذلك : أجنتنا بغير شيء ؟ أى رائقاً ، وتقول إذا قلّلت الشيء : ما كان إلّا كلا شيء ، وإنك ولا شيعاً سواءً ، ومن هذا النحو قول الشاعر :

/ تركْتَنِي حينَ لا مال أعيشُ به وحِينَ جُنَّ زَمانُ الناس أو كَلِبَا

<sup>(</sup>١) فى الكتاب ، الموضع المتقدم قريبا . وانظر حواشى المقتضب ٢٥٨/٤ ، والمغنى ص ٢٧٠ ، وأعاد ابن الشجرى الكلام على هذه المسألة فى المجلس السابع والستين . وقد تصرَّف فى عمارة سببويه بعض التصرف .

<sup>(</sup>٢) بتاء الخطاب ، فى هذا واللذين بعده ، كما فى الأصل والكتاب .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الطغيل – واسمه عامر بن واثلة – صحابتي . راجع أمـد الغابة ١٤٥٣ ، والإصابة ٢٤١/٧ ، والإصابة ٢٣١/٧ و وتهذيب التهذيب ٥٢/٥ . والبيت من قصيدة رثى بها أبو الطغيل ابنه . راجع الأغاني ١٥٣/١٥ ، والكتاب ٢٣/٢ ، والمسائل المنثورة ص ٢٠٠١ ، والحزانة ٢٩/٤ .

والرف م عرب على قول ه : « حيث لا مُستَتَصَرُخ ، والرف م عرب البيت الذي أنشده ، قال : و « لا بَرَاح ، والنصبُ أجود من الرفع ، يعني في غير البيت الذي أنشده ، قال : لأنك إذا قلت : لا غلام ، فهي أكثر من الرافعة التي بمعني ليس ، قال الشاعر :

حَنَّتْ قَلُوصِي حِينَ لا حِينَ مَحَنَّ

وأما قول جرير :

مابالُ جَهْلِكَ بعدَ الحِلْمِ والدِّينِ وقد عَلاكَ مَشِيبٌ حِينَ لاحِينِ

وهو بيت سيَّار ، أعاده ابن الشجرى في الجالس : الحامس والثلاثين ، والتاسع والثلاثين ، والسابع والستين ، وتراه في الكتاب ٥٨١/١ ، ٥٨١ ، ١٩٤٣ ، والمقتضب ٢٣٠٤، والمسائل المنثورة ص ٨٥، ٨٧ ، وشرح الحماسة ص ٥٠٠ ، والإنصاف ص ٣٦٧ ، ومايجوز للشاعر في الضرورة ص ٣٦٦ ، والقصول الحمسون ص ٢٠٩ ، والمغنى ص ٢٦٤ ، ٢٠١، وغير ذلك كثير ، تراه في حواشي تلك الكتب .

<sup>(</sup>١) جؤر أبو على الفارسى ف لام د مال ، الحركات الثلاث : الجرّ – وهو على الشاهد – على إضافة و حين ، إلى و مال ، مع إلغاء و لا ، وزيادتها في اللفظ . والرفع على أن تصيف و حين ، إلى الجمل ، و و لا ، عاملة عمل ، و الا عاملة عمل ، عمله كما كان منيًّا ، ولا تُعمِل الإضافة ، كما تقول : جنت بخمسةً عشرٌ ، فلا تُعمل الباع . واجع المسائل المنتورة والحزافة .

<sup>(</sup>٢) جزء من شطر . للعجاج ، تمامه مع ما قبله :

والله لولا أن تُحشُّ الطُّنَّةُ بِيَ الجِمِيَّمَ بِينَ لاَمْسَتَصْرَتُمُ ديوان المجاج ص ٥٠٩ ، والكتاب ٣٠٣/٢ ، والمسائل المثنورة ص ٨٦ ، والإنصاف ص ٣٦٨ ، وشرح الحماسة ص ٥٠٦ ، والهمع ١٢٥/١ ، واللسان (طبخ – فنح – حشش) . وأعاده ابن الشجرى في المجلس

الحاس والثلاثين منسوباً لرؤمة ، وليس له . و حَشْلُ النَّذَرَ يُحْشُها حَشًّا : حَمَّم إليها ماتقرُق من الحطب ، وقيل : أوقدها . والطَّيْشُخ : الملائكة الموكَّلُون بالعالم . والمفرد : طايخ ، وسيأتى شرح المصنّف له في المجلس الخاسس والثلاثين .

 <sup>(</sup>٣) وهذا أيضا جزءٌ من بيت لسعد بن مالك بن ضبيعة . وتمامه :

مَن صَدِّ عن نيرانها فأنا ابن قيس لا بَراحُ

<sup>(</sup>٤) تُسب ف نسخة من الكتاب إلى العجاج، وليس في ديوانه للطوع . الكتاب ٣٠٤/٢ ، وأنشد من غير نسبة في المقتضب ٣٥٨/٤ ، والأصول ٢٨٠/١ ، والمسائل المتثورة ص ١٠٢ . وشرح الجمل ٢٧٨/٢ ، وتُصَّ البعداديُّ في الحزانة ٤/٣٤ ، على أن البيت من أبيات سيبويه الحسين التي لأيمرف قائلها، ولا تتمةً لها .

 <sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٥٥٧ ، والكتاب ٣٠٥/٢ ، والمسائل المثيرة ص ١٠٢ ، وشرح الجمل ، الموضع السابق ، والحزانة ٤/٤ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلس السابع والستين . وانظر تعقّب البغدادى لابن الشجرى لعدم تنبهه لعبارة سبيونه .

فإنما هو حِينَ حينٍ ، و ﴿ لا ﴾ بمنزلة ﴿ مَا ﴾ إذا أُلغيت .

قال أبو سعيد : جئت بغير شيء ، إنما يراد به جئت خالباً مُن شيء معك ، وهذا معنى قوله : رائقاً ، لأن الرائق هو الحالى ، واشتقاقه مِن راق الشَّرابُ : إذا صفا ، كأنه جاء ولم يُعلَق به شيء .

وقوله : « حِينَ لا حِينَ مَحَنَّ » حِين منصوب بلا ، كقولك : لايثُلَ زيد ، ولا غلامَ امرأة ، وخبرُه محذوف ، التقدير [ حينَ ] لا حِينَ مَحَنَّ لنا ، و « حين » الأول مضاف إلى الجملة ، التي هي لا حِينَ مَحَنَّ لنا ، كما تُضاف أسماءُ الزمان إلى الجمل .

وأما قول جرير : ﴿ حِينَ لا حِينِ ﴾ فحين الأول مضافٌ إلى الثانى ، وفَصلَتْ ﴿ لا ﴾ بين الحافض والمخفوض ، كفَصْرُلِها فى : جئتَ بلا شىء ، كأنه قال : حِين لاحين فيه لَهوٌ وَلِعِبٌ ، أو نحو ذلك من الإضمار ، لأن المَشْبِيبَ بمنع من اللَّهو واللَّهِب .

قال سيبويه : واعلم أن المعارف لا تَجْرِى مَجْرَى النكراتِ في هذا الباب ، لأن « لا » لا تعمل في معرفة ، فأما قول الشاعر :

لا هَيْثُمَ اللَّيلةَ لِلمَطِّي

<sup>(</sup>١) في هـ: ٩ عن ٦. وما في الأصل جاء مثله في حواشي الكتاب ٣٠٣/٢ ، عن أبي سعيد السيرافي أيضا .

<sup>(</sup>٢) تكملة من الحزانة ٤/٥٪ ، عن الأعلم الشنتمري .

 <sup>(</sup>٣) مكذا فى الأصل وهـ، ونصّ عليه البغدادى وفيّده « بالنون » حكاية عن ابن التنجرى ، وحعله ناشر الطبعة الهدية : « لها » بالهاء !

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٩٦/٢ .

 <sup>(</sup>٥) الكتاب، والمقتضب ٣٦٢/٤، والأصول ٣٨٢/١، والمسائل المئتورة ص ٩٧، والحرائة ٤/٧٥،
 وحواشق تلك الكتب . وقبل في هيئم هذا : إنه هيئم من الأشتر ، وكان مشهورا بين العرب محسن الحداء ،
 وبمعرفة البيداء .

<sup>(</sup>٦) ألَّزير ، بفتح الواى ، واسمه عبد الله . والبيت في الموضع السابق من الكتاب ، والمقتضب والأصول ٢٨٣/١ ، ولمستلل المشورة ، الموضع السابق ، والحزانة ١٦١/٤ ، ويُنسَب إلى فصالة من شريك . انطر ذيل ديوان عبد الله من الرَّبير مر ١٤٢ .

أراد : ولا أمثالَ أمية ، وقالوا : « قضيةٌ ولا أبا حسن » قال الخليل : تجعله نكرة ، ٢٤٠ فقلت : كيف يكون هذا ، وإنما أرادوا عليًّا عليه السلام ؟ فقال : لأنه لايجوز / لك أن تُعمل « لا » إلا في نكرة ، فإذا جعلت « أبا حسن » نكرة ، حسُن لك أن تُعمل « لا » وعلم المخاطَب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين .

فإن قلت : لم يُرِد أن يَنْفِى كلَّ من اسمه على ، فإنما أراد أن يَنْفِى منكورين ، كلَّهم فى صِفة على ، كأنه قال : لا أمثالَ على لهذه القضية ، ودلَّ هذا الكلامُ على أنه ليس لها على ، وأنه مُغَيَّبٌ عنها ، وإن جعلْته نكرةً ورفعته كما رفعت ( لا براحُ » فجائز .

 (١) للعروف: وولا أبا حسن لها ، ولكنه جاء هكذا بطرح و لها ، في الأمالي والكتاب . وانظر المتنضب ٢٦٣/٤ ، وشرح المفصل ٢٣/٤ ، والمراجع السابقة . وانظر اللسان ( عضل) .

<sup>(</sup>٢) فى الكتاب : في هؤلاء المنكورين عليٌّ .

<sup>(</sup>٣) جاء بهامش الأصل : انتهى الجزء الأول . والحمد لله رب العالمين .

#### مسألة

إذا قال رجلٌ لامرأته : إن أكلن إن شَربْتِ فأنتِ طالق .

الفُنيا : أنها إن أكلَتْ ثم شَرِيتْ ، لَآيَخَنَتْ ، وإن شَربت ثم أكلت حَنِثْ ، فيكونُ الشرطُ الثانى هو الأولَ في المعنى ، هذا هو الحكم بإجماع الفقهاء .

وأما العِلَّة عند أهل العربية ، فينبغى أن تعلَم أولًا أنه متى كان فى الكلام فَسمَّ وشَرِّطٌ ، فإنَّ الجوابَ يكون عن الأسبقِ منهما ، مثل أن تقول : والله إن قمتَ لأقومنَّ ، لأقومنَّ ، والجوابُ القسم ، والشرط معرض ، وجوابُه فى الكلام ، كما سنذكر ، وإن تقلَّم الشرطُ كان القسَمُ معترضاً ، والجوابُ للشرط ، مثل : إن قمتَ واللهِ لقومنَّ ، فتأتى بجواب القسَم ، وقد تقلَّم القرط ، ولا : واللهِ إنْ قمتَ قمتُ ، فتأتى بجواب الشَّرط وقد تقلَّم القسَم .

فإذا استقرَّ هذا وعُلِم ، عُذنا إلى المسألة فقلنا : قوله : « إن أكلتِ إن شرِيْتِ فأنتِ طالق ، فأنتِ طالق ، جزاء « إن أكلتِ » وإن شرِيّت ، شرط آخر ، جوابه إن أكلتِ عائدت طالق ، فقوله : « إن أكلتِ » في نية التأخير ، وإن تقدَّم لفظاً ، فإذا فعلَمَ الشرَّبِ الذي هو المقدَّم في المعنى وأكلت بعده ، وقع الجنث ، ومثلُ هذا قولك : ظنت زيداً قائما ، إذا تقدمت ظننتُ ، فليس إلا إعمالها ، فإن توسَّطت جاز الإلغاءُ والإعمال ، تقول في الإعمال : قائماً ظننتُ زيداً ، فقائما / في نية التأخير ٢١١ جاز الإلغاءُ والإعمال ، كذلك قوله : إن أكلتِ إن شريتِ فأنت طالق ، لمّا كان الجزاء عن الأول ، وجَب أن يكونَ الأول به يعد الثانى ، يتلو الجزاء حكماً وتقديرا ، فهذه على الحمد بقله وحده ، وصلوائه على عمد وآله وسلائه ،

<sup>• •</sup> 

 <sup>(</sup>١) سقطت هذه المسألة كلّها من الأصل ، وأثنتها من هـ . وهذه مسألة ١ دخول الشرط على الشرط ، راحع المساعد ٣١٧٣/ ، والمنحى لاين هشام ص ٢٦٤ ، ولاين قدامة ٣٥٨/٨ ، وبدائع الفوائد ٥٨/١ ،
 ٢١٥٣ ، والكوكب الدرّى ص ٢٥٤ ، والبرهان للزركشي ٣٧٣/٢

#### المجلس الثاني والثلاثون

وهو مجلس يوم السبت ، ثامنَ شهر ربيع الأول ، من سنة ستٌّ وثلاثين وخمسمائة .

قالت الخنساء ، واسمها تُماضِر بنت عمرو بن الشُّريد السُّلمِية ، تبكي مَن هلك مِن قومها ، وتفتخرُ بهم :

> وأفنى رجالي فبادُوا مَعاً فأصبح قلبي بهم مُسْتَفَرّا كأن لم يكونوا جمَّى يُتَّقى إذ الناسُ إذ ذاك مَن عَزَّ بَزَّا وكانوا سَراةَ بنى مالِكِ وزَيْنَ العَشيرةِ فخراً وعِزّا وهُمْ في القَديم سَراةُ الأَدِيه بِم والكائنون مِن الخوف جرزا وهُمْ مَنْعُوا جَارَهُمْ والنِّسا ءُ يحِفِزُ أحشاءَها الخوفُ حَفْزا غَداةَ لَقُوهُمْ بِمَلْمُومةٍ رَداحٍ تُغادِرُ للأرض ركْزا ببيض الصُّفاح وسُمْر الرِّماج فبالْبيض ضَرَّباً وبالسُّمْر وَخْزا وَخَيْلِ تَكَدُّسُ بالدَارعِينَ وتحتَ العَجاجةِ يَجْمِزْنَ جَمْزا

> تَعَرَّقِنِي الدهرُ نَهْساً وحَزّا وأوجعني الدهرُ قَرْعاً وغَمْزا جَزَرْنا نَواصِيَ فُرسانِها وكانوا يَظُنُّون أَن لا تُجَزَّا

<sup>(</sup>١) ديوانها ص ٨١ ، وفي حواشي كتاب الشعر ص ٢٤٧ فضلُ تخريج .

ومَن ظَنَّ مِمَّن يُلاقِي الحُرُوبَ بأن لا يُصابَ فقد ظَنَّ عَجْزا تَوَمَّى وَتَعْرِفُ حَقَّ الجِوارِ وتَتْجِذُ الحمدَ والمجدَ كَنْزا

/ تفسير قولها : ٥ تعرَّقَنى الدهرُ ٥ البيت `` يقال : عَرَفْتُ العظمَ وتعرَّقُهُ : ٢٤٢ إذا أخذتَ ماعليه من اللحم ، ويُقال للعظم الذي أُخِذ لحمه : العُراق .

والنَّهْسُ: القبضُ على اللحم بالأسنان ونَثْرُه ، ومثله النَّهش ، وقيل : بل النَّهش بمُقَدَّم الفم ، وهو قولُ أبى زيد ، والأولُ قولُ الأصمعيّ .

والحَرّ : قطعٌ غيرُ نافِذ ، ومثله الفرض ، ويكون نافِذاً ، لقولهم : حُرَّةٌ مِن بِطِّيخ ، وحُرَّةٌ مِن كَبد .

والقَرْع : مصدر قَرَعْتُه بالعصا وبالسيف ، والمُقارَعةُ بالسُّيوف .

والغَمْزُ : غَمْزُك الشيءَ اللَّينَ بيدك كالتِّين ونحوه ، أرادت أن الدهرَ أوجَعها بكُثيبات لوائيه وصُغْرِياتها .

وانتصاب ( تهساً وحَوَّا ) بتقدير : نَهَسنى نَهْساً ، وحَوَّى حَوَّا ، وإضمارُ ناصبِ المصدر المأخوذِ من لفظه كثيرُ الاستعمال ، كقولهم : « ما أنت إلا نوماً وماأنت إلا أكلّا وشُرُّها ، يريدون : تنامُ نوماً ، وتأكلُ أكلًا ، وتشربُ شُرباً ، ويجوز أن يكون انتصاب « تَهْساً وحَوَّا » على الحال ، ووقوعُ المصدر في موضع اسم الفاعل ،

 <sup>(</sup>١) هذا من شواهد الأدب السيّارة ، انظر مع المراجع المذكورة فى حواشى كتاب الشعر : التمثيل
 والمحاضرة ص ٢٠ ، وبهجة المجالس ٤٧٤/١ .

<sup>(</sup>٢) كتب بإزاء هذا بحاشية الأصل : ( الغرق : العظم بما عليه من اللحم . [ وجمعه عُراق ] وهو أحد الأسمال المتعادية و على المن المسكون ؟ . وقد حكى بعض هذا عن ابن الشجرى : البغدادي لل شرح أبيات المخيى ١٩٨٢ ، ومايين الحاصرتين ألبته منه . وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٣١٢ ، والمسان ( عرق ) .

<sup>(</sup>٣) بالسين المهملة ، وسيأتيك العرقُ بينه وبين « النهش » بالشين المعجمة .

 <sup>(</sup>٤) في هـ : د القرض ، بالقاف . ومو بالفاء في الأصل واللسان (حزز – فرض ) وفي حديث عمر بن الحطاب ، رضى الله عنه ، و أنه اتخذ عام الجدب قِلحاً فيه قرض ، قال ابن الأثير : الفرض : الحَوُّر في الشيء والقطم . النهاية ٣٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٥) في هـ : ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا أَكَلًا وَشَرِبًا يَرِيلُونَ تَنَامَ نَوْمًا ... ٤ .

وموضع اسم المفعول حالًا ، مما اتَّسع استعمالُه ، ويجوز أن يكون انتصابُهما بتقدير حذف الجار : أي تَعرَّقني بنهس وحزٌّ ، ويجوز أن تنصيهما على التمييز ، لأن التعرُّق ا لمَّا احْتَمَل أكثر من وجه ، فجاز أن يكون بالنَّهْس وأن يكون بالحَزِّ أو الكَشْط أو غير ذلك ، كان ذِكرُ كلِّ واحدٍ منهما تبييناً .

وقولها : « قَرْعاً وغَمْزا » يَحتمل الأُوجُهَ الأربعة .

وكرَّرتْ لفظ « الدهر » فلم تُضمِرْه ، تعظيماً للأمر .

والتكرير للتعظيم على ضربين ، أحدهما : استعمالُه بعد تَمام الكلام ، كما جاء في هذا البيت ، وهو كثيرٌ في القرآن ، كقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ ومنه : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزاً مِنَ السَّمَاءُ ﴾ .

/ والضَّرُّبُ الآخرُ : مجيءُ تكريرِ الظاهرِ في موضع المضمَر ، قبل أن يَتمَّ الكلام ، كقول الشاعر :

ليتَ الغُرابَ غَداةَ يَنْعَبُ دائباً كان الغُرابُ مُقَطَّعَ الأُوداج ومثلُه في التنزيل: ﴿ ٱلْحَاقَّةُ . مَا ٱلْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ الْقَارِعَةُ . مَا الْقَارِعَةُ ﴾ كان القياسُ ، لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم : الحاقةُ ماهِي ، ومنه قولُ عدىٌ بن زُيد :

لا أرى الموتَ يَسْبِقُ الموتَ شَيءٌ لَغُصَ الموتُ ذا الغِنَى والفَقِيرا

<sup>(</sup>١) يُسمَّى أيضاً : التكرار . راجع بحثه في العمدة ٧٣/٢ ، وتحرير التحبير ص ٣٧٥ ، وحواشيه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٥٩. (٤) جرير . ديوانه ص ١٣٦ ، وتخريجه في ص ١٠٥٩ .

 <sup>(</sup>٥) أول سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٦) أول سورة القارعة .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٦٥ ، وتخريجه في ص ٢١٣ ، وزِد عليه : الخصائص ٣/٣٥ ، والمغنى ص ٥٥٤ ، وضرورة الشعر ص ١٩٠ ، وما في حواشيه . وأعاده ابن الشجريّ في المجلس السادس والثلاثين .

فكرَّر لفظة. ﴿ الموت ﴾ ثالثةً ، وهو من الضَّرَّب الأول .

ومثل قوله تعالى : ﴿ الحاقَّةُ . مَا الْحَاقَّةُ ﴾ قولُه : ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ كَرْر لفظ ﴿ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ كَرْر لفظ ﴿ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ وكرَّر لفظ ﴿ أَصْحَابُ المَشْأَمَة ﴾ وكرَّر لفظ ﴿ أَصْحَابُ المَشْأَمة ﴾ تعظيماً لما يَتالُهم مِن أليج العذاب .

وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّالِقُونَ السَّالِقُونَ ۖ ﴾ فليس هذا تكريراً مِن الفَنّ الذي قلَّمتُ ذِكرَه ، ولكنه يَحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون توكيداً ، كتكرير الجُمل للتوكيد ، نحو قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْقُسْرِ يُسْراً . إِنَّ مَعَ الْفُسْرِ يُسْراً ﴾ وكقول الحنساء :

هَمَنْتُ بِنَفْسِيَ بَعْضَ الهُمُومِ فَأَوْلَى لِتَفْسِيَ أَوْلَى لَهَا وَكَلَى لَهَا وَكَلَى لَهَا وَكَلَى ال

وكلُّ حَظِّ امري؟ دُونِي سَيأْنُحُدُهُ لاَبُدَّ لاَبُدَّ أَن يَحتازَه دُونِي وكقول عمرو بن كُلثوه :

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الشرح ٥ ، ٢ ، وقد تكلَّم ابن الشجرى على السورة كلَّها في المجلس السادس والسبعين .
 (٤) ديوانها س ٢١١ ، والحصائص ٤/٤٤ ، وتفسير القرطبي ١١٥/١٩ ، واللسان ( ولى ) . وأعاده الشجرى في المجلس السادس والسبعين .

<sup>(</sup>٥) عُروة بن أذينة . والبيت مِن قصيدته الجيدة التي يقول فيها :

لقد علمتُ وما الإشرافُ من خلقى أن الذي هو رزق سوف يأتيني أتانى لا يُعيِّني

اسعـــی له فیمنیـــی تطلبــه و و جلست ۱۹۱۱ دیوان س ۱۳۸۲ ، و تفریحه فیه ، و سیعیله این الشجری فی المجلس المذکور . و ۹ الإشراف ۴ بالشین المحجمة – وهی الروایة العالمیّ – و صعاه الاستشراف والتطلق ایل آمور الدیا و مکاسیها .

<sup>(</sup>٦) تمامه :

ألمًا تعرفوا منًا اليقينا

شرح القصائد السبع ص ٤١٣ ، وكتاب الشعر ص ٥ .

## إليكُمْ يابَني بَكْرٍ إليكمْ

أواد : إلى أين تذهب ؟ إلى أين تذهب ؟ أتاك اللَّحِفُوك ، أتاك اللاحقوك ، الحيس البغلة احيس البغلة ، فحذف الفعل والفاعل من اللَّفظين الثالثين ، وحذَف الفعولين من أحد اللفظين الثالثين ، وحذَف أحد الفاعلين من قوله : « أتاك أتاك اللَّحِفُوك » يقوي ماذهب إليه الكسائل مِن حَذْف الفاعلين من قوله : « أتاك أتاك اللَّحِفُوك » يقوي ماذهب إليه الكسائل مِن حَذْف الفاعل ، في باب إعمال الفعلين ، ألا تراه لو أضمر الفاعل ولم يحذفه ، لقال : أثرك أتاك اللَّحقوك .

ومن تكرير المُفْردِ قولُ القائلُ :

أَبُوكَ أَبُوكَ أَرْبُدُ غِيرَ شَكِّ أَحَلَّكَ فِي الْمَخازِي حيثُ حَلَّا

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقبل ۱۹۸۲ ، وقطر الندى ص ۳۲۰ ، وشرح الشواهد للعينى ۹/۳ ، والتصريح (۱۸٪ والمصريح (۱۸٪ والمصريح (۱۸٪ وقدرع (۱۸٪ وقدرع (۱۸٪ و وقدر ۱۸٪ و وهذا البغدادى : و وهذا السيد م شهرته لم يشام له قائل و لا تشدة ، ويريقى أن أشير المل أنه يأتى في بعض الكتب و أتالو أتالو ، يكسر الكاف ، كأنه خطاب البغلة ، والصحيح أنه بالفتح ، والشاعر يخاطب صاحبه ، يقول : لا مجانة الله من اللاحقين ، فتشخه نشك و لا تأظيم الجزع ، قاله أحمد بن الأمين الشنقيطى ، في الدرر ۱۸۸۲ ، قلت : وقد يكون الشاعر خاطب نشك . ويروى : اللاحقون .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ١ وهذا يقوّى ١ ، وأتبتُّ مافي هـ .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في هـ . وفي الأصل : ٩ قول الفرزدق ٤ ، ولم أجده في ديوان الفرزدق المطبوع . والبيت مع
 ييت بعده لجميل في شرح الحماسة للمرزوق ص ٣١٤ ، وعنه ديوان حميل ص ١٩١ . وتسبا لمساور بن
 مالك الفيني ، في الأشباء والنظائر للخالدينين ٢٠/٢٠ .

والبيت الشاهد من غير نسبة فى الخصائص ١٠٠٢٣ ، والاقتضاب ص ٣٠٨ ، وجمله اين السّيد فى هجاء اين سُيّادة ، وهو الرئّاح بن أبرد ، وعليه فقد رواه : 3 أبوك أبَّرَدُ ، وخطاً رواية الحماسة 3 أربد ٤ . وانظر مقدمة شعر اين ميادة ص ٢٤ ، ولم يزد عققه شيئا على ملاكره اين السّيد البطليوسى .

وجاء بهامش أصل الأمالي : ٩ هذا البيت وما معه من الشرح كلُّه كلام ابن جنبي في كتاب مشكل أبيات الحماسة ، من أوائل الحماسة » .

رفع الأبَ الثانيَ على الإبدال من الأول ، ورفع « أَرْبد ، بدلًا مِن الثاني ، وقوله : ﴿ أَحَلُّكَ فِي الْخَازِي حَيثُ حَلًّا ﴾ خبرٌ عن الأوِّل ، ولم يكفه هذا التكريرُ للتوكيد ، حتى زاد في توكيده ، فقال : ﴿ غَيرَ شَكُّ ﴾ وأجازوا فيه أن يكونَ الأبُ الثاني خبراً عن الأول ، كقول العِجْلِيّ :

> أنا أبو النَّجْمِ وشِعْرى شِعْرى أى شِعْرِى شِعْرِى الذي قد سمعتُم به ، ونحوه قولُ الآخر : إذِ الناسُ ناسٌ والبلادُ بلادُ

فعلَى هذا يكون المعني : أبوك أبوك الذي شاعَتْ مَخازيه ، والمخَازي : جمع مَخْزاة ، وهي كلُّ فِعلِ قَبيح ، يُخْزى فاعلَه ، أى يُعرِّضُه للخِزْي ، وهو الطَّرد والمَقْت ، ويقال منه : أخزاه الله .

وقوله : « غيرَ شَلَكٌ » أي حَقًا ، كأنه قال : لاشَكًّا ، أي لا أَشُكُ شَكًّا . ومن تكرير الجملة قولُ عنترة :

أَيْنَا أَبْيْنَا أَنْ تَضِبُّ لِثاتُكُم علَى مُرْشِقاتِ كَالظُّباء عَواطِيَا اللُّنة : لَحمُ الأسنان ، وتَضِبّ : تَسيلُ من الشُّهوة ، يقال : ضَبُّ فُوه يَضِبُّ ،

<sup>(</sup>١) أبو النجم . ديوانه ص ٩٩ ، وتخريجه في ص ٢٤٦ ، عن الإفصاح ومعاهد التنصيص ليس غير ، وزِد عليه مافي حواشي كتاب الشعر ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) صدره باختلافٍ في الرواية : بلادٌ بها كنّا وكنا نُحُّما

ويُنسب لرجل من عاد ، وله قصة ، انظرها في الأغالي ٩٣/٢١ ، والخصائص ٣٣٧/٣ ، ووفيات الأعيان ١١١/٦ ( ترجمة الهيثم بن عديّ ) . ورُوى في يتيمة الدهر ٢٧١/٤ ( ترجمة بديع الزمان الهمذاني ) : إذ الناسُ ناسٌ والزمانُ زمانُ

وانظر بهجة المجالس ٧٩٦/١ وحواشيه ، والمغنى ص ٧٣٣ ، وشرح أبياته ٢٠/٨ . (٣) ويويد أن \$ غير \$ منصوبٌ على المصدر ، صرَّح به المرزوقيُّ في الموضع المذكور من شرح الحماسة .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٩٣ ، والأساس واللسان (ضبب) .

وَبَضَّ يَبِضُّ : إذا سال ، ويقالُ لمن اشتهى شيئاً : إنّ فمَه يَتَحلُّبُ من الشَّهوة ، ويقال : جاء فلانٌ تَضِبُّ لِئتُه : إذا جاء وهو حريصٌ على الشيء .

يقول : أبينًا أن تَضِبَّ لِثَاثُكم على نسائنا ، من الشَّهوة لهنّ ، أى أَبَيْنا أن ٢٤٥ تأخذوهُنُّ / وأنتم جراصٌ عليهنّ .

والمُرْشِقات من الظَّباء : اللَّواتَى يَمْلُدُنَ أَعناقَهِنَّ إذا نظَرْن ، يقال : أَرشَقَت الظَّبيةُ ، ورَوى بعشُهم : رشَقَتْ ، وليست بشائعة .

والقواطِي : اللَّواق يتناوَّلُنَ الأغصانَ يَجْدَبُنُهَا ليأكَلْنَ مافيها من الثمر ، ونَصَب « عَواطِئَ » على الحال .

والوجه الثانى مِن وجهَى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ أن يكونَ السَّبقُ الثانى غيرَ الأَوْل ، فيكونَ الثانى خبراً عن الأَوْل ، والمراد : السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجُنَّة ، وإذا جَمَلُت الثانى توكيداً ، فخبر الأَوْل ﴿ أُولِيْكَ ٱلْمُقَرِّمُونَ ﴾ .

وقولها : ﴿ فَبَادُوا مِمّا ﴾ انتصاب ﴿ مما ﴾ على الحال ، بمنزلة جميعاً ، وهو فى الأصل ظرف موضوع للصّحبة ، وأجاز بعض النحويين أن يكون حرفاً ، وتنوينه ودخول الجارِّ [ عليه ] يُخرجانه من الحرفيّة ، وذلك فيما رواه البصريُّ والكوفيُّ ، فى قولهم : جنتُ مِن مَيهم ، وكان ممها فانتوعْتُه مِن معها ، كا تقول : كان عندَها فانتزعته مِن عندِها ، فنغيُّر آخرِه لتغيُّر العامل فيه ، وتنوينُه إذا استُعمِل حالاً يُدخِلانه فى حَيُّر الأسماء ، وذهب أبو علمُّ إلى أنَّ مَن فتحه ، فهو عنده ظرف ، ومَن أسكنه جعله حرفاً ، أواد أن مَن أسكنه نزَّله منزلة الأدوات الثَّنائية ، نحو هَلْ وَبَلْ ، وقَد ، وأنشد فى

<sup>(</sup>١) ليس في هد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وأنشدوا ﴾ . وأثبتُ ماني هـ ، وهو الذي في المجلس التاسع والستين .

فَرِيشي مِنكُمُ وهَواىَ مَعْكُمْ وإن كانت زيارَتُكُمْ لِمامًا وإنّما ذَهب مَن ذهب إلى كونه حرفاً ، لجيئه على حرفين ، ولا يُعَلَمُ له أصلٌ فى بَنات الثلاثة .

قال أبو العباس ثعلب : سألت ابنَ قادم : ما الفرق بين قام زيدٌ وعمرو معاً ، وقام زيدٌ وعمرو معاً ، وقام زيدٌ وعمرو وقام زيدٌ وعمرو وقام زيدٌ وعمرو معاً ، وقام زيدٌ وعمرو معاً ، معاً ، وقع القيامُ منهما في وقتٍ واحد ، لايكون إلا هذا ، وقام زيدٌ وعمرو جميعاً ، / يجوز أن يكون وقتي في وقتين ، ٢٤٦ وكبوز أن يكونَ وقع في وقتين ، ٢٤٦ وكذلك مات زيدٌ وعمرٌو جميعاً ، يكون زمان موتهما مختلِفاً ، ومات ذامع ذا ، لايكون مهتُهما إلا في وقتٍ واحد .

وعند بعض النحويين أن ﴿ معاً ﴾ في قولك : جاءوا معاً ، ينتصب على الظرف ، كانتصابه في قولك : معهم ، وإنما فُكَتْ إضافتُه وبقيتْ عِلَّهُ نصبه على ماكانت عليه ، والصحيحُ ماذكرتُه أولا ، لأنه قد تُقل مِن ذلك الموضع ، وصار معناه معنى جمعاً .

وقولها : « مُستَقَزًا » أى مُستخفًا ، يقال : استقرَّ فلانٌ فلاناً ، بمعنى استخَفّه ، وفى التنزيل : ﴿ وَاستَقْبَرْ مَنِ آستَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ .

وقولها: كأن لم يكونوا حِمَّى يُتَّقَى.

الحِمَى : نقيضُ المُباح ، وعَزَّ هاهنا : معناه غَلَب ، من قول الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) لجرير ، وهو في ديوانه ص ٢٧٥ ، برواية : ( وهوائ فيكم ٤ ، وعليها يفوت الاستشهاد . والبيت برواية النحاة في الكتاب ١٩٧٣ ، وتسبب فيه للراعي ، وهو في ملحق ديوانه ص ٢١٦ . وانظره في شرح المفصل ١٩٣٨ ، م ١٩٣٧ ، ورحف المباني ١٩٣٥ ، والجني الدافي ص ٣٠٦ ، واللسان ( ممع ) وغير ذلك تما تراه في حواشي تلك الكتب . وأعاده ابن الشجرى في الجلس التاسع والستين . (٢) جالس قعلب ص ٣٨٦ ، وقد تشرف المستف في كلام تعلب ؛ لينتم به ما ذرّج عليه من الشهولة

واليُسْر . (٣) في المجالس : فلمّا أصبح .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٦٤ .

﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۗ ﴾ .

وَبَّرُ : معناه سَلَب ، تقول : بززتُ الرجلَ : إذا سَلَبَته سِلاحه ، ويقال للسلاح المسلُوب : هذا بَزُ فُلان .

و « مَنْ » في البيت بمعنى الذي ، وموضعُها مع « عَزّ » رفعٌ بالابتداء ، و « بَزْ » خبرُها ، والجملة التي هي المبتدأ وخبره ، خبرٌ عن المبتدأ الأول الذي هو « الناس » والعائلُه إلى الناس محفوف ، كما حذفوه من قولهم : « السَّمنُ مَتَوَانِ بِدرُهم » يريدون : مَنوْنِ منه ، وكذلك التقدير : مَن عَزْ منهم بَزْ ، ولايجوز أن يكون « إذ ذاك » خبراً عن الناس ، لما ذكرته لك من امتناع الإخبار بظُروف الزمان عن الأشخاص ، وإذا بطل أن يكون و إذ ذاك » خبراً عن « الناس » بقى أن يتملَّق ببزٌ . ولا يجوز أن تكون « وَمَن » شرطية ، لأن الشرط وجوابه لا يعمل واحد منهما فيما قبله بإجماع البصريّين ، كا لا يتقلّم على الاستفهام مايكون في حيزه ، وأجاز قومٌ من البغداديين أن يعمل جوابُ الشرط فيما تقلّم عليه ، لمفارقته الاستفهام بكونه جزاءً ، فعلى قول هؤلاء حيوبُ المتحبِلُ « مَن » أن تكون شرطاً .

/ فأما ( ذلك ) فموضعُه رفعٌ بالابتداء ، وحبوه محذوف ، أى ذلك كائنٌ أو موجود ، ولا يجوز أن يكون موضع ( ذلك ) على انفراده خفضاً ، لأن ( إذ » لا تُضاف إلّا إلى جملة ، فموضعُ الجملة التى هى ( ذلك ) وخبرُه جَرٌّ .

وقولها : « وَكَانُوا سَرَاةَ بنى مالكِ » سَرَاةُ القوم : سادَتُهم ، ذَوُو السخاء والمروءة ، واحدهم : سَرِيِّ ، وانتصاب « فخرًا وعِزًّا » على التمييز ، والعاملُ فيهما المصدرُ الذي هو الزَّيْنِ .

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الأصول ٦٩/١ ، ٣٠٢/٢ ، وكتاب الشعر ص ٢٤٧ ، ٣١٤ ، ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الشعر ص ٢٤٧ .

#### مسألة

إن قبل : لِم حَذَفُوا من الخَطّ ألف لمِلك وصَلِح ولحَلِد ، إذا سَمُّوا بهنّ ، ولم يحذفوا ألف سالِم وعامِر ؟

قيل: لمَّا كَثُرت النسمية بهؤلاء الثلاثة وأَمِنُوا اللَّس فينَ ، لأنهم لم بُسَمُّوا بمُلْك ولا بصُلْح ولا بخُلْد ، حذفوا الفاتهن ، تخفيفا ، لأنهم يعتمدون التخفيف في الخَطّ ، كما يعتمدونه في اللفط ، ولم يحذفوا ألف سالِم وعامِر ، مخافة الالتباس بسَلْم وعُمَر ، ونظيرُهُنَّ في ذلك حارث ، حذفوا ألفه ، لأنهم لم يُستَمُّوا بحَرْث .

وقولها : « فى القديم سَراةُ الأَدِيم » سَراةُ الشيء : ظاهِرُه ، وجمعُها فى البيت بين القديم والأديم ، يُسمَّى فى صناعة الشعر : الترصيع ، ومنه قول امرأة جاهلية فى مُرْثَة :

رَفَّاعُ الويةِ شَهَّادُ انديةِ سَنَّادُ أُوهِيةِ فَتَّاحُ أَسْدادِ مَوَّاعُ أَسْدادِ مَوَّالُ مُنْهَبَةٍ طَلَّاعُ أَسْدادِ

قولها : ﴿ سَدَّادُ أُوهِيةٍ ﴾ الوَهْمُى : الشَّقُ فِ الأَدِيمِ وغيو ، والواهى : المُنشَقُّ ، (\*) وليس حقُّ فاعل أن يُجمَع على أفْعِلة ، ولكنها أتَبَعثُه الأَاوية والأندية ، كما قالوا : إنى ٢٤٨ لآتيه بالقدايا والعَشايا ، والعَداة لاتُجمع على القدايا ، وإنما أتبعوها المَشايا ، فإذا

(٤) في هـ : وليس فاعل يُجمَع على أفعلة .

<sup>(</sup>١) ويجوز فيهن إثباتُ الألف أيضاً. قاله ثملب ، وحكاه أبو حيان عن بعض شيوخه . ذكره السبوطئ في المضاء ... المشاء ... والمشاء المشاء ... المش

أفردوا لم يقولوا : غَدايا ، ومثله فى الإتباع قولُ الآخر:

هَتَّاكُ أَخْبِيةٍ وَلَّاجُ أَبْوِيةٍ يَخْلِطُ بالجِدِّ منه البِّرُّ واللَّينا

جَمَع البابَ على أَبْوِية ، لمكان أَخْبِية ، ولو أَفَرَدَ لم يَقُلْ : أَبوية .

والأندية ليست بجمع نادٍ ، لما قُلنا من أن فاعلاً لأيجمع على أفعلة ، ولكنها جمع لَدِيّ ، كرغيف وأرغفة ، وهو مجلسُ القوم ومُتَحَدَّنُهم ، وفى التنزيل : ﴿ وَأَحْسَنُ لَهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقولها : ﴿ قَوَّالُ مُحْكَمةٍ ﴾ أى قصيدةٍ مُحْكَمة .

و و تَقَاضُ مُبْرَمَةِ » أَى قضيةِ مُبْرَمَة ، من قولهم : أبرمتُ الأَمْرِ : أَى أحكمتُه ، وأبرمتُ الحبل : إذا صَفَرَّتُه فأجدُتَ صَنَفْرَه ، وفى التنزيل : ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فإنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ .

وقولها : ﴿ فَرَاجُ مُبْهَمَةٍ ﴾ أى نحطَّةٍ مُبْهَمة ، والخُطَّة : الأمر الشاق ، وكلَّ أمرٍ مُلْتِيسٍ خُطَّةٌ ، وإذا بُولِغ في وصفه بشدةِ الالتباس ، قبل : نُحطَّةٌ عَوصاء ، والمُبْهَم من الأمور والأبواب : الذي مالَه مَاتَّى ، قال :

الفارجوُ بابِ الأميرِ المُبْهَجِ

 <sup>(</sup>١) تميم بن مقبل . وقبل : القَلاح بن جَناب . والبيت مفردٌ فى ذيل ديوان تميم ص ٤٠٦ ، وتخريجه فيه ،
 وزد عليه المنصف ٣٢٦/٢ ، من غير نسبة .

 <sup>(</sup>۲) هذا هو القياس ، ولكن و النادى ، مجمع سماعاً على أندية . راجع اللسان ، والمصباح ( نندى ) ،
 وجُمح أيضاً على أنداء ، فى حديث أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه : و كنا أنداءً فخرج علينا رسول الله
 عال ابن الأثير : و الأنداء : جمع النادى ، وهم القوم المجمعون ، النهاية ٣٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٧٣ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٧٩ .
 (٥) في هـ : وإن .

<sup>(</sup>٦) نسبه سيبويه في الكتاب ١٨٥/١ ، لرجل من بني ضَبَّة ، وهو من غير نسبة في المقتضب ==

719

وقولها : ﴿ طَلَّاءُ أَنْجَادٍ ﴾ الأُنجادِ : جمع نَجْدٍ ، وهو ماارتفع من الأرض ، وقالوا أيضاً في جمعه : أنجّد ، وهو القياس .

ومن مُستحسَن الترصيع في الشِّعر المحدّث قولُ مروانَ بنِ أبي حفصة :

هُمُ القومُ إِن قالوا أصابوا وإن دُعُوا أجابوا وإن أعطُوا أطابُوا وأَجْزَلُوا م

وقولُ المتنبى :

مُعْطِى الكواعبِ والجُرْدِ السَّلاهِب والْ ييض القواضِي والمَسَّالةِ الذُّبُلِ ()

وقوله :

فنحنُ فى جَلَلٍ والرومُ فى وَجَلِ والبَرُّ فى شُعُلِ والبَحرُ فى خَجَلِ / ومِن قِبلِ الحنساء أيضًا:

طويلُ النَّجادِ رفيعُ العِما دِ سادَ عَشيرَته أَشردَا يُحَمَّلُهُ القومُ ما عالَهُمْ وإن كان أصغرَهُمْ مَوْلِدَا

يقال : عالَني الشيءُ : أَى أَثْقلني وغَلَبني ، وقد وردَ هذا الفنُّ من البديع في القرآن ، فمنه مااختلف إعرابُه ، ومنه ماجاء متَّفِقَ الإعراب ، فما اختلف إعرابُه قولُه

<sup>=</sup> ١٤٥/٤ ، والفصول الحسون ص ٢١٩ ، وأساس البلاغة ( بهم ) ، وفيه وفى الكتاب : الفارجي .

وانظر زیادة تخریج فی حواشی الکتاب . (۱) فازن قیاس و فقل ، ان یجمع علی و اقفل ، جمع فلة ، نحو فلّس وافلّس ، وکلّب واکلّب ، وشتهر

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٨٨ ، وتخريجه في ص ١٢٨ . والقصيدة في حماسة ابن الشجرى ص ٣٨٦ ، وكنوز العرفان لاين تيم الجوزية ص ٣٢٣ ، وابن القيم يستى هذا اللوث من اليديم : السّهل المنتع – وهو أقرب إلى الوصف من التعريف – ويستيه ابن أبى الإصبح : التسميط ، وابنُ معصوم : المناسبة اللفظية ، وأنشدا البيت . تحرير التحيير ص ٣٩٥ ، وأنوار الربيع ٣٦٥/٣ .

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۷۹/۳ .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ٨٠/٣ ، وتحرير التحيير ص ٢٩٩ ، وجعله ابن أني الإصبع من باب التجوئة ، وهو عند ابن معصوم من باب التسجيع . أنوار الربيع ٢٤٩/٦ .
 (٥) ديوانها ص ٣٠ .

تعالى : ﴿ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْرَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾ وما اتفق إعرابه قوله عز وجل : ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَنَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى بَعْضِ ﴾ وقوله : ﴿ فَصْرُبَ يَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطِلْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُ مِنْ قِبْلِهِ الْمَذَابُ ﴾ وليس ﴿ الْعَذَابُ ﴾ رأسَ آية عند جميع أصحاب الأعداد ، إلا الكوفين .

وقولها :

# يحفِزُ أحشاءَها الخَوْفُ حَفْزا

الحَفْزِ : اللَّـٰفُحُ ، والحَفْزِ : الطَّعن بالرُّحِ ، والحَفْزِ : السَّوْقُ والحَثُّ .

وقولها : « بمَلْمُومة رَداج » أى بكَتيبة مَلْمُومة ، وهي التي كثر عددُها ، واجتمع فيها المِقْنَبُ إلى المِقْنَب ، والرَّداح : الكثيرةُ الفُرسانِ ، وامرأةٌ رَداحٌ : ثقيلةُ الأوراك .

والرُّكْز : الصوتُ الحفِيّ ، وفي التنزيل : ﴿ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَاْ ﴾ .

وقولها: 3 ببيض الصُّفاح وسُمْرِ الرَّماح ، جَمْعُها بين الصُّفاح والرَّماح ، كجمعها القديم والأديم ، ويُقال لكُلُّ سيف عَريض : صَفِيحة ، وقياسُها في الجمع صَفائح ، كسفينة وسَفائن ، وليس حقها أن تُجمَع على فِعال ، وجَمْعُها على الصُّفاح يَحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكونوا جَمعوها أوَّلًا على الصَّفيح ، كالسفينة والسَّفِين ، ثم جمُعوا الصَّفيح على الصَّفُح ، قياساً على رَغِيف ورُغُف ، وكَثِيب وكُتُب ، ثم جمعوا الصَّفُح على الصَّفُح ، تاساً على رَغِيف ورُغُف ، وكَثِيب الجَمْد ، الجَمْد ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ١٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر جمال القراء ص ٢٢٠ ، وبصائر ذوى التمييز ٢٥٣/١ .

 <sup>(</sup>٥) آخر سورة مريم .

وهو المكان / المرتفع ، على الجِماد ، وثما جاء جَمْعَ جَمْعِ الجَمْعِ قُولُهِم : أصائل ، ٢٥٠ والواحد : أصيل ، فقدروا جَمْعَه على أُصُل ، كقَضيبٍ وقُضُبٍ ، ثم جمعوا الأصُل في

(١) من هنا لمل آخر الفقرة حكاه أبو حيان في كتابه و تذكرة التحاة ، ص ٣٧٣ – ٣٧٥ غ ذكر بعده كلام ابن الحشاب الذي تنقب به ابن الشعيري : و قال ابن الحشاب : أخطأ من عقد وجود : أصيل وزنه فعيل ، والهمزة فاء والصاد عين واللام لام ، فايشقط هنا للحاجة إليه فيما يأتي ، فقوله : و فقدروا جمه على أصل ، لا تذك ظاهر مرتزد في كلامهم . قال الأعشى :
أصل الا يسع نحونًا جهل جمع أصبل على أصل ، لأن ذلك ظاهر مرتزد في كلامهم . قال الأعشى :

وقال آخر [ طرفة – ديوانه ص ١٤٦ ] :

## وجاملٍ خَوَّعَ مِن نِيبه زَجْرُ المُعَلَّى أَصُلًا والمَنِيعْ

وما وُجِد مستعملًا لا يقال له : مُقدّر ، بل يُقال : جُمع على كذا ، لكنه لم يعرفه ، وباب الجمع وإن غلب المساع وأن غلب السماع والقابل فيه يُسمَّى اكتولاً ، فلا يتعلج الله ين يستمى كتولاً ، فلا يتعلج أن يقول : إنه مقدّر ، لأن التقدير على السماع وأصاما او لكنّ أصال جمعا لأصل ، فلا يتعلج أن يقول : إنه مقدّر ، لأن التقدير على أنعال إذا كان مغردا ، فلا لا يتعلج على أنعال إذا كان مغردا ، كثنتى ، والجمع لأيقدم على أنعال إذا كان مغردا ، كثنتى ، والجمع لأيقدم كل كتب و كتب و كتب و كتب و كتب و كتب و كتب يقال أن بلا وجه تشيله بالمقرد وتشبيه به وحمله عليه .... وبعد فالأولى في الأصال أن يكون جمعا الأصيل من أولى وهلة ، لا جمعاً لجمعه الذي هو أصل ، فإن جمتم فيل على أنعال جاءت منه حروف صلحاء الله الله الله المتعلق على المتعلق الأصيل من أنقد على أمال أن : وقوله : جمعوا الآصال لل صاحة المتعلم في النقل ، في انتظار ونشاف النصاء في عين الكلمة ؟ . ثم النفع الن الخشاب في كلام طويل لا يتحداء هذا المتعلم المناف الناس ب ١٢٩٧ .

هذا وقد أنكر السهيليُّ أن يُوجدُ في الكلام و جمع جمع الجمع ، وذهب إلى أن الأصائل جمع أصيلة ، والأصيلة لفة معروفة في الأصيل ، وجمع الأصيل : أصل . أما آصال عنده فهي جمع أصل اللذى هو اسم مفرد في معنى الأصائل ، لا جمعُ أصلى ، الذى هو جمع . ثم أورد كلاما كنيرا في المسألة ختمته بقوله : و لا أعرف أحدا قل مذا القول - أعنى جمع جمع الجمع - غير الزجاجي وابن عُزير ، الروض الأفف ١٩٥١ ، ١٧٦ ، وهمه وقد وجدت كلام أبن عُريز في كتابه غريب القرآن ص ١٨ ، قال : و أصيل : ما بين العصر إلى الليل ، وجمعه أصارًا ثم آصال ثم أصائل ، جمع جمع الجمع ، . وكلام الزجاجي في كتاب الحمل ص ١٨٣ .

وانظر ما قبل عن هذا الجمع فى تفسير الطبرى ٣٥٥/١٣ ، والقرطبي ٣٥٥/١٧ ( فى تفسير الآية ٢٠٠ من سورة الأعراف ) وشرح القصائد السبع لابن الأنبارى ص ٣٨٣ ، وهمع الهوامع ١٨٤/٢ ، وتاج العروس ( أصل ) .

هذا وقد رأيت مثالاً آخر لجمع جمع الجمع ، قال أبو الحسن الأحفض في 3 تُخبر ، بضم الناء والجم ، إنه جمع تميار ، ككُنُّ وكتاب ، وتبعار جمع تُخبر ، كصحاب وصحب ، وتجر ، بالفتح والسكون : أحد جموع تاجر . راجع شرح بانت سعاد لاين هشام ص ٣٣ ، واللسان ( تجر ) . التقدير على آصال ، كمُشْطِ وأمشاطِ ، وعُنْقِ وأعناق ، ثم جمعوا الآصال على أصائل ، وكان قياسه : أصائيل ، على أفاعيل ، كأقوال وأقاويل ، وأنعام وأناعيم ، ولكنهم الزموه القصر ، استقالًا لتوالى ثلاثةِ أحرُفٍ معتلة : الألف والهمزة والياء ، والهمزة مقاربةً للألف في الممخرج .

والوجه الآخر فى الصِّفاح : أن يكون جَمْع صَفْحة ، كجَفْنة وجِفانٍ ، والصَّفْحة : وجهُ السيف ، فالتقدير على هذا : بسُيوفِ بيض الصَّفاح .

وأمّا وصْفُهم الرّماحَ بالسُّمرة ، إذا باللّهوا في مدحِها ، فإنّ القَنا إذا بقِي حتى يَسْمرٌ في مَنايِته ، دلّ ذلك على تُضْجه وشِدَّتِه .

#### المجلس الثالث والثلاثون

يتضمَّن تتمَّة تفسيرٍ أبيات الخنساء ، وغيرَ ذلك ، وهو مجلس يوم السبت ، الخامسَ عشر من شهر ربيع الأول ، من سنة مثَّ وثلاثين وخمسمائة .

قولها : « بِبيض الصَّفاح » : الباء متعلّقة بحالٍ من المضمر في « تُغادر » أى تغادر الملمومةُ للأرض رِكزاً مُلْتبسةً ببيض الصّفاح .

والباءُ من قولها : ٥ فالبِيضِ ضَرَّباً ، متعلَّقةً بالفعل الناصب للمصدر ، أى فَيَضْرِبون بالبِيض ضَرَّباً ، وكذلك ، وبالسَّمر وَخْزا ، تقديره : ويَجْزُون بالسُّمْرِ وَخْزاً ، والرَّخْز : الطَّعْنُ بالرمح وغيره ، ولايكونُ نافذاً .

وقولها :

وَخَيْلٍ تُكَدِّسُ بالدَّارِعين

التكدُّس: مشي الفَرَس مُثْقَلاً .

وقولها : « يَجْمِزُنَ جَمْزاً » الجَمْز مِن السَّير : أَشَدُّ مِن العَنْقَ ، ومنه قبل للبعير : جَمَّاز .

والباء فى قولها : ﴿ بِأَنْ لَا يُصابِ ﴾ زائدة ، كما زيدت فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللهَ يَرَى ﴾ ولو أسقطتها لكان الجزءُ بإسقاطها مخروماً ، وهذا الوزن من / ٢٥١

<sup>(</sup>١) العَنَق ، بفتحتين : السَّير الفسييح السَّريع .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ١٤ .

المتقارِب ، فوزن الجُزء فَعُولن ، فلو سقَطت الباء صار فَعْلن ، والحَرْم إنما يأتى فى الجزء الأول من البيت ، وقد جاء في الجزء الأول من النصف الثاني من قول امرى القيس :

وعُيْنٌ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ شُقَّتْ مَآقِيهِما مِن أُخُرُ

وقد ذكرتُ هذا البيتَ ومافيه فيما قدَّمتُه من الأمالى .

ويجوز فى قولها : « يُصاب » الرفع ، على أن تكون « أنْ » عنفقة من الثقيلة ، والنصب على أن تكونَ المصدرية التي وُضرعت خفيفة ، والقولُ فيهما أنّ كلَّ واحدةٍ منهما خضمة بنوع من الفعل ، ولهما اشتراكُ فى نوع منه ، فالحقفة من الثقيلة تقع بعد الأفعال الثابتة المستقرّة فى النفوس ، نحو أيفنت وعلمت ورأيت ، فى معنى علمت ، فحكمه اف ذلك حكمُ الثقيلة ، وقد عرفتَ أن الثقيلة موضوعة للتوكيد ، فهى ملائمة فى المعنى لما ثبت واستقرّ من الأفعال ، لأن التوكيد لايقع بما لايئبت فى التُقوس ، تقول : علمتُ أنك مناطقي ، وأيقنتُ أنك جالس ، وكذلك تقول : أعلَمُ أن الإيقوم زيد ، وأرى أن سيقهمُ [ بكر ] برفع يقوم ، كا جاء فى التنزيل : ﴿ أَفَلا يَتُورُونَ أَنْ لاَيْرَاجُمُ إِلَيْهِمُ مَوْلًا ﴾ وهاء فى النزيل : ﴿ أَفَلا مَنْ مَنْ يَوْمُ مَنْ لاَيْهُ إِلَيْهُ لِمَنْ اللهِ يُعْلَمُ أَهُلُ الْكِتَابِ أَنْ لاَيْهُ إِلَيْهُ مَنْ اللهِ إِلَى اللهِ يَعْلَمُ أَهُلُ الْكِتَابِ أَنْ لاَيْهُ إِلَى المعمون على الله عالم الله عن أَنْ و وَكذلك [ هي ] فى مصحف على شيء مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ المعنى أنهم لا يَقْدِرون ، وكذلك [ هي ] فى مصحف أيى .

<sup>(</sup>١) جاء بهامش الأصل حاشية : و لا يتحقّق الحرّمُ بتَخلف الباء هنا ؛ لأنَّ حركة آخر الجزء المقبوض تنوب عن الباء ، وإنما يتحقّق الحرّم في البيت في أول النصف الثاني إذا كان العروض محلوفة ، ومثل هذا البيت يقع فيه الممام والقبضُ والحلف › .

<sup>(</sup>٢) فرغت منه في المجلس الثامن عشر .(٣) سقط من هـ .

 <sup>(</sup>٤) سورة طه ٨٩، وقد تكلّم ابن الشجرى على (أن ٤ المخففة من الثقيلة ، بإسهاب في المجلس التاسع السبعين .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) فى هـ : ٥ لا يقدرون على شيء ، ، وأسقطت هذه الزيادة متابعةً للأصل ، والكتاب ١٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) سقط من هد.

والناصبةُ للفعل ليست من التوكيد في شيء ، وهي مع ذلك تَصْرِفُ الفعلَ إلى الاستقبال الذي لا ينحصِرُ وقتُه ، فهي بهذا ملائمةٌ للفعل الذي ليس بثابت ، نحو الطمع والرجاء والحوف والتمتّى والإشفاق والاشتهاء ، تقول : أرجو أن يقومَ ، وأطمعُ أن تُعطيني ، وأضاف أن تسبقني ، وأشفق أن تفوتني ، وأشتهى أن تزورُنى ، كما جاء في القرآن : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يُغْفِرَ لِي خَطِيقَتِي ﴾ وجاء فيه : / ﴿ وَأَخَافُ أَنْ عَلْمَرُ لَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمُ صَدَقاتٍ ﴾ .

وأمًّا ما اشتركا فيه من الفعل ، فالطنُّ والحُسبان والرَّعم والخِيلان ، فهذا النحوُ لا يمتنعُ وقوعُ كلِّ واحدةِ منهما بعدَه ، تقول في الناصبة للفعل : ظننتُ أنْ تنطلق ، وأطن أنْ تخرج ، وفي التنزيل : ﴿ إِنْ ظنّا أَنْ يُعْهَا حُدُودَ الله ﴾ وفيه : ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُعْهَا حُدُودَ الله ﴾ وفيه : ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُعْهَا عَدُودَ الله ﴾ وفيه : ﴿ تَظُنُّ أَنْ يَعْهَا عَدُودَ الله ﴾ وفيه ، وقيلُ أن لا تَقُرمُ يلقتى ، وإنما حَسْنُ هذا لأنه شيءٌ قد استقر في ظنك ، كما استقر في عِلمك ، إذا قلت : علمتُ أنك منطلق ، وكذلك تقول فيما يستقر في حُسْبانك : حسبتُ النح جالس ، وأحسبُ أن ستقرم ، وفيما لم يستقر : حسبت ] أن تُحَرِّمني ، وعلى الوجهين قرأ القراء : ﴿ وَحَسِبُوا أن لا تَحُونُ وَتَنَةً ﴾ فوفع ﴿ تَحُونُ ﴾ أبو عمرو ، وحمزة والكسائى ، وفتحها ابنُ كثير ونافع وعاصم وابنُ عامر ، ومثلُ ذلك قولك فيما استقر في عمك : إعمتُ أن ستنطاق ، قال :

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٨٢ .

<sup>(</sup>۱) سوره انسعراء ۸۱ . (۲) سورة يوسف ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ٢٥.

<sup>(</sup>٦) ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ٧١ ، وانظر السبعة ص ٢٤٧ ، والكشف ٤١٦/١ ، وحواشيه .

<sup>(ً )</sup> جريَّر . ديوانه ص ٩٦٦ ، والملغني ص ٣٦ ، وشرح أبياته ١٤٤/١ ، وهذا بيتُ سيَّار ، وقد أعاده إبن الشجري في المجلس الناسع والسبعين .

زعَم الفرزدقُ أن سيقتُلُ مِرْبَعاً أبشِرْ بطُولِ سلامةٍ يامِرْبَعُ

وتقولُ فيما ليس بثابتٍ عندك : أرَّعُم أن تَخُرَّج يافتى ، ولا يجوز : علمت أن يُخرَّجوا ، فأمَّا إجازةً سيبويه : ما علمت إلا أن تقوم ، فأتى بعد العلم بالناصيةِ للفعل ، فلأنه كلام خرَج مَحْرج الإشارة ، فجرى مَجرى فِعلها إذا قلت : أشير عليك أن تقوم ، ولو أراد العِلم القاطعَ جعلَها المخفَّفة ، وأتى بالعِوص ، فقال : ما علمتُ إلا أن ستقوم ، ويقبُحُ أن تقول : أرجو أنَّك تفعل ، وأطمعُ أن ستقوم ، قال سيبويه : ولو قال : أخشى أن تقول ، يريد أن يخبره أنه يخشى أمراً قد استقرم ، عنده أنه كائن ، جاز ، وليس رَجْة الكلام .

وأنكر أبو العباس محمد بن يزيد ما أجازه سيبويه ، من إيقاع الناصبة للفعل بعد الجوف والحشية ، العجلم ، على الوجه الذى قرَّره سيبويه ، وأنكر أيضاً إيقاعه بعد الحوف والحشية ، المخففة من الثقيلة ، فقال في المقتضب ، في باب الأفعال التي لاتكون معها / إلا أنّ الثقيلة ، والأفعال التي لا تكون معها إلا الحقيفة ، والأفعال المُحتيلة للثقيلة والحقيفة : وزعم سيبويه أنه يجوز : خفت أن لا تقوم يافتي ، إذا خاف شيعا كالمستقر [ عدد ] وهذا بعيد ، قال : وأجاز أن تقول : ما أعلم إلا أن تقوم يافتي من الرأى أن إذا م تُردِ عِلْماً واقعاً ، وكان هذا القول على معنى المَشُورة ، أي أرى من الرأى أن تقوم ، قال : وهذا في البعد كالذي قبلة .

وأقول : إنَّ استبعادَ أبي العباس لِما أجازه سيبويه ، من إيقاع المخفَّفة بعد الحوف ،

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) هذا من تخريج سيبويه نفسه ، ولكنَّ ابنَ الشجريُّ بسط عبارته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وهـ: 3 أن تفعل ٤ وأثبتُ مافي الكتاب ١٦٧/٣ ، وهو الصواب ، ويؤكده حكاية المرّد الآتية

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٨/٣ .

 <sup>(</sup>٥) ف هـ : ١ لا يجوز ، ولم ترد ١ لا ، ف الأصل ، والمقتضب ، والكتاب .

<sup>(</sup>٦) تكملة من المقتضب ، وسبقت قريبا .

على المعنى الذى عناه سيبويه ، استبعادٌ غيرُ واقعِ موقعَه ، لأنَّ الشعرَ القديم قد ورد بما أنكره أبو العباس ، وذلك قولُ أبي مِحْجَن الثَّقَفيّ :

إذا مِتُّ فادُفِنِّى إلى أصل كَرْمةٍ تُروَّى عِظامِى بعدَ مَرْتِى عُرُوقُها ولا تَدْفِئنَّى بالفَلاةِ فإنَّنى أخافُ إذا مامِثُ أن لا أَدُوقُها وقد جاءت الثقيلةُ بعد الحوفِ في الشَّعرِ وفي القرآن ، ومجيءُ الثقيلة أشدُّ ، فالشَّعرِ قرله :

## وما خِفتُ ياسَلَّامُ أَنَّكَ قاطِعِي

والقرآنُ قولُه تعالى : ﴿ وَلا تَخَافُونَ أَلَّكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِاللهِ ﴾ ، وكذلك استبعادُه لإجازة سيبويه : ما أعلم إلا أن تقومَ ، استبعادٌ فى غير حقّه ، لأنَّ سيبويه قد أوضح المعنى الذى أراده به فى قوله : « وتقول : ماعلمتُ إلا أن تقومَ ، إذا أردتُ أنك لم تعلم شيئا كائناً ألبئّةً ، ولكنك تكلَّمتَ به على وجهِ الإشارة ، كما تقول : أرى من الرأى أن تقومَ ، فأنت لا تُخير أنَّ قياماً قد ثبت كائناً أو يكون فيما يُستقبَل » والذى

 <sup>(</sup>۱) معانى القرآن ۱۲۰/۱ ، ۲۲۰ ، وتفسير الطبری ۵۰/۱۶ ، والصاهل والشاحج ص ۳۳۸ ، وللمندی ص ۲۸ ، وشرح أبیاته ۱۳۸/۱ ، والحزانة ۳۹۸/۸ ، وحواشیها . ودكر البغنادئ ص ۴۰٪ أن روایة ابن السكيت :

ولا تدفئنَى في الفلاة فإنني يقينا إذا مامِتُّ لستُ أذوقُها

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الغُول الطُّهَوِيّ ، على مانى نوادر أبى زيد ص ٤٦ ، والبيت فيه برواية :

أتانى كلامٌ عن نُصيَبٍ يقوله وما خِفتُ ياسلًام أنكَ عَائبي

وكذلك جاء فى تفسير الطبرى ٤/٠٥٠ ، ومعانى القرآن ، الموضعين السابقين . وأعاده ابن الشجرى بروايته هنا فى المجلس التاسع والسبعين .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٨١ .

 <sup>(</sup>٤) في الكتاب: وإذا لم تُرد أنك قد علمت شيئا ... ٥ والعبارتان سواء ، على تقديم النفي وتأخيره .

قاله سيبويه غيرُ مدفوع مثله ، لأنهم كثيراً ما يستعملون معنّى بلفظ معنّى آخر ، 
الا ترى أنهم يستعملون عَلِمَ الله ، بمعنى أقْسِمُ بالله ، فيقولون : عَلِمَ الله لأفعلنَّ ، 
فهذا عندهم قسّمٌ صريح ، فكما استعملوا عَلِمَ الله ، بمعنى أقْسِمُ بالله ، كذلك 
استعملوا العِلم بمعنى المَشُورة ، فيما قاله سيبويه ، وقد تلقّوا العِلمَ والظنِّ بما يتلقّون 
به الاقسام ، وإن / لم يُريدوا بهما معنى القسّم ، كقوله تعلى : ﴿ وَطَلُّوا مَالَهُمْ مِنْ 
مَرِيصٍ ﴾ وكقوله : ﴿ لَقَدْ عَلِمتُمْ مَاجِئنًا لِنَفْسِدُ فِي الأَرْضِ ﴾ جاءت و ما » بعد 
الظنّ والعِلم ، بحيقها في قولك : أقسِمُ بالله مافعلتُ ، وإذا تأمَّلتَ ماذكرتُه لك ، من 
استعمال معنّى بلفظ معنّى آخر ، في الكتاب العزيز ، وفي الشّعر القديم ، وفي 
الكلام الفصيح ، وقفتَ من ذلك على أمرٍ عَجيب ، فأول فهمَكَ ماذكره لك من 
هذا الفَنّ ، بعد ذكر أصول المعانى وفروجها .

قال أبو الحسن الأخفش ، في كتابه الذي سمَّاه : الأوسط : معانى الكلام سيَّة ، وهي عيطة بالكلام : خَبرٌ واستخبارٌ ، وهو الاستفهام ، ودُعاء نحو : يازيانُ وياعبدَ الله ، وقَسَرٌ ، نحو : ليت زيداً أتانا ، وألا ماء بارداً ، وأمَّرٌ ، نحو قولك : أقبِلُ وأدْبر ، وطَلَّبٌ [ وهو ] بصيغة الأمر ، كقولك للخليفة : أجِرْنِي ، انظُرْ في أمرِي ، فالأمُر لمَنه هو دُوتك ، والطَّلُبُ إلى مَن أنت دُوته .

وقال غيرُ الأخفش: معانى الكلام ، خبرٌ واستخبار – وهو طَلَبُ الخَبَر – وافْعُلْ ولا تَفَعُلْ ، ونداءٌ وتَمنُّ وعَرْضٌ ، وقال آخرون : وإياحةٌ وَنُلْبٌ .

وَلَعَمْرِي إِنَّ صيغة افْعَل ، تتناوَّلُ مع تناوُلِها الأَمَرَ الإِبَاحَةَ والنَّذَبَ وغيرَهما ، ممَّا ستقفُ عليه .

<sup>(</sup>١) في هـ : ولقد .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ٤٨ .

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۷۳ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من هـ .

 <sup>(</sup>٥) في هـ : و أجزني ، بالزاى ، وهو بالراء في الأصل ، هنا وفي المجلس التالي .

وقومٌّ جعلوا النهى داخلًا فى حيِّز الأمر ، ولذلك لم يذكره الأخفش ، قالوا : لأنك إذا قلت : لا تأكُّل ، كان بمنزلة قولك : دَعِ الأكُلّ .

وعند قومٍ من المحقّقين أن الصّيغتين تدلّلانِ على معنيين ، كلُّ واحدٍ منهما قائمٌ بنفسه ، وإن اشتركا في بعض المواضع .

وقد أدخل قومٌ النّداءَ في باب الأمر ، فقالوا : إذا قلت : يارجلُ ، فكأنك قلت : تنبّهُ ، وليس هذا القولُ بشيء ، لأنك إذا قلت : يازيدُ ، لم تقُل : قد أمرَّه ، وقال بعضُهم : النداءُ خبرٌ من / وَجه ، وغيرُ خبرٍ مِن وجه ، فإذا قلت : يافُسَقُ ، فهذا ٢٠٥ خبرٌ ، لدخول التصديق والتكذيبِ فيه ، فلذلك أوجب الفقهاءُ الحدَّ على القاذِفُ بهذا اللفظ ، فإذا قلت : يازيدُ ، فليس بخير ، لامتناع التصديق والتكذيب فيه .

وجعل بعضُ أهل العلم التعظيمَ لله سبحانه ، معنى مفرداً ، وكذلك التعجّب ، وأدخلَهما آخَرُون في الحبر ، فقالوا : إذا قال القائل : لا إله إلا الله ، فقد أخبر أنه معتى بنفسه : لو كان تعظيمُ الله خيراً محصاً ، لما جاز أن يتكلَّم به المرءُ خالياً ليس معه من يُخاطبه [ به ] ولكنه تعبد لله ، وإقرار بربُوييَّته ، يتعرَّض به قائله للنواب ، ويَتجبَّب الهقاب ، فهؤلاء جعلوا هذا الصَّرب من الكلام خارجاً عن الحبر المَحْض ، كقول المَوْت ، يقول على وجه التحوُّل والتفجع ، وكذلك على وجه التحوُّل والتفجع ، وكذلك على وجه التحوُّل والتفجع ، وكذلك يقول على وجه التشكُّر : أحسن إلى فُلان ، وبنَدُل لى ماله وجاهه ، فجعلوا التعظيم لله معنى على حِدَّتِه ، وإن كان بلفظ الحبر .

<sup>(</sup>١) هكذا ، هنا وفي المجلس التالي . وأخشى أن تكون و لم تكُن قد أمرَّته ۽ .

 <sup>(</sup>٢) هذا موضع خلاف ، والأكثر أنه لايتمند بهذا اللفظ ، لأنه من الكلام الذى يحتمل معنيين ، ولم يعتبروه قدفاً . المغنى لابن قدامة ٢١٠/١٠ - ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) في هـ : التعظيم فيه سبحانه .

<sup>(</sup>٤) ليس في هد .

<sup>(</sup>٥) في هـ : الشكر .

وَمَن أَخَرَج التَعجُّبَ مِن الحَبرِ ، وجعلَه معنى منفردًا على حِياله ، قال : إنَّ فى لفظه مِن معنى المبالغة ماليس فى الحبر المَحْض . والصحيحُ أنه داخلٌ فى حَبِّر الخَبر ، لأنك إذا قلت : ما أحسنَ زيداً ، فكأنك قلت : زيد حَسُنَ جِدًّا ، وتمثيلُه عند الحَليل وسيبويه : شيَّة أَحْسَنَ زيداً ، وعند الأحفش : الذي أحسنَ زيداً شيَّة وعند آخرين : شيَّة أحسنَ زيداً كانٌ .

واختلفوا فى الغرض ، فقال قوم : هو مِن الحبر ، لأنه إذا عَرضَ عليك النزولَ فقال : ألا تنزِلُ ، فقد أخبر بأنه يُحبُّ نزولَك عنده ، وأدخله قومٌّ فى الاستفهام ؛ لأن لفظه كلفظه ، ولو كان استفهاماً لم يكن المخاطِب به مكرِماً لمن خاطَبه ، ولا مُوجِاً عليه بذلك شكراً .

وزعم قومٌّ أن التحضيضَ معنَّى منفردٌ ، وقال آخرون : إنه إذا قال : هلَّا فعلْتَ ٢٥٦ كذا ، / فقد أمر المحضُّرضَ بذلك الفعل .

وقال بعضُهم : التمنّى داخلٌ فى الخبر ، وكذلك التَّرجَّى ، لأنه إذا قال : ليت لى مالًا ، فقد أخبر أنه تمنَّى ذلك ، ولو كان الأمُر على ماقال لما امتنع فيه التصديقُ والتكذيب .

وذهب بعضهم إلى أن الجزاءَ قِسمٌ منفرٌ ، وليس الأمر كذلك ، لأن قول الله سبحانه : ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنُ مِرَّهُ فَلَا يَخَافُ بَحْساً ﴾ يدخله التصديق .

وإذا عرفت هذا ، فالحبُرُ أوسَعُ المعانى ، وهوِ أَن يُخبرِ المتكلَّمُ غيرَه بما يُفيده معرفته ، وحدَّه دخولُ التصديقِ والتكذيبِ فيه ، وهو على ضَرَيين : موجَبٌ وغيرُ مُوجَب ، فالموجَبُ : ماغرِى من أدوات النفى ، وهى « لا – ولن – وما – ولم – ولمًا »

 <sup>(</sup>۱) فى الكتاب ۷۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ١٣ .

في نحو ﴿ بَلْ لَمَّا يَلُوقُوا عَذَابٍ ﴿ ﴾ و ﴿ إِنْ ﴾ في نحو : ﴿ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا آلَ وَلات في نحو: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٌ لَهُ أَى وليس الحِينُ حينَ مَهْرَبٍ.

ومن الأفعال : ﴿ لِيسِ وأَبِي ﴾ يدلُّك على أن ﴿ أَبِي ﴾ نفيٌّ صريح ، قولك : أَبَى زِيدٌ إِلا أَن يقومَ ، كقولك : لم يُردُ زِيدٌ إِلا أَن يقومَ ، كما جاء في التنزيل : ﴿ وَيَأْتُمِى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ .

ومن أدوات النَّفي « غير » لأنها للمُخالَفة ، فهي نقيض « مِثل » تقول : جاءني رجلٌ مِثلُك ، أي يُشابهك ، ورجلٌ غيرُك : أي يُخالفك .

فمثال الموجَب: زيدٌ منطلِق ، وفي الدار زيدٌ ، وجاء محمد ، وسيخرج خالد ، وَدَحْرَجَ العِدْلَ ، وسيباع الثُّوبُ .

وقد يكون النفي جَحْداً ، فإذا كان النافي صادقاً فيما قاله سُمِّي كلامُه نفياً ، وإن كان يعلم أنه كاذبٌ فيما نفاه سُمِّي ذلك النفي جَحْداً ، فالنفي إذن أعمُّ من الجَحْدِ ، لأن كلُّ جَحْدِ نفي ، وليس كلُّ نفي جَحْداً ، فمن النفي قوله تعالى : ﴿ مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ ومِن الجَحد نفى فرعونَ وقومِه لآيات موسى ، في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً – أَى واضِحةً – ﴿ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ . وجَحَدُوا بِهَا وَآسْتَيْفَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلْوًا لِهِ المعنى : جَحدُوا بها ظُلْماً وعُلوًّا ، أي ترفُّعاً عن الإيمان بما جاء به موسى ، فقولهم : ﴿ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ٢٥٧

<sup>(</sup>١) الآية الثامنة من سورة ص .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۸۸.

<sup>(</sup>٣) الآية الثالثة من سورة ص .

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره في المجلس الحادى والعشرين.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) حكى هذا عن ان الشجرى : الزركشي في البرهان ٣٧٦/٢ . وانظر الكليّات ٣٣٤/٤ . (٧) سورة الأحزاب ٤٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة الخل ١٣ ، ١٤ .

خبرٌ موجَب ، يُرادَ به النَّفي ، أى ماهذا حَقٌّ ، فلذلك قال : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا ﴾ أَى نَفَوْها وهم يَعلمون أنها من عندِ الله .

ومن العلماء بالعربيّة من لايُفَرّقُ بين النُّفي والجَحْد ، والأَصلُ فيه ماذكرتُ ك .

وقد وردَ الحُبرُ والمرادُ به الأمر ، فين ذلك في التنزيل قولُه تعالى : ﴿ وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَنَّصُنَ بِالْفُسِيقِ فَلَالَةَ قُرُوءٍ ﴾ وقولُه : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنُ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصُنَ بِالْفُسِيقِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ﴾ فظاهرُ هذا الكلام خَبرٌ إلا أنَّ علماءَ المسلمين الله قنواء ، إذا كان المسلمين الله قنواء ، إذا كان الحيضُ موجوداً ، وأن يتربَّصُن بأنفسهن إذا تُوفَى عنهن أزواجُهن أربعة أشهُر وعشراً ، فَعُلِم بإجماع علماء المسلمين أن المرادُ بذلك الأمرُ .

ومنا يدخل في هذا المعنى باتفاق أهلِ الإسلام قولُه جلَّ وعز : ﴿ فَمَنْ تَمْتَعُ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَمَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ ﴾ وقوله : ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ هِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ صَيّامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لَمِنْ أَلَيهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ صَيّامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لَمُسْكِ ﴾ فالهَدْى أَلَيه والحِبّ على المتمتَّع الذي وصفه الله بما وصفه الله بما مريضاً أو على من أفطر إذا كان مريضاً أو على سفّر ، والفِدية من الطّيام أو الصدقةِ أو النُسْكِ واجبةٌ على من أفطر إذا كان كان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٩٦.

به أذًى من رأسه ، فحَلَق قبل أن يبلُغ الهَدَّىُ مَجِلًا ، فالمعنى : فمن لم يجدُ فأيصُمْ ثلاثةً أيام فى الحَجِّ وسبعةً إذا رجَع ، وكذلك معنى الآية الأخرى : ومن كان [ منكم ] مريضاً أو على سفرٍ فأيصُمْ من أيام أُخَرَ عِلَّةَ ما أفطر ، وكذلك المعنى فى الثالثة : فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه فأيَّفدِ بصيام أو صدقةٍ / أوُسُك ، والمرفوعاتُ الثلاثةُ ، وفُحها بالابتداء ، وأخبارُها محذوقة ، تقديرُها : فعليه ٢٥٨ عِنْهُ مَنْ أيام أُخَر ، أي صِيامُ عِلَّةٍ ، وكذلك فعليه فِدْيةٌ .

ونظيرُ هذه الآياتِ في مجىء الخبرِ بمعنى الأمر ، قوله : ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ ، وَوَله : ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ أُولاَدَهُنّ ، وَوَله : ﴿ وَاللّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البيتِ ﴾ أَى حُجُّوا أَيُّها الناسُ البيت ، وقوله : ﴿ قَدْ أَنْوَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَاستَتِروا عندَ الطّواف بالبيت ، ولا تطوفوا عراةً ، يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ ﴾ معناه : البّسُوا واستَتِروا عندَ الطّواف بالبيت ، ولا تطوفوا عراةً ، ومن الحبر الذي يُراد به التعزيةُ والأمرُ بالصبر ، قوله جلَّ وعلا : ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا عَدُل لِللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ عَلِيكَ ﴾ أى اصيرُ على مايقولُ لك المشركون ، وتَعَوَّ بمَن كان قَبْلُك بِهِ النَّهِيلُ الذي أُوذُوا .

ومِن الخَبر الذي أُريد به الأمُر قولُهم : ﴿ أَمَكَنَكَ الصَّيْدُ ﴾ أَى ارْمِه ، وقولُهم : ﴿ اتَّقَى اللَّهَ امْرُؤُ وصَنَعَ خَيْرًا ﴾ أَى لِيَّقَ اللَّهَ وليصنَعْ خيرًا .

ومن الخبر الذى أريد به النَّهـُى قولُه تعالى : ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تُعُودُوا لِمِثْلُهِ أَبَداً ﴾ أى لاتَعُدُوا .

<sup>(</sup>١) ليس في هد .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٩٧.
 (٤) سورة الأعراف ٢٦.

<sup>(</sup>۵) سورة فصلت ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) تمامه و يش عليه ٤ . الكتاب ١٠٠/٣ ، ٥٠٤ ، والأصول ١٦٣/٢ والعسكريات ص ١٢٧ ، وذكر السهيليُّ منه و اتقى الله امرؤ و ونسه للحارث بن هشام ، نتائج الفكر ص ١٤٤ ، وهمى من كلمة للحارث فى الاستيماب ٢٠٤/١ ، كما أفاد عقق النتاجع ، وانظرها فى سير أعلام النبلاء ٢١/٤

<sup>(</sup>٧) سورة النور ١٧ .

وممًّا جاء بلفظ الحبر والمرادُ به أمرُ تأديبِ قولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ معناه : قُولُوا سمعْنا قولَك ، وأطعْنا حُكمَك .

وأمَّا قُولُه عَزِّ وجلَّ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ فقال بعضُ المفسِّرين : هو أمرّ معناه : استأذِئُوا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم – وقال آخرون : هو نَدْبٌ .

ومن الخبر الذي معناه إباحة ، قوله : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ يُنُويّنُكُمْ أُو بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ معناه : كلُوا مع هؤلاء ، ولْيأكلُوا معكم ، وكُلُوا من هذه البيوت .

ومن الخبر الذي معناه نَدْبٌ قُولُه : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾ معناه : افعلُوا بهنّ مِن المعروفِ مثلَ مايلزمهُنّ لكم ، وقوله : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ معناه : أفْضِلُوا عليهنّ وأحسِنُوا إليهنّ ، وخُدلُوا بالفَضل .

٢٥٩ / ومِن الخبر الذي هو أمرّ قولُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ لَا صَلَاةَ لَمَن لِم نهرأً بفاتحة الكِتاب » أي اقريوا في الصَّلوات الفاتحةَ ، ومنه ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ معناه : صُوموا ، وقوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۖ ﴾ معناه : فأَنْظِرُوه إلى مَيْسَرته .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٦١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٢٨ . (٥) من الآية نفسها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وهـ: ٩ فاتحة ، وأثبتُه بالباء من صحيح البخاري ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم من كتاب الأذان ) ١٩٢/١ ، وصحيح مسلم ( باب وجوب قراءة الفائحة في كلِّ ركعة ، من كتاب الصلاة ) ص ٢٩٥ ، وسنن ابن ماجة ( باب القراءة خلف الإمام ، من كتاب إقامة الصلاة ) ص ٢٧٣. .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٨٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٨٠ .

ومِن الحَبر الذي أُريد به الدعاء [ قولهُم ] : 8 غفر الله لك ، ورحم الله فلاناً ، ويرحمُ الله فلاناً » لو كان هذا خبراً على ظاهره ، لكنتَ موجِباً لرحمة الله ومغفرتِه للمَدْعَوِّ له ، وليس الأمرُ كذلك ، وإنما قصدتَ الرغبةَ إلى الله في إيجاب المغفرة والرحمةِ له ، فمن ذلك في التنزيل قولُه تعالى ، حاكياً عن يوسف : ﴿ يَغفِرُ اللهُ لَكُمْ الرَّاحِينَ ﴾ ومنه قولُ الشاعر :

# ويَرْحمُ اللهُ عبداً قال آمينا

وقول الآخر :

أَجْمَعَتْ تُحَلِّتِي مع الهَجْرِ بَيْنَا جَلَّلَ الله ذلك الوَجْهَ بَيْنَا والفَسَمُ ضربٌ من الحبر ، كقولك : أَقْسِمُ بالله لأفعلنَّ ، وَلَيْمُنِ اللهِ لأذهبنّ ، والفَسَمُ ضربٌ من الحبر ، كقولك : أَقْسِمُ بالله لأفعلنَّ ، وَلَيْمُنِ اللهِ لأذهبنّ ، كان ذلك ، ويَعْلَمُ الله ماكان ذلك ، واختلف النحويون في قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَدُكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُتْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِئُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ وأنها والله تعالى : ﴿ هَلْ مَنونَ وَتُحاهِلُونَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ وَله اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلهِ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَه

<sup>(</sup>١) ليس في هـ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٩٢ .

 <sup>(</sup>٣) مجنون بني عامر . ديوانه ص ٢٨٣ ، وصدر البيت :

يارب لاتشأبئى حبَّها أبدا وأعاد ابن الشجرى موضع الشاهد فى المجلس الرابع والأربعين . وانظر معجم الشواهد ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه .

<sup>(</sup>٥) لم يلمب المبرد هما الملمب ، إنا جعل هو تؤميئونَ كه بياناً للتجارة ، و هو تؤفيز كه مجروم ، على أنه جواب الاستقهام ، وهو الوجه الثانى الذى عزاه ابن الشجرى إلى غور المبرد . راجع المقتضب ٨٣/٢ ، ١٩٣٢ ، وهذه . راجع المقتضب ٢٣/٢ ، ٣٢٤ . وشكل إعراب القرآن ٢٧٤/٢ ، ٣

الأمر ، الذى جاء بلفظ الخبر ، فهو محمولٌ على المعنى ، ودلَّ على ذلك أيضاً أنه فى \*\*رُفْ عبد الله : ( آمِنُوا وجاهِدُوا ) . حَرْفُ عبد الله : ( آمِنُوا وجاهِدُوا ) .

وقال غيرُ أبى العباس : ﴿ تُؤْمِنُونَ وَتُجَاهِدُونَ ﴾ عطفُ بَيانٍ على ما قبلَه ، كأنه لما قال : ﴿ هَلَ أَذَلَكُمْ عَلَى بَجَارَةٍ ﴾ لم يُلدَ ما التّجارة ، فيتُها بالإيمان والجهاد ، فيكون ﴿ يَقْفِرْ لَكُم ﴾ على هذا جوابَ الاستفهام ، فهو محمول على المعنى ، لأن المعنى : هل تُؤمنون وتُتجاهدون يَقْفِر لكم ، لأن المجارة لما بيّنت بالإيمان والجهاد ، صار ﴿ تُؤمنون وتُتجاهدون ﴾ كأنهما قد وقعا بعد « هل » فمُحيل ﴿ يَقْفِرُ لَكُمْ وَيُلْدِغْلُكُم ﴾ على هذا المعنى .

وقال الفُرَّاء : ﴿ يَشْفِرْ ﴾ جوابُ الاستفهام . فإن كان مراَّه المعنى الذى ذكرتُه فهو حَسنٌ ، وقد كان يجب عليه أن يُوضِّعَ مُرادَه ، وإن كان أراد أن قوله : ﴿ يَشْفِر ﴾ جوابٌ لظاهرِ قوله : ﴿ هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ﴾ فذلك غيرُ جائز ، لأن الدلالة على الإيمان والجهاد لاتجبُ بها المغفرةُ وإدخالُ الجنات ، وإنما يَجِبان بالقَبْولُ والعمل .

ومما جاء فيه لفظُ الخبر بمعنى الإغراء ، قولُ عمر رضوان الله عليه : « أَيُّهَا الناسُ

<sup>=</sup> وأبو خيان فى البحر ٢٦٣/٨ ، وأفاد ابن الجوزئ ، فى زاد المسير ٢٥٤/٨ ، وابن بيمش ، فى شرح المفصل /٨/٤ : أن أبا إسحاق الزجاج هو الذى جعل ﴿ يَلْفِرْ لَكُمْ ﴾ جوابَ قوله ﴿ تؤمنون وَتُجَاهِدُونَ ﴾ وأن معناه : آمنوا وجاهدوا . والأمر على ماقالا فى إعراب القرآن للزجاج ٢٦٦/٥ .

معناه : امتوا وجلفدو . وادمر على ماده . ويتم أن أنّه إلى أن سياق ابن الشجرى في إعراب الآية شئق مع سياق مكن ، كان ابن الشجرى ينقل عنه ، أو كان الاثنين ينقلان عن مصدر واحد . وأنّه أيضا إلى أن نسبة مثا الرأى إلى المبرّد فنيمة ، فقد قال أبر جعفر النحاس : و وصحي لنا عن عمد بن يزيد أن معنى تؤمنون : آمنوا ، على جهة الإلزام . قال أبر العباس : والدليل على ذلك فو يَنْفِرْ لكم كه بالجزم ؛ لأنه جواب الأمر ، إعراب القرآن ٣/ ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>١) الخرف هنا : أيراد به الوجة من القراءة . وعبد الله هنا : هو ابن مسعود ، رضى الله عنه .
 (٢) معانى القرآن ١٥٤/٣ ، وتوجيه كلام القرآء في الكشاف ١٠٠/٤ ، وحكاه القرطيق في تفسيره

٨٧/١٨ . (٣) هذا التعقُّب على القرَّاء ذكره مكَّمٌ في الموضع السابق من المشكل . وأصله لأبي على الفارسيّ ، راجع المسائل المنتورة ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في هـ : \$ بالقول \$ وما في الأصل مثله في المشكل .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث لأبي عبيد ٢٤٨/٣ ، والفائق ٢٠٠٣ – ٢٥٢ ، والنهاية ١٥٨/٤ ، وتذكرة =

. كَذَب عليكم الحَجُّ والعُمرةُ » معناه : عليكُم بالحجِّ والعُمرة [ والزَّمُوا الحجُّ والعُمرةُ ] ومثله قبلُ مُعَفِّر بن جمار البارقيّ :

كَذَبَ العَتِيقُ وماءُ شَنِّ بارِدٍ إن كنتِ سائِلَتِي غَبُوقًا فاذْهَبِي

وقبل هذا البيت :

/ لاتذكُرِى فَرَسَى وما أطعمتُه فيكُونَ جِلْدُكِ مِثْلَ جِلْدِ الأَجْرَبِ ٢٦١ إِنَّ الغَيْوَقِ له وَانتِ مَسُوءَةٌ فَتَأْوَهِى ماشِيْتِ ثُمَّ تَحَوَّبِي

قال ابن السُّكِّيت : كان لعنترةَ امرأةٌ بخيلةً ، لا تزال تلومُه فى فرس كان يُؤثِّرُه بالغَبُوق ، وهو شُرْب العَشيّ ، فتهدّها بالضَّرب الأليم ، فى قوله :

فيكُونَ جِلْدُكِ مِثْلَ جِلْدِ الأَجْرَبِ

النحاة ص ٥٦٥ ، والحزانة ٥/١ ، ١٨٤/٦ ، وقد حكى الزهخمرئُ كلاماً جيّداً في المسألة عن أبى علىّ الغارسيّ . وانظر المصنّف لعبد الررّاق ١٧٣/ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>١) ساقط من هـ .

 <sup>(</sup>۲) غريب الحديث ۲٤٩/۳ ، وإصلاح المنطق ص ٦٦ ، والسمط ص ٤٨٤ ، والحزانة ٥/٥١ ،
 ١٨٨/٦ ، وغير ذلك كثير .

<sup>(</sup>٣) جَمْع القطيفة المخملة .

<sup>(</sup>۱) جمع العقيمة العقد (٤) في هد: فاغتموها .

<sup>(</sup>٥) ديوان عنترة ۲۷۷ – ۲۷۶ ، وتخريجه في ص ٣٤٩ ، ورواه سيبويه في الكتاب ٢١٦/٤ بقافية مائخة و قافضية و تلالية و المنازلة ٢٠١٢ ، ١٩٠١ ، مائخة و قافضية و قاف

 <sup>(</sup>٦) مكلًا فى الأصل ، ومثله فى ديوان عنرة . وكانت هكلها فى هـ ثم أقدم الناسيخ و مِن ، إقحاماً ظاهراً ، وجعل ؛ بخيلة ، بجيلة . وكذلك جاء فى بعص الكت .

أى أضربُك فيبقى أثرُ الضَّرب عليك كالجَرَب ، وقيل : بل أراد أَدَعُكِ وَاجتَنْبُكِ ، كما يُجْتَنَبُ الجَربُ .

وقوله : « تحقّل » التحوّبُ : التوجُّع ، ثم قال : « كَذَب التَجْيَقُ » أى عليكِ بالتَّقِيق ، وهو التُّمْر ، والشَّنِّ : القِرْبةُ الحَلْقُ ، والماءُ يكونُ فيها أبردَ منه في القربة الجديدة ، يقول : عليكِ بالتمر فكُلِيه ، والماءِ الباردِ فاشرَيه ، ودَعِيني أوثرُ فَرَسي 7 باللَّبِنَ ] ثم قال :

إِنَّ المَلُوَّ لِمُم إِلِكِ وَسِيلةً أَنْ يَأْخُلُوكِ تَكَحَّلِي وَتَخَصَيَّي الوسيلة : القُربة ، وقبل : المنزلة القريبة ، وقبله : ﴿ أَنْ يَأْخُلُوكِ ، موضعُه تَمْتُ ، بتقدير حذف الخافض ، أَى : فِ أَن يَأْخُلُوكِ ، أَى لَم قُرْبة إليك فِي أَشْرِيبَةً ، فلذلك قال : ﴿ تَكَحُلِي

ويكونُ مُرَكَبُكِ القَمُودُ وجِدْجُهُ وَابِنُ النَّعَامَةِ عَنَدَ ذلك مُرَكِي أي ليس عليك من الأمر ما على ، والحِدْج : مَرْكَبٌ مِن مراكِبِ النساء ، وابنُ النَّعامة : فرسُه ، وقيل : أواد باطِنَ قدمِه ، وقيل : أواد الطريق ، والأولُ أصنَّ ، ثم قال :

وأنا امرَةٌ إِنْ يَأْحَلُونَى عَنْوَةً أَقْرُنْ إِلَى شُرَّ الرَّكَابِ وَأَجَنَبِ قوله : « عَنْوة » أَى قَسْرًا ، والرَّكاب : الإِلُ [ التي ] يُحملُ عليها الأثقال ،

وتخضَّين » ، ثم قال :

<sup>(</sup>۱) ليس في ه

<sup>(</sup>٣) حكاة البغنادئ عن ابن الشجرى ، ثم تعقبه فقال : و وهذا تحريف منه ، فإنَّ و إنْ ، شرطيّة ، لا مفتوحة مصدرية ، وقد جزمت الشرط والجزاء . وقد غفل عنهما » . الحزانة ١٩٣/٦ ، واعتبار و إنْ ، هنا شرطية جازمة حكاة البغنادئ عن الأعلم ، في شرح شعر عتبرة .

<sup>(</sup>٣) بكسر الحاء وسكون الدال .

<sup>(</sup>٤) راجع الموضع السابق من ثمار القلوب ، واللسان ( نعم ) .

<sup>(</sup>٥) ليس في هـ.

الواحد منها : راحِلة ، ثم قال :

777

إنى أحاذِرُ أن تقرلَ ظَعِيتتى هذا غُبارٌ ساطِعٌ فتلَبَب يقال للمرأة : ظَهِينةٌ ، ما دامت في هَوْدَج ، والتلبُّبُ : التحرُّم ، أي تَحرُّمْ للمُحابَة .

وممّا جاء فيه الوعيدُ بلفظ الحبر في التنزيل ، قولُه تعالى : ﴿ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَلَمْهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ خُقِّ ﴾ ﴿ سَتُكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ ﴿ سَنَفُرُعُ لَكُمْ أَيُّهُ التَّقَالَونِ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لِبالْمِرْصَادِ ﴾ .

وقد وردَ الحبرُ الموجَب، والمرادُ به النَّهٰي ، كقولِ الأعشى : أَنْيَتُ حُرِيْنًا وَالرَّا عن جَناية فكان حُرَيْتٌ عن عَطائِي جامدا

أي لم يُعطِني شيئاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فى إصلاح المنطق ص ٦٠ ﻫ التحرُّم بالسَّلاح ، وأنشد عجز بيت عنترة .

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف ۱۹ .

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٨١ .
 (٤) سورة الرحمن ٣١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر ١٤.

 <sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٦٥ ، وحريث : هو الحارث بن وعلة ، وصئره تحقيراً . راجع الهمع ٧٤/١ ، مع
 اتصحيف في عجز البيت . وقوله : ١ عن جنابة ١ أي عن يُعبُّد وغُربة .

## المجلس الرابع والثلاثون

### يتضمَّن القولَ في الاستخبار

الاستِخبارُ والاستفهامُ والاستعلامُ واحدٌ ، فالاستِخبارُ : طلَبُ الحَبْرِ ، والاستفهام : طلبُ الفَهم ، والاستعلام : طلب العِلم ، والاستخبارُ نقيض الإخبار ، من حيثُ لا يدخلُه صدقٌ ولا كذِب ، وأدواته حروفٌ وأسماءُ وظُروفِ ، فالحروف : الهمزة وهل وأم ، والهمزة أمُّ الباب ، ألا تراها تكون للإثبات ، كقوله :

# أطَرَباً وأنت قِنَّسْرِيُّ

خاطُبُ نفسَه مستفهماً ، وهو مُثبِتٌ ، أى قد طَرِبَتُ ، ولايجوز : هل طَرَباً ؟ ويدلَّك على قُوَة الهمزة فى بابها أنَّ حرفَ العطف الذى مِن شأنه أن يقع قبلَ المعطوف ، لا يتقلَّمُ عليها ، بل لها الرُّبية الصَّدْرِيَّة عليه ، كقولك : أفلم أكرِمُك ، أَوْ لَمْ أَحسنُ إليك ؟ كما جاء فى التنزيل : ﴿ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴾ ﴿ وَ كُلِّمَا

<sup>(</sup>۱) العجاح . دیوانه ص ۲۱۰ ، والکتاب ۲۳۸/۱ ، ۲۳۸/۱ ، والمقتضب ۲۲۵/۳ ، ۲۲۵ ، و ۱۸ ، و ۱۸ ، ۲۸ ، و الفترانة والفترس ۲۱۲ ، و شرح أبياته ۴/۱ ، و المقراب ۷۱/۱ ، و المعنى ص ۱۲ ، و شرح أبياته ۴/۱ ، و الحزانة ۲/۱٪۱ ، وعير ذلك كثير .

والقِنْسُرِئُ : الشيح . قال الأعلم : وهو معروفٌ في اللغة ، ولم يُسمَع إلَّا في هذا البيت . حكاه البغداديُّ .

<sup>(</sup>٢) في هـ : يُخاطِب .

<sup>(</sup>٣) هذا من تأويل سيمويه ، مع المختلاف في العبارة . راجع الموضع الثانى المذكور من الكتاب .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٨٧ ، وحاء فى الأصل ، وهـ د أوكلُّما ، بالواو ، تحريف .

عَاهَلُوا عَهْداً ﴾ وجاء تقديمُ العاطف على ﴿ هل ﴾ على القياس ، تقول : هل جاء زيد ، وهل عندك محمد ؟

والأسماءُ المستفْهَمُ بها ﴿ مَن وما وَكَمْ وأَى ۗ في نحو : أَيُّ القومِ عندَك ؟ وأَيَّ / ٢٦٣ الحيل ركِبْتَ ؟ فإن أَضفقها إلى اسمٍ من أسماء الزمان أو المكان ، أخرجتها بذلك إلى الطَّرفية ، لأنها بعضُ ماتُضاف إليه ، كقولك : أيَّ الشُّهور خرجْتَ ؟ وأيَّ المنازِل نزلتَ ؟

والظُروفُ المستفهَمُ بها ﴿ أَينَ وَكِيفَ وَمتَى وَآيَانَ وَأَنَّى ﴾ وإثما عَلُوا ﴿ كَيف ﴾ في الظُروف ، للاستفهام بها عن الحال ، والحالُ تشبه الظُرف ، لأنها عبارة عن الهيئة التي يقع فيها الفِعل ، ولذلك تقول : كيف زيد جالسا ؟ أى على أنّ ميئة جلوسه ، كا تقول : أين زيد قائما ؟ فينوب ﴿ كيف ﴾ مناب اسم الفاعل في نصب الحال ، كنياة أين .

فَامًّا أُوضاعُ هذه الكَلِم : فأينَ وُضِعت في هذا الباب للاستفهام عن المكان [ ومتى ] وليَّانَ للاستفهام عن المكان ، وإنما قلتُ : في هذا الباب ، لأن ( أين ا ثناؤُق الاستفهام إلى الشَّرط ، وكذلك متى ، وكيف يُستفهم بها عن الأحوال ، وأنَّى يتجاذَبُها شَبَهان ، ثَبَيَهُ أَين ، وشَبَهُ كيف ، وقد جاء التنزيل بهما ، في قوله : ﴿ يَامَرْيُمُ أَتِّى لَكِ هَذَا ؟ وفي قوله : ﴿ أَنِّى يَعْتِي هَلِهِ اللهُ إِنَّهُ لَيْنِ هَذَا ؟ وفي قوله : ﴿ أَنِّى يَعْتِي هَلِهِ اللهُ إِنَّهُ لَيْنَ مَوْتِهُ كَيْف ، وقد جاء التنزيل بهما ، في قوله : ﴿ أَنِّى يَعْتِي هَلِهِ اللهُ يَعْلَى اللهِ هذا ؟ وفي قوله : ﴿ أَنِّى يَعْتِي هَلِهِ اللهُ يَعْلَى اللهِ هذا ؟ وفي قوله : ﴿ أَنِّى يَعْتِي هَلِهِ اللهُ يَعْلَى اللهِ هذا ؟ وفي قوله : ﴿ أَنِّى يَعْتِي هَلِهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ هَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) الآية المتمة المائة من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم وجه شبه الحال ىالظرف في المجلس السابع عشر ، والخامس والعشرين .

<sup>(</sup>٣) ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٥٩ .

<sup>(</sup> ۲۲ - أمالي ابن الشجري جـ ۱ )

و 8 مَن ﴾ للاستفهام عن المُقلاء ، و « ما ﴾ يُستفهم بها عن ذوات غير العقلاء ، وعن صِفات العقلاء ، فلواتُ غير العقلاء ضَربان : أجسامُ وأحداثٌ ، والأجسامُ ضَربان : أحسامُ وأحداثُ ، والأجسامُ ضَربان : أحدهما الحيواناتُ الصُوامِت ، والآخر الجماداتُ والناتاتُ والمُاتعات ، وغيرُ ذلك ، يقول القائل : مامعك ؟ فتقول : فرسٌ أو دينارٌ أو غُصنُ آسي ، أو ماءُ وردٍ ، ومثالُ الاستفهام بها عن صفات العقلاء ، أن تقول : مَن عندك ؟ فتقول : زيدٌ ، فيقول : وما زيدٌ ؟ فتقول : رجلٌ طويلٌ أسمرُ فيستفهمك بعد ذلك عن صفته ، فيقول : وما زيدٌ ؟ فتقول : رجلٌ طويلٌ أسمرُ ، .

 و ( كم ) يُستفهَم بها عن الأعداد ، وأيّ تستغرق هذا كلّه ، لأن الإضافة / تَلْزَمها ، لفظاً أو تقديرا ، فهي عبارةً عن بعض ماتفضاف إليه .

#### فصـــل

والاستفهامُ يقع صَدَّرَ الجملة ، وإنما لزم تصديرُه ، لأنك لو أخَّرته تناقض كلائمك ، فلو قلت : جلس زيد أين ؟ وخرج محمدٌ متى ؟ جعلتَ أولَ كلامك جملةً خبية ، ثم نقضتَ الخبرَ بالاستفهام ، فلذلك وجب أن تُقدِّم الاستفهام ، فتقول : أين جلس زيد ؟ ومتى خرج محمد ؟ لأنَّ مراذك أن تستفهمَ عن مكانٍ جُلوسِ زيد ، وزمانِ خروج محمد ، فزال بتقديم الاستفهام التناقضُ .

#### فمــــل

وقد وردَ الاستفهامُ بمعانِ مُباينةٍ له ، فمن ذلك مجيئُه بمعنى الأمر ، كقوله تعالى : ﴿ فَهَلْ أَثْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ أى انتَهُوا ، ومثله : ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَقْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ أى

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٣ ، وقد أفرد ابن الشجرى المجلس الثامن والستين لـ و ما ، .
 (٢) في هـ : أبي زيلًا جالس .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة النور ٢٢ .

أَجُبُوا هَذَا ، وَكَذَلَكَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ ﴾ أى تَنكُّروا ، و ﴿ أَنَّمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ فَلُونُهُمْ لِلِتَّامِ اللهِ ۚ ﴾ أى اختشُعُوا ، ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْنُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيْنَ أَسْلَمْنَتُمْ ﴾ أى أسلِمُوا ، ﴿ وَمَالَكُمْ لَاثْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله ۚ ﴾ أى فاتِلوا .

ومما جاء فى الشعر من مجىء الاستفهام بمعنى الأمر والنهى ، قولُ امرىء القيس :

قُولًا لِلُمُودانَ عَبِيدِ العصا ماغَرُّكُمْ بالأُسدِ الباسلِ أى لا تغثُّرُوا وكونُوا على حَذَر ، ومثلُه للأعشى :

أَلَسْتَ مُنْتَهِياً عَن نَحْتِ أَثْلَتِنا وَلَسْتَ صَائرَها مَأَطَّتِ الإِيلُ

أى انتَهِ عنَّا فلستَ تضرُّنا .

وممًّا جاء بمعنى الأمر بالتنبُّه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِى رَبُّه ﴾ ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ ﴾ ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ رَهُمْ ٱلوَّفِّ ﴾ كُلُّ هذا بمعنى تنبُّه على هذا ، واصرف فكرك إليه ، واعجَبْ منه .

/ ويكون تنبيهاً على الشُّكُر كقوله : ﴿ أَلَمْ يَجِلْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ .

ويكون توبيخاً كقوله : ﴿ أَكَذَّابُتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً ﴾ ، ﴿ أَفَبَالْبَاطِل

\* 7 0

<sup>(</sup>١) الآية الثالثة من سورة يونس، ومواضع أخرى من الكتاب العزيز، تراها في المعجم المفهرس ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ١٦ .

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٢٠ .
 (٤) سورة النساء ٧٥ .

 <sup>(</sup>a) ديوانه ص ١١٩ ، ٢٥٦ ، والبيان والبيين ٨٠/٣ ، وقار القلوب ص ٦٢٨ ، ف شرح ١ عبيد
 العصا ٤ . والبيت من غير نسبة في اللسان ( عصا ) .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٦٦ ، واللسان ( أطط – أثل ) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان ٥٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٤٣ .

 <sup>(</sup>١٠ ف هـ : للشكر .
 (١١) الآية السادسة من سورة الضحى .

<sup>(</sup>١١) الآية السادسة من سورة ا

<sup>(</sup>١٢) سورة النمل ٨٤ .

يُوْمِئُونَ (أَهِ، ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجَئُونَ أَهُ، ﴿ كَيْفَ تَكَفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانَا فَأَخْيَاكُمْ ﴾ ﴿ وَاذْهَبْتُمْ طَيَّاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّهْتَا ﴾ وكذلك هي توبيخ في قراءة مَن قرأها بلفظ الخبر .

ومِن الاستفهام الذي ورد بمعنى الأمر ، والمرادُ به التوبيخُ قولُه : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِمَةُ تَشْهَاجُرُوا فَيها \* ﴾ أى هاجُرُوا .

وقد جاء التوبيئ فى الظاهر لغير المُذْنِب ، مبالغة فى تعنيف فاعلِ الذنب ، وفى تكذيبه ، كقولِ الله سبحانه لعيسى عليه السلام : ﴿ أَأَنْتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّجِنُونِي وَأَمَّى الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ وَبُحَّهُ ، والمرادُ بذلك تكذيبُ قومه ، ومثله : ﴿ أَأْتُشَمُ وَمِنْكُ مَا لَهُ مُ اللهُ عَبَادِي هَوْلُكُمْ ﴾ . أَشْكُمُ مَبَادِي هَوْلُكُمْ ﴾ . أَشْكُمُ مَبَادِي هَوْلُكُمْ ﴾ .

وقد جاء الاستخبارُ والمرادُ به الحَبر ، كقوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَقْرَى لِلْكَافِرِينَ ﴾ أى جَهِنَّمُ مَثْواهُم ، وكقوله : ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ أى قد حكمتم بالباطل ، حين جعلتم لله ماتكرهونه لأنفسيكم ، ومنه : ﴿ أَفَمَن يُثَقِي بِوَجْهِهِ سُرّة الْعَذَاب يَوْمُ الْقِلْمَةِ ﴾ خبر « مَن » محلوف ، تقديره : كمَنْ يَتَمْمُ في الجنة ،

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٧٢ ، والعنكبوت ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٩٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۲۸ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف ٢٠ ، وقراءة الاستفهام هذه بهمزة مطوّلة ، كما رُسمت في الأصل ، وقرأ بها ابنُ كثير ، وقرأ ابنُ علمر : ﴿ أَأَنْمَتُهُم ﴾ يهمزتين ، على الاستفهام أيضا . والقراءة بلفظ الخبر التي أشار إليها ابنُ الشجريّ بهمزة واحدة ، لهنّة السبعة . راجع كتاب السبعة من ٩٩٨ ، والكشف ٧٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) في هـ : فهاحروا .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ١١٦ .

 <sup>(</sup>A) سورة الفرقان ۱۷ .
 (P) سورة العنكبوت ۱۸ ، والزمر ۳۲ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الصافات ١٥٤ ، والقلم ٣٦ .

<sup>(</sup>۱۱) سورة الزمر ۲٤ .

والمعنى : ليس هذا هكذا ، ومثلًه في مجيء الاستفهام والمرادُ به الخبرُ المنفِيّ قولُه 
تعالى : ﴿ أَرُونِي مَاذَا تَحَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ أى لم يخلقوا شيئاً ، وجاء بمعنى الحبر 
الموجب في قوله : ﴿ الْيَسَ اللهُ يِكَافِ عَبْلَهُ ﴾ المعنى : اللهُ يكُوفي عبده ، و ﴿ هَلْ 
لَكَ إِلَى أَنْ تَرْكَى ﴾ أى أدعوك إلى أن تَرْكَى ، وبمعنى الحبر المنفى قولُه : ﴿ أَفَعَنْ 
يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْلِي آمِنًا يَوْمَ القِيْمَةِ ﴾ أى ليسا سواءً ، ويكون خبراً 
بافتخار ، كقوله تعالى حاكياً عن فرعون : ﴿ الْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرٌ ﴾ وبما جاء فيه 
الاستفهامُ بمنى الخبر الموجَب ، قول جرير :

أَلَسَتُمْ خَيْرَ مَن رَكِبَ المَطَايا وَأَنْدَى العَالَمِين بُطُونَ واج أَى أَنته خيرُ من ركِبَ المطايا ، فلذلك قال عبد الملك حين أنشده هذا البيت :

/ نحن كذلك ، ولو قال جريرٌ هذا على جهة الاستخبار ، لم يكن مدحاً ، وكيف ٢٦٦ يكون هذا استفهاماً ، وقد جعل الرواةُ لهذا البيت مكانًا عَلِيًّا ، حتى قال بعضهم : (٢) هو أَمَدَّ جُرِيت .

وقد جاء لفظُ الاستفهام الصريح المستعمل بالهمزة وأم ، خبرًا في قول القائل : ماضرٌ تَعْلِبَ وائل أَهجَرْتُها أَم بُلْتَ حيث تناطَح البَحرانِ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ٤٠ ، والأحقاف ٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر ۳۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات ١٨ .

 <sup>(</sup>٤) سورة فصلت ٤٠ .
 (٥) سورة الزحرف ٥١ .

<sup>(1)</sup> ديوانه ص ١٩، ١٠٥٣، وانظر الخصائص ٢٦٩/٣، ٤٦٣/٢ ، والمغنى ص ١١، وشرح أبياته ٤٧/١ ، والجمل للنسوب للخليل ص ٤٦ ، ٢٤٧ ، وأنشده بهاء الدين السُّكي ، ف عروس الأفراح ٢٩٧/٢ ( شروح التلخيص ) ، حكاية عن ابن الشجرى . وهو في غير كتاب .

<sup>(</sup>٧) راجع طبقات فحول الشعراء ص ٣٧٩ ، وفهارسه ، والمصون ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>A) الفرزدق . ديوانه ص ٨٨٢ ، وكتاب الشعر ص ٤٧٠ .

المعنى: ماضرها هجاؤك وبولك ، وأكثر مايجىء هذا بعد التسوية كقولك : سواءً على أقمت أم قعدت ، أى سواء على قيامك وقعودك ، ﴿ وَسَواءً عَلَيْهِمْ اللّهَ اللّهُ وَهُودُك ، ﴿ وَسَوَاءً عَلَيْهِمْ اللّهَ اللّهُ وَهُودُك ، ﴿ وَسَلّهُ ؛ اللّهُ عَلَيْمًا أَجْزِعْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرْنًا ﴾ التقدير : جزّعنا وصبرنا سواء ، فسواء في هذا ليس بمبتدأ ، كا ظنَّ بعضهم ، وإنما هو خبر المبتدأ المقدّ ، على مامثَّلتُه لك ، وكيف يكون قولك : ﴿ أَقَمْتَ ﴾ خبرًا لسواء ، وهو جملة خالية من عائد إلى ﴿ سواء ﴾ ظاهرٍ أه مقدً ، وكذلك ﴿ ضَرَّ ﴾ في قوله :

ماضَّرٌ تغلِبَ وائلِ أهجَوْتُها

مسندً إلى الفاعل المقدّر ، الذي هو هجاؤك .

ومثلُ مجىء الاستفهام بمعنى الخبر بعد النسوية ، مجيئُه فى قولك : ما أُدْرَى أَزِيدٌ نى الدار أم عمرو ؟ ومنه قولُ زهير :

وما أَذْرِى وسوف إخالُ أَدْرِى أَقومٌ آلُ حِصْنِ أَم نِساءُ وحَلَف الآخَرُ الهمزةَ في قوله :

 <sup>(</sup>١) الآية العاشرة من سورة يس، وإذا اعتبرت الواو التي في أول الآية واز العطف فهي الآية السادسة من سورة المبقرة.

<sup>(</sup>٢) سورة إيراهم ٢١.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧٧ ، وأهاده اين الشجرى في المجلس السابع والسبين . وانظر تحريجه في معجم الشواهد ص ٢١ . وقد ردّ أين هندام على ان الشجرى استشهاده باليت على جميء الاستفهام بعنى الحجر، عال : 1 والذي عُلما أبن المجرى حتى جعله من النوع الأول ، توقّمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصور ألية ، 1 والذي عُلما الدراية . وجوابه أن معنى قولك : علمت أزيدً قام ؟ : علمت جواب أزيدٌ قام . وكذلك : ماعلمتُ ٤ . المغنى ص ٤١ . وانظر، عاشية الأمير ١/١٥ ، وقرح أيها: ١٩٤٨ .

 <sup>(</sup>٤) هو عمر بن ألى ريعة ، كما حريم ابن الشجرى فى الجلس السابع والسبعين . والبيت في ديوانه مس ٢٦٦ ، والكتاب ١٧٥٣ ، والمقتضب ٢٩٤/٢ ، والمحسب (١٠٥ ، والجمل المسوب للخلل من ٣٥ ، والسيط ص ٢٥١ ، وشرح الجمل ٢٣٨/١ ، والمخنى ص ٧ ، وشرح أبياته ٢٥/١ ، والمؤانة (١٣٢/١ ، وغير ذلك كابر .

لَعَمْرُكَ مَا أَدرِى وإن كنتُ دارِياً بسَبْعِ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَم بِتَمَانِ أَرَادِ : أَسِنْعِ ؟ وقد قبل في قول عمر بن أبى ربيعة :

ثُمَّ قالوا تُحِبُّها قلتُ بَهْراً عَدَدَ القَطْرِ والحَصَى والتَّرابِ

إنه أراد : أتُرجِبُّها ؟ فحذف همزة الاستفهام ، وقيل : إنه أراد الخبر ، أى أنت تُجبُّها . ومعنى : « قلتُ بَهْراً » : أى قلت : نعم أُجِبُّها حُبًّا بهَرَنِي بَهْراً .

ومما لم يُخْتَلَف في حذف / همزة الاستفهام منه قولُ الكميت بن زيد : ٢٦٧ ولا لَعِباً مِنِّى وذو الشَّيْبِ يَلْمُ<sup>نْ</sup>بُ

أراد : أوَذو الشيب يلعب ؟ وقول عِمران بن حِطَّان :

وأصبحتُ فيهمْ آمناً لاكمعشَرٍ أَتُونِي فقالوا مِن ربيعةَ أو مُضَرَّ أم الحَيِّ قَحْطانٍ .

أُراد : أُمِنْ ربيعة ؟ وكذلك قيل في حِكاية [ قولُ ] موسى عليه السلام : ﴿ وَتِلْكَ نَعْمَةُ تَمَنَّهُمَا عَلَيْرٌ ﴾ إن المراد : أَوْ تلك ؟

ومِن الاستفهام الذي أُريد به النفيُ قولُه جلَّ اسمُه : ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ أى لا يكونُ هذا ، وقولُه حاكياً عنهم : ﴿ أَأَنْوَلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۴۶۱ ، والخصائص ۲۸۱/۲ ، والمغنی ص ۷ ، وشرح آبیاته ۳۳/۱ ، واللسان ( بهر ) ،
 ومعجم الشواهد ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) صدره :

طربتُ وما في مقال . وهو مطلع قصيدته العالية . الهاهميات ص ٣٦ ، والخصائص ٢٨١/٢ ، والمحتسب ٥٠/١ ، والمغنى ص ٧ ، وفي غير كتاب .

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج ص ٢٤ ، وتمريجه في ص ١٥٥ ، وزِد عليه كتاب الشعر ص ٥٦ ، ٣٨٥ .

 <sup>(</sup>٤) تمامه:
 أم الحين قَحطانِ فتلكُمْ سفاهة كا قال رَوحٌ لى وصاحبه زُفَرَ

 <sup>(</sup>٥) ليس في هد .
 (٦) سورة المشعراء ٢٢ ، وتأويل الكلام على الاستفهام هو قول الأشفش . في معانى القرآن ص ٤٤٦ ،
 وانظر تفسير القرطبي ٩٦/١٣ ، والتأويل الآخر : أنه على الإقرار ، وعليه الفراء . معانى القرآن ٣٧٩/٢ .
 (٢) سورة الصافات ١٤٤ .

يَشِيَنا ﴾ أى ماأنزل عليه الذَّكرُ ، ومثله : ﴿ أَشَهِلُوا خَلْقَهُمْ ﴾ أى لم يَشهَلُوا ذلك ، وكذلك قوله : ﴿ أَقَالَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِى اللَّهُمَّى ﴾ معناه : ليس ذلك إليك ، كما قال : ﴿ إِنَّكَ لَائْسُمِعُ الْمَرْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ﴾ وكذلك قوله : ﴿ فَمَنْ أَصَلً اللهِ ﴾ وكذلك قوله : ﴿ أَفَعَينَا بِالْحَلْقِ الْأَوُّلِ ﴾ أى لم نَهْمَ به ، ومنه قول النابِعَة :

ولستَ بمُسْتَبْق أَخا لا تَلُمُّهُ على شَعَبْ أَيُّ الرِّجالِ المُهَذَّبُ

أى ليس أحدُّ من الرجال مهذَّباً بلاذنب له ، ومثله :

فهَذِى سُيُوفٌ ياصُدُنُّ بنَ مَالِكٍ حِدادٌ ولكنْ أين بالسَّيفِ ضارِبُ

أى ليس أحدّ يضرب بالسّيف ، ومثله :

(١٠) ألا هَل أخو عيش لذيذِ بدائمِ

<sup>(</sup>١) الآية الثامنة من سورة ص .

۲) سورة الزخرف ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) سوره الرحرت . د (٤) سورة الفل ۸۰ .

<sup>(</sup>a) سورة الروم ۲۹ .

<sup>(</sup>٦) سورة ق ١٥ .

 <sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٧٨، وهذا بيتٌ سيَّار، قلما يخلو منه كتاب، ويورده أصحاب المعانى والبلاغيون شاهدًا.
 على التنظي والتذييل . انظر المصون ص ٩ ، وتحرير التحبير ص ٢١٨ ، ٣٨٨ ، وأنوار الربيع ٢٩/٣ ،
 ٣٩/٣ ، ومعاهد التنصيص ٢٥/٣٠ .

 <sup>(</sup>A) في هـ : ليس من الرجال مهذَّبٌ لا ذب له .

<sup>(</sup>٩) من غير نسبة في معانى القرآن للفراء ١٦٤/١ ، وعنه شرح أبيات المغنى ٧٦/٦ .

<sup>(</sup>۱۰) صدره :

يقول إذا أقلَوْلَى عليها وأقردَثُ وهو للفرزدق ، فى ديوانه ص ٨٦٣ ، والموضع السابق من معانى الفرآن ، وتفسير الطبرى ٣٠١/٥ ، والمخنى ص ٣٨٨ ، وشرح أبياته ٢٠٥٣ ، واللسان ( قرد – قلا ) ، ومعجم الشواهد ص ٣٦٤ . والحَوْلَى : ارتفع واتصب . والهردَث : سكنتُ وتحاوثَث . وشرح البيت وسياته تراه فى اللسان .

أى ليس يُوجَدُ هذا .

وممًا جاء بلفظ الاستفهام ومعناه الوعيد قوله : ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ الدُّكْرِ صَفْحًا ﴾ معناه : أفنترككم ولا نُذكُرُكم يعقابنا ؟

وممّا جاء بمعنى الحَثّ قولُه : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً ۗ ﴾ ويكون تهدُّداً على جِهة التنبيه ، كقوله : ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأُولِينَ ﴾ إلى آخر القصة ، ويكون تحذيرًا كقوله : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَارْبُ فِيهِ ﴾ ، ويكون / تعجُّبًا ، كقول ٢٦٨ جرير :

غَيَّضْنَ مِن عَبَراتِهِنَّ وقُلْنَ لِى ماذا لَقِيتَ مِن الهَوى ولَقِينا وكقبل الآخر :

وكيــف يُسييــغُ المرُهُ زاداً وجـــارُهُ خَفِيفُ المِمَى بادِى العَصاصةِ والجُهْدِ. وكقول الأعشى :

شبابٌ وشِيبٌ وافتقارٌ وثروةٌ فلِلَهِ هذا الدَّهْرُ كيف تَرَدَّدا جعل الخبرَ والاستفهامَ جميعاً تعجُّبًا ، ويكون عَرْضاً ، كقولك : ألا تنزلُ عندنا ؟ ألا تنالُ مِن طعامنا ؟ والعَرْضُ بأن يكون طلبًا أولَى من أن يكون استفهاماً ، وإنما أدخله مَن أدخله في حيِّر الاستفهامِ ، لأنَّ لفظُه لفظُ الاستفهام ، وليس كُلُ

<sup>(</sup>١) الآية الخامسة من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٧٤٥ ، والحديد ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات ١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٣٨٦ ، وتخريجه في ص ١٠٧٩ ، والبيت يُنسَب إلى المَعْلُوط السَّعِيدى ، انظر شرح الحماسة للمرزوق ص ١٣٨٦ .

 <sup>(</sup>٦) البيت من مقطوعة لقيس بن عاصم المنقرى ، رضى الله عنه ، وتُنسَب إلى حاتم الطائع . انظر زيادات ديوانه ص ٣١٢ ، وانظر حاشية البغدادى على شرح بانت سعاد ١٢٩/١ ، وشرح أبيات المغنى له ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>۷) دیوانه ص ۱۳۰ ، والمغنی ص ۲۳٦ ، وشرح أبیاته ۳۰۲/٤ .

ماكان بلفظ الاستُفهام يكون استفهاماً حقيقيًّا ، على ما بيَّنْكُ لك ، ولو كان القَرْضُ استفهاماً ، ما كان المخاطِبُ به مكرِماً ، ولا أَوْجَبَ لقائله على المَقُولِ له شُكْراً .

## فصل يتضمَّنُ القولَ في الأمر

وأقول : حَدُّ الأمر : استدعاءُ الفعل بصيغة مخصوصة مع علوَّ الرُّتِة ، وقد استحقَّ هذا الاسمَ باجتاع هذه الثلاثة ، فأما علوُّ الرَّبة ، فإنَّ أصحاب المعانى قالوا : الأمر لِمَنْ دُونَك ، والطَّلبُ والمسألة لَمَن فوقَك ، كقولك للخليفة : أُجِرْنى ، وسمَّوْا هذه الصيغة إذا وُجِّهت إلى الله تعالى : دُعاء ، لأنَّ الدعاءُ الذي هو النداءُ يَصحَبُها ، كقولك : اللهمَّ اغفِرْ لى ، وياربُّ ارْحَمْنى ، وإذا كانت لمَن فوقَكُ من الآمين سَمَّوْها سؤالًا وطلباً ، فهى جذين الاسمين إذا وُجِّهت إلى الله سبحانه أولى .

وقد وردت هذه الصيغة والمرادُ بها النَّدْبُ والاستحباب ، والنَّدْبُ : كلُّ مافي فِعله

<sup>(</sup>١) في المجلس السابق .

 <sup>(</sup>٢) الآية الثامنة من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ٧٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحج ٢٩ .

ثُواب ، وليس فى تركه عِقاب ، كقوله : ﴿ اذْكُوا اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً ۚ كَثِيراً ۗ كَوَله : ﴿ فَإِذَا أَفْضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعِرِ ٱلْحَرَامِ ۚ ﴾ وكقول النبىّ عليه وآله السَّلام : « مَنْ جَاء منكم إلى الجُمعة فْلِيَمْتَمِيلْ ﴾ .

ويكون هذا اللفظُ الأمرئُ بمعنى الوعيد كقوله تعالى : ﴿ اعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ ﴿ ﴾ ﴿ وَيَحَالُوا مَاشِئْتُمْ مِنْ دُورِيهِ ﴾ ﴿ وَمَنَا مُنْاعَ فَلَيْكُمُو ﴾ ﴿ وَاعْبَدُوا مَاشِئْتُمْ مِنْ دُورِيهِ ﴾ ﴿ وَاسْتَغْوِزْ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْقِكَ وَأَجْلِكُ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكُ وَرَجِلِكَ وَشَارَكُهُمْ

الأحزاب ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ( باب فضل الفسل بوم الجمعة . من كتاب الجمعة ) ٢/٢ ، وصحيح مسلم
 الحديث الثانى من كتاب الجمعة ) ص ٥٧٩ ، ومسئد الإمام أحمد ٥٧/٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الجمعة ٩ ، ١٠ .
 (٥) الآية الثانية من سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٦) اديه النائية من شور.
 (٦) سورة المائدة ٩٥.

<sup>(</sup>٦) سوره المائدة ١٥

<sup>(</sup>V) سورة الحج ٣٦ .

<sup>(</sup>A) سورة البقرة ۱۸۷ .

 <sup>(</sup>٩) سورة النساء ٣٤ .
 (١٠) الآية الرابعة من سورة المائدة .

<sup>(</sup>۱۱) سورة فصلت . ٤٠ .

<sup>(</sup>۱۱) سورة فصلت ٤٠ .(۱۲) سورة الكهف ٢٩ .

<sup>(</sup>۱۳) سورة الزمر ۱۵. (۱۳) سورة الزمر ۱۵.

نِى ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِلْمُمْ ﴿ ﴾ - ﴿ قُلْ تَمَثَّعُ بِكُمْرِكَ قَلِيلًا ۚ ﴾ - ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَثُّوا ﴾ - ﴿ فَلَرْنِى وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ ۚ ﴾ .

وقد جاء اللفظ تأديباً وإرشاداً إلى أصلح الأمور وأحرَمها ، كقوله : ﴿ وَأَشْهِلُوا إِذَا تَبَايَثُمْ ﴾ ثم لم يحتلف أهلُ العلم فى أنّ ترك الإشهاد عند النبايع لا يكون مُفسِدًا للبيع ، وأنَّ قوله : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْكُوَّدُ الَّذِى آؤَثُمِنَ أَمَاتَتُهُ ﴾ دليلٌ على أنّ / الأمرَ بالإشهاد عند النبايع إرشادٌ وتأديب ، ومثله فى مجىء هذا اللفظ إرشاداً على غير إلزام قولُه : ﴿ فَالْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاء مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعً ﴾ .

وَيَمَا جَاءَ الحَنِيرُ معناه الأَمْرُ فِيما قَلَّمَتُ ذِكْره ، من نحو ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ يِأْتُفُسِيقِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ كذلك جاء لفظُ الأَمْر والمراذ به الحَنِرُ ، فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلَيْمُلُدُ لَهُ الرَّحْمُنُ مَداً ﴾ المعنى : فَيَمُلُّهُ له الرّحمُنُ مَدًّا .

ويكونُ أيضا لفظُ الأمر للخضوع ، كما كان دعاءً في نحو : اللهمّ اغفِرْ لنا ، وليرحم اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الآية الثامنة من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) الآية الثالثة من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) لايستُلُم هذا لامن الشجرى ، والمسألة علائية ، فلمب قوم إلى أن الأمر بالإشهاد هنا فرض واجب ، وذهب آخرون ملعب ابن الشجرى ، أنه تلبُّ وإرشاد . وتفصيل ذلك في أحكام القرآن ، لاين العرب على ٢٠٧٠ . وتفسير الطبرى ٢٠٢٠ . .

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٨٣ .
 (٨) الآية الثالثة من سورة النساء .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٢٨ ، وانظر المجلس السابق .

<sup>(</sup>۱۰) سورة مريم ۷۵.

<sup>(</sup>١١) في هـ : ولترحم زيداً .

زيدا ، وذلك نحو قولِ المذنبِ لسيِّده ، أو لذِى سُلطانٍ [ عليه ] : افعَلْ بى ماشعتَ ، وابْلُغُ منّى رضاك ، تذلُّلًا منه وإقرارًا بذنبه .

ويكونُ لفظ الأمر أيضاً لإظهار عجز الذى وُجَّه إليه ذلك اللفظ ، ويُسمَّى هذا الضربُ تحدِّياً ، كقول جمَّل وعلا : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتُراً فَلَ فَأَتُوا بِمَشْرِ سَوَرٍ مِثْلِهِ مُمْتَرَيَاتٍ ﴾ فقال : ﴿ وَالْ كَتُشُمْ مُمْتَرَيَاتٍ ﴾ فقال : ﴿ وَالْ كَتُشُمْ وَيَّهِ مِثْلِهِ ﴾ يدلك على أن المعنى تبيينُ عجرِهم عن ذلك قوله : ﴿ وَإِنْ كَتُمُمُ اللّهِ فَيْ وَعْلِهِ ﴾ يدلك على أن المعنى تبيينُ عجرِهم عن ذلك قوله : ﴿ وَإِنْ كُمْ تَفْعَلُوا وَأَنْ تَفْعَلُوا ﴾ وقوله : ﴿ قُلْ لَتِنِ آجْتَمَعَتِ اللّهُ مُنْ وَعْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ اللّهُ وَالْحِيْنَ عِبْدُالُهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِيَعْضَ طَهَيْرًا ﴾ .

ويكون لفظ الأمر أيضاً تنبيهاً على القدرة ، والمخاطَبُ غيرُ مأمورِ بأن يُحدِثَ فِثْلاً ، فيكونَ بِفعل ذلك الفعلِ مُطععاً ، ويتركه له عاصياً ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارةً أَوْ حَدِيداً ﴾ يعنى لو كنتم حِجارةً أو حديدًا لأعَدْناكم ، ألم تسميّع إلى قوله حاكياً عنهم ومجيباً لهم : ﴿ فَمَسَيَعُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ اللَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مُرَّةٍ ﴾ فهذا يُئِين لك أنَّ لفظ الأمر في هذا الموضع تنبية على قُدرته سبحانه .

ويكونُ لفظ الأمر أيضاً لما لافِعْلَ فيه لِمن وُجَّه إليه أصلًا ، كقوله : ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ المعنى : فكرَّنَاهم قِرْدةً ، ألا ترى أن هذا ليس من الأمر

<sup>(</sup>١) ليس في هم.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۳ .

<sup>(</sup>۳) سورة يونس ۳۸.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ٥٠ ، ٥١ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٦٥.

٢٧١ / الذي يمكنُ المأمورَ أن يفعلَه أو يترُكَه ، ولكنه فعلٌ واقعٌ به من الله عز وجل .

واعلم أنَّ مِن أصحاب المعانى مَن قال : إن صيغة الأمر مشترَكة بين هذه المعانى ، وهذا غيرُ صحيح ، لأن الذى يسبقُ إلى الفهم هو طلّبُ الفعل ، فدلً على أن الطلّب حقيقة فها دونَ غيرِه ، ولكنّها حُجلت على غير الأمر الواجب بدليل ، والأمر الواجب هو الذى يُستَحَقُ بتركه اللَّمُ ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَمُوا لَاكْيَرُوا لُواجب هو الذى يُستَحَقَّ بتركه اللَّمُ ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَمُوا لَايْرَكُونَ ﴾ فَدُمَّهم على ترك الركوع ، بقوله : ﴿ وَقُلْ يَثْرَعُذِ لِلْمُكَذِّيْنَ ﴾ .

#### فصــــا .

النهى : هو المنتم من الفعل بقولي مخصوص ، مع عُلوَّ الرُّتية ، وصيغتُه : لا تَفعَلْ ولا يَفعَلْ الرُّتية ، وصيغتُه : لا تَفعَلْ ولا يفعَلْ فلانٌ ، فين النهى للمواجمه : ﴿ وَلاَ تَقَلُّوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللهُ إِلَّهَا آخَرَ ﴾ ومنه قولُه عليه السلام : ﴿ لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحاسَلُوا ﴾ ومن النهى للغائب : ﴿ لا يَشَّخِلُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياءَ مِنْ دُونِ النَّمَ وَمِن النهى للغائب : ﴿ لا يَشَّخِلُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياءَ مِنْ دُونِ النَّمَ وَمِن النهى التحريمُ .

وقد تُرِدُ هذه الصيغةُ والمرادُ بها التنزيهُ ، كقولِه تعالى : ﴿ وَلَا تَنْسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أى لا تتركوه ، وليس ذلك بحثم ، وكقولِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا استيقظَ أحدُكم مِن نومِه فلا يَغْمِسْ يدَه في الإناء حتى يَغْسِلَها

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات ٤٨ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٥١ ، والإسراء ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ( باب مائيمى عن التحاسد والتدابر . من كتاب الأدب ) ٢٣/٨ ، وصحيح مسلم
 ( باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر . من كتاب البرّ والصلّلة والأداب ) ص ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات ١٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٣٧ .

(١) ثلاثاً » ولا تُحْملُ هذه الصيغةُ على التنزيه إلّا بدليل .

وقد ورد النهىُ بغير هذه الصَّيغة ، وذلك نحوُ قولِه تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَائُكُمْ ﴾ و ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيَّتَةُ ﴾ .

وقد جاء النهىُ بلفظِ الوعيد ، كقوله جلَّ اسمُه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نازًا ﴾ / وكقوله عليه السلام : ( ۖ مَن شَرِب في ٢٧٢ آنية الفِضَة فإنما يُجَرِّجُرُ في جوفه نارَ جهيَّمَ » .

وممّا جاء من النَّهي بلفظ النَّهْى قُولُه جلَّ وعَرَّ : ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ أراد : لا يستغفروا لهم ، ومنه : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارْتِبَ
فِيهِ ﴾ أى لاتُرتابوا فيه ، أى لا تَشُكُوا فيه ، ومئله : ﴿ لَا تَلْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ﴾ أى
لائبلُّلْ أَيُّها الإنسانُ كلماتِ الله ، ومنه : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي اللَّذِينَ ﴾ أى لاتُكُرِهوا في
اللَّذِينَ ، وكان هذا قبلَ أن يُؤمَر بالقِتال ، ومنه : ﴿ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ
فِي النَّذِينَ ﴾ أى لا تَرْقُوا في الحَجِّر ولا تَقْسَفُوا ولا تُجادِلُوا ، ومعنى لا رفتَ

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يذه المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها
 ثلاثاً . من كتاب الطهارة ) ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الآية الثالثة من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) الآية العاشرة من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخارى ( باب آنية الفضة . من كتاب الأشربة ) ١٤٦/٧ ، وصحيح مسلم ( باب تمريم استعمال أواني الذهب والقضة في الشرب وغيره . من كتاب اللباس والزينة ) ص ١٦٣٤ ، ومسند الإمام أحمد ٣٠٠/١ . ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) الآية الثانية من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۸) سورة يونس ٦٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٥٦ .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ١٩٧ .

ولا نُسوقَ : أى لاجِماعُ ولا كلمةَ من أسباب الجِماع ، ومعنى : ولاجِمالَ فى الحجّ : أى لا يَسُوعُ للرجل أن يُجادِل أخاه فى الحجّ ، فيُخرجه جدالُه إلى ما لا ينبغى .

ومن النَّهى بلفظ الحبر أيضاً : ﴿ أَلْهَاكُمُ النَّكَأَثُرُ ﴾ ومعناه : لايُلهكُمُ النَّكَاثُرُ ﴾ ومعناه : لايُلهكُمُ النَّكَاثُرُ ﴾ آغال : ﴿ لَا تُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمُ وَلَا أَوْلَاتُكُمْ عَنَى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا تَحاسِينَ ﴾ يقول : لا تُطيعوهم ، ومنه : ﴿ وَمَنْ يَعْلُلْ بَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴾ يقول : لا تَغْلُوا واستُنُوا بنيكُم ، ومنه : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن اتَّفَى ﴾ يقول : لا تَغْلُوا واستُنُوا بنيكُم ، ومنه : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرةُ خَيْرٌ لِمَن اتَّفَى ﴾ يقول : لا تَزْغَبُوا فَل مَناع الدُّنيا وَالنَّوا والنَّمُ والذيا ، وارْغَبُوا في الآخرة ، ومنه : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ ٱلْمُدُوتُ ﴾ معناه : لاتَجَرَّعُوا من الموت ، وقاتِلُوا فإنّ الموت مُلاقِيكم . تمَّ المجلس .

 <sup>(</sup>۱) هذا التفسير للرف والجماع ، بألفاظه لأبي إسحاق الزجّاج ، وهو في كتابه معانى القرآن وإعرابه
 ۲۹۹/۱ ، والتهذيب ۲۷/۱۰ ، واللسان ( رفت – جدل ) .

<sup>(</sup>٢) أول سورة التكاثر .

 <sup>(</sup>٣) الآية التاسعة من سورة المنافقون .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٧٧ .

<sup>(</sup>۷) سورة النساء ۷۸ .

### المجلس الخامس والثلاثون

# القولُ في النّداء وهو الدُّعاء

عامَّةُ الناظرين في المعانى يزعمون أنَّ لفظ النداء لمعنى واحد ، لايتجاوزُه / إلى ٢٧٣ غيره ، قالوا : لأنَّ قولَك : يازيدُ ، وياعبدَ الله ، صوتٌ يدلُ المدعُوَّ على أنك تريد منه أن يُقبِلَ عليك ، لتُخاطِبه به أويس النداء إخباراً ولا استخباراً ، ولا أمراً ولا نهياً ، ولا عُرضاً ، وإنما تُلقِى إلى المدعوِّ مِن هذه المعانى ماشت بعد دُعائك إيَّاه ، قالوا : والدَّليلُ على أنه صوتٌ خالٍ من هذه المعانى أنَّ البهائمَ تُنادَى بأصواتٍ موضوعاتٍ لها ، وهى لا تُخبَر ولا تُستَخبر ، كقولهم الإبل إذا تَنكى بأصواتٍ ، مهموز ، يقولون : جَأْجاتُ بإيلى ، ويقولون للضأن إذا دَعَوْها : حاحا ، وللمَعْز : عاعا ، غير مهموزين ، والفعل منهما : حاحيْتُ دَعَوْها : حاحا ، وللمَعْز : عاعا ، غير مهموزين ، والفعل منهما : حاحيْتُ دَعَوْها : عاطد رالحيحاء والعِيغاء ، عن ابن السّكَيت ، وأنشد :

ياعَنْزُ هذا شَجَرٌ وماءُ وحُجْرَةٌ في جَوْفِها صِلاً، عاعْبُتُ لو يَنْقَعُنِي العِيعاءُ وقيلً ذلك ذهب الحيحاءُ

<sup>(</sup>١) في هم : الدعاء وهو النداء .

<sup>(</sup>٢) راجع الكتاب ٢٤/٤ ، ٣٩٣ ، والمنصف ٧٧/٣ ، واللسان ( حا ) ٣٣٣/٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) شرح الشواهد الكبرى للعني ١٣١٣/٤ ، ٣١٤ ، حكاية عن ابن الشجرى ، والتصريح على التوضيح
 ٢٠٢/٢ . والصّلاء بكسر الصاد : الشّراء .

وقد وجدتُ للتناء وجوهاً ، أكثرها لا تُخرِجه عن كونه نِداءً ، فمن ذلك أنّ ينداعَك لله سبحانه في قولك : ياألله يارحمنُ ، إلى غير ذلك من أسمائه الحُسنَى وصِفاته اللهُمَّى ، يكون خُضوعاً وتضرُّعاً وتعظيماً . وقد يُقتصر على ألفاظ الملح للمدعو ، إذا كان قصلُك تعظيمه ، ومُرادُك مَدْحه ، كقولك : ياسيَّد الناس ، وياخير مطلُوب إليه ، ويافارس الهَيْجاء ، تريد : أنت سيِّد الناس ، وأنت خيرُ مطلُوب إليه ، وأنت فارسُ الهيجاء ، فيكونُ نداؤه بذلك داخلًا في الخبر ، كا يكون نداؤك لله جلَّت عظمتُه ، إقراراً منك بالرُّهِيية [ وتعلَّماً ] ويحسب ذلك يكون النداء ذماً للمناذى وتقصيراً به ، وزَرْياً عليه ، كقولك : يافستُن وياخبُث ، وياأبخلُ الناس ، ويامُستَحِلَّ الحرام ، وما أشبة هذا ، ممّا تقتصرُ عليه ولا تذكرُ معه شيئاً غيره ، كا لاتصرت على نِداء المملوح بما ناديَّته ، فالنَّماءُ في هذا الوجه / داخلٌ في حيِّر الحَجر، وقد ورد النَّماءُ مراداً به الخبرُ في شيء من كلامهم ، وذلك في قولهم : واللهم اغفرانا أيَّتها الوصابة ، قال أبو العباس محمد بن يزيد : معناه أخصُ هذه العصابة .

وقد يكون دعاؤك لمن هو مقبِّل عليك ، ومُستَكْفن عن دعائك له ، على جهة (٢) التوكيد ، حتى إن الداعر, قد يُتادى نفسَه وقائبه ، كقول القائل :

فلو يَاقلْبُ كنتَ اليومَ حَرًّا زجَرْتَ النَّفْسَ ويْحَكَ عن هَواهَا

<sup>(</sup>١) ليس في هد.

 <sup>(</sup>٣) المقتصب ۲۹۸/۳ ، وأصله عند سيبويه ۲۳۲/۳ ، وقد تصرّف ابن الشجرى فى عبارة المبرّد .
 وانظر الأصول ٣٦٧/١ ، ٣٠٧ ، وشرح الكافية ص ١٣٧٤ ، وشذور اللعب ص ٢٢٢ ، والمساعد ٢٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) مجنون بني عامر . ديوانه ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه .

وقد يُرجَّهُ النداءُ إلى من لم يُقصدُ إسماعه ، وذلك إلى غائب تكتبُ إليه ، تشوَّهُ ، وقلك إلى غائب تكتبُ إليه ، تشوَّهُ ، والمحمدُ ، ما تَدَمُّه ، كقولك في مكتوبك : يازيدُ ، جمع الله يبنى وبينك ، ويامحمدُ ، ما تُحرَّفُ مُسيبتنا ما الأُمَك ، أو تقولُ لميت تندُبه : يازيدُ ، ماأجَلُ مُصيبتنا بهَقَدك ، وياعبدَ الله ، لقد مقّنا هُلُكُك ، غير أنَّ أكثر العرب يُخالفون بين اللهظ بالنَّفظ بالنَّماء ، فيجعلون و وا » مكانَ و يا » ويُلْجِقُون آخرَ الاسم ألفاً ، فإذا سكتُوا أخقوها هاءً ساكنة ، كقولك : واسيَّدَ المُسلميناة ، وأأميرَ المؤمنيناة ، فاقتصارهم على مَدْح المنوب .

وممًّا نادُوه مما ليس إسماعُه مُتَوهِّماً ، الدِّيارُ والأَطلال ، كقول النابغة : يادارَ ميَّةَ بالعَلماءِ فالسَّنْلِ أَقْوَتْ وطالَ عليها سالِفُ الأَبْدِ

وكقول امرى القيس:

ألا عِمْ صَبَاحاً أَيُّها الطَّلُلُ البالِي وهل يَنْعَمَنْ مَن كان في العُصُر الخالي

وقد يُنادُون الأوقات ، بمعنى الاشتكاءِ لِطُولِها ، أو المدج لها بما نالوا من السُّرور / فيها ، فمن الاشتكاء لطُولِ الليل قولُ امريءَ القيسُ :

وحتى يَبيتَ القومُ في الصَّفِّ لَيْلَهُمْ يقولون أصبحْ لَيْلُ والَّايْلُ عاتِمُ

 <sup>(</sup>١) مطلع أول قصيدة في ديوانه . وهذا بيت سيئر ، وقد أعاده ابن الشجرى في المجلس الرامع والحسين . وانظر الكتاب ٣٣١/٣ ، وحواشه .
 (٣) ديوانه ص ٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٨ . وفي هـ : ١ منك بأمثل ١ . وأثبتُ مافي الأصل ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٧٧ ، وشرح الحمل ٨٨/٢ ، والتصريح ١٦٥/٢ .

أراد : ياليُل ، فحذَفَ حرْفَ النداء ، وحذْفُهُ إذا صَمَّ أن يكونَ المنادَى صفةً (٢) لأَيّ ، قليلٌ ، لشذُوذه عن القياس .

ويروى : ﴿ يقولون نَوِّرْ صُبُّعُ ﴾ .

ومِن وصْبِفِ الليل بالقِصَرِ ، لما نال واصفَه فيه من السرور ، وأحسن ماشاء ، قولُ الشريف أبى الحسن الرَّضَىّ ، رضى الله عنه وأرضاه ، وإن كان متأخِّراً ، فإنّما نَسَجَ المتأخِّرةن علم منهال المتقلَّمين :

ر روي ياليلةً كادَ مِن تقاصُرها يَعْثُرُ فيها العِشاءُ بالسَّحر

ومن ذلك نِداءُ أميرِ المؤمنين علىٌّ عليه السلامُ للدُّنيا وخِطابُه لها ، فيما ذكره الله الله أن ضَمَّرةً النَّهْمُتيليّ ، وقد سأله عنه فقال فيما وصَفه به :

أشهَدُ لقد رأيتُه وقد أرَّخى الليلُ سُلُولَه ، وغارَتْ نُجومُه ، مائِلاً في مِحْرابه ، قابضاً على لِحيته ، يَتَمَلَّمُلُ تَمَلُّمُلَ السَّلِيم ، ويَيكى بكاءَ الحزين ، ويقول : ﴿ يادُنيْا إلى تَعَرَّضْتِ ، لا حانَ حَيْنُك ، قد بَتَتُكِ ثلاثاً لا رَجْعةً لِى فيك ، فعُمرُكِ قَصير ، وعَشْلُك حَقَم ، وخَطَلُك يَسِيم ﴾ .

وقد جاء النداءُ تحذيراً ، كقوله تعالى : ﴿ يَاحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ وجاء استغاثةً ، كقول عمر رضى الله عُنه ، لمَّا طعنه العِلْج : ﴿ يَاللَّهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

وقال أبو العباس المبرد : مَن قال : يابُؤْساً لزيد ، جعلَ النَّداءَ بمعنى الدعاء على

<sup>(</sup>١) هذا رأى المصريين ، كما فى التصريح ، وانظر هذا المبحث فى المقتضب ٢٥٨/٤ ، وحواشيه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥١٨/١ ، وروايته : 3 من تقاربها ٤ . وأنشده ابن الشحرى في حماسته ص ٧٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ٢٢٥/١٨، وجاء فى متن النهج و ضرار بن حمزة ، وفى الشرح : و ابن ضمرة ، .
 كما ترى فى الأمالى .

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) في هـ : رصوان الله عليه وسلامه .

<sup>(</sup>٦) لم أجد كلام المبرّد هذا في كتابيه : الكامل والمقتضب ، وإن تكلّم على ٩ يابؤس للحرب ٢ =

277

المذكور ، وكذلك قول سعد بن مالك بن ضُبَيعة :

(') يابُوِّسَ للحَربِ الَّتي وضَعَتْ أراهِطَ فاسْتراحُوا

/ كأنه دُعاءً على الحرب ، وأراد : يابُؤْسَ الحربِ ، فزاد اللام .

وقد استعملوا النداءَ توجُّعاً وتأسُّفاً كَقُولُه :

وَبَعْلَ غَدِ يَالَهُفَ نَفْسِيَ مِن غَدِ إذا راح أصحابي ولستُ برائج وقد ورد النداءُ تعجَّباً ، كقول الراجز :

يارِيَّها اليومَ علَى مُبِينِ علَى مُبِينِ جَرَدِ القَصِيمِ جَمعَ بين الميمِ والنُّون رَوِيَّين ، لتقارُبِ مَخْرَجَيْهما ، كقول الآخر : بُنَّى إِنَّ البِرَّ شَيْءٌ هَيِّنُ المنطِقُ الطَّيِّبُ والطُّعِيَّمُ

 قال: 1 أراد يا بؤس الحرب ، فأقحم اللاتم توكيلًا ؟ لأنها توحب الإضافة ، الكامل ٢١٧/٣ ، ذكره فى أثناء الكلام على زيادة اللام توكيلًا فى قول جربر :

ياتيم تيم عدىً لا أبا لكم لا يلقينَكُمُ في سوءةٍ عمرٌ

وقد حكاه ابن الشجرى في المجلس الرابع والحسين . وانظر المقتضب ۲۵۳٪ ، ۲۸۳ . (۱) من قصيدة حماسية . انظر شرح الحماسة ص ۱۰۰ ، والكتاب ۲۰۷۲ ، والحصائص ۲۰۲۳ .

والمحتسب ١٩٣/ ، والتيمرة ص ٣٤٣ ، وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٢٨٢ ، والبسيط ص ٨٥٠ ، ٨٥٠ ، والمغنى ص ٢٣٨ ، وشرح أبيائه ٣١١/٤ ، والحزانة (٤٦٨/ ، وغير ذلك كثير . وانظر المجلس ٥٤ .

(٢) أبو الطمحان القيني . شرح الحماسة ص ١٣٦٦ ، وتذكرة النحاة ص ١٥٤ ، والمغنى ص ٩٩ ،
 وشرح أبياته ٢٩٩/٢ ، وقال السيوطى في شرح شواهده ص ٩٦ : ١ عزاه جماعةً إلى هدبة بن خشرم ٤ .
 وأعاده المصنف من غير نسبة في المجلسين التاليين .

(٣) حنظلة بن مصبح . كما في اللسان ( جرد – بين ) ، وأنشد من غير نسبة في ( قصم ) ، وإصلاح المنطق ص ٤٧ ، وديوان الحطيئة برواية ابن السكيت ص ٦ . ومعجم مااستعجم ص ٤٠٢ ، في رسم ( جوافة ) ، ومعجم البلدان ٤١١/٤ ، في رسم ( مبين ) ، وهو موضع في بلاد بني تميم ، أو بئر .

 <sup>(</sup>٤) يُنسبان لامرأة تقولهما لاينها . قواعد الشعر ص ٦٩ ، والمقتضب ٢١٧/١ ، والكاف ص ٢٦١ ، والديون الغامزة ص ٢٥٥ ، والتبيين ص ١٩١ ، والمغنى ص ٧٥٩ ، وشرح أبياته ٢٧/٨ ، والحزانة ٣٢٠/١ ، وغير ذلك كثير تراه فى حواشى قواعد الشعر .

(۱) ومثلُه لأبى جَهل بن هِشَام :

ماتَنْقِمُ الحَرْبُ العَوانُ مِنِّى بازِلُ عامَيْــنِ حَديثُ السَّنِّ لِمثَّل هذا ولدثني أَمَّى

وقال آخَر ، فجمعَ بين الطاءِ والدالِ لتقاربهما :

إذا ركِبْتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطَا إِنِّي كَبِيرٌ لا أُطِيقُ العُنُّدَا

العُنَّد : جمع ناقةٍ عَنُود ، وهى التى لا تستقيمُ فى سيرِها ، وهذا يُسمَّى فى عيوب القوافى الإكفاء .

وممًّا جاء فيه النداءُ تعجُّباً قولُ الحطيئة :

طافَتْ أُمامةُ بالرُّكْبانِ آوِنَةً ياحُسْنَهُ مِن قَوامٍ ما ومُنْتَقَبا

أواد : مأحْسَنَه مِن قَوَام ، كما أواد الواجز : ما أَرُواها اليومَ ، على الماء المُستَّمى بمُبين ، ونصب « مُتَتَقَبا » ، بالعطف على موضع « مِن قَوَام » و « ما » زائدة ، والمُتَقَبُ : مَوضِهُ النَّقَاب ، وآوِنة : جمع أُوانٍ ، ومثلُه من التعجّب بلفظ النداء قُولُ المُواهِ من طيءً : أمراة من طيءً :

<sup>(</sup>١) تُنسب هذه الأبيات لأبي جهل ، كم ترى ، وتسب لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه . والأبيات في غير كتاب . انظر سرة ابن إسحاق ، برواية ابن هشام ٢٣٤/١ ، والقواق للأخفش ص ٥٠ ، والمقتضب ٢١٨/١ ، والغربين ٢١٢/١ ، والأمثال لأبي عكرمة ص ٤٤ . والحزانة ٢١٠/١ ، ٢١/٣٥٥ ، وشرح أبيات المنح ٢٥٤/١ ، ١٨/٢ .

 <sup>(</sup>٢) يروى برفع اللام ونصبها وخفضها : فالرفع على الاستثناف ، والتصب على الحال ، والخفض على
الإتباع ، أى على البدل من ياء ١ منّى ، أو البيان . مجالس العلماء للزجاجي ص ٥٨ ، ومعجم الأدباء
 ٥/ ١١ .

 <sup>(</sup>٦) استفاضت كتب العربية ببذين البيتين . راجع القوالى للأخفش ص ٥٥ ، وللتنوخى ص ١٩٢٢ ،
 ومحاز القرآن ٢٩١/١ ، ٣٣٧ ، ٢٧٥/٢ ، وتعسير الطيرى ٢٣٧/١٥ ، والمقتضب ٢١٨/١ ، والمغنى ص ٢٥٩ ، وشعر أيباته ٢١٨/١ ، والحزامة ٢٣٢/١ ، وغير ذلك كثير .

 <sup>(</sup>٤) أول بيت في ديوانه - ص ٥ - برواية ابين السكّيت . والحصائص ٢٣٢/٢ ، وشرح الشواهد للعينى
 ٢٤٢/٢ ، والتصريح ٢٩٨/١ ، والهمم ٢٠٥١/١ ، وشرح الأشموني ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) وموضعه النصب على التمييز .

فياضَيْعة الْفتيان إذ يَعْتُلُونَهُ بِيَطْنِ الشَّرَى مِثْلَ الفَنِيقِ المُسَلَّمُ

/ أي ماأضْيَعَ الفِتيانَ بعدَه ، إذ يَعْتُـلُونه ، أي يقودُونه ، يعني أعداءَه ، مثل ٢٧٧ الفَحْل من الإبل ، والمُسكَّم : المكعُومُ الذي حُشيَى فمُه بالسُّدام ، وهو الكُعامَةُ ليمنَعُه من العَضّ .

فهذه وجوة شُتّى قد احتملها النَّداء ، وإن كان في أصل وضعِه لتنبيه المدعُّو ، والذى حملني على تلخيصها ، ماذكرتُه لك من إنكار كثير منهم أن يكونَ لفظُ النداء محتَمِلًا لمعنّى غيره ، وقد أريتُك أن أكثرَ معانى الكلام ليس لفظٌ من ألفاظها إلا وهو مُحْتمِل لمعانٍ مُباينةٍ للمعنى الذي وُضِع له ذلك [ اللفَظ ] فلا يكونُ في احتماله لتلك المعانى مايُخرجُه عن معناه الأصليّ .

وأقول : إنه كما جاز في الألفاظ المفردة مايتَّفق لفظُه ويختلفُ معناه ، كذلك جاز أن يكونَ في الأَلفاظ المركبة المُفيدة ما يختلفُ معناه واللفظُ واحد ، كقولهم في المفرّد: العَيْن ، لعَين الإنسان وكلِّ ذي بَصَر ، والعين : الرجلُ المُتجَسِّس ، والعينُ : سحابة تأتى مِن ناحية القِبلة ، والعين : مطرّ يدومُ خمساً أو ستًّا لايُقْلِمُ ، والعين : الدَّنانيرُ الناضَّة ، والعين : المَيْلُ في الميزان ، وعينُ الرُّكبة : النُّقْرَةُ التي فيها ر وعينُ المَاء ي وعينُ الشمس ، وعينُ القِبْلة ، وعينُ الشيء : نفسُه .

<sup>(</sup>١) هي بنت بهدل بن قرفة الطائي ، أحد لصوص العرب ، زمان عبد الملك بن مروان . شرح الحماسة ص ٢١١ ، ٢١٢ ، ومعجم البلدان ٣٦٨/٣ ، في رسم (الشرى) حكاية عن المرزوق .

<sup>(</sup>٢) سقط من هـ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ نحو ﴾ ، وأثبتُ مافي هـ ، ومثله في اللسان ( عين ) .

<sup>(</sup>٤) الدنانير الناضة : هي الدنانير العينية ، من دهب أو فضة . (٥) ساقط من هد.

<sup>(</sup>٦) من تمام الفائدة أن أذكر أن لبهاء الدين السُّبكيِّ قصيدةً مدح بها أخاه جمال الدين الحسين ، وكلُّ بيتٍ منها ينتهي بلفظ ۽ عين ۽ ذكر فيها خمسةً وثلاثين معنّى للعين ، وقد أوردها أخوهما تاج الدين في طبقات الشافعية الكبرى ٤١٦/٩ ، وأشار إليها المرتضى الزُّبيدى في التاج ( عين ) ومطلع القصيدة : هنيئًا قد أُقرُّ اللهُ عيني فلا رمت العِدَى أهلي بعين

#### فصــــل

الكلام ينقسم فى المعانى عند بعض أصحاب المعانى إلى أربعة أقسام : خبر واستخبار وطلب ودعاء ، فالحبر أوستُعها ، وهو أن يُدنير المتكلَّم المكلَّم بما يفيد معرفته ، والاستخبار : أن يطلب المستخبر من المستخبر إخبارة بما ليس عنده ، فأما الحطاب بلفظة افتَّل ، فلا يخلو أن يكون لمن دُونك أو لنظيك ، أو لمن هو أعلى منك ، فإن كان لمن هو أعلى منك ، مسالة ، وإن كان لنظيك سبّيته مسألة ، وإن كان لمن هو أعلى منك سميّته طلباً ، وإن كان لله سبحانه سميّته سؤالا ودعاء كان لمن هو أعلى منت التسمية ، لاحتلاف الخاطين بهذه اللفظة ، لأنك تستقبح أن تقول ] : سألتُ غلامي .

٢١ / والنبى بلفظة : لا تَفْعَلْ ، هو عند قوم بمعنى الأمر ، قالوا : لأنك إذا قلت : نبيتُه عن كذا ، فقد أمرته بغيره ، فإذا قلت : لا تُرحَلْ ، فكأنك قلت : أفيلْ ، وكذلك إذا أمرته بشيء ، فكأنك نبيته عن نقيضه ، فإذا قلت : ارحَلْ ، فكأنك قلت : لا تُقِيمْ ، وإذا قلت : صُمْ ، فكأنك قلت : لا تُقِيمْ ، وإذا قلت : صُمْ ، فكأنك قلت : لا تُقِيمْ ، وإذا قلت : صُمْ ، فكأنك قلت : لا تُقِيمْ ، وإذا قلت : صُمْ ، فكأنك قلت المرافعة ، وإذا قلت المرافعة ، وإذا قلت المرافعة ، وإذا المتركل في بعض المواضع .

وقد أدخل قوم الدعاء الذى هو النّداء ، فى باب الأمر ، قالوا : لأنك إذا قلت : يارجلُ ، فكأنك قلت : تنبّه واسمَع ، فجعلوا المعانى ثلاثة ، وليس قولُ هؤلاء بشىء ، لأنك إذا قلت : يازيدُ ، لم تقل : أمرّثُه ولا نهيتُه .

<sup>(</sup>١) هذا تكرير لما سبق في المجلس الثالث والثلاثين .

<sup>(</sup>٢) في هـ : لمن دونك أو لمن فوقك أو لنظيرك .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتُه من هـ .

<sup>(</sup>٤) علُّقتُ عليه في المجلس المذكور .

وقال قوم : الجزاءُ قِسم آخر ، إذا قلت : مَن يأتنى آتِه . وقال قوم : التعجُّبُ قِسمٌ آخر ، إذا قلت : ما أحسن زيداً ، وقال آخرون : تعظيمُ الله قِسمٌ آخر ، إذا قلت : لا إله إلا الله ، وقالوا : العَرْضُ قِسمٌ آخر ، إذا قلت : ألا تنولُ عندَنا ، وقالوا : التحضيضُ قِسمٌ آخر ، إذا قلت : هلًا صنعتَ كذا ، وقالوا : التمثّى قِسمٌّمُ آخر ، إذا قلت : ليتَ لى مالًا .

وأقول: إن هذا كلَّه يرجع إلى ماقدَّمتُ ذِكْرَه ، إلا التمنّى ، لأنه إذا قال : من يأتِنِي آتِه ، فقد أخبَر ، وإذا قال : ما أحسنَ زيداً ، فقد أخبر أن زيداً حَسنَ جدًّا ، وإذا قال : لا إله إلا الله ، سُبحان الله ، فقد أخبر بأنه يعترفُ بذلك ، وأنه من أهل هذه المقالة ، وإذا قال : ألا تنزل عندنا ، فلفظُه لفظُ الاستفهام ومعناه الطّلب ، فكأنه قال : انزل عندنا .

وأما التحضيضُ فإنه داخلٌ فى حيِّر الأمر ، وأدواتُ التحضيض : هَلَّا وألا ولولا ولوما ، واختصاصُه بالفعل كاختصاص الشَّرط بالأفعال ، تقول : هَلَّا أَكْرِمتَ زِيداً ، ولولا تُعطِى جعفراً ، وفى التنزيل : ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ ﴾ ، وقال عنترة :

هلَّا سألتِ الخيلَ ياابنةَ مالِكِ إن كنتِ جاهِلةً بما لم تعلَّمِي

أراد : هلّا سألتِ الخيلَ بما لم تعلَمى ، أى عمَّا لم تعلمى ، ومثلُ تأدية الباء هاهنا معنى و عن » تأديتُها فى قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ فَاسْئُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ أى فسَلْ عنه خبيرًا .

ويجوز حذفُ الفعل من هذا الضَّرب ، إذا دلَّ عليه دليلُ حالٍ ، أو دليلُ لفظٍ ،

٧٩

 <sup>(</sup>١) الآية السابعة من سورة الحجر .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٢٠٧ ، وشرح القصائد السبع ص ٣٤٢ ، وأعاده ابن الشجرى في المجلسين السابع والستين ، والحتم السبعين .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٥٩ ، وقد تكلم ابن الشجري على مجيء الباء بمعني ٤ عن ٩ في المجلسين المذكورين .

فدليل الحال كقولك لمن تراه يُعطِى : هلّا زيداً ، تُريد : هلّا تُعطِى زيداً ، ولمن تراه يضرب : لولا خالداً ، تريد : لولا تضربُ خالِداً ، ودليلُ اللفظ كقول الشاعر : تُعدُّونَ عَشْرَ النَّبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ يَنِي ضَوْطَرَى لولا الكَمِيَّ المُقَنَّا

أراد : لولا عددتم أو تُعُدُّون الكَوِيَّ ، وإن شئتَ قدَّرت : لولا عَقَرَتُمْ أو تَعْقِرُون ، بلالة المَقْر عليه .

وقد جاء التوبيخُ بلفظ التحضيض في قوله : ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً ﴾ .

وأما التمنّى فزعم قومٌ أنه داخلٌ فى الخير ، لأنه إذا قال : ليتَ لى مألًا ، فقد أخبر بأنه تمنَّى ذلك ، فكأنه قال : وَدِدْتُ أنَّ لى مألًا ، وليس الأمُرُ عندى على ماقالوا ، لأن التمنَّى نما أجابتُه العربُ بالفاء '، كما أجابوا الأمر والنهى والاستفهام ، كما

<sup>(</sup>۱) أنشده ابن الشجرى من غور نسبة في الجلس المثم الأربين ، ونسبه في المجلس السادس والستين إلى الأربين ، ونسبه في الجلس السادس والستين إلى المؤانة . وممن نسبه هذا النسبة أبو جعفر الطيرى في تقسيره ۲۷/۲ ه. و وقال البغادش في المؤانة الاحراب بين الرواة أنها له 6. وقد سبق أبا جعفر الطيرى في المؤانة المبينة المينة الجرير في في جنوا القرارة ١٩٥١ ، وقد سبق أبا جعفر الطيرى في من ١٩١١ ، مع أنه أورده في قصيلة الجرير في في جنوا القرارة من ٢٣٨ ، وهذه من وانظر الكامل ٢٧٨١ ، والإيضاح ص ٢٩ ، واطفحاته من ٢٧ ، وقد رفك غيرة أبي ٢٧٨١ بين المنافز من ٢٠٨٠ ، وقد رفك غيرة أبي أن كتاب الشعر ص ٧٧ . وقد رفك غيرة أبي أن كتاب الشعر ص ٧٧ . وقد المين في شعير إن المثلز نسبة هذا البيت إلى السيطى في شعر وانها ابن المثلز ، هو أبو بكر عمد بن إيراهم التسابورى المثون سنة ٢٣٩ . والما الميزان ١٣٧٠ . راجه والميزان الميزان المثون المثون المثون سنة ٢٣٩ . ولمان الميزان ١٣٧٠ . راجه مقات الميزان ١٣٧٠ . راجه مقات الميزان ١٣٧٠ . وراحة عالميزان ١٨٠٧ . ولمان الميزان ١٣٧٠ . وراحة الميزان ١٣٧٠ .

وبيقى أن أشير إلى أن الأخهب بن رميلة كان يُهاجى الفرزدق ، وله فيه قصينة من بمر البيت الشاهد. وقافيته ، فهذا سبب التخليط فى النسبة . راجع طبقات فحول الشعراء ص ٥٨٥ ، ٥٨٦ . وانظر شعره ضمن ( شعراء أمويون ) ٢٣٣/ / ٢٣٧ .

وتعلُّون هنا يمنى تعتقدون ، ولا يجوز أن يكون من الفَّدَ بمعنى الرحساب ، حكاه البغنادى في الحَزانة ٥٧/٣ . والعقر : مصدر عقر الناقة بالسيف : إذا ضرب قوائمها به . والنَّيب ، يكسر النون : جمع ناب ، وهمى الناقة المسنَّة . وضَرْطرَى : هو الرجل الضخم اللتيم الذى لا غناءً عنده . ويقال في الذم والسَّب : أبو ضوطرى وبنو ضوطرى . والكمنُّ : الشجاع المتكمَّى في سلاحه ، أي المستر بالدرع والبيضة .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ١٣ .

جاء فى التنزيل : ﴿ يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَمَهُمْ فَأَقُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ والفاءُ لايُجابُ بها الخبرُ المرجَبُ إلا فى ضرورة شيعر ، كقوله :

سأتُوكُ مَنْزِلِي لَبَنِي تَمِيمٍ وَلَلْحَقُ بالحِجازِ فَأَسْتَوْبِيَا ويُقوِّى ذلك أنك لو قلت : ليت لى مالًا ، لما عُورِضْتُ بتصديقٍ ولا تكذيب ، فقد خرج التمنَّى عن حيِّز الخبر بهذين .

ومن التنّى قولُه تعالى ، حاكياً عن الكفار : ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَتَكُونَ مِن المُقْرِضِينَ ﴾ / فالنصبُ فى قوله : ﴿ فَتَكُونَ ﴾ يَحتمل وجهين ، أحدهما : أن يُجمل ٢٨٠ ﴿ فَتَكُونَ ﴾ يَحتمل وجهين ، أحدهما : أن يُجمل ٤٨٠ ﴿ فَتَكُونَ ﴾ جواباً مثل ﴿ فَأَقُوزٌ ﴾ والآتحر أن يكونَ معطوفاً على المصدر الذى هو ﴿ كَرَّة ﴾ كأنه قيل : فلو أنّ لتا أن تَكُرُّ إلى الدنيا فنكونَ من المؤمنين ، ومثل ذلك فى عطف الفعل المنصوب بأنَّ مضمرةً ، على مصدر ، قولُ امرأةٍ أعرابيةً من نساء معامة ، اشتاقتُ أهلَها :

لَلْسُ عَباءةِ وَقَقَرٌ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَى مِن لُبْسِ الشُّهُوفِ الشُّهُوف : النَّيابُ الزَّقاق ، واحِدُها شِفٌ ، وإنما أضمروا في هذا النحو

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا شاهد كثير الدوران فى كتب النحو . وقد نسبه القيدى في إيضاح شواهد الإيضاح ص ٣٤٧ للمغيرة بن حيناء ، وكذلك العينى والسيوطئى ، في شرح الشواهد الكبرى ٤ / ٣٩ ، وشرح شواهد المغنى ص ١٦٩ ، وحكاه البغدادى عنهما ، ثم نفال : و وقد رجمت إلى ديوانه ، وهو صغير ، غلم أجده فيه ٤ . الحازاة ٥٩٤٨ . والبعد من غير نسبة فى الكتاب ١٩٧٣ ، ١٩ ، والمقتضب ١٩٤٧ ، والإيضاح ص ٢١٣ ، والمسائل المتيورة ص ١٤١ ، والأصول ١٩٧/ ١٨٧١ ، وضرورة المعرص ١٩٥ ، والمنافق وضرائر الشعر ص ١٩٤ ، والمحتاب (١٩٧١ ، والتبعرة ص ٤٠٠ ، والإنصاح ص ١٨٤ ، والمغنى ص ١٩٠ ، وشرح أبياله ١٩٤٤ . وانظر شعره ( ضعين شعراء أمويون / ٨٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٠٢ ، وانظر لجيء و لو ؛ يمنى التتنى : الكشاف ١١٩/٣ ، والبحر ٧/٧٠ ، ورصف المبانى ص ٢٩١ ، والمفنى ص ٢٩٥ ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٢٦٤/٢ ، ٦٦٥ .

ورطنت المبنى عن ۱۲۱ ، والمسلى ع (٤) في آية النساء السابقة .

 <sup>(</sup>٥) ميسون بنت يَحْدَل الكليمة ، ويشها هذا في غير كتاب . انظر كتاب سيبويه ١٩٥٦ ، والمنتخب ٢٧٢١ ، والمنتخب ٢٧٢١ ، والبسيط ص ١٣٣٠ ، وشمر اين عقبل ٢٠٠١ ، والمانخي من ٢٩٠ ، ومفارسه ، و وفيارسه ، وشرح أيانته ٢١٤٠ ، وفهارسه ، والحزالة ٥٠٣/، ٥ ، وفهارسها . وأورد ال الشيخ رئانته تأليم أنى حماست ص ٥٠٣ .

« أَنْ » ليوافقَ المعطوفُ المعطوفَ عليه ، في الاسمية .

والتحفييض كالتمتى ، في إجابته بالفاء ، في قوله : ﴿ لَوَّلا أَخْرُتَنِي إِلَى أَجَلٍ

قَرِيبٍ فَأَصَلَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ كما أجيبَ بها التمتى في قوله : ﴿ فَأَقُوزَ ﴾ و - ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقوله : ﴿ وَأَكُونَ ﴾ ممًّا انفرد به أبو عمرو ، فأمًا من
قرأ : ﴿ و أَكُن ﴾ فإنه جزمه بالعطف على موضع فأصَّلَقَ ، ألا ترى أن الفاء إذا
حُذِفت من هذا النحو ، انجزم الفمل ، كقولك : زُرْفي أكرمُك ، وكما قال تعالى :
﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّمُوا ﴾ - و - ﴿ أُرْمِيلُهُ مَعَنَا غَداً نَرْتُعُ وَلَلْمَبْ ﴾ ومثله في الجزم بالعطف على الموضع ، قراءة حمزة والكسائي : ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هَادِي لَهُ ﴾ ومثله في ويَدُلُومُ مُ ﴾ لأنهما عطفاه على موضع ﴿ فَلَا هَادِي لَهُ ﴾ ومثله ويؤل الشاعر :

فَٱلْبُرْنِي بَلِيَّتَكُمُ لَعَلَى أَصالِحُكُمْ وَاسْتَلْدِجْ نَوْيًا جزم د أستدرخ ، بالعطف على موضع د لعلّى أُصالحكم ، ألا ترَى أنه لو حذف لعلّى انجزم د أُصالِحُكُم ، جواباً للأمر .

<sup>(</sup>١) الآية العاشرة من سورة المنافقون .

<sup>(</sup>۲) السبعة مس ۱۳۲۷ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٥ ، والكشف ٢٧٢/٣ ، والبيان ٤٤١/٢) ع ، والمغنى ص ٤٧٧ ، وقد أفرد أبو عليَّ الفارسيِّ هذه القراءة مسألةً في كتابه العضديات ص ١١٩ ، وابن الشجرى يلحُّص كلامه .

 <sup>(</sup>٣) الآية الثالثة من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٢ ، و ﴿ تَرْتُعْ رَنَفُتِ ﴾ بالنون في الفعلين هكذا جاءت في الأصل ، وهي قراءة أني عمرو ، وابن عامر . وجاء في هـ ﴿ يَرْتُعْ ويلعبُ ﴾ بالياء التحتية في الفعلين ، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائقي . السعة ص ٣٤٦ ، والكشف ١/٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٨٦ . وانظر السبعة ص ٢٩٩ ، والكشف ٤٨٥/١ .

<sup>(</sup>٦) أبو دُوَاد الإيادى . ديوانه ص ٥٠٠ ، و تخريجه فيه ، وزد عليه : معانى القرآن ٥٨/١ ، والعضديات ص ١٢٠ ، و العسكريات ص ١٦٦ ، وشرح أبيات المغنى ٢٩٢٦ ، وما فى حواشى تلك الكتب . وقوله : د أبلونى بليتكم ، أى اصنعوا بن صنعاً جيلا . وأستدرج : أرجع أدراجى من حيث كنت . و و نويا ، أى نيتى ، وسيتكلم المصنف على اشتقاقها . يقول : أحسنوا إلى ، فإن أحسنم فلعلى أصالحكم وأرجع حيث كنت جاراً لكم .

وقوله: « نَوَيًا » قلب ألف « النَّوَى » ياءً لمَّا أضافها إلى ياء المتكلَّم ، وإنما فعل ذلك بعضُ العرب ، لأن إضافة الاسم إلى ياءِ المتكلم تُوجِبُ كسرَ ماقبل الياء ، ولمَّا لم يصحّ تحريكُ الألف جعلوا قلَّبَها إلى الياء عوضاً من الكسرة التى / تقتضيها ٢٨١ ياءُ المتكلم ، وعلى هذا قرَّ بعضُ القراء : ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَىً ۖ ﴾ و ﴿ قَالَ هِىَ عَصَىً ﴾ و ﴿ وَاللَّهِيَ عَصَىً ﴾ و طِه أنشلوا لأبى ذؤب :

سَبَقُوا هَوَى ۗ وَعَنقُوا لَهُواهُمُ ۗ فَتُخُرُّمُوا وَلَكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ

والنَّوَى من الكَلِم المُؤتَّنة ، لأن معناها النَّبةُ التي ينويها المفارِق ، طالباً للمكان الشاطّ ، وسَمِع الأصمعيُّ منشداً يُنشِد :

فما للنَّوَى جُدِّ النَّوَى قُطِعَ النَّوَى كَذَاكَ النَّوَى قَطَّاعَةٌ للقَراثِينِ

فقال : لو قُيْضَ لهذا البيت شاةٌ لأنتُ عليه . انقضى الكلامُ في معاني الكلام .

من آخر المقصور ، إذا أضيف إلى ياء المتكلم ، لغة هذيل ، وسيأتيك شاهدٌ من شعرهم . (٢) سورة طه ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ١٩ .

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ص ٧ ، وتخريجه في ص ١٣٥٧ .

 <sup>(</sup>٥) البيت من غير نسبة في نضرة الإغريض ص ٥٠ ، برواية :
 كذاك النّزي قطاعة لوصال

وانظر شبيهًا لهذا البيت في كتاب الشعر ص ٨٢ .

## ٬۰، فصـــــا

كتب إلىَّ رجلٌ من أماثل كُتَّاب العجَم ، يسأل عن هذا البيت ، أصحيحٌ إعرابُه أم فاسِد ؟ وذكر أنه لشاعِر أصفهانَّى من أهل هذا العصر ، وهو :

يُؤَلِّلُ عُصْلًا لا بُناهُنَّ هَيْنَةً ضِعافاً ولا أطرافُهُنَّ نَوابِيا

رَفَعَ وَ بُناهُنَّ ﴾ بِلا ، ونصب ، هَيْنةً ، بأنه خبرُها ، وإنما فعل [ ذلك ] لينصب القافية ، بأنه غبرُها ، وإنما فعل [ ذلك ] لينصب القافية ، لأنه لمَّنا أفول ، ولَحَّنه في هذا نحويٌّ من أهل أصفهان ، لأنه جَعل اسمَ لا معرفةً ، وقال : إنَّ مَن شبَّه لا بليس [ من العرب ] رفعوا بها النكرة دُونَ المعرفة .

فأجبتُ عن هذا بأنى وجدتُ قوماً من النحويين مُعْتَمِدين على أن و لا ، المشبَّهةَ بليس ، إنما ترفع النَّكِرات خاصَةً ، كقولك : لا رجلً حاضراً ، ولم يجيزوا : لا الرجلُ حاضراً ، كما يقال : ليس الرجلُ حاضراً ، وعلَّلُوا هذا بأن و لا ، ضعيفةٌ في باب العمل ، لأنها إنما تعمل بحُكم الشُّبه ، لا بحُكُم الأصل في العمل ، والنكرةُ ضعيفةٌ

 <sup>(</sup>١) هدا العصل كله حكاه السيوطئ فى الأشباء والنظائر ١٦٠/٤ – ١٦٣ ، عن أمالى ابن الشجرى .
 وكذلك البغدادى فى شرح أبيات المغنى ٣٧٨/٤ – ٣٨٣ .

 <sup>(</sup>٢) جاء بهامش الأصل حاشية : ٥ هذا البيت هو لاين الصفقى ، لا لشاعر أصفهالى ٥ . انتهت الحاشية ،
 ولم أعرف ابن الصفتى هذا .

<sup>(</sup>٣) سقط من هد .

<sup>(</sup>٤) وهذا أيضاً مثله .

جدًّا ، فلذلك لم يعمل العاملُ الضعيفُ إلا فى النَّكرات ، كقولك : عشرون رجلًا ، / ٢٨٧ ولى مِثْلُه فرساً ، وزيدٌ أحسَنْهم أدباً ، فلما كانت و لا » أَضْعَفَ العامِلَيْنَ ، والنكرة أضعف الممولَين ، مَحصُّوا الأضعف بالأضعف ، وجاء فى شعر أبى الطيب أحمدَ بن الحسين إعمالُ و لا » فى المعرفة فى قوله :

إذا الجودُ لم يُرزَقُ خَلاصاً مِن الأَذَى فلا الحَمدُ مكسوباً ولا المالُ باقِيا

ووجدت أبا الفتح عثمانَ بن حِتّى غيرَ منكِرٍ لذلك ، في تفسيره لشعر المتنبى ، ولكنه قال بعد إيراد البيت : شبَّه و لا ، بليس ، فنصَب بها الحبر .

وأقول : إن مجيئ مرفوع و لا » منكوراً فى الشعر القديم هو الأَعْرَفُ ، إلا أنَّ خبرها كأنهم ألزموه الحذفَ ، وذلك فى قول سعدِ بن مالك بن ضُبيعة :

مَن صَدًّ عن نيرانِها فأنا ابنُ قيسٍ لا بَراَّحُ

أراد : لا بَراحٌ لِي ، أو عندِي ، وفي قول رُوَّبُهُ بن العجاج :

واللهِ لَولا أن يَحُشُّ الطُّبُخُ بِي الجحيمَ حينَ لامُسْتَصْرَخُ

أراد: لامستصر تعلى ، ومرَّ بي بيتّ للنابغة الجَعْدي ، فيه مرفوع و لا ، معرفة ، وهو:

<sup>(</sup>١) يهامش الأصل حاشية : وكان يبيغى أن يقول : العوامل ؛ لأن العاملين بختص بدوى المقول ، وكذا يبغى أن يقول : وكذا يبغى أن يقول : وعلى أحدى المعمولات بدل المعمولين ، . وعلى أحدهم على هذه الحاشية ، قال : و قوله : كان يبغى الخ : ليس كذلك ؛ فإن المراد هنا الشنية الخبيم ، في العاملين والمعمولين ، فإلعاملان تركيس ، ولا ، والمعمولان : المعرفة والتكرة : هذا ما ظهر لى » .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۸۳/٤ ، والمغنى ص ٣٦٥ ، وشرح أبيانه ٣٨٢/٤ ، والشلور ص ١٩٨٠ ، والقطر
 س ١٦٠ ، والتصريح ١٩٩/١ ، والجنى الدانى ص ٣٩٤ . وسيأتى فى المجلس السابع والستين .
 (٣) فرغت منه فى المجلس الحادى والثلاثين .

<sup>(</sup>٤) الصحيح أنه العجاج ، وتكلمت عليه في المجلس المذكور .

<sup>(</sup>ه) حكى هذا عن ابن الشجرى : ابن أم قاسم ، فى الجنى الدانى ص ٢٩٣ ، وابن هشام فى المغنى ص ٢٦٤ ، والعينى فى شرح الشواهد ١٤٤/٢ ، والأهمونى فى شرحه ٢٥٣/١ .

وحَلَّتْ سَوادَ القلبِ لا أنا مُبْتغِ سيواها ولا عَن حُبُّها مُتراخِيـا

وقبلَه :

دَنَتْ فِعْلَ ذِى حُبِّ فلما تبعَّتُها تولُّتْ وردَّت حاجَتِي في فُؤاديا

<sup>(۲)</sup> وبعدَه :

وقد طالَ عهدى بالشَّبابِ وظِلَّه ولاقَيْتُ أَيَّاماً تُشْبِيبُ النَّواصِيا وإنما ذكرتُ هدين البيتين ، مستبلًا بهما على نصب القافية ، لئلا يتوَّهمَ متوهِّم، أن البيتَ فَرَّدٌ مصنوع ، لأن إسكان الياء فى قوله « متراخيا » ممكنٌ مع تصحيح الوزن ، على أن يكون البيت من الطويل الثالث ، مثل :

٢٨٣ / أقِيمُوا بني التَّعمانِ عَنَّا صَدُورَكُمْ ﴿ وَإِلَّا تَقِيموا صاغِريسن السِّعوسا

وإذا صَعَّ نَصْبُ قافية البيت ، فلا تخلوا [ لا ] الأولى أن تكون معمَلةً أو مُلغاة فإن كانت مُعْملة ، فمُبتغ خبرها ، وكان حقَّه أن يُنْصَب ، ولكنه أسكن الياء في موضع النصب ، كما أسكنها الآخَرُ في قوله :

## كَفَى بالنَّأَي من أسماءَ كافِي

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۱۷۱ ، وشرح این عقبل ۲۷۰/۱ ، والهم ۱۹۲۱ ، والحزانة ۳۳۷/۳ ، وشرح أبیات المغنی ۳۷۸/۶ ، والمراحع للذكورة فی التعلیق السابق . والروایة فی الدیوان وجمیع ماذكرتُ : « لا أنا باغیا » ، وسیكلم این الشجری علی الروایتین .

 <sup>(</sup>٢) جاء هدا البيت في الديوان قبل البيتين المذكورين .

<sup>(</sup>٣) يعنى الضرب الثالث المحلوف ، وهو ما سقط من آخره سببٌ خفيف ، فيصير مفاعيلن : مفاعي ، ويُقل إلى فمولن . العروض لابن جنى ص ٢٦ ، والكاف ص ٣٤ ، والعيون الغامزة ص ١٣٨ ، والعقد الغريد ٤٥/١٥ ، وشرح المفصل ١١٠٥١ .

سريية ١٩٠٧ ع. وسرع مصمين ١٠٠٠ . . الفصليات ص ٢٩٨ ء وانظر مع المراجع المذكورة في التعليق (٤) قائله يزيد بن الدقال الشئي . المفصليات ص ٢٩٨ ء وانظر مع المراجع المذكورة في التعليق السابة : كتاب الشعر ص ١٦٠ ء وأعاده اين الشعيري في المجلس الحادي و الأوبيين .

<sup>(</sup>٥) سقطت من هـ .

<sup>(</sup>٦) فرغت منه في المجلس الرابع .

وَكَانَ حَقَّه ﴿ كَافِيا ﴾ لأنه حالٌ بمنزلة المنصوب في قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ تَصِيعً ﴾ ومثلُه في إسكان الياء في موضع النصب ، قولُ الفرزدق : يُقَلِّبُ رأساً لم يكنُّ رأسَ سَيًّادِ وعَيْناً له حَوِّلاً باد عُمِّيهُها

قال : ( بادِ » ، وكان حقّه : بادِياً ، إتباعاً لقوله : ( عَيْناً » ولا يجوز أن يكون ( عُيوبُها » مبتداً وخيره ( بادِ » لأنه لو أراد ذلك نَزِمه أن يقول : بادِية ، ألا ترى أنك لو قَدَّمْت العيوب ، لم يصحّ أن تقول : عُيوبُها بادٍ ، كا لا تقول : الرجالُ جالِسٌ ، وإذا كان كذلك فالنصب في قوله : ( متراجيا » بالعطف على مُبْتغ ، لأنه منصوبُ المرضع فكأنه قال : لا أنا مبتغياً سواها ، ولا متراخياً عن حبها .

فإن جعلْت ( لا ) الأولى ملغاة كان قوله : ( أنا مبتغ ) مبتداً وخبراً ، ولزمك أن تُعمِل الثانية ، ويكونَ اسمُها محذوفاً ، تقديره : ولا أنا عن حُبّها متراخِياً ، وحسُنَ حذَّهُ لتقدَّم ذكره .

فإن قيل : فهل يجوز أن يكونَ قولُه : « متراخياً » حالًا ، والعامل فيه الظرفُ الذى هو « عن » كما يعمل الظرفُ فى الحال ، إذا قلنا : زيلًا فى الدار جالسا ؟

قيل: لا يجوز ذلك ، لأن 8 عن 8 ظرفٌ ناقص ، وإنما يعمل فى الحال الظرفُ التامُّ ، ألا ترى أن قولك : زيدٌ فى الدار ، كلامٌ مفيد ، ولو قلت : زيدٌ عنك راحِلاً ، وعمد فيك راغِباً ، لم يجز ، لأنك لو أسقطت راحلا وراغبا ، فقلت : زيد عنك ، وعمد فيك ، لم يكن كلاماً مفيداً ، فإذن لا يصحُّ إلا أن ترفع راحِلًا وراغِباً ، وتُعلَّق الجارِّين بهما .

/ ووجدتُ بعد انقضاءِ هذه الأمالى ، فى كتابٍ عتيق يتضمَّنُ المختارَ من شعر ٢٨٤ الجَمْدىّ : « لا أنا باغِياً سواها » فهذه الروايةُ تكفيكُ تكلُّفُ الكلامِ على « مُبْتَغ » .

<sup>(</sup>١) سورة الساء ٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) تقدّم في المحلس السادس عشر

فأما قولُه : ﴿ يُوَلِّلُ عُصْلًا ﴾ فمعنى يُؤلَّل : يُحَدِّد أنياباً عُصْلًا ، والعَصَلُ : شِيَّة الناب مع اعرجاج فيه ، وهو نابٌ أعْصَلُ .

والبُنَى : جمع بُثية ، يُريدُ أصولَ الأنياب . وقوله : ﴿ هَيْنَةً ﴾ مخفَّف هَيِّنة ، كقولهم في مَيِّت : مَيِّت ، وكما جاء في الحديث : ﴿ المؤمِنُ هَيْنٌ لَيْنٌ ﴾ .

والنَّواني : من قولهم : تَبا السَّيفُ يَتَبُو : إذا ضريْتَ به فرجَع إليك ، ولم يَعمل في الصَّرِية .

وقول رؤية : ﴿ يَحُشُّ الطَّيِّخُ ﴾ يقال : حششتُ النارَ أُحشُّها : إذا أَذَكَيْتُها ، والطَّيْخ : واجِدهم : طابِغٌ ، كساجدٍ وسُجِّد ، وراكِع ورُكِّع ، شَبَّه ملائكةَ النار بالطَّبَاحين .

وقوله : ﴿ حَيْنَ لَا مُسْتَصَرَّخُ ﴾ أى حَينَ لا أحدٌ هناك يُسْتَصَرَّخ ، كما يُوجَد ذلك في الدنيا .

وقولُ سعد بن مالك : ﴿ وضَعَتْ أَراهِطَ ﴾ ذَكر ﴿ أَرَاهِطَ ﴾ أَبُو عليٌّ ، فى باب ماجاء بناء جَمْمه على غيرِ بناءِ واحدِه ، كقولهم فى جمع باطِل : أباطِلُ وأباطِلُ ، كأنه جَمْع إِلْطال أو إِبْطِيل ، وأراهط كأنه جمع أَرهُط ، قال : وأَفْمُل لم يُستعمل

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهنى فى شعب الإنجان ، عن أبى هريرة ، كا دكر السيوطى فى الحامع الصغو ١٨٥/٢ وروق فى حديث آخر و المؤدنون هئيون لكون و الغرجه ابن المبارك عن مكحول ، مرسلاً ، وابن لال والقضاعى ، عن ابن عمر . الجامع الكبير للسيوطى (٤٤١/١ ، وانظر غرب الحديث للخطابى (٩٦٩/١ ، وحلية الأولياء ٥٨٠/٠ .

رب و وحمي ابن الأثير عن ابن الأعراقي ، قال : و العرب تمدح بالفهن اللّذن ، عنفُين ، وتذُمّ بهما منقلين ا وحكى ابن الأثير عن ابن الأعراقي برى الاثنين بمشى واحد . اللسان ( هود ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة لأبي على ص ٤٤٩ ( طبعة مغداد ١٤٠١ هـ = ١٩٨١ م – تحقيق كاظم بحر مرجان ) .

عنده في هذا [ قوله : عنده ، يعنى سيبويه . وقوله : وأفعل لم يستعمل في هذا ] يعنى أنه لم يثبُّتْ عنده أنهم جمعوا الرَّقْطَ الذي هو العِصابة دُونَ العَشْرة على أرْهُط ، ولكنهم استعملوا الأرْهُط في الرَّهْط الذي هو أدِيمٌ تُلْبَسُهُ الحائض ، يكون قَلْرُه مايين السُّرَّة إلى الرُّكبة .

وغيرُ سيبويه قد حَكى فى الرَّهْط الذى هو العِصابة أنهم جَمعوه على أرْهُط ، وجَمعوا الأَرْهُطَ على الأراهِط ، كما جمعوا الكُلْب على الأكْلُب ، ثم جمعوا الأَكْلُب على الأكالب .

وممًّا جمعوه على غير القياس: « حَدِيث » قالوا فى جمعه: أحادِيثُ ، وأحاديثُ كأنه جمع إحداث ، كإعصارٍ وأعاصير ، ولا يجوز أن يكونَ أحاديث جمّع أُحدُونَة ، / كأغْلُوطة وأغالِيط، لأنهم قد قالوا: حديثُ النبيَّ ، وأحاديثُ النبيُّ صلى الله عليه م٨٠ وآله وسلم ، ولم يقولوا: أُخدُرتُهُ النبيّ .

وممًّا جمعُوه على غير القِياس قولُهم فى جمع الرُّقى ، وهى الشاة التى تُحبَّسُ لِلَّبن ، وقيل : الحديثةُ المَهد بالدِلاد : رُبابٌ ، مضمومُ الأول ، ومثلُه قولُهم فى جمع الثَّوَّأُم وهو الذى يُولُدُ مع آخر : تُؤلمٌ ، وفى جمع الظُّمر وهى اللَّالةُ : ظُولًا ، وفى جَمع الثَّبِيّ : ثُناء ، وهو وَلَدُ الشاة إذا دخل فى السنة الثانية ، والبعر إذا ألقى ثنيَّته ، وذلك إذا دخل فى السنة السادسة ، وفى جَمع الرُّخُل : رُخال وهى الأنثى من أولاد الضاًّان ، وفى جمع التُفساء ، وهى المراَّةُ التى وضَمَت : تُفاسٌ ، وقيل أيضا : يُفاسٌ ، بكسر أوله ، والنَّفاسُ أيضاً بالكسر : ولائمًا ... تم الجلس .

[ آخر الجزء الأول من أمال ابن الشجري ، رحمه الله ، بتجزئة محققه ، غفر الله له ، ويليه الجزء الثانى وأوله : المجلس السادس والثلاثون ] .

<sup>. . .</sup> 

 <sup>(</sup>۱) ساقط می هد . وانطر کلام سیویه فی الکتاب ۱۱۳/۳ ، واللسان ( رهط ) .
 (۲) راجع شرح العمیل د/۲۷ ، واللسان ( حدث ) .

## صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويري بمكتبة الخانجي

## الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م

رقم الايداع 1.S.B.N الترقيم الدولى 6-977-5046-977.

مطبعكة الميكذني المؤسسة الشعودنة بسسو



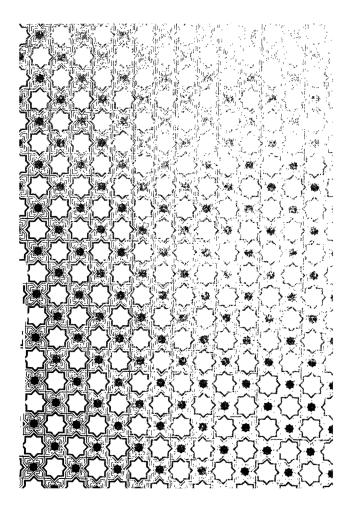

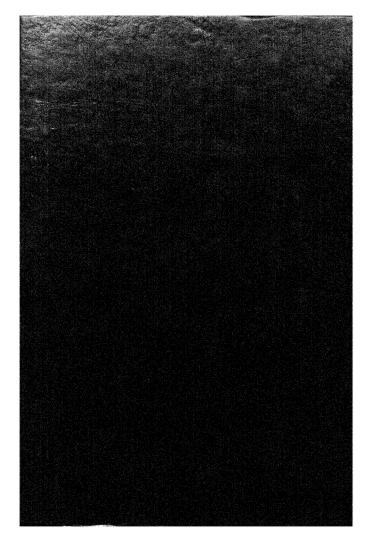